النهاب في المحديث والأشر في غريب الحديث والأشر ميرمام مجدالدين أبي السعادات لمبارك بهممذ الجزرى المركز الم

(330 - 2.54)

a de la companya de l

#### مُقَدِّمَةُ المؤلِّف

# بسرالي المرات ال

أَحْمَدُ الله على نعمه بجميع تحامده ، وأثنى عليه بآلائه فى بادئ الأمر وعائِدِه ، وأشكره على وافر عطائه ورافِدِه ، وأعترف بلُطْفه فى مَصادر التوفيق ومَوارده .

وأشَهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ،شهادَةَ مُتَحَلِّ بقلائد الإخلاص وفرائيدِه ،مستقل بإحكام قواعد التوحيد ومَعاَقِدِه .

وأصلى على رسوله جامع نَو افر الإيمان وشَوارِدِه ، ورافع أعلام الإسلام ومَطارِدِه (١) ، وشارع نَهُج البُدى لقاصِدِه ، وهادى سبيل الحق ومَاهِدِه ، وعلى آله وأصحابه مُحاة معالم الدين ومَعاهِدِه ، ورَادَة مَشْرَعِهِ السائغ لوارِدِه .

أما بعد ، فلا خلاف بين أولى الألباب والعقول ، ولا ارتياب عند ذَوِى المعارف والمحصول ، أنّ علم الحديث والآثار من أشرف العلوم الإسلامية قَدْرا ، وأحسنها ذكرا ، وأكملها نفْعاً وأعظمها أجراً .

وأنه أحَدُ أقطاب الإسلام التي يَدُورُ عليها ، ومَعاقدِهِ التي أضيفَ إليها ، وأنه فَرْضُ من فروض السكفايات يجب التزامُه ، وحق من حقوق الدين يتمين إحكامه واعْتزَ امُه .

وهو على هذه الحال ـ من الاهتمام البيّن والالتزام الْمَتَعَيّن ـ ينقسم قسمين : أحدُها معرقةُ ألفاظه ، والثانى معرفة معانيه . ولا شك أنّ معرفةَ ألفاظه مُقدّمةٌ في الرتبة ؛ لأنها الأصل في الخطاب وبها يَحْصُل التفاهم ، فإذا عُرِفَتْ تَر تَبْت لِمعانى عليها ، فكان الاهتمام ببيانها أوْلَى .

ثم الألفاط تنقسم إلى مفردة ومركبة ، ومعرفة المفردة مقدّمة على معرفة المركبة ؛ لأن التركيب فرع عن الإفراد .

<sup>(</sup>١) المطارد جم مطرد على وزن منبر : الرمح القصير .

والألفاظ المفردة تنقسم قسمين: أحدهما خاص والآخر عام ".

أما العام فهو ما يَشْتَرَكَ في معرفته مُجهور أهل اللسان العربي بما يَدُورُ بَيْنَهم في الخطاب، فهم في معرفته شَرَع سُوالا أو قريب من السَّواء، تَناقَلُوه فيما بينهم وتَداوَلُوه ، وتَلقَّفُوه من حال الصَّخَر لضرورة التَّفاهُم وتَعَلَّمُوه .

وأما الخاصُّ فهو ما ورد فيه من الألفاظ اللَّهُوية ، والكلمات الغريبة الحوشيّة ، التي لا يعرفها إلا من عُنِيَ بها ، وحافظ عليها واستخرَجَها من مظانّها \_ وقليلُ ماَهُمْ \_ فكان الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من الألفاظ أهمَّ مما سواه ، وأولى بالبيان مما عداه ، ومُقدَّماً في الرتبة على غييره ، ومَبْدُوَّا في التعريف بذكره ؛ إذ الحاجة إليه ضرورية في البيان ، لازمة في الإيضاح والعِرْفان .

ثم معرفته تنقسم إلى معرفة ذاته وصفاته: أما ذاته فهى معرفة وَزْن الكامة و بنائها ، وتأليف حروفها وضَبْطها ؛ لثلّا يتبدّل حرف بحرف أو بناء ببناء . وأما صفاته فهى معرفة حركاته وإعرابه ، لئلاً يَخْتَلَ فاعل بمفعول ، أو خبر بأمر ، أو غير ذلك من المعانى التي مَبْنَى فَهْم ِ الحديث عليها ، فعرفة الذات استقل بها علماء اللغة والاشتقاق ، ومعرفة الصفات استقل بها علماء النحو والتّصريف ، و إن كان الفريقان لا يكادان يَفْتَرَقَانِ لاضطرار كل منهما إلى صاحبه في البيان .

وقد عَرفْت ـ أيدك الله وإيّانا بلطفه وتوفيقه ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب لسانا ، وأوضَحَهُم بيانا . وأعذبهم نُطقا ، وأسدهم لفظا . وأبينهم لم حُبة ، وأقومهم حُبة ، وأعرفهم حُبة ، وأعرفهم بيانا ، وأهداهم إلى طُرق الصواب . تأييداً إلهيّاء ولُطفا سماويا . وعناية ربّانية ، ورعاية ربوحانية ، حتى لقد قال له على بن أبى طالب كرم الله وجهه ـ وسَمِعه بخاطب وفد بنى نهد ـ . يا رسول الله نحن بنو أب واحد ، وبراك تحكم وفود العرب بمالا نفهم أكثره ، فقال «أدّ بنى ربّى فأحسن تأديبي ، وَرُبّيتُ في بنى سفد » . فكان صلى الله عليه وسلم يُخاطب العرب على اختلاف فأحسن تأديبي ، وربيت في بنى سفد » . فكان صلى الله عليه وسلم يُخاطب العرب على اختلاف شمو بهم وقبائلهم ، وتبكين بُطونهم وأ فخاذهم وفصائلهم ، كلّا منهم بما يفهمون ، ويُحادثُهم بما يعلمون . ولمذا قال \_ صَدّق الله قوله \_ : « أمر ث أن أخاطب الناس على قدْر عُقُولهم » ، فكان الله عز وجل قد أعلَم ما لم يكن يَعْلَمُ عيرُه من بنى أبيه ، وجمع فيه من المعارف ما تفرق ولم يوجد في قاصي العرّب ودانيه . وكان أصابه رضى الله عنهم ومن يَفِدُ عليه من المعرّب بعرفون أكثرَ ما يقوله ، وما جَهاوه سأوه عنه فيوضحه لهم .

واسْتَهُمرَ عصره صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته على هــذا السَّنَن المستقيم . وجاء العصر الثانى \_ وهو عصر الصحابة\_ جاريًا علي هذا النَّمُط سالـكا هذا المُهَج . فـكان اللَّهِان العربي عندهم صحيحا تَحْرُوساً لا يَتَدَاخَلُهُ الْخَلل ، وَلَا يَتَطَرَّقُ إليه الزَّلَ ، إلى أن ُفتحت الأمصار ، وخالط العربُ غـيرَ جنسهم من الروم والفرس والحبش والنَّبَط ، وغيرهم من أنواع الأمم الذين فتح الله على المسلمين بلادَهم ، وأَفَاءَ عليهم أموالَهم ورقابَهُم، فاختلطت ِ الفرق وامترجت الألسُن، وتداخَلت ِ اللغاتُ ونشأ بينهم الأولاد، فتعلموا من اللسان العربي مالا بدّ لهم في الخطاب منه ، وحفظوا من اللُّغة مَالَا غِنِّي لهم في الحجاوَرَةِ عنه ، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه ، وأهمَلوه لقِلَّة الرَّغبة في الباعث عليه ، فصار بعد كونه من أهمَّ المعارف مُطَرَحًا مَرْجوراً ، و بعد فَر ْضِيَّتِهِ اللازمة كأن لم يكن شيئا مذكورا . وتمادتِ الأيامُ والحالة هذه على ما فيها من التَّماسُك والثَّبَات، واسْتَمرَّتْ على سَنَنِ من الاستقامة والصلاح، إلى أن انقرض عصرُ الصحابة والشأنُ قريب، والقائمُ بواجّب هذا الأمر لقلّته غريب. وجَاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلُّوا في الإتقانِ عددا ، واقْتَفَوْا هديَّهُمْ و إن كانوا مَدُّوا فيالبيان يَدَا ، فما انقضي زمانُهُم على إحسانهم إلَّا واللسانُ العربيُّ قد استحال أعجميا أو كَاد ، فلا ترى الْمُسْتَقِلَّ به والححافظَ عليه إلَّا الآحاد . هذا والعصرُ ذلك العصرُ القديم، والعَهدُ ذلك العهدُ الكريم، فجهل الناسُ من هذا المُهمّ ما كان يلزمُهم معرفَتُه، وأخّروا منه ماكان يجب عليهم تَقْدِمَتُه، واتخذوه وراءَهم ظِهْرٍيًّا فصار نِسْياً منسيًّا، والمشتغل به عندهم بعيدا قصيًّا . فلما أعضَلَ الدَّاء وعزَّ الدَّواء ، ألهمَ الله عز وجل جماعة من أولي المعارف والنُّهَي، وذوى البصائر والحِجَى ، أن صَرَفوا إلى هذا الشأن طَرَفًا مِن عنايتهم ، وجانبا من رِعاً يَتِهم ، فَشَرَّعوا فيه للناس مواردا ، ومهَّدُوا فيه لهم معاهدا ، حراسَةً لهذا العلم الشريف من الضياع ، وحفظا لهذا المرِّم العزيز من الاختلال .

فقيل إن أوّل من جَمع في هذا الفن شيئاً وألَّف أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى التميمى ، فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتابا صغيرا ذا أوراق معدودات ، ولم تكن قِلَّتُهُ لجهله بغيره من غريب الحديث ، وإنما كان ذلك لأمرين: أحدهما أن كلَّ مُبْتَدِئ لشىء لم يُسْبَق إليه ، وَمُبْتَدع لأمر لم يُتَقَدَّم فيه عليه ، فإنه يكون قليلا ثم يكثر ، وصغيرا ثم يكبر . والثاني أنَّ الناس يومئذ كان فيهم بقيية وعندهم معرفة ، فلم يكن الجهلُ قد عمّ ، ولا الخطبُ قد طمّ .

ثم جَمَع أبو الحسن النَّضْرِ بن تُشميل المازني بعده كتابا في غريب الحديث أكبرَ من كتاب أبي

عُبيدة ، وشرح فيه وبَسَطَ على صغر حجمه ولُطفه . ثم جمع عبدُ الملك بن قُرَيب الأصمعيّ ـ وكان في عصر أبي عُبيدة وتأخر عنه \_كتابا أحسن فيه الصُّنْعَ وأجاد ، ونيَّف على كتابه وزَّاد ، وكذلك محمد ابن الْمُسْتَنير المعروف بِقُطْرُب، وغيره من أئمــة اللغة والفقه جمعوا أحاديث تَــكَلهـوا على لغتها ومعناها في أوراق ذوات عَدد ، ولم يكُد ْ أحدُهم ينفردُ عن غيره بـكبير حديث لم يذكره الآخر . واستَمَرَّتِ الحال إلى زمن أبى عُبيد القاسم بن سلَّام وذلك بعــد المائتين، فجمع كتابه المشهورَ في غريب الحديث والآثار الذي صار \_ و إن كان أخيراً \_ أوّلا ، لما حواه من الأحاديث والآثار الكثيرة ، والمعانى اللطيفة ، والفوائد الجمَّة ، فصار هو القدوةَ في هذا الشأن فإنه أَ فْني فيه عمره وأطاب به ذكره ، حتى لقد قال فيما يروى عنه : « إنى جَمَعْتُ كـتابي هذا في أربعين سنة ، وهوكان خُلاصة عمرى » . ولقد صدق رحمه الله فإنه احتاج إلى تَدَبُّع أحاديث رسول الله صلى اللهعليه وسلم على كَثْرتها وآثار الصحابة والتابعين على تَفَرُّ قها وتعدُّ دِها ، حتى جمع منها ما احتاج إلى بيانه بطرق أسانيدها وحفظ رُوَاتها. وهذا فن عزيز شريف لا يوفَّقُ له إلا السعداءِ . وظنَّ رحمه الله \_ على كَثرِة تعبه وطول نَصبِه \_ أنه قد أتى على معظم غريب الحديث وأكثر الآثار، وما علم أنَّ الشُّوطَ بَطِين (١) والمنهل مَعِين، وبقي على ذلك كتابه في أيدى الناس يرجعون إليه ، و يعتمدون فى غريب الحديث عليه ، إلى عصر أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قَتَيْبُةَ الدِّينَوَرِي رَحْمُهُ اللهُ ، فصنف كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار ، حذا فيه حَذْوَ أبي عبيد ولم يُودعُه شيئًا من الأحاديث المودعة ِ في كتاب أبي عبيد إلا ما دَعَتْ إليه حاجة من زيادة شرح وبيان أو استدراك أو اعتراض ، فجاء كتابه مثل كتاب أبي عبيد أو أكبر منه . وقال في مقدِّمة كتابه : « وقد كنتُ زمانا أرى أن كتاب أبي عبيد قد جمع تفسير غريب الحديث ، وأن الناظر فيه مُسْتَهَنَّنِ به. مْمَ تَعَقَبْتُ ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة فيجدت ما ترك نَحُوا مما ذكر، فتتبَّمْتُ ما أغفل وفَسرتُه على نَحْوٍ مما فَسَّر ، وأَرجو أن لا يكون بتى بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحدٍ فيه مقال » . وقد كان فى زمانه الإمام إبراهيم بن إسحاق اكمر بيّ رحمه الله، وجمع كتابه المشهور فى غريب الحديث، وهو كتاب كبير ذو مجلدات عِدَّةٍ ، جمع فيه وَبَسَطَ القولَ وشرح ، واسْتَقصى الأحاديث بطُرق أسانيدها ، وأطاله بذكر مُتُونها وألفاظها ، و إن لم يكن فيها إلا كلة واحدة غريبة ، فطال لذلك كتابُه وبسبب طوله تُرِك وهجر ، و إن كان كثيرالفوائد جمَّ المنافع ؛ فإنَّ الرجلَّ كان إماماً حافظا مُثقيناً عارفا بالفقه والحديث واللغة والأدب، رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>۱) أي بعيد

ثم عنف الناس غيرُ من ذكرنا في هذا الفن تصانيف كثيرة ، منهم شيرُ بن حَمْدَوَيه ، وأبو العباس محمد بن يزيد التمُّالى المعروف بالمبرَّد . وأبو العباس محمد بن يزيد التمُّالى المعروف بالمبرَّد . وأبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى . وأحمد بن الحسن الكندى . وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب تعلب . وغير هؤلاء من أثمة اللنة والنحو والفقه والحديث .

ولم يَحْلُ زمان وعصر ممن جمع في هـذا الفن شيئا وانفرد فيه بتأليف، واستبد فيه بتصنيف. واستمر ألله الحل إلى عهد الإمام أبى سليان أحمد بن محمد بن أحمد الخطابى البُسْتى رحمه الله، وكان بعد الثلثائة والستين وقبلها، فألف كتابه المشهور في غريب الحديث، سلك فيه نهج أبى عبيد وابن قُتيْبة، واقتنى هَدْيَهُما، وقال في مقدمة كتابه بعد أن ذكر كتابيهما وأثنى عليهما به «وبقيت بعدهما صُبابة لقول فيها مُتبرض توليت جمعها وتفسيرها، مُسْتَرْسلا بحسن هدايتهما وفضل إرشادهما، بعد أن مضى على زمان وأنا أحسب أنه لم يبق في هـذا الباب لأحـد مُتكم ، وأن الأول لم يبترك للآخر شيئا وأتكل على قول ابن قُتَيْبة في خطبة كتابه : إنه لم يبق لأحـد في غريب الحديث مقال ».

وقال الخطابي أيضا بعد أن ذكر جماعة من مُصنفي الغريب وأثني عليهم: «إلا أن هذه الكُتُبَ على كثرة عَدَدِها إذا حَصَلَت كان ما لَها كالكتاب الواحد. إذ كان مصنفوها إنما سبيلهم فيها أن يتوالوا على الحديث الواحد فيَمتُوروه فيا بينهم، ثم يتبَارُوا في تفسيره ويدخل بعضهم على بعض ولم يكن من شرط المسبوق أن يُفرِّج للسابق عما أحررَه ، وأن يقتضب السكلام في شيء لم يُفسَّر قبله على شاكلة ابن قتيبة وصنيعه في كتابه الذي عقب به كتاب أبي عبيد . ثم إنه ليس لواحد من هذه الكتب التي ذكر ناها أن يكون شيء منها على مِنهاج كتاب أبي عبيد في بيان اللفظ وصحة للعني وجودة الاستنباط وكثرة الفقه ، ولا أن يكون من جنس كتاب ابن قتيبة في إشباع التفسير وإيراد المحجة وذكر النظائر وتخليص المعاني ، إنما هي أوعامَّتُها إذا تقسمت وقعت بين مُقصِّر لا يورد في كتاب إلا أطرَافاً وسواقط من الحديث ، ثم لا يوفيها حقها من إشباع التفسير وإيضاح المعني ، وبيت مُطيل بسردُهُ الأحاديث المشهورة التي لا يكاد يُشْكل منها شيء ، ثم يتكلف تفسيرها ويُطنب مُطيل بسردُهُ الأحاديث المشهورة التي لا يكاد يُشْكل منها شيء ، ثم يتكلف تفسيرها ويُطنب فيها . وفي الكتابين غني ومَندُوحَة عن كل حكاب ذكرناه قبدل ؛ إذ كانا قد أتياً على جماع

ما تضمنت ِ الأحاديث المودعة فيهما من تفسير وتأويل ، وزادا عليه فصارا أحق به وأملك له ، ولعل الشيء بعد الشيء منها قد يَفُو يُهُمَا .

قال الخطابي : وأماكتابنا هذا فإنى ذكرت فيه ما لم يرد في كتابيهما ، فصرفْتُ إلى جمعه عنايتي ، ولم أزل أتتبع مظانّها وألتقط آحادها ، حتى اجتمع منها ما أحب الله أن يُوفِقُ له ، واتسق الكتاب فصار كنحو من كتاب أبى عبيد أوكتاب صاحبه .

قال: وبلغنى أن أبا عبيد مكث فى تصنيف كتابه أربعين سنة يسأل العلماء عما أودعه من تفسير الحديث والأثر، والناس إذ ذاك متوافرون، والروضة أنف، والحوض ملآن. ثم قد غادر الكثير منه لمن بعده . ثم سعى له أبو محمد سعْى الجواد، فأسأر القدر الذى جمعناه فى كتابنا، وقد بتى من وراء ذلك أحاديث ذوات عدد لم أتيسر لتفسيرها تركتها ليفتحها الله على من يشاء من عباده، ولكل وقت قوم، ولكل نَشْء علم . قال الله تعالى « و إن من شَيء إلا عند نَا خَزَائنه وما نُنزًله إلا بقدر مَعْلُوم ي » .

قلتُ : لقد أحسن الخطابي رحمة الله عليه وأنصف ، عرف الحق فقاله ، وتحرَّى الصدق فنطق به ، فكانت هذه الكتب الثلاثة في غريب الحديث والأثر أمّهات الكتب المصنفة التي ذكر ناها أو لم نذكرها والتي يُموِّلُ عليها علماء الأمصار ، إلا أنها وغيرها من الكتب المصنفة التي ذكر ناها أو لم نذكرها لم يسكن فيها كتاب صنف مرتبًا ومُقَفَّى يرجع الإنسان عند طلب الحديث إليه إلا كتاب الحربي ، وهو على طوله وعسر ترتيبه لا يوجد الحديث فيه إلا بعد تعب وعناء . ولا خفاء بما في ذلك من المشقة والنَّصَب مع ما فيه من كون الحديث المطلوب لا يُعرف في أيَّ واحد من هذه الكتب هو ، فيحتاجُ طالبُ غريب حديث إلى اعتبار جميع الكتب أو أكثرها حتى يجد غرضه من بعضها . فلما كان زمن أبى عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب الإمام أبى منصور الأزهري القرآن العزيز والحديث ، وكان في زمن الخطابي و بعده وفي طبقته ، صنَّف كتابه المشهور السائر في الجمع بين غريبي القرآن العزيز والحديث ، ورتبه مقنى على حروف المعجم على وضع لم يُسْبَقُ في غريب القرآن والحديث إليه . فاستخرج الكمات اللغوية الغريبة لغة وإعرابًا ومعنى ، لا معرفة مَتُون الأحاديث والآثار وَطُرق المنائية وأسائية وأساء رُواتها ، فإن ذلك علم مستقل بنفسه مشهور بين أهله .

ثم إنه جمع فيه من غريب الحديث مانى كتاب أبى عُبيد وابن قتيبة وغيرها بمن تَقَدَّمُهُ حَرْهُ مَن مُصَنِّ الله بعد من الكتب المصنَّفة قبله ، عما أضاف إليه بما تتبعه من كلات لم تكرد في راحد من الكتب المصنَّفة قبله ، فجاء الحديث بمثر قا في حروف كلماته حيث كان هو المقصود والغرض ، فانتشر بعير تَعب ، إلا أنه جاء الحديث ممثر قا في حروف كلماته حيث كان هو المقصود والغرض ، فانتشر كتابه به بهذا التسهيل والتيسير في البلاد والأمصار ، وصار هو العمدة في غريب الحديث والآثار . وما زال الناس بعده يَقبَّقُون هَدَيَه ، ويتَبْعُون أثره ، ويَشكُرون له سَعيه ، ويشتدر كُون مافاته من غريب الحديث والآثار ، ويجمعون فيه مجاميع . والأيام أني القاسم محود بن عمر الزمخشرى المُحوارز مي رحمه الله ، نصنف كتابه المشهور في غريب الحديث وسماه «الفائق (۱) » . ولقد صادف هذا الاسمُ مُسمَّى ، وكشف من غريب الحديث منه كُلفة ومشقة ، وإن كانت دون غيره من مُقدم الكتب لأنه جمع في طلب الحديث من مُرودًا جميعه أو أكثره أو أقله، ثم شَرَح مافيه من غريب فيجيء شرح كل كلة غريبة يشتمل عليها ذلك الحديث في حرف واحد من حروف المعجم ، فترد الكلمة في غير حرفها ، وإن كانت دون غيره من مُقدم المعجم ، فترد الكلمة في غير حرفها ، وإذ كانت متفرقة في حروفها ، وكان النفع به أنم والفائدة منه أعر .

فلما كان زمن الحافظ أبى موسى محمد بن أبى بكر بن أبى عيسى المدينى الأصفهانى ، وكان إماما في عصره حافظا متقنا تُشَدُّ إليه الرحال ، و تناط به من الطلبة الآمال ، قد صنف كتابا جمع فيه مافات الهروى من غريب القرآن والحديث يناسبه قدراً وفائدة ، و يكاثله حجماً وعائدة ، وسلك فى وضعه مُسْلَكه ، وذهب فيه مَذْهَبه ، ورتبَّه كا رتبه ، ثم قال : «واعلم أنه سيبقى بعد كتابى أشياء لم تقع لى ولا وقفت عليها ؛ لأن كلام العرب لا ينحصر » . ولقد صدق رحمه الله فإن الذى فاته من الغريب كثير ، ومات سنة إحدى و ثمانين و خمسائة .

وكان في زماننًا أيضًا معاصرُ أبي موسى الإِمامُ أبو الفرج عبــدُ الرحمن بن على ابن الجوَّزِي

<sup>(</sup>١) طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه بالقاهرة ١٣٦٦هـ ١٩٤٧م.

البسام، رحمه الله ، كان مُتَفَنّاً في علومه مُتَنَوّعا في معارفه ، فاضلا ، لكنه كان يَغْلِبُ عليه الوعظ . وقد صَنَّف نعب نرغ يب الحديث خاصَّة نَهَج فيه طريق الهرّوى في كتابه ، وسلك فيه محجَّته مجردا من غريب القرآن . وهذا صطرف مقدمته بعد أن ذكو مُصَنِّفي الغريب : قال : « فَقَويتِ الظُّنون أنه لم يَبْقَ شيء ، وإذاً قد فاتَهُمْ أشياء ، فرايت لزأيذل الوُسع في جمع غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم ، وأرجو ألا يَشذا عني مهم من ذلك ، وأن يُغْنِي كتابي عن جميع ماصُنّف في ذلك » . هذا قوله .

ولقد تتبعت كتابه فرأيته مُختَصَراً من كتاب الهروى ، مُنتَزَعا من أبوابه شيئاً فشيئاً ووَضْعاً فوضْماً ، ولم يزد عليه إلا الكلمة الشّاذّة واللفظة الفاذّة . ولقد قايَسْتُ مازاد في كتابه على ما أخذَه من كتاب الهروى فلم يكن إلا جزءاً يسيرا من أجزاء كثيرة .

وأما أبو موسى الأصفهانى رحمه الله فإنه لم يذكر فى كتابه مما ذكره الهروى إلا كلة اضطر إلى ذكرها إما لخلّل فيها ، أو زيادة فى شرحها ، أو وَجْهِ آخرَ فى معناها ، ومع ذلك فإن كـتابَه 'يضاهى كتاب الهروى كما سبق ؛ لأن وضع كتابه استدارك مافات الهروى .

ولما وقفت على كتابه الذي جعله مُكَمَّلًا لكتاب الهروى ومُتَمِمًا وهو في غاية من الحسن والكال ، وكان الإنسان إذا أراد كلة غريبة يَحْتَاجُ إلى أن يَتَطلّبها في أحد الكتابين فإن وجدها فيه و إلا طَلَبها من الكتاب الآخر ، وهما كتابان كبيران ذَوَا مجلدات عِدَّة ، ولا خفاء بما في ذلك من الكلفة ، فرأيتُ أن أجمع مافيهما من غريب الحديث مُجرَّدا من غريب القرآن ، وأضيف كل كلة إلى أختها في بابها تسهيلا لكُلفة الطلب ، وتمادت بى الأيامُ في ذلك أقد مرجلا وأُوعِخُو أُخْرى ، إلى أختها في بابها تسهيلا لكُلفة الطلب ، وتمادت بى الأيامُ في ذلك أقد مرجلا وأوعِخُو أُخْرى ، إلى أن قويت العزيمة وخلصت النية ، وتحققت في إظهار مافي القوة إلى الفعل ، ويستر الله الأمر، وسهد، وسناه ووفق إليه ، فينئذ أمْعَنْتُ النظر وأنْمَثُ الفيلاء على كثرة ما أودع فيهما من غريب الحديث وإضافة كل منهما إلى نظيره في بابه ، فو جد تُهما على كثرة ما أودع فيهما من غريب الحديث من غرائب أحاديث الكتب الصحاح كالبخارى ومسلم - وكفاك بهما شهرَّة في كتب الحديث من عرائب أحاديث الكتابين ، فيث ذلك تنبت لاعتبار غير هذين الكتابين من من غرائب الحديث المدونة في أول الزمان وأوسطه وآخره . فتبعتها واستَقَوْرُيْتُ مَاحَضَرَ في منها ، كتب الحديث المدونة المدونة المدونة الموافقة في أول الزمان وأوسطه وآخره . فتبعتها واستَقَوْرُيْتُ ماحَضَرَ في منها ،

واسْتَقْصَيْتُ مُطالعَتها من المَسَانِيد والحجاميع وكتب السُّنَن والغرائبِ قديمها وحديثها ، وكتب اللغة على اختلافها ، فرأيتُ فيها من الكلمات الغريبة مما فات الكتابين كثيرا ، فَصَدَفْتُ حينئذ عن الاقتصار على الجمع بين كتابيهما ، وأضفت ما عَثَرتُ عليه ووَجدتُه من الغرائب إلى مافى كتابيهما في حروفها مع نظائرها وأمثالها .

وما أحْسَنَ ماقال الخطّابي وأبو موسى رحمة الله عليهما في مُقدّمتَى كتا بَيهما، وأنا أقول أيضًا مُقتّديًا بهما : كم يكونُ قد فا تني من الكابات الغريبة التي تشتمل عليها أحاديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم رضى الله عنهم ، جَعَلَها الله سبحانه ذَخِيرة لغيرى يُظْهِرُها على يَده ليُذْ كر بها . ولقد صَدَق القائلُ الثّاني : كم ترك الأوّلُ للآخر ، فحيث حقق الله سبحانه النية في ذلك سَلَكْتُ طريق الكتابين في التَّرتيب الذي اشتملا عليه ، والوَضْع الذي حَوياه من التَّقْفِيةَ على حروف المعجم بالنزام الحرف الأوّل والثاني من كلَّ كلة ، وإنْباَعهما بالحرف الثالث منها على سِياق الحروف ، إلا أتى وجدتُ في الحديث كلات كثيرة في أوائلها حروف زائدة قد بُنيتِ الكامةُ عليها حتى صارت كأنها من نفسها ، وكان يَلْتَدِسُ مَوْضِعُها الأصْلي على طالبها ، لا سِيًّا وأ كُثَرُ طَلَبةِ غريب الحديث لا يَكادُون يَفْر قُون بين الأصلي والزائد ، فرأيت أن أثبتها في باب الحرف الذي هو في أو لها و إن لم يكن أصليًّا و نَبَّتُ عند ذكره على زيادته لئلاً يَرَاها أحدٌ في غير بابها فيظن أني وضعتُها فيه للجهل بها فلا أنسَبُ إلى ذلك ، ولا أكون قد عَرَّضَتُ الواقف عليها للغيبة وسوء الظن . ومع هذا فإن المُصِيب في القول والغِعْل قليسل بل عَدِيم . ومَن الذي يأمَن الغلط والسهو والزّلل ؟ نشأل الله المصمة والتوفيق .

وأنا أسأل مَن وَقَف على كتابى هذا وَرَأَى فيه خطأ أو خللا أن يُصْلِحه و يُنَبّه عليه ويُوضّحَه و يُشيرَ إليه حائزا بذلك منى شكرا جميلا، ومن الله تعالى أجرا جزيلا.

وجعلت على مافيه من كتاب الهروى (هاء) بالحمرة ، وعلى مافيه من كتاب أبى موسى (سينا) وما أضفته من غيرهما مهملا بغير علامة ليتميز مافيهما عما ليس فيهما .

وجميع مافى هذا الكتاب من غريب الحديث والآثار ينقسم قسمين : أحدها مُضاف إلى مُسمَّى ، والآخَر غير مُضاف ، فما كان غيرَ مضاف فإن أكثره والغالبَ عليه أنه من أحاديث رسول الله صلى الله

عليه وسلم إلا الشيء القليل الذي لا تُعُرف حقيقتُه هل هو من حديثه أو حديث غيره ، وقد نبَّهُنا عليه في مواضعه . وأما ماكان مضافا إلى مسمى فلا يخلو إما أن يكون ذلك المسمى هو صاحب الحديث واللفظُ له ، و إما أن يكون راويا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره ، و إما أن يكون سببا في ذكر ذلك الحديث أضيف إليه ، و إما أن يكون له فيه ذكر وعُرف الحديث به واشتهر بالنسبة إليه ، وقد سميتُه :

#### ﴿ النهايةَ في غريب الحديث والأثر ﴾

وأنا أرغب إلى كرم الله تعالى أن يجعل سعيى فيه خالصا لوجهه الكريم ، وأن يتقبلهُ ويجعله ذخيرةً لى عنده يَجْزِينى بها فى الدار الآخرة ، فهو العالم بمُودَعات السَّرَائر وخَفيَّات الضَّمائر . وأن يَتَغَمَّدُنى بفضله ورحمته ، ويَتَجاوز عنى بسَعَة مغفرته . إنه سميع قريب . وعليه أتوكل و إليه أنيبُ .

#### مرمن الهسنرة

#### باب الهمزة مع الباء

﴿ أَبَبَ ﴾ (في حديث أنس) أن عمر بن الخطاب قرَأ قولَ الله تعالى: ﴿ وَفَا كِهَ ۗ وَأَبًا ﴾ وقال: ﴿ فَا الْأَبُ ؟ ثم قال : ما كُلفنا أو ما أمر فا بهذا ﴾ . الأبُ : المر عَى الْتَهَيِّ للرَّعْي والقطع ؛ وقيل الْأَبُ من المر عَى للدَّواب كالفاكه للإنسان . ومنه حديث قُسِّ بن ساعِدة: فجعل يَر ْ نَعُ أَبًا ، وَأَصِيدُ ضَبًا . فراً بَر أَبًا ، وَأَصِيدُ ضَبًا . ﴿ أَبَدَ ﴾ [ أَبَلُ مَا لله عليه وسلم : ﴿ إِن لهذه الإبل (١) أَوَابِدَ كَأْوَابِد الوحش ، ، فإذا غلبكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِن لهذه الإبل (١) أَوَابِدَ كَأْوَابِد الوحش ، ، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا ﴾ ألأوابِدُ جمع آبِدةٍ وهي التي قد تَأبَّدَتْ أَي تَوَحَّشَتْ وَنَفَرَتْ من الإنس . وقد أبدَتُ تَأْبِد وَتَأْبُدُ .

\* ومنه حدیث أم زَرْع « فَأَرَاحَ عَلَیَّ من كُلُّ سَائِمَةً زَوْجَیْن ، ومن كُل آبِدة اثنتین » ترید أنواعا من ضروب الوحش . ومنه قولهم : جاء بآبِدة ٍ : أَی بأمر عظیم 'ینْفَر منه ویسْتَوْحَشُ . وفی حدیث الحج « قال له سُرَاقَةُ بنُ مالك : أرأیت مُتْمَتَناً هـذه أَلِعامِناً أَمْ للأَبَد ؟ فقال : بل هی للأَبَد ِ » وفی روایة « أَلِعامِناً هذا أم لأَبَد ٍ ؟ فقال : بل لأَبَد أَبَد ٍ » وفی أخری «لأَبَد ِ الأَبَد ِ » والأَبَدُ : الدَّهْرُ ، أَی هی لآخر الدهر .

﴿ أَبَرَ ﴾ ( ﴿ ) فيه « خير المال مُهْرَة مَاْمُورَةٌ ، وَسِكَّةٌ مَاْبُورَةٌ ﴾ السَّكَّةُ : الطريقة المُصْطَفَةُ من النخل ، والماْبُورَةُ المُلقَّحَة ، يقال : أبَرْتُ النَّخْلَةَ وَأُبَرَّتُهَا فَهِى مَا بُورَةٌ وَمُؤَبَّرَةٌ ، والاسم الإبارُ. وقيل السِّكَةُ : سِكَّةُ الحرث ، والماْبُورَةُ المُصْلَحَةُ له ، أراد : خيرُ المال نتاجُ أو زَرعٌ .

( ه ) ومنه الحديث « من باع نخلا قد أُبِّرَتْ فَنَمَرَتُهَا للبائع إلا أَنْ يَشْتَرَظُ الْمُنْتَاعُ » \* ومنه حديث على بن أبي طالب في دعائه على الخوارج « أصابكم حاصبُ ولَا بَقي منكم آبرُ »

<sup>(</sup>١) ف الهروى : البهائم .

أى رجل يقوم بتَأْبِير النخل و إصلاحها ، فهو اسم فاعل من أَبَر الحَفْفَة ، و يروى بالثاء المثلثة ، وسُيُذْ كر في موضعه. ومنه قول مالك ابن أنس « يَشْتَرط صاحب الأرض على الْسَاق كذا وكذا و إبَارَ النخل » .

(س) وفى حديث أسماء بنت مُعَيْسٍ « قيل لعلى : ألا تَنَزَقِجُ ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : مالى صفراء ولا بيضاء ، ولست بمأ بُور فى دينى فَيُورَى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى ، إنى لَأُوَّلُ من أَسْلَمَ » المأ بُورُ : من أبرَتهُ العقربُ : أى لسَمَّتهُ بِإِبْرَتَهَا ، يعنى : لستُ غَيْرَ الصحيح الدين ، ولا المتهم فى الإسلام فيتألَّفنى عليه بنزو بجها إيّاى . ويُروى بالثاء المثلثة ، وسيذكر . ولو رُوى : لستُ بمأ بُون \_ بالنون \_ أى مُمَّهم لكان وجها .

رُس) ومنه حديث مالك [ بن دينار ] (١) « مَشَـلُ المؤمِنِ مَثَلُ الشاة المأبُورة » أى التي أَكَلَت الأَبْرَةَ في عَلَفْهَا فَنَشِبَتْ في جوفها ، فهي لا تأكل شيئًا ، و إن أكلت لم يَنْجَعْ فيها .

(س) ومنه حديث على « والذى فلق الحبّة و بَرَأُ النَّسَمَة لَيُخْضَبَنَّ هذه منهذه ، وأشار إلى لحيته ورأسه » فقال الناس : لو عرفناه أَبَرْ نَا عِثْرَتَه : أَى أَهْلَكُناه ، وهو من أَبَرْتُ السَكَلْبَ إذا أطعمتَه الإِبْرَةَ فِي الْخَبْرِ ، هكذا أخرجه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في حرف الهمزة ، وعاد أخرجه في حرف الباء ، وجعله من البَوَارِ : الهلاكِ ، فالهمزة في الأوّل أصلية ، وفي الثاني زائدة ، وسيجيء في موضعه (٢) .

﴿ أَبْرَدَ ﴾ (سَ) فيه « إنّ البطيخ يَقْلُعُ (٢) الإِبْرِدَة » الإِبْرِدَةُ ـ بكسر الهمزة والراء ـ على علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تُقَدَّرُ عن الجماع ، وهمزتها زائدة ، و إنما أوردناها هاهنا حَمْلا على ظاهر لفظها .

﴿ أَبْرَزَ ﴾ (هـ) فيسه «ومنه ما يَخْرُجُ كالذهب الإبْرِيزِ » أى الخالصِ ، وهو الإبْرِيزِ يُّ أيضا ، والهمزة والياء زائدتان .

﴿ أَبَسَ ﴾ (س) فى حــديث جُبَيْر بن مُطْعِمِ قال : « جاء رجل إلى قُرَيش من فتح خَيْبَر فقال : إنّ أهل خيبر أَسَرُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويريدون أن يُرْسِلوا به إلى قومه ليقتلوه ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من ١.

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى فى المــادة ، وهو أيضاً فى اللسان : وفى حديث الشورى : « لا تؤبروا آثاركم » قال الرياشى : أى تعفوا عليها . وقال : ليس شىء من الدواب يؤبر أثره حتى لا يعرف طريقه إلا التفة . وهو عناق الأرض .

<sup>(</sup>٣) في ا والاسان : « يقطم » .

فِحل المشركون يُؤَبِّسُون به العباسَ » أَى يُمَيِّرُونَ . وقيل يخوّ فرنه . وقيل يُرْغِمونه . وقيل يُغْضُبُونه و يحملونه على إغْلاظ القول له . يقال : أَبَسْتُهُ أَبْساً وأَبَسْتُهُ تَأْبيساً .

- ﴿ أَبِضَ ﴾ (س) فيه « أن النبى صلى الله عليه وسلم بَالَ قائمًا لعلَّه بِمَـأْ بِضَيْهِ » المأبِضُ : باطنُ الركبة هاهنا ، وهو من الإباض . الحبل الذي يُشَدُّ به رسعُ البعير إلى عضدُهُ . والمَأْ بِضُ مَفْعِلْ مِنه : أى موضع الإباض . والعرب تقول : إن الْبَوْلَ قائمًا يَشْني من تلك العلَّة . وسيجيء في حرف الميم .
- ﴿ أَبَطَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَمَا وَالله إِن أَحَدَ كُمْ لِيَخْرُجُ مُ بَمَالَتِه مَن عندى يَتَأْبَطُهُ ا ﴾ أى يجعلها تحت إبطه ( ه ) ومنه حديث أبى هريرة ﴿ كَانْتَ رِ دْيَتُهُ النَّأَبُّطَ ﴾ هو أن يُدِخل الثوبَ تحت يده الميني فَيُلْقَيَه على مَنْكِبه الأيسر .
- ( ه ) ومنه حديث عمرو بن العاص « أنه قال لعمر: إنى والله ماتاً بَطَنْنى الإِمَاءِ » أَى لَم يَحْضُنَنى ويتَوَلَّيْنَ تَرْ بِيَتِي .
- ﴿ أَبَقَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَن عبدا لابن عمر أَبَقَ فلحق بالروم » أَبَقَ العبد يَأْبَقُ ويأْبِقُ إِبَاقًا إِذَا هرب ، وتأبَّقَ إِذَا السّتة . وقيل احتبس . ومنه حديث شُرَيح ﴿ كَانَ يَرُدُ العبدَ مَنَ الْإِبَاقُ البَاتُ » أَى القاطع الذي لا شبهة فيه . وقد تكرر ذكر الإباق في الحديث .
- ﴿ أَبِلَ ﴾ (س) فيه « لا تبع الثمرة حتى تأمن عليها الأبْلة ) الأبْلة ُ بوزن العُهدة (١) : العاهة والآفة . وفي حديث يحيى بن يَمْمَر « كل مال أُدّيَتْ زكاته فقذ ذهبت أبَلتَهُ » ويروى « و بَلَيّهُ » الأبكة ُ بفتح الهمزة والباء الثقل والطّلبة . وقيل هو من الوبال ، فإن كان من الأوّل فقد تُلبَتْ همزته في الرواية الثانية واوا ، و إن كان من الثاني فقد قلبت واوه في الرواية الأولى همزة .
- (س) وفيه « الناس كا بِلِ مائة لانجد فيها رَاحلَةً » يعنى أَن المَرْضِيَّ المُنتَجَب من الناس في عزة وجوده كالنَّجِيبِ من الإبلِ القويَّ على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. قال الأزهرى: الذي عندى فيه أَن الله ذم الدنيا وحذر العباد سوءَ مَغبَّتِها ، وضَرَب لهم فيها الأمثال ليعتبروا وَيَحذُروا ، كقوله تعالى « إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه » الآية . وما أشبهها من الآي . وكان النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) جاء فى اللسان : رأيت نسخة من نسخ النهاية ، وفيها حاشية ، قال : « قول أبى موسى : الأبلة\_ بوزن العهدة\_: وهم » ، وصوابه « الأبلة \_ بفتح الهمزة والباء \_ كما جاء فى أحاديث أخر » .

يُحَذِّرهم ما حَذَّرهم الله و يزهدهم فيها ، فرغِب أصحابه بعده فيها وتنافسوا عليها حتى كان الزهد في النادر القليل منهم ، فقال : تَجَدُون الناس بعدى كإبِلِ مائة ليس فيها راحلة ، أى أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل كقلَّة الراحلة في الإبل . والراحلة هي البَعيرُ القوى على الأسفار والأحمال، النَّاجِيبُ التام الخلْقي الخُسَنُ المنْظَرِ . ويَقَعُ على الذكر والأنثى . والها، فيه للمبالغة .

﴿ ومنه حديث ضَوَالَ الإبل ﴿ أَنَهَا كَانِت فِي زَمَن عَمْ إِبلًا مُؤَبَّلَةً لَا يُمسَهَا أَحَد ﴾ إذا كانت الإبل مهملة ً قيل إبل مُهملة ً قيل إبل مُهملة ً قيل إبل مُهملة أين الله على المؤتب المجتمعة عيث لا يُتَعَرَّضُ إليها .

( ه ) وفى حديث وَهْبِ « تَأْبَلَ آدمُ عليه السلام على حوَّاء بعد مَقْتَل ابنه كذا وكذا عاما » أى توحّش عنها وترك غشْيانَها .

(س) ومنه الحديث «كان عيسى عليه السلام يسمَّى أبيلَ الأبيلينَ »الأبيلُ \_ بوزن الأمير \_ : الراهبُ ، سمى به لِتَأَبُّلِهِ عن النَّسَاء وترك غِشْيَانِهِنِ ، والفعل منه أبلَ يَأْبُلُ إِبَالَةً إِذَا تَنَسَّكُ وَتَرَهَّبَ . قال الشاعر :

﴾ أبيلَ الْأَبِيلِيِّينَ عيسى بْنَ مرْ يَمَا ﴾ على النسب

(س) وفى حديث الاستسقاء « فَأَلَّفَ الله بين السحاب فأَ بِلناً » أى مُطِرْ ناَ وا بِلّا، وهو المطر الكثير القَطْرِ ، والهمزة فيه بدل من الواو ، مثل أ كَد ووكَد . وقد جاء فى بعض الروايات « فألف الله بين السحاب فَو بَكَيْناً » جاء به على الأصل .

﴿ وَفِيه ذَكُو ﴿ الْأَبُلَةَ ﴾ وهي بضم الهمزة والباء وتشديد اللام : البلد المعروف قُربَ البصرة من جانبها البحرى . وقيل هو اسم نَبَطِئُ وفيــه ذكر ﴿أُبلِي ﴾ \_ هوبوزن حُبْلَى \_ موضع بأرض بنى سُكَيْم بين مكة والمدينة ، بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلمقوما .

وهو في تاج العروس لعمرو بن عبد الحق .

 <sup>(</sup>۱) نسبه في اللسان إلى ابن عبد الجن . وروايته فيه مكذا :
 ☆ وما قد س الرهبان في كُـل هيكل ۞ ... البيت

وفيه ذكر « آبل » \_ وهو بالمد وكسر الباء \_ موضع له ذكر في جيش أسامة ، يقال له آبل الزيت . ﴿ أَبُلُمَ ﴾ (س) في حديث السقيفة « الأمر بيننا و بينكم كقد الأبْلُمة » الأبلمة بضم الهمزة واللام وفتحهما وكسرها : خُوصَةُ الْمُقْلِ ، وهمزتها زائدة . و إنما ذكرناها هاهنا حملا على ظاهر لفظها . يقول : نحن وإياكم في الحكم سواء ، لا فَضْلَ لأمير على مأمور ، كالحُوصَة إذا شُقّت باثنتين متساويتين . يقول : نحن وإياكم في الحكم سواء ، لا فَضْلَ لأمير على مأمور ، كالحُوصَة إذا شُقّت باثنتين متساويتين . ﴿ أَبَنَ ﴾ (ه) في وصف مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تُؤبّنُ فيه الحُرَمُ » أي لا يُذ كُرنَ بقبيح ، كان يصان مجلسه عن رَفَثِ القول . يقال : أَبَنْتُ الرجل أبنهُ وأبنه إذا رميْتَه لا يُذ كُرنَ بقبيح ، كان يصان مجلسه عن رَفَثِ القول . يقال : أَبَنْتُ الرجل أبنهُ وأبنه إذا رميْتَه بخليق سوء ، فهو مأبون "، وهو مأخوذ من الأُبَن (١) ، وهي المُقَدُ تَكُون في القِسِيِّ تَفْسِدُها وتُماب بها (ه) ومنه الحديث « أنه نهى عن الشَّعر إذا أبَّنَتْ فيه النساء »

- ( ه ) ومنه حديث الإفك « أشيرُوا عَلَى ۖ في أَنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي » أَى اتهموها . والأَبْنُ التهمة
  - ( ه ) ومنه حديث أبى الدرداء « أَنْ نُوأَبَنَ بمـا ليس فينا فربما زُكِّيناً بمـا ليس فينا »
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ أَبِي سَعِيدُ ﴿ مَا كَنَا نَأْ بِنُهُ ۖ بُرُ قُيْهَ ۚ ﴾ أي ما كنا نعلم أنه يَرْقى فَنَعيبَهُ بذلك
- (س) ومنه حديث أبى ذرّ « أنه دخل على عُمان بن عفان فمــا سَبَّهُ ولا أَبَّنَهُ » أى ما عابه . وقيل هو أُنَّبَهُ بتقديم النون على الباء من التأنيب: اللوم والتو بيخ
- (س) وفى حديث المبعث « هذا إبَّانُ نُجُومِه » أى وقت ظهوره ، والنون أصلية فيكون فِمَّالًا. وقيل هي زائدة ، وهو فِمُلان من أبَّ الشيء إذا تَهيَّأ للذهاب. وقد تكرر ذكره في الحديث
- (س) وفى حــديث ابن عباس « فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أُبَيْنَى لا ترموا الجَمْرَةَ حَى تطلع الشمسُ » من حَقِّ هذه اللفظة أن تجىء فى حرف الباء ، لأن همزتها زائدة . وأورد ناها هاهنا حملا على ظاهرها . وقد اختُلف فى صيغتها ومعناها : فقيل إنه تصغير أبنى ، كأعمى وأُعَيْمَى ، وهو اسم مفرد يدل على الجمع . وقيل إنّ ابْناً يُجمع على أبْناً مقصورا وممدودا . وقيل هو تصغير ابن، وفيه نظر . وقال أبو عُبيدة : هو تصغير بَنِيَّ جمع ابن مضافا إلى النفس ، فهذا يُو جب أن تـكون صيغة اللفظة في الحديث أُ بَدْنِيَ بوزن سُرَ بُحِيّ . وهذه التقديرات على اختلاف الروايات .

\* وفي الحديث «وكان من الأبْناء» الأبْناء في الأصل جمع ابن ، ويقال لأولاد فارس الأبناء ، وهم

<sup>(</sup>۱) في الهروى : الواحدة « أبنة » بضم الهمزة وسكون الباء وفتح النون

الذين أرسلهم كسرى مع سيف ابن ذى يَزَن لما جاء يَسْتَنْجِدُه على الحبشة فنصروه وملكوا الىمن وتَدَيَّرُوها وتزوّجوا فى العرب، فقيل لأولادهم الأبناء، وغلب عليهم هــذا الاسم لأن أمهانهم من غير جنس آبائهم.

﴿ وَفَى حَدَيْثُ أَسَامَةً قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى الله عايه وَسَلَّمُ لَمَا أُرْسَلُهُ إِلَى الرَّومِ ﴿ أَغِرْ عَلَى أَبْنَى صَبَاحًا ﴾ ﴿ وَفَى حَدَيْثُ أَسْلَمُ عَلَى أَبْنَى صَبَاحًا ﴾ ﴿ وَفَى حَدَيْثُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

﴿ أَبَهَ ﴾ (ه) فيه « رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَذِي طِعْرِينِ لا 'يوْبَهُ له » أَى لا يُحْتَفَلَ به لحقارته. يقال أَيَهْتُ له آ بَهُ .

(س) ومنه حسديث عائشة فى التعوّذ من عذاب القبر « أشى؛ أَوْ هَمْتُهُ (١) لَمْ آبَه له ، أو شى، 
ذَ كُرْ تُهُ [ إياه ] (٢) » أى لا أدرى أهو شى، ذكره النبى صلى الله عليه وسلم وكنت غفلت عنه فلم آبَه له ، أم شى، ذكّرتُه إياه وكان يذكرُه بعد .

﴿ وَفَى كَلَامَ عَلَى ﴿ كُمْ مَنْ ذَى أُبَّهَةً قَدْ جَعَلَتُهُ حَقَيْرًا ﴾ الْأُبَّهَةُ بَالضَّم وتشديد الباء : العظمة والبهاء (س) ومنه حديث معاوية ﴿ إذا لَمْ يَكُنْ الْحِزْوَمِيُّ ذَا بَاوٍ وأُبَّهَةٍ لَمُ يَشْبِه قومه ﴾ يريد أن بنى تَخْزُوم أَ كَثْرُهم يَكُونُون هَكذا .

﴿ أَبْهُو ﴾ ( س ) فيمه « ما زالت أَ كُلَةُ خيبر تُعادُّنى فهذا أوانُ قَطَّمَتْ أَبْهُو ى » الأَبْهُو عرقُ مُسْتَبُطْنُ عِرْقُ في الظّهر ، وهما أَبْهُو ان . وقيل ها الأكحلان اللذان في الذّراعين . وقيل هو عرقُ مُسْتَبُطْنُ القلب فإذا انقطع لم تبق معه حياة . وقيل الأبْهَرُ عرق منشؤه من الرأس ويمتد إلى القدم ، وله شرايينُ تَتَّصِلُ بأ كثر الأطراف والبدن ، فالذي في الرأس منه يسمى النّأمة ، ومنه قولهم : أسكت الله نأمتهُ أي أماته ، ويمتد إلى الحلق فيسمى فيه الوريد ، ويمتد إلى الصدر فيسمّى الأبْهر ، ويمتد إلى الظهر فيسمّى الوَتِينَ ، والْفُوادُ معلّق به ، ويمتد ألى الفخذ فيسمى النّسَا ، ويمتد إلى الساق فيسمى الصّافن فيسمى السّاق فيسمى السّاف فيسمى السّاق فيسمى السّاف فيسمى المُعزة في الأبهر زائدة. وأوردناه هاهنا لأبهل الفظ . ويجوز في « أوان »الضم والفتح : فالضم المنه خبر المبتدأ ، والفتح على البناء لإضافته إلى مبنى ، كقوله :

عَلَى حينَ عاتبْتُ المشيبَ عَلَى الصِّبَا وَقُلْتُ أَلَّمَا تَضْعُ وَالشَّيْبُ وَازْعُ

<sup>(</sup>١) أوهمت الشيء: تركته . (٢) الزيادة من اللسان .

\* ومنه حديث على « فَيُلقَى بالفضاء منقطِعاً أَبْهَرَ اهُ » .

﴿ أَباً ﴾ \* قد تكرر في الحديث «لَا أَباً لَكَ » وهو أكثر مايُذْ كَر في المدح: أي لا كافي لك غَيْرُ نفسك. وقد يذكر في معرض الذَّم كما يقال لا أمَّ لك، وقد يذكر في معرض التعَجُّب ودَفْعًا للمين، كقولهم لله دَرُّكَ ، وقد يذكر بمعنى جِدَّ في أمْرِك وشمَرْ ؛ لأن من له أبُ اتَّكل عليه في بعض شأنه، وقد تحذف اللام فيقال لا أباك بمعناه. وسمع سليان بن عبد الملك ؛ رجلا من الأعراب في سنة مُجد بقي يقول:

## رَبُّ العبَاد مَالِنَا وَمَا لَكَ قَدْ كُنْتَ تَسَقِينَا هَا بِدَا لَكَ ﴾ العبَاد مَالِنَا وَمَا لَكَ عَلَيْنَا الغَيْثَ لَا أَبَا لَكَ ﴿

فحمله سليمان أحسنَ تَحْمِل فقال : أشهد أن لا أَباً له ولا صاحبة ولا ولد .

(س) وفى الحديث « لله أبوك» إذا أضيف الشىء إلى عظيم شريف اكتسى عِظماً وشرفا ، كما قيل : بيتُ الله و ناقةُ الله ، فإذا وُجِد من الولد ما يَحسنُ مَوْقَعُهُ و يُحْمَدُ ، قيل لله أبوك فى معرض المدح والتعجب : أى أبوك لله خالصاً حيث أَجْبَ بك وأتى بمثلك .

\* وفي حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 

« أَفْلَحَ وَأَ بِيهِ إِنْ صَدَقَ » ، هذه كلة جارية على أَلْسُن العرب تستعملها كثيرا في خطابها وتريد بها التأكيد . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأ بيه ، فيَحتمل أن يكون هـذا القول وبُل النهي . و يَحتمل أن يكون جرى منه على عادة الـكلام الجاري عَلَى الألسن ولا يقصد به القسم كاليمين المنفو عنها من قبيل اللّغو ، أوأراد به توكيد الـكلام لا اليمين ، فإن هذه اللفظة تجرى في كلام العرب على ضَرْ بين : للتعظيم وهو المراد بالقسم المنهى عنه ، وللتوكيد كقول الشاعر :

لَمَمْرُ أَبِي الوَاشِينَ لا عَمْرُ غَيْرِهِ لقد كَلَّفَتْنِي خُطَّةً لا أُرِيدُها فهذا توكيد لا قسم ؛ لأنه لا يَقْصد أن يحلف بأبي الواشين ، وهو في كلامهم كثير.

(س) وفى حديث أم عطية « كانت إذا ذَكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بأباًه، أصله بِأَ بِى هُو ، يقال بَأْ بَأْتُ الصبيّ إذا قلت له بأبى أنت وأمّى ، فلما سكنتِ الياء قُلبَتْ ألفا ، كما قيل في ياوَ يُلَيِّ ، وفيها ثلاث لغات : بهمزة مفتوحة بين الباءين ، و بقلب الهمزة ياء مفتوحة ،

و بإبدال الياء الآخرة ألفا وهي هذه ، والباء الأولى في بأبى أنت وأمى متعلقة بمحذوف ، قيل هو اسم فيكون مابعده مرفوعا تقديره : أنت مُفَدَّى بأبى وأمّى. وقيل هو فعل وما بعده منصوب : أى فَديتُك بأبى وأمّى ، وعَلْم المخاطب به . َ

(س) وفى حديث رُقَيْقَةَ « هَنِيئًا لك أبا البَطْحَاءُ» إنما سمَّوه أبا البطحاء لأنهم شَرُفُوا به وعُظّموا بدعائه وهدايته ، كما يقال لِلْمِطْعَام أبو الأضياف .

\* وفى حديث واثلِ بن حُجْر « من محمد رسول الله إلى المُهَاجِر بن أبو أُميَّة » حَقَّهُ أن يقول ابن أبى أمية ، ولكنه لاشتهاره بالكُنْية ولم يكن له اسم معروف غيره لم يُجر " ، كما قيل على ابن أبو طالب .

\* وفى حديث عائشة قالت عن حَفْصَة « وكانت بنْتَ أَبِيها » أَى إِنها شبيهة به فى قوّة النَّفْس وحدّة الخلُق والمبادرة إلى الأشياء .

(س) وفى الحديث «كُلُّكُم فى الجنة إلّا من أبى وشَرَد » أى إلا من تَرك طَاعَةَ الله التى يَسْتَوجِبُ بها الجنة ؛ لأنّ من ترك التسبب إلى شىء لا يُوجَد بغيره فقد أباه . والإباء أشَدُّ الامتناع .

\* وفى حديث أبى هريرة « يَنْزِلُ المَهْدِى فَيَبْقَى فى الأرض أر بعين فقيل أر بعين سنة ؟ فقال أبَيْتَ . فقيل شهرا ؟ فقال أبَيْتَ . فقيل يوما ؟ فقال أبَيْتَ » : أى أبيت أن تعرفه فإنه غَيْبُ لم يرد الخبر ببيانه ، وإن رُوى أبَيْتُ بالرفع فمعناه أبَيْتُ أن أقول فى الخبر مالم أشمَعْه . وقد جاء عنه مثله فى حديث العَدْوَى والطّيرَة .

﴿ وَفَى حَدَيْثُ ابْنَ ذَى يَزَنَ ﴿ قَالَ لَهُ عَبَدُ الْمُطَلِّبُ لِمَا دَخُلُ عَلَيْهُ : أَبَيْتُ اللَّهْنَ ﴾ كان هذا مِن تَحَايَا اللَّوكُ فَى الْجَاهِلِيَةُ والدَّعَاءُ لَهُم ، ومعناهُ أُبيت أَن تفعل فعلا تُلْمَنُ بسببه وتُذَمُّ .

﴾ وفيه ذكر « أَبَّا » : هي بفتح الهمزة وتشديد الباء : بئر من بئار بني قُرَيْظَةَ وأموالِهِم يقال لها بئر أبّا ، نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بني قُرَيْظَةَ .

\* وفيه ذكر « الأَبُواء » هو بفتح الهمزة وسكون الباء والمد : جبل بين مكة والمدينة ، وعنده بلد ُينْسَبُ إليه .

﴿ أَبِينَ ﴾ \* فيه « من كذا وكذا إلى عدنِ أَبْيَنَ » أَبِيَنُ ... بوزن أحمر ... : قرية على جانب البحر ناحية النمين . وقيل هو اسم مدينة عدن .

#### ﴿ باب الهمزة مع التاء ﴾

﴿ أَتَبَ ﴾ [ ه ] في حديث النّخَمِي " أَنَّ جَارَيَةً زَنَتْ فَجَلَدها خمسين وعليها إنْبُ لها وإزَارُ " الإِنْبُ بالكسر: بُرْدَةٌ تُشَقُّ فَتُلْبَسُ مِن غير كُمَّين ولا جَيْب، والجمع الأُتُوبُ، ويقال لها البَقِيرَةُ. الإِنْبُ بالكسر: بُرْدَةٌ تُشَقُّ فَتُلْبَسُ مِن غير كُمَّين ولا جَيْب، والجمع الأَتُوبُ، ويقال لها البَقِيرَةُ . وأَنَّمَ ﴾ (س) فيه « فأقاموا عليه مَأْتَماً » المأتَمُ في الأصل: مُجْتَمَعُ الرجال والنساء في الغَمِّ والفَرَح، ثم خُصَّ به اجتماع النساء للموت. وقيل هو للشَّوَابِّ من النساء لا غير.

﴿ أَتَنَ ﴾ (س ه ) في حديث ابن عباس «جِيْتُ عَلَى حارِ أَتَانَ » الحمار يَقَعُ على الذكر والأنثى. والأتانُ الحمارَةُ الأنثى من الحُمُر لاتقطع الصلاة، والأتانُ الحمارَةُ الأنثى من الحُمُر لاتقطع الصلاة، فكذلك لا تَقَطَعُها المرأةُ . وقد تسكرر ذكرها في الحديث. ولا يقال فيها أتانَة ، وإن كان قد جاء في بعض الحديث.

﴿ أَنَّى ﴾ ( ه ) فيه « أنه سأل عاصمَ بْنَ عَدِى ٓ عِن ثابت بن الدَّحْدَا رِحِفْقال : إنما هو أَ تِى ٓ فينا ﴾ أى غريب. يقال رجل أتِى وأتاوى أَ.

( ﴿ ) ومنه حديث عثمان ﴿ إِنَّا رَجُلَانِ أَتَاوِيَّانَ ﴾ أَى غريبان . قال أَبو عُبيد : الحديث يُرْوَى بالضَّمّ ، وكلام العرب بالفتح ، يقال سَيْل أَتِيّ وأَتَاوى ۖ : جاءك ولم يَجِئْكَ مَطَرُهُ . ومنه قول المرأة التي هَجَت الأنْصار :

أَطَّفْتُمْ أَتَاوِى ۚ مِنْ غَيْرِكُمْ فَلَا مِنْ مُرَادٍ وَلَا مَذْحِجٍ أَرادَتْ بِالْأَتَاوِى َ اللهِ عليه وسلم، فقتلها بعض الصحابة فأهْدَرَ دَمَها.

- (س) وفى حديث الزبير «كُنَّا نرمى الأَتْوَ والأَتْوَيْن » أَى الدَّفْمَةَ والدَّفْمَتَيْن ، من الأَتْو : العَدْو ، يريدُرمى السهام عن القِسِيِّ بعد صلاة المغرب . ومنه قولهم : ما أَحْسَنَ أَتْوَ يَدَى \* هـذه الناقة وأَنْ يَهُما : أَى رَجْعَ يَدَيْهُا فِي السير .
- ( ه ) وفى حديث ظَبيان فى صفة ديار آثمُو دَ قال « وأتَوْا جداولَها » أى سَهَّلُوا طُرُق المياه إليها . يقال : أتَّيْتُ الماءَ إذا أَصْلَحْتَ مَجْراه حتى يَجْرِي َ إلى مَقَارَةٍ.

- [ (ه) وفى الحديث « لولا أنه طريق مِيتاء لحزنًا عليك باإبراهيم » أى طريق مسلوك ، مفعال من الإنيان .
  - ( ه ) ومنه حديث اللقطة « ما وَجدتَ في طريق مِيتاء فعر فه سنة " » (١)
- الله عنه عنه عنه و أنه رأى رجلا يُو تل الماء في الأرض » أي يُطرق ، كأنه جَمَله يَأْتي الماء في الأرض » أي يُطرق ، كأنه جَمَله يَأْتي الماء أي يَجيء .
- (س) وفى الحديث « خَيْرُ اللِّسَاء الْمُوَاتِيَةُ لِزَوْجِها » الْمُوَاتَاةُ : حُسْن الْمُطَاوِعَة والموافقة ، وأصله الهمز فخُفّف وكثر حتى صار يقالُ بالواو الخالصة ، وليس بالوَجْه .
- \* وفى حديث أبى هريرة فى العَدْوَى « أَنَّى قلتَ أُتِيتَ » أَى دُهِيتَ وَنَفَيَّرُ عَلَيْكَ حِسَّكُ فَتَوَهَّمْتَ مَا لِيسَ بِصحيح صحيحاً.
- \* وفي حديث بعضهم «كم إتَّاء أرضك » أي رَيْمُهَا وحَاصِلُها ، كَأَنَّه مِن الإِتَّاوَةِ، وهو الْخَرَّاجُ ·

#### ﴿ باب الممزة مع الثاء ﴾

- ﴿ أَثْرَ ﴾ ( ه ) فيه « قال للا نصار : إنكم سَتَلْقُو ْنَ بَعْدى أَثَرَةً فاصبرُوا » الأَثْرَةُ بفتح الهمزة والثاء \_ الاسمُ من آثَر يُو ثُرُ إِيثَاراً إذا أعْطى ، أراد أنّه يُسْتَأثر عليكم فيُفضَّل غيرُ كم في نصيبه مِن النَيْء . والاسْتِئْثَار : الانْفرَادُ بالشيء .
  - \* ومنه الحديث « و إذا اسْتَأْثَرَ اللهُ بشيء فَٱلْهُ (٢) عنه » .
  - \* ومنه حديث عمر « فَوَالله ما أَسْتَأْثَرُ بها عليكم ولا آخُذها دُونَكُم » .
  - \* وفي حديثه الآخر لما ذكر له عثمان للخلافة فقال : « أُخشَى حَفْدَهُ وَأَثْرَاتَهُ ﴾ أي إيثاره .
- ( ﴿ ) وَفِي الحَـديث ﴿ أَلَا إِنَّ كُلَّ دَم وَمَأْثَرَ ۚ وَكَانَت فِي الْجَاهِلَيَة فَإِنَّهَا تَحَت قَدَمَى ۚ هَأَتَـيْن ﴾ مَا ثِيرُ العَرب: مَـكَارمُها ومَفاخِرُ ها التي تُوثَّرُ عَنها ، أي تُروى وتُذْ كر .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « ما حَلَفْتُ بأبی ذَا کِراً ولا آثیراً » أی ماحلفت به مُبْتَدِئاً من نفسی ، ولا روَ یْتُ عن أحد أنه حَلَفَ بها .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة موجودة في هامش الأصل. وذكر مصححه أنها موجودة في بعض النسخ، وقد قابلناها على الهروي.

<sup>(</sup>٢) فاله عنه : أي لا تشتغل به فإنه لا يمكن الوصول إليه .

\* ومنه حديث على فى دعائه على الخوارج « ولا بقى منكم آثر " أى نُخْبِر " يَرُوى الحديث .

\* ومنه حديثه الآخر « ولست بِمَأْثُور فى دِبنى » أى لست ُ مِمَّن ُ يُؤْثَرُ عَنَى شر " وتُهَمَة فى دِينى .

فيكون ته قد وضع المأثور وضع المأثور عنه . والمروى فى هذين الحديثين بالباء الموحدة . وقد تقدم .

ومنه قول أبى سفيان فى حديث قَيْصَر « لولا أنْ يَأْثُر وا عنى الكذب » أى يَرْ وُون و يَحْكُونَ .

(ه) وفى الحديث « من سَرَّه أن يَدْسُطَ الله فى رِزقه ، ويَنْسا فى أثَرِه فَلْيَصِل ْ رَحِمَه ُ » الأثر ُ : الأَثر ُ ، وسمى به لأنه يَتْبَعُ العمر ، قال زهير :

وَالْمَرْ ، مَا عَشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلُ لَا يَنْتَهَى الْمُمْرُ حَتَّى يَنْتَهَى الأَثْرُ وَلَا يُرَى لأَقْدَامه فى وأصله من أثر مَشْيه فى الأرض ، فإن [ من ] (١) مات لا يَبْقَى له أَثَرُ ولا يُرَى لأَقْدَامه فى الأرض أَثَرُ .

﴾ ومنه قوله للذى مَرَ " بين يديه وهو يُصلى « قَطَع صَلَاتَنا قَطَع الله أثَرَه » ، دعاء عليه بالزَّمَانَةِ لأنه إذا زمِنَ انْقَطَعَ مشيُهُ فانْقَطع أثَرُه .

﴿ أَنْفَ ﴾ (س) في حديث جابر « والبُرْءَةُ بين الأَثَافي » هي جمع أَثْفِيَةٍ وقد تُخَفّفُ الياء في الجمع ، وهي الحجارة التي تُنْصَبُ وتُجْعَل القدر عليها . يقال أَثْفَيتُ القدرَ إذا جعلتَ لهما الأَثَافِي ، وهي الحجارة التي تُنْصَبُ وتُجْعَل القدر عليها . يقال أَثْفَيتُ القدرَ إذا جعلتَ لهما الأَثَافِي ، وقد تركررت في الحديث .

﴿ أَنْ كُلَ ﴾ (س) في حديث الحد « فَجُلِدَ بَأْتُ كُولَ » وفي رواية بإثْ كال ، هَالُغَـةُ في المُثْكُول والعِثْكُول والعِثْكُولُ والعَامِلُولُ والعِثْكُولُ والعَامِلُولُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُولُ في العَامِلُولُ والعَامِلُولُ والعَامِلُولُ والعَامِلُولُ والعَامِلُولُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُ والعَامِلُولِ العَامِلُ والعَامِلُولُ والعَامِلُولُ والعَامِلُ والعَامُ

﴿ أَثَلَ ﴾ (س) فيه « أنّ مِنْبَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أثْل الغابَة ِ » الأثل شَجَرُ مسبيه بالطّرُ فَأَء إلا أنه أعظم منه ، والغابَةُ غَيْضَة ذات شجر كثير ، وهي على تسعة أميال من المدينة .

(ه) وفى حديث مال اليتيم « فَلْمَا كُلْ منه غيرَ مُتَأْثَل مَالًا » أَى غير جامع ، مُيقَالُ مَال مُؤَثَّل ، وَعَبْدُ مُؤثَّل . أَى مجموع ذو أصل ، وأَثْلَةُ الشيء أصله .

\* ومنه حديث أبي قتادة « إنَّهُ كَأُوَّلُ مال تأثَّلْتُهُ » وقد تـكرر في الحديث .

﴿ أَثْلَبَ ﴾ (س) فيه « الولد للفراش وللعاهر الأثلبُ» الأثْلَب. بكسر الهمزة واللام وفتحهما،

<sup>(</sup>١) الزيادة من: 1

والفتح أكثر ــ اَلحِجَر . والعاهر الزَّانى كما فى الحديث الآخر « وللعاهر الحجر » قيل معناه: له الرَّجْم . وقيل هوكناية عن الخيْبَة . وقيل الأثْلَبُ دقاقُ الحجارة . وقيل التراب . وهذا يوضح أن معناه الخيْبَة إذ ليس كُلّ زان يُرْجم . وهمزته زائدة ، و إنما ذكرناه هاهنا حملا على ظاهره .

﴿ أَنَّمَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ من عَضَّ على شِبْدِعه (١) سلم من الأثام » الأثامُ بالفتح الإثمُ ، يقال أَثِم يأثم أَنَّامً . وقيل هو جَزَاء الإثم .

﴾ ومنه الحديث« أعوذبك من المأتم والْمُغْرَم » المأثم: الأمر الذي يأثمُ به الإنسان، أوهو الإثم نفسُه وَضْعاً للمصدر موضع الاسم .

\* وفى حديث ابن مسمود «أنه كان يُلَقّن رجلا إنّ شَجَرَة الزَّقُوم طَعَامُ الأثيم » وهو فعيــل من الإثم ·

\* وَفَى حَدِيثُ مَعَادُ ﴿ فَأَخْبَرَ بِهَا عَنْدُ مَوْتُهُ تَأْتُما ﴾ أَى تَجَنُّباً اللا مُنم. يقال تأثَّم فلان إذا فَعَلَ فَعُلَّا خَرَجَ به من الخرج .

◄ ومنه حدیث الحسن « ما علمنا أحدا منهم ترك الصلاة على أحد من أهل القبْلَة تأثّما » وقد
 تكرر ذكره .

- (س) وفى حديث سعيد بن زيد « ولو تَشِهد ْتُ على العاشِرِ لم إبثم َ » هى لغة لبعض العَرب فى أأثم ، وذلك أنهم يكْسِرُونَ حَرْفَ المُضارعة فى نحو نِعْلم و تِعْلم ، فلما كسروا الهمزة فى أأثم انقلبت الهمزة الأصلية ياء .
- ﴿ أَمَّا ﴾ ( ﴿ ) في حديث أبى الحارث الأزْ دِى وَغَرِيمه ﴿ لَا تِيَنَّ عليًّا فَلاَ ثِيَنَّ بك ﴾ أى لأشيَنَّ بك . أَمُوتُ بالرَّجـل وأَثَيْتُ به ، وأَثَوْتُهُ وأَثَيْتُهُ إِذَا وَشَيْتَ به . والمصـدر الأَثْوُ والأَثْنُ والأَثاوَة والأَثايَة .

﴿ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «انطلقتُ إِلَى عَمْرُ أَثِي عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْفَرِي» وَمِنْهُ سُمّيَتِ الْأُثَايَةُ المُوضَعِ المُمْروفُ بطريق الجحفَة إلى مكة ، وهي فُعالة منه . و بعضهم يكسر همزتها .

﴿ أَ ثَيْلٍ ﴾ ﴿ هُو مُصغَّر ، موضع قرب المدينة ، و به عين ماء لآل جعفر بن أبي طالب .

<sup>(</sup>١) الشبدع ـ بالدال المهملة : اللسان ، والجمع شبادع

### ﴿باب الهمزة مع الجيم﴾

﴿ أَجَجَ ﴾ (ه) في حديث خَيْبر « فلمّا أَصْبِح دعا عَليًّا فأعطاه الرَّايَة تَخْرِج بها يَوُّجُ حتى رَكَزَها نحت الحصن » الأجُّ : الإسْمرَاعُ والهَرْ وَلَهُ ، أَجَّ يَوْجُ أُجًّا .

(س) وفي حديث الطُّفَيْلِ « طَرَفُ سَوْطه ِ يَتَأْجَّجُ » أَى يُضيء ، من أَجيج النَّار : تَوَقَّدِها . ﴿ وَفَي حديث على " ﴿ وَعَذْ بُهَا أَجَاجُ ﴾ الأُجاجُ بالضم : الماء الملْحُ الشّديدُ الْمُلُوحَة .

﴾ ومنه حديث الأحْنَفِ « نَزَلْنَهَا سَبَخَةً نَشَّاشةً ، طَرَفُ لهـا بالفَـلاة ، وطَرَفُ لهـا بالبَحْرِ الأُجَاجِ ِ» .

﴿ أُجُد ﴾ (س) فى حديث خالد بن سِنَانِ « وَجَدْتُ أُجُداً يَحُشُّها » الأجد \_ بضم الهمزة والجيم \_ الناقة القوية المُوتَقة الخلْق. ولا يقال للجمل أُجُد .

﴿ أَجْدَلَ ﴾ (س) في حديث مُطَرِّف ﴿ يَهُوِيهُ وَى الأَجَادِلِ ﴾ هي الصُّقُورُ ، واحدها أَجْدَل، والهمزة فيه زائدة .

﴿ أَجِرِ ﴾ (ه) في حديث الأضاَحِي «كلوا وادَّخَرُ وا وائْتَجِرُ وا» أَى تَصَدَّقُوا طَالِبينَ الأَجْرِ بِذلك . ولا يَجُوز فيه اللَّجِروا بالإدغام ، لأن الهمزة لا تُدْغَم في التاء ، وإنما هو من الأجر لا [من] (١) التجارة . وقد أجازه الهرَوي في كتابه ، واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر هإن رجلادخل المسجد وقد قَضَى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال : من يَتَّجِرُ فَيَقُوم فيُصَلّى معه » الرواية إنماهي « يأتَجِر » وإن صَح فيها يَتَّجِر فيكون من التجارة لا [ من ] (١) الأجر ، كأنه بصلاته معه قد حصّل لنفسه تجارة أي مَـكُسباً .

\* ومنه حديث الزكاة « ومن أعطاها مُؤتَجِراً بها » وقد تكرر في الحديث .

ومنه حــدیث أم سلمة « آجِر نی فی مصیبتی وأَخْلِف لی خیراً منها » آجَره یؤجر ه إذا أثابه وأعطاه الأجْر والجزاء . وكذلك أَجَرَه يَاجُره ، والأمر منهما آجِر نی وأجُر نی . وقد تــكرر فی الحــدیث .

(س) وفي حمديث دية التَّرْقُوة « إذا كُسِرَت بعيران ، فإن كان فيهما أُجُور ْ فأر بعة أُبْعِرَة »

<sup>(</sup>١) الزيادة من: 1

الأُجُور مصدرُ أُجِرَتْ يدُه تُوجِر أُجْرًا وأُجُوراً إذا جُبرَتْ على عُقْدَةٍ وغير اسْتِوَاء فَبَقِى لها خروج عن هَيْئنهـا .

(ه) وفى الحديث « مَنَ بَات على إجَّار فقد بَرِ ثَتْ منه الذَّمَّة » الإجَّارُ \_ بالكسر والنشديد : السَّطْح الذّى ليس حَوَ الَيه مايَرُدُ للساقطَ عنه .

لا أَصَارِ على إجَّارٍ لهم » والإنْجَار بالنون لغة فإذا جَارِيَة من الأنْصَارِ على إجَّارٍ لهم » والإنْجَار بالنون لغة فيه ، والجمع الأجاجير والأناجير .

﴾ ومنه حديث الهجرة « فتلقّى النــاسُ رسولَ الله فى السوق وعلى الأجاَجِــير والأنَاجِــير » يعنى السُّطُوحَ .

﴿ أُجَلَ ﴾ (ه) في حديث قراءة القرآن ﴿ يَتَمَجُّلُونُهُ وَلَا يَتَأُجُّلُونُهُ » .

 « وفى حدیث آخر « یتعجّله ولا یَتَأْجُله » التَّأْجِل تَفَمُّل من الأَجْل ، وهو الوقت المضروب المحدود فى المستقبل ، أى أنهم یتعجّلُون العَمل بالقرآن ولا 'یؤخّر'و نه .

(ه) وفى حديث مَــُكْحُول قال «كُنّا بالساحل مُرَ البِطِين فَتَأْجَلُ مُنّاً » أَى اسْتَأْذنَ فى الرُّجُوع إلى أَهله وطلب أَن يُضْرَب له فى ذلك أُجَل .

﴿ وَفَى حَدَيْثُ الْمُنَاجَاةِ ﴿ أَجْلَ أَنْ يُحُزِّ نَه ﴾ أى من أَجْله ولأجله ، والكُلُّ لغات ، وتفتح همزتُها وتكسر .

◄ ومنه الحديث « أن تُقتل ولدك إجْل أن يأكل معك » وأمّا أجل بفتحتين فبمعنى نَعَم .

( ه ) وفى حديث زياد « فى يوم تَرْ مَضُ فيه الآجال » هى جمع إجْل بكسر الهمزة وسكون الجيم ، وهو القطِيعُ من بقر الوحش والظّباء .

﴿ أَجَمَ ﴾ (ه) فيه « حتى تَوَارَتْ بَآجَامِ المدينة » أَى خُصُونها ، واحدها أَجُم بضمتين .وقد تكررت في الحديث .

(س) وفى حديث معاوية « قال له عمرو بن مسعود : ماتسال عمن سُحلَتْ مَرِيرَته وأجَم النساءَ » أى كَرْهَهُنّ ، يقال : أَجْمَتُ الطعام أجمه إذاكرهته من المداوَمَة عَلَيه .

﴿ أُجَنَ ﴾ (س) في حديث على « ارتوكي من آجِن » هو الماء المَتَغَيّر الطَّعْم واللون. ويقال

فيه أجِنَ وأجَنَ يأجَن ويأجِنُ أَجْنًا وأُجُونًا فَهُو آجِنُ وأَجِنْ .

(س) ومنه حديث الحسن «أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من الماء الآجين » .

(س) وفى حديث ابن مسعود «أن امرأته سألته أن يَكُسُوَهَا جلْبَابا فقال: إنى أُخْشَى أَن تَدَعِى جِلْبَابَ الله الذى جَلْبَبك ، قالت: وما هو ؟ قال: بَيْتُكِ ، قالت: أُجَنَّكَ من أصحاب محمد تقول هذا ؟ » تريد: أمِن أجل أنك ، فَحَذَ فَت من واللام والهمزة وحر كت الجيم بالفتح والكسر، والفتح أكثر. وللعرب فى الحدذف باب وَاسِع ، كقوله تعالى « لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِي » تقديره لكن أنا هو الله ربى .

\* فيه ذكر ﴿ أَجْنَادَ بِنْ ﴾ وهو بفتح الهمزة وسكون الجيم ، و بالنون وفتح الدال المهملة ، وقــد تُــكُسَر : وهو الموضع المشهور من نواحى دِمَشْق ، و به كانت الوقعة بين المسلمين والروم .

﴿ أَجْيَادَ ﴾ ﴿ جَاءَ ذَكَرَهُ فَي غير حديث، وهو بفتح الهمزة وسكون الجيم ، و بالياء تحتها نقطتان :جبل بمكة ، وأكثر الناس يقولونه جياد بحذف الهمزة وكسر الجيم .

#### ﴿ باب الهمزة مع الحاء ﴾

﴿ أَحَد ﴾ ﴿ فَى أَسماء الله تعالى الأَحدُ وهو الفَرْد الذي لم يَزَل وحدَه ولم يكن معه آخرُ ، وهو اسمُ ' بنى لنَفْى ما ُيذُ كر معه من العَدد ، تقول ماجاءنى أحد ، والهمزة فيه بدل من الواو ، وأصله وَحَــد لأَنه من الوَحْدة .

(س) وفى حديث الدعاء « أنه قال لسعد \_ وكان يُشِير فى دعائه بأصبُعين \_ أحِّد الحِّد " أى أشر بأصبُع واحدة ، لأن الذى تدعو إليه واحد وهو الله تعالى .

( ه ) وفى حديث ابن عباس ، وسئل عن رجل تتابع َ عليه رَمضانان فقال : « إحْدَى من سبع ٍ » يعنى اشتد الأمر فيه . ويريد به إحدى سنى يوسف َ عليه السلام الحجد بة . فشبه حاله بها فى الشدّة . أو من الليالى السبع التى أرسل الله فيها العذاب َ على عاد ٍ .

﴿ أَحْرَادَ ﴾ ﴿ هُو بفتح الهمزة وسكون الحاء ودال مهملة : بِنْرَ قديمة بمكة لها ذكر في الحديث .

﴿ أَحَنَ ﴾ (س) فيه « وفي صدَّرِه عليه إحنةٌ » الإحْنَةُ : الحقد ، وجمعها إحَن و إحَنَاتُ .

\* ومنه حديث مازن « وفى قُلُو بِكُم الْبَغْضَاءُ والإِحَنُ .

- ( ه ) وأما حديثُ معاوية « لَقَدَ مَنَعَتْنِي القُدْرَةُ من ذوى الْحِناَت » فهى جمع حِنة ، وهى لغة قليلة في الإحْنَة ، وقد جاءت في بعض طُرق حديث حارثة بن مُضَرِّب في الحدود (١) .
- ﴿ أَحْيَا ﴾ \* هو بفتح الهمزة وسكون الحاء وياء تحتها نقطتان : ما الحجاز كانت به غَزْوَة عُبَيدة ابن الحارث بن عبد المطلب .

#### ﴿ باب الهمزة مع الخاء ﴾

- ﴿ أَخَذَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنه أَخَذَ السيفُوقَالَ : مَنْ يمنعكُ منى ؟ فقالَ : كُن خَيْر آخَذٍ . أَى خير آسر . والأُخِيذُ الأسِيرُ .
- \* ومنه الحديث « مَنْ أصابَ مِنْ ذلك شيئًا أُخِذَبه » يقال أُخِذَ فلان بذنبه : أَى حُبِسَ وجُوذِى عليه وعُوقِب به .
- \* ومنه الحديث « وإن أُخِذُوا على أيديهم نَجُوا » يقال أُخذتُ على يد فلان إذا منعتَه عمّا يزيدُ أنْ يَفْعْلَه ، كَأَنَّك أَمسكْتَ يدَهُ .
- (ه) وفى حديث عائشة « أنَّ امْرَأَةً قالت لها: أَوْأَخَذُ جملى؟ قالت : نعم » التَّأْخيذُ حبْسُ السَّواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء . وكَنتْ بالجمـــل عن زوجها ، ولم تعــلَم عائشة . فلذلك أذنت لها فيه .
- ( ه ) وفي الحديث « وكانت فيها إخاذاتُ أمسكت ِ الماء » الإخاذاتُ الغدرَ انُ التي تأخذ ماء السماء فَتَحْبِسُهُ على الشارَبَة ، الواحدة إخاذَة.
- ( ه ) ومنه حديث مَسْرُوق « جالَسْتُ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ يه هو مُجْتَمَعُ الماء . وجمعه أُخُذُ ، كَتاب كتب . وقيل هو جمع الإِخاذة وهو مصنع الماء يجتمع فيه . والأولى أن يكون جنسا للإِخاذة لا جَمْعا ، ووجه التَّشْبيه مذكور في سياق الحديث . قال : تكْنى الإِخاذة الراكبَ وتكنى الإِخاذة الرَّاكبَين ، وتكنى الإِخاذة الفيئامَ من الناس . يعنى أن فيهم الصغير والعالم والأعلم .

<sup>(</sup>١) نص حديث ابن مضرب \_ كما في اللسان \_ « ما بيني وبين العرب حنة » .

- ( ه ) ومنه حديث الحجاج في صفة الغَيث « وامْتَلَأْت الإِخَاذَ » .
- \* وفى الحديث « قد أُخَذُوا أُخَذَاتِهم » أَى نَزَلُوا مَنَازِلهم ، وهي بفتح الهمزة والخاء .
- ﴿ أَخْرَ ﴾ في أسماء الله تعالى الآخر والْمُوَّخَرَ . فالآخر هو الباقى بعــد فناء خلقه كله ناطقِه وصامِتِه . والمؤخّر هو الذي يُوَّخّر الأشياء فَيَضَعُها في مَوَاضعها ، وهو ضد المقدّم .
- \* وفيــه «كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخَرة إذا أراد أن يَقوم من المجلس كذا وكذا » أى فى آخِرِ جلوسه . و يجوز أن يـكون فى آخِرِ عُمْره . وهى بفتح الهمزة والخاء .
  - ( ه ) ومنه حديث أبى بَرْزَة « لمــاكان بأُخَرَة » .
- (س) وفى حديث ماعزِ « إنَّ الأخرِ قد زَنَى » الأخرِ ـ بوزْن الـكَبِد ـ : هو الأَبْعَدُ المَاتُخر عن الخير.
- \* ومنه الحديث « المسألة أخِرُ كسب المرْء » أى أَرْذَ لُه وأدناه . ويروى بالمد ، أى إن السُّوال آخِرُ ما يَكْتَسِبُ به المرء عند الْعَجْزِ عن الـكسْبِ . وقد تـكور فى الحديث .
- (س) وفيه « إذا وضع أحدُكم بين يَدَيه مثــل آخِرَة الرَّحل فلا يبالى مَنْ مرَّ وراءَهُ » هي بالمد الخشبة التي يَسْتَندُ إليها الرَّا كبُ من كور البعير .
- (س) وفى حديث آخر « مثل مُؤخرِته ، وهى بالهمز والسكون لغـة قليلة فى آخرَتِه ، وقد منعَ منها بعضهم ، ولا يُشَدّد .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : أخّر عنى يا عُمرُ » أى تأخر . يقال أخّر وتأخّر وقدَّم وتقدَّم بمعنى ، كقوله تعالى « لا تَقَدَّموا بين يدَى اللهِ ورسوله » أى لا تَتَقَدَّمُوا . وقيل معناه أخّر عنى رأيك ، فاخْتصر إنجازا وبلاغة .
- ﴿ أَخْضَر ﴾ \* هو بفتح الهمزة والضاد المعجمة : منزل قُرْبَ تَبُوكُ نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مَسِيره إليها .
- ﴿ أَخَا ﴾ ( ه ) فيه « مَثَلُ المؤمن والإيمان كَمْثَلِ الفَرَسِ في آخِيَّته » الآخيَّةُ بالمد والتشديد : حُبَيْلُ أُو عُوَيْدٌ يُعرضُ في الحائط و يُدُفَنُ طرفاه فيه ، و يصيرُ وَسَطه كالعر ْوة وتُشَدَّ فيها الدابة . وجمعها

الأواخى مُشددا . والأخايا على غـــير قياس . ومعنى الحديث أنه يبْعُدُ عن رَبه بالذُّ نوب وأصــل إيمــانِه ثابت .

(س) ومنه الحديث « لا تَجْعَـلُوا ظُهُورَكُمَ كَأْخَايَا الدَّوَابَ » أَى لا تُقُوَّسُوها في الصلاة حتى تصير كَهِذه العُرَى.

(س) ومنه حديث عمر « أنه قال للعباس: أنت أُخِيَّةُ آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم » أراد بالأُخيّة البقية ، يقال له عندى أُخية أى مَاتَّة وية ، ووسيلة قريبة ، كأنه أراد أنت الذى يُستند إليه من أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم و يُتَمَسك به .

\* وفى حديث ابن عمر « يَتَأخَّى مُتَأْخَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم » أى يتحرَّى ويقْصِد . ويقال فيه بالواو أيضا وهو الأكثر .

\* ومنه حديث السجود «الرجُل يُوَّخِّى والمرأة تَحْتَفَز » أُخَّى الرجل إذا جلس على قدمِه اليُسْرَى ونَصَبَ المينى ، هكذا جاء في بعض كتب الغريب في حرف الهمزة، والرواية المعروفة « إنما هو الرجل يُخَوِّى والمرأة تَحْتَفَز » والتَّخُو ية أن يجافى بطنه عن الأرض ويرفَعها .

﴿ إِخْوَانَ ﴾ ( ه ) فيه « إِنَّ أَهُلَ الْإِخُوانَ لِيَجْتَمِعُونَ » الْإِخُوانُ لَغَةً قَلَيْلَةً فَى الخُوانِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّا الللَّلْمُ اللللَّالَّا الللللَّاللَّلْمُ الللللَّ الللللَّ

#### ﴿ باب الهمزة مع الدال ﴾

﴿ أَدَبِ ﴾ (س) فى حديث على « أمّا إخوانُنُا بنُو أمية فقاَدَةٌ أَدَبَةٌ الأَدبةُ جمع آدب، مثل كاتب وكتبة ، وهو الذى يدعـو إلى المـأدُبَة ، وهى الطعام الذى يَصْنَعهُ الرجل يدعُو الله النّاسَ .

( ه ) ومنــه حديث ابن مسعود « القرآن مأدُبةُ الله فى الأرض » يعنى مدُّعاتَه ، شبه القرآن بصنيع صَنَعَه اللهُ للناسِ لهم فيه خير ومنافعُ

<sup>(</sup>١) أنشَّد الهروى :

ومَنحر مئناث تجر حُوارها وموضع إخوان إلى جنب إخوان

- ( ه ) ومنه حديث كعب « إن لله مأدُ به من لحوُم الرُّوم بمروج عَكَّا » أراد أنهم 'يقتَلُون بها فتنتَا بُهُم السباع والطير تأكل من لحومهم . والمشهور في المادبة ضم الدال، وأجاز فيها بعضهم الفتح . وقيل هي بالفتح مَفْعلة من الأدْبِ .
- ﴿ إِدِدَ ﴾ [ ه ] فى حديث على قال « رأيتُ النبى عليه السلام فى المَنام فقلتُ : مَا لَقِيتُ بَمْدَكُ من الإِدَدِ والأُوّدِ » الإِددُ بكسر الهمزة الدَّوَاهى العظام ، واحدتُها إِدَّةُ بالكسر والتشديد . والأُوّدُ المِوَجُ .
- ﴿ أَدَرَ ﴾ (س) فيه « أن رجلا أتاه و به أَدْرَةٌ فقال اثت بِمُسَ ، فَحَسا منه ثم تَجَّهُ فيهوقال اثتَ بِمُسَ ، فَحَسا منه ثم تَجَّهُ فيهوقال انتَضِحْ به فَذَهَبَتْ عنه » الأَدْرَةُ بالضَّمِ : نَفْخَةٌ في الْخَصْيَة ، يقال رجل الدَّرُ بَيْنُ الأَدَر بفتح الهمزة والدال ، وهي التي تُسَمِّها الناسُ القيلة .
- (س) ومنه الحديث « إنَّ بني إسرائيل كانوا يقولون إن موسى آدَرُ، من أُجْلِ أَنَّه كان لايَغْنَسلُ إِلَّا وَحْدَهُ » وفيه نَزَل قوله نعالى « لا تَـكُونُو اكَالَّذِين آذَوْا موسى فبرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا » .
- ﴿ أَدَفَ ﴾ ﴿ فَ حَدِيثِ الدياتِ ﴿ فَي الْأَدَافِ الدَّيَةُ ﴾ يعنى الذكر إذا تُعطِع ، وهمزته بدَلْ من الواوِ، من وَدَفَ الإِنَاء إذا قَطَرَ ، ووَدَفَت الشَّحْمَة إذَا قَطَرَتْ دُهْناً . ويروى بالذال المعجمة وهوهو . ﴿ أَدَمَ ﴾ إلى الله و اله و الله و اله و الله و ال
- - \* ومنه حديث أم معبد « أَنَا رأيتُ الشَّاةَ و إِنها لَتَأْدُمُهَا وَتَأْدِمُ صِرْمَتَهَا » .
- ومنه حدیث أنس « وَعَصَرَتْ علیــه أمُّ سُلیم عُــكَّة لها فَأْدَمَتْه » أى خَلَطْتُه وجعلت فیه إداماً یؤکل . یقال فیه بالمد والقصر . وروی بتشدید الدال علی التــکثیر .
- \* ومنه الحديث «أنه مرّ بقوم فقال إنكم تأتدمون على أصحابكم فأصْلِحوا رحاً لَكم حتى تكونوا شامَةً في الناس »أى إنّ لكم من النِنَى ما يُصْلِحُكم كالإدام الذي يُصْلح الخبْزَ ، فإذا أصْلحْتم رحالَكم (١) كنتم في الناس كالشّامَة في الجسد تَظْهرُون للناظرين ، هكذا جاء في بعض

<sup>(</sup>١) في ا واللسان : فأصلحوا حالكم .

كتب الغريب مرويًّا مشروحاً . والمعروف في الرواية «إنكم قادمُون على أصحابِكم فأَصْلِحوا رِحالكم» والظاهر والله أعلم أنَّهُ سَهُوْ .

(ه) ومنه حديث النكاح « لو نَظَرْتَ إليها فإنه أَحْرَى أَن يُؤدَمَ بينكما (') » أَى تـكونَ بينكما المَحَبَّة والاتّفَاقُ . يقــال أَدَمَ الله بينهما يأدِم أَدْماً بالسُّكونِ : أَى أَلَفَ ووفَّق . وكذلك يُودمُ بالمدِّ فَمَلَ وأَفْعَل .

(س) وفيه « أنه لما خرج من مكة قال له رجل : إن كنت تريد النساء البيض ، والنُّوقَ الأَدْم فعليك ببنى مُدْلج » الأدْمُ جمع آدم كأُحَر وحُرْر . والأُدْمَة فى الإِبل : البياض مع سَواد المقلتين ، بعير آدم بَيِّنُ الأُدْمَة ، وناقَة " أَدْماَه ، وهى فى النساس السُّمْرَ ، الشَّديدة . وقيل هو من أَدْمَة الأرض وهو لونها ، و به سمى آدم عليه السلام .

(س) ومنه حديث نَجِيَّةَ « ابْنَتُكَ الْمُؤْدَمَةُ الْبُشَرَةُ » يقال للرجل الكامل إنه لمُؤْدَم مُبْشَرَ \* : أَى جَمَعَ لِينِ الْأَدَمَةِ ونُعُومَتها ، وهي باطن الجلد ، وشدَّة البَشَرَة وخُشُونَتَها وهي ظاهره.

 « وفى حديث عمر « قال لرجل: ما مَالُكَ ، فقال :أقْرَنُ وَآدِمَة فى المنَيثة » الآدمة بالمدّ جمعأديم ،
 مثل رغيف وأرغفة ، والمشهور فى جمعه أدُم . والمنهيئة بالهمزة الدّ باغ .

﴿ أَدَا ﴾ (هـ) فيه « يَخْرُجُ من قِبَل الَشْرَق جيش آدَى شيء وأَعَـدُهُ ، أميرُهُ رَجُلُ طُوال » أَى أَفْرَى شيء . يقال آدِنِي عليه بالمدّ ، أى قَوّنِي . ورجل مُؤدٍ : تامُ السّلاح كأملُ أَدَاة الخُرب .

(س) ومنه حدیث ان مسعود « أَرَأَیْتَ رَجُلًا خَرَجٍ مُؤْدِیاً نَشِیطاً » .

﴾ ومنه حديث الأَسْوَدِ بن يزيد في قوله تعالى « وإنّا كَلَمَيَعِ ْحَذِرُونَ » قال: مُقْوُونَ مُؤْدُونَ : أَى كَامِلُو أَدَاة الخُرب .

﴾ وفى الحــديث « لا تَشْرَبُوا إلَّا من ذِى إِدَاءَ » الإِدَاءَ بالـكسر والمدّ : الوِكَاه، وهو شَدَادُ السّقَاء.

<sup>(</sup>١) هذا الخطاب،موجه للمغيرة بن شعبة ، وقد خطب امرأة (كما في اللسان ) .

 إناً عند من المُغِيرَة « فأخذتُ الإداوَةَ وخَرَجْتُ معه » الإداوَةُ بالكسر : إناً عند من جلد يُتَّخَذُ للماء كالسَّطيحة ونحوها ، وجمعُها أداوى . وقد تكررت في الحديث .

﴾ وفى حديث هجرة الحبشة « قال : والله لأسْتَأْدِ يَنسه عليكم » أى لأسْتَعْدِينَه ، فأبدَل الممزة من العسين لأنهما من مَخْرَج واحد ، يريد لأشْسكُونَ اليه فعْلَكم بى ؛ لِيُعْدَ يَنِي عليكم و يُنْصِفَنِي منكم .

#### ﴿ باب الهمزة مع الذال ﴾

﴿ إِذْخِر ﴾ \* فى حديث الفَتح وتحريم مكة « فقال العباس : إلاّ الإِذْخِر َ فإنه لبُيُوتِناً وقُبُورِناً » الإِذخِرُ بكسر الهمزة : حشيشة طيبة الرائحة تُسَقَّفُ بها البُيُوت فوق الخشبِ ، وهمزتها زائدة . و إنما ذكر ناها هاهنا حَمْلا على ظاهر لفظها .

إذْ خِرُهـا » أى صار له أعْذَاق . وقد تكرر
 في الحديث .

﴾ وفيه « حتى إذَا كُنّا بثنيّـة أذَاخِر » هي موضع بين مكة والمدينة ، وكأنها مُسماة بجمع الإِذْخِر .

﴿ أَذْرَب ﴾ (س[ه]) في حديث أبي بكر « لَتَأْلَمُنَّ النَّومَ على الصُّوف الأَذْرَبِيّ كَا يَأْلُمُ النَّومَ على الصُّوف الأَذْرَبِيّ كَا يَأْلُم أُحَدُ كُم النوم على حَسَك السمْدَانِ » الأَذْرَبِيُّ مَنْسُوبُ إلى أَذْرَبِيجان على غير قياس ، هكذا تقوله العرب ، والقياس أن يقول أَذَرِي ُ بغير باء ، كما يقال في النسب إلى رَامَهُو مُزَ : رامِي ُ ، وهو مطرد في النسب إلى الأسماء المُرَ كَبَدَ .

﴿ أَذْرُح ﴾ \* في حديث الخُوْضِ ِ ﴿ كَمَا بَيْنَ جَرْ بِي وَأَذْرُح ﴾ هو بفتح الهمزة وضم الراء وحاء مهملة : قَرْيَة الشام وكذلك جَرْ بِي .

﴿ أَذَنَ ﴾ ﴿ فيه « ما أَذَنَ الله لشيء كَاإِذَنهِ لنبي يتغنَّى بالقرآنَ » أَى ما استمع الله لشيء كاسْتِماَعه لنبي يَتَغَنَّى بالقرآنَ ، أَى يُتْلُوه يَجْهُرُ به . يقال منه أَذِن يأذَن ُ أَذَ نَا بالتحريك . \* وفيه ذكر الأذَانِ ، وهوالإعْلام بالشيء . يقال آذَنَ يُونْذن إيذانًا، وأُذَّن يُونَّذُ تأذينًا ، والمشدد مخصوص في الاستعال بإعْلام وقت ِ الصلاة .

\* ومنه الحديث « إنّ قَوْما أَكُلُوا من شجرة فجمدُوا (١) فقال النبيُّ عليه السلام قَرَّسُوا المَـاء في الشَّنَانِ وصُبُّوه عليهم فيما بين الأذَانيْنِ » أَرَادَ بهما أذان الفَجْرِ والإِقَامَةَ . والتَّقْرِيسُ : التبْرِيدُ . والشَّنَانُ : القرَبُ الْخَلْقَانُ .

\* ومنه الحديث « بين كل أَذَانين صلاة » يريد بها السُّننَ الرَّواتِبَ التَّي تُصَلَّى بين الأَذَانِ والإِقامةِ قَبْلَ الفَرَّض .

\* وفى حديث زيد بن ثابت (٢) « هذا الذى أوْفَى اللهُ بأذُنه » أَى أظهر الله صِدْقَه فى إخباره عما سَمَةَت أذُنهُ .

(س) وفى حديث أنس « أنه قال له : ياذَا الأُذُنين » قيل معناه الحضُّ على حُسْنِ الاستماع والوَعْى ، لأنّ السمع بحاسَّة الأذُن ، ومن خلق الله له أذُنَينِ فأغْفَلَ الاستماع ولم يُحْسِن الوَعْى الاستماع ولم يُحْسِن الوَعْى لم يُمُذَر . وقيل إن هـذا القول من جملة مَزْحه صلّى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه ، كما قال للمرأة عن رَوْجها « ذاك الذي في عينه بياض ٌ » .

َ ﴿ أَذَى ﴾ ( ه ) في حديث العَقيقَة « أميطُوا عنه الأذَى » يريد الشعر والنَّجَاسة وما يَخْرُج على رأس الصبي حين يُولد ، يُحْلَق عنه يومَ سابعه .

(ه) ومنه الحدبث « أدناها إماطَة الأذى عن الطريق » وهو ما يُؤذِي فيها كالشَّوِك والحجرِ والنَّجَاسة ونحوها .

(س) ومنه الحديث «كلُّ مؤذٍ في النارِ » وهو وعيد لمرَّ يُؤذى النَّـاس في الدنيا بعقوبة النارِ في الآخرة ، وقيل أراد كلُّ مؤذٍ من السباع والهوام يُجُعْل في النار عُتُو بةً لأهلها .

َ ﴿ وَفَى حَدَيْثُ ابْنُ عَبَاسَ فَى تَفْسَيْرِ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنَي آدَمَ مَن ظُهُورَهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمِ ﴾ قال ﴿ كَأُنَّهُم الذَّر فَى آذِيِّ المَّاء ﴾ الآذي \_ بالمد والنشديد \_ : الموج الشديد . ويجمع على أُواذى .

\* ومنه خُطْبة على : « تلتطيمُ أو اذِيّ أمْوَاجِها »

<sup>(</sup>١) في اللسان : « فخمدوا » أي أصابهم فتور ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء البارد عليهم لينشطوا .

<sup>(</sup>٢) في 1 واللسان : زيد بن أرقم .

#### ﴿ باب الهمزة مع الراء ﴾

﴿ أُرْبَ ﴾ (ه) فيه « أَن رَجُلا اعْتَرَضَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ليسأله فصاح به الناس ، فقال دَعُوا الرَّجِل أَرِبَ مالَه » في هذه اللفظة ثلاث روايات : إحداها أرب بوزن عَلم ، ومعناها الدُّعاه عليه ، أى أصيبت آرابه وسَقَطَت ، وهي كلمة لا يُراد بها وقُوع الأمر ، كا يقال تَر بَتْ بداك ، وقاتلك الله ، وإنما تذكر في معرض التَّعَجُّب . وفي هذا الدعاء من النبيّ صلى الله عليه وسلم قولان : أحدها تَعَجُّبُه من حرص السائل ومُزاَحَمته ، والثاني أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبة طبع البَشَرية فدعا عليه . وقد قال في غير هـذا الحديث : « اللهُمَّ إَنَّكَ أَنَا بَشَرُ هُن دَعُوتُ عليه فاجعل دُعائي له رَعْمة » وقيل معناه احتاج فَسَأل ، من أرب الرَّجل يأرّبُ إذا احْتَاج ، ثم قال ماله ؟ أَيْ أَنْ أَنْ بَشَرُ هُن دَعُوتُ عليه عالم اله ؟ أَيْ أَنْ شَيء به ؟ وما يُريد ؟

والرواية الثانية « أرَب مّاله ، بوزن جَمَل <sup>(۱)</sup>، أى حاجة له ، وما زائدة للتقليل، أى له حاجة يسيرة . وقيل معناه حاجة جاءت به ، فحذف ، ثم سأل فقال ماله .

والرواية الثالثة أرِبُ بوزن كتف ، والأربُ الحاذقُ الكامل (٢) ، أى هو أربُ ، فحذف المبتدأ ثم سأل فقال : ماله أى ما شأنه .

(س) ومثله الحديث الآخر « أنه جاءه رجل فقال: دُلَّنى على عمل يُدخلنى الجنة ، فقال أرُبَ ماله » أى أنه ذو خبرة وعلم . يقال أرُبَ الرجل بالضّمِّ فهو أريب ، أى صار ذا فطِنْنَة . ورواه الهروى « إرْبُ ماله » بوزن حمل أى أنه ذُو إرب: خُبْرَة وعلم .

(س [ه]) وفي حديث عمر «أنه َنقِمَ على رجل قولاً قاله ، فقال : أربت عن ذي يَدَيْكَ » أي سقطت آرابك من اليدين خاصة . وقال الهروى : معناه ذهب ما في يَدَيْك حتى تحتاج (٢٠٠٠) . وفي هذا

<sup>(</sup>١) ضبطه مصحح الأصل « إرب بوزن حمل» بكسر الهمزة وسكون الراءوما أثبتناه من 1 ، واللسان وتاجالعروس .

<sup>(</sup>٢) أنشد الهروى . وهو لأبي العيال الهذلي ، يرثى عبد بن زهرة :

يُلُف طوائف الفرسا ن وهو بلفِّهم أُرِب

<sup>(</sup>٣) أنشد الهروى لابن مقبل :

و إن فينا صبوحاً إن أَرْبت به جمعاً تهيَّأ آلافاً ثمانينا أى إن احتجت إليه وأردته .

- نَظَرُ ، لأنه قد جاء فى رواية أخرى لهــذا الحديث « خَرَرْتَ عن يَدَيْكَ » وهى عبارة عن الخجل مشهورة ، كأنه أراد أصابَكَ خَجَلُ أو ذَمُ ". ومعنى خررت : سقطت .
- (ه) وفى الحديث « أَنه ذكر الحيّات فقال : من خشى إرْبَهُنّ فليس منا » الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء : الدَّها؛ ، أى من خشى غائلتها وجَبُنَ عن قتلها \_ للذى قيل فى الجاهلية إنها تؤذى قاتلها أو تصيبه بخبـل \_ فقد فارق سنّتنا وخالف ما نحن عليه .
- (ه) وفى حديث الصلاة «كان يسجد على سبعة آراب » أى أعضاء ، واحدها إرْبُ بالكسر والسكون ، والمراد بالسبعة : الجبهةُ واليدان والركبتان والقدمان .
- (ه) ومنه حديث عائشة «كان أملَكُكُم لأرَبِه » أى لحاجته ، تعنى أنه كان غالبا لهواه . وأكثرُ المحدِّثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة ، و بعضهم يَرْ ويه بكسر الهمزة وسكون الراء ، وله تأويلان : أحدها أنه الحاجة ، يقال فيها الأرَبُ ، والإرْبُ والإرْبُ والإرْبَةُ والمَأْرُبُةُ ، والثانى أرادت به العضو ، وعنت به من الأعضاء الذكر خَاصَّة .
  - \* وفي حديث المحنث «كانوا يَعُدُّونه من غير أولى الإرْ بَةِ » أَى النكاح.
- (س) وفى حديث عمرو بن العاص « قال فأر ِبْتُ بأبى هريرة ولم تَضْرُرُ ، بى إرْ بَهُ ۗ أَرِ بْـتُهَا قط قبل يومئذ » أَر بْتُ به أَى احتلت عليه ، وهو من الإِرب : الدَّها؛ والنُّسكر .
- (س) وفيه « قالت قريش : لا تَعْجَلُوا في الفداء لا يَأْرَب عليكم محمد وأصحابه » أَى يتشددون عليكم فيه . يقال أرب الدَّهر يأرب إذا اشْتَدَّ . وتَأَرَّبَ عَلَى إذا تعدى . وكأنه من الأُرْبَة : الْعُقدة .
- ( ه ) ومنه حدیث سعید بن العاص « قال لا بنه عمرو : لا تَتَأَرَّبُ علی بَنَاتی » أی لا تَنَشَدَّدُ ولا تتعد .
- ( ﴿ ) وَفَى الحَديث ﴿ أَنهُ أَ بِي بَكَتَفَ مُوَرَّبَةَ ﴾ أَى مُوَفَّرَة لَم يَنْقُص منها شيء . أَرَّبْتُ الشيء تَأْرِيبًا إذا وَفَرَ ته .
- ( ه ) وفيه « مُوَّار بَةُ الأريبجهلوعَنالا » أي إن الأريب ـ وهو العاقل ـ لَا يُختَلُ عن عقله .

- (س) وفى حديث جُندُب «خرج برجل آرَابٌ » قيل هى القُرحة ، وكأنها من آفات الآراب: الأعضاء.
- ﴿ أَرْثَ ﴾ (س) وفى حديث الحج ﴿ إنكم على إرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم » يريد به ميراتهم ملّته . ومن هاهنا للتبيين ، مثابًا فى قوله تعالى ﴿ فَاجْتَنْبُوا الرّجِس مَنَ الأُوثَانَ » وأصل همزته واو لأنه من ورث يرث .
- (س) وفى حديث أسلم « قال كنت مع عُمَرو إذا نار ْ تُؤَرَّثُ بصرار » التَّأْريثُ : إيقاد النار و إذْ كَاوُها . والإراثُ والأريثُ النار . وصِر ار ْ \_ بالصاد المهملة \_ موضع قريب من المدينة .
- ﴿ أُرِنْدَ ﴾ \* بفتح الهمزة وسكون الراء: وادبين مكة والمدينة، وهو وادى الأبواء، له ذكر في حديث معاوية.
- ﴿ أَرْجِ ﴾ (س) فيه « لما جاء نَعْي ُعمر إلى المدائن أرْجَ الناسُ » أى ضَّجوا بالبكاء ، هو من أرجَ الطيبُ إذا فاح . وأرَّجْتُ الحرب إذا أثرتَهَا .
- ﴿ إردب ﴾ ﴿ في حديث أبى هريرة « مَنَعَتْ مصْر إرْ دَبَّهَا » هو مكيال لهم يسع أربعة وعشرين صاعا والهمزة فيه زائدة .
- ﴿ إردخل ﴾ (س) في حديث أبى بكر بن عياش « قيل له : من انتخب هذه الأحاديث ، قال : انتخبها رجل إرْدَخُل » الإردخل : الضخم . يريد أنه في العلم والمعرفة بالحديث ضخم كبير .
- . ﴿ أَرَرَ ﴾ فى خطبة على بن أبى طالب « يُفضى كَافضاء الديكة ، ويَوَّرُ بُملاقِحِهِ » الأرُّ الجماعُ . يقال : أَرَّ يَوُرُ ۚ أَرَّا ، وهو مِئَرٌ بكسر الميم ، أى كثير الجماع .
- ﴿ أُرزَ ﴾ (هـ) فيه « إن الإسلام لَيَأْرِزُ إلى المدينة كما تَأْرِز الحَيَّة إلى جُحْرِها » أى ينضم اليها و يجتمع بعضه إلى بعض فيها .
  - ☼ ومنه كلام على بن أبى طالب «حتى يأرز الأمر إلى غيركم » .
- ومنه كلامه الآخر «جَمَل الجبال اللا رض عمادا، وأراز فيهاأو تادا »أى أثبتها. إن كانت الزاى مخفّفة فهى من أرزت الجرادة عُفقة فهى من أرزت الشّجرة تأوز إذا ثبتت فى الأرض. وإن كانت مشددة فهى من أرزت الجرادة ألم المرادة المرادق ال

ورزَّتُ إذا أدخلت ذنبها في الأرض لتاتي فيها بيضها . وَرَزَزْتُ الشَّيء في الأرض رَزَّا : أثبته فيها . وحينئذ تكون الهمزة زائدة ، والكامة من حرف الراء .

- (س) ومنه حديث أبى الأسود « إن سئل أَرَزَ » أى تقبض من بخله . يقال أَرَزَ يَأْرِزُ أَرْزاً ، فهو أروزُ ، إذا لم ينبسط للمعروف .
- (ه) وفيه « مثَل المنافق<sup>(۱)</sup> مثل الأرْزَةِ الْمُجْذِية على الأرض » الأرزة \_ بسكون الراء وفتحها \_ شجرة الأرْزنِ ، وهو خشب معروف . وقيل هو الصنو بر . وقال بعضهم : هى الآرزة بوزن فاعلة ، وأنكرها أبو عبيد .
- (ه) وفى حديث صَمْصَعة َ بن صُوحات « ولم ينظر فى أَرْزِ الـكلام » أى فى حصره وجمعه والتروّى فيه .

﴿ أُرْسَ ﴾ (س هـ) في كتاب النبي عليه السلام إلى هِرَ قُلَ « فإن أبيت فعليك إثم الأريسِيّين » قد اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعنى : فَرُوى الأريسين بوزن الكريمين . وروى الإرّيسِينَ بوزن السّريبين . وروى الأريسِين بوزن العظيميِّين . وروى بإبدال الهمزة ياء مفتوحة في البخارى .

وأما معناها فقال أبو عبيد: هم الخدم والخوَل ، يعنى لصدّه إياهم عن الدين ، كما قال « ربنا إنا أطعنا سادتنا » أى عليكَ مثلُ إثمهم .

وقال ابن الأعرابي: أَرَسَ يَأْرِسُ أَرْسًا فَهُو أَرِيسٌ ، وأَرَّسَ يُؤَرِّسُ تَأْرِيسًا فَهُو إِرَّيس، وقال ابن الأعرابي : أَرَسَ عَأْرِسُ أَرْسًا فَهُو أَرِيسَ ، وأَرَّسَ يُؤَرِّسُ الْأَكَّارِينَ كَانُوا عندهم مَن الْفُرْسِ ، وهم عَبَدَةُ النار ، فَجَعَل عليه إثمهم .

وقال أبو عبيد في كتاب الأموال: أصحاب الحديث يقولون الأريسيّين منسو بالمجموعا، والصحيح الأريسيّين ، يعنى بغير نسب، ورده الطحاوى عليه. وقال بعضهم: إن في رهط هِرَقْلَ فرقة تعرف بالأروسيَّة، فجاء على النسب إليهم. وقيل إلهم أتباع عبد الله بن أريس - رجل كان في الزمن الأوَّل - قتلوا نبيا بعثه الله إليهم. وقيل الإرّيسُون، الملوك واحدهم إرّيس. وقيل هم العشّارون.

﴾ ومنه حديث معاوية « بلغه أن صاحِبَ الروم يريد قصد بلاد الشام أيام صفين ، فكتب

<sup>(</sup>١) رواية اللسان ، وتاج العروس : مثل الكافر الخ .

إليه: بالله لئن تَمَّمْتَ على ما بلغنى لأصالحن صاحبى ولاً كُونَنَّ مُقَدَّمَتَه إليك، ولأجعلن القُسْطَنْطِينِيَّة البَخْراء مُحَمَّة سوداء، ولأبرِعنَّك من الملك نزع الاصطَفْلينَة، ولأردنَّك إرِّيساً من الأرارِسَة ترعى الدَّوابل».

﴾ وفى حديث خاتم النبى عليه السلام « فسقطت من يد عثمان فى بثر أريس » هى بفتح الهمزة وتخفيف الراء بئر معروفة قريبا من مسجد قُباًء عند المدينة .

﴿ أُرْشَ ﴾ [ه] قد تكرر فيه ذكر الأَرْشِ المشروع في الحكومات ، وهو الذي يأخذه المشترى من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع . وأروشُ الجنايات والجراحات من ذلك ؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص . وسمى أَرْشاً لأنه من أسباب النزاع ، يقال أرتشتُ بين القوم إذا أوقعتَ بينهم .

﴿ أَرض ﴾ (ه) فيه « لا صيام لمن لم يُؤرِّضُه من الليل » أى لم يهيئه ولم ينوه . يقال أَرَّضْتُ الكلام إذا سوَّيْتَه وهيَّأْته .

- (ه) وفي حديث أم معبد « فشر بوا حتى أراضُوا » أى شر بوا عللاً بعد نهل حتى رَوُوا ، من أراض الوادى إذا استنَقْع فيه المهاء وقيل أراضوا : أى ناموا على الإراض (١) وهو البساط . وقيل حتى صبُّوا اللبن على الأرض .
- ( ه ) وفي حديث ابن عباس « أز ُلزات الأرض أم بي أَر ْضُ " » الأرض بسكون الراء: الرعدة .
  - إلى حديث الجنازة « من أهل الأرض أم من أهل الذمة » أى الذين أُقرُّوا بأرضهم .

﴿ أَرَطَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ جَيء بَإِبِلَ كَأَنَهَا عَرُوقَ الْأَرْطَى ﴾ هو شجر من شجر الرمل عموقه حمر . وقد اختلف في همزته فقيل إنها أصلية ، لقولهم أديم مأروط . وقيل زائدة لقولهم ، أديم مَرْطِيٌّ ، وألفه للإلحاق ، أو 'بني الاسم عليها وليست للتأنيث .

﴿ أَرْفَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَيُّ مَالَ اقْنَسِمِ وَأَرِّفَ عَلَيْهِ فَلا شَفْعَةً فِيهِ ﴾ أَي حُدَّ وأَعْلم .

ومنه حديث عمر « فقسموها على عدد السهام وأعلموا أرَفَها » الأرَف جمع أرْفَة وهي الحدود والمعالم.
 والمعالم.

<sup>(</sup>١) كانت في الأصل ﴿ الأرض ﴾ والتصحيح من : 1 . والإراض : البساط الضخم .

- ( ه ) ومنه حديث عثمان « الأُرَفُ تقطع الشفعةَ » .
- \* ومنه حديث عبد الله بن سلام « ما أجد لهذه الأمة من أرْفَة ِ أجل بعد السبعين » أى من حد " مُنْتَهَى إليه .
- ( ه ) وفى حديث المغيرة « لحديثُ مِن في العاقلِ أَشْهى إلى من الشهد بماء رَصَفَةً بمحض الأُر فِي » هو اللبن الحض الطَّيِّب ، كذا قاله الهروى عند شرحه الرصفة في حرف الراء .
- ﴿ أَرَقَ ﴾ قد تكور . (س) فيه ذكر الأرق وهو السهر، رجل أَرِق إذا سهر لعلة ، فإن كان السهر من عادته قيل أَرُق بضم الهمزة والراء .
- ﴿ أُرك ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَلَا هل عسى رجلُ يبلُغه الحديثُ عنى وهو متكى الريكته فيقول بيننا وبينكم كتابُ الله ﴾ الأريكة : السرير في الحجَلة من دونه سِتر، ولا يسمى منفردا أريكة . وقيل هو كل ما اتُكيءً عليه من سرير أو فِرَاشِ أو مِنَصَّة ، وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث الزهرى عن بنى إسرائيل « وعنَبُهم الأراك » هو شجر معروف له حَمْلُ كَمْلُ المنب ، واسمه الـكَباث بفتح الـكاف ، و إذا نَضِج يسمى المرْدَ .
- (س) ومنه الحديث « أُ تِيَ بلبن إبل أُوَارِكَ » أَى قد أَكَات الأراك . يقال أَرَكَتْ تأرِكُ وَمَى أَرِكَة . وَتَأْرُكُ فَهِى أَرِكَة إِذَا أَقَامَتِ فَى الأراك ورعته . والأوارِك جمع آرِكة .
- ﴿ أَرَمَ ﴾ ( ه ) فيه « كيف تبلُغُك صلاتنا وقد أر مْتَ » أى بَليتَ ، يقال أرم المال إذا في . وأرض أرمة لا تُنْبِتُ شيئًا . وقيل إنما هو أر مْتَ من الأر م : الأكل ، يقال أرَمَت السنة بأموالنا : أى أكلت كل شيء ، ومنه قيل للأسنان الأرَّم . وقال الخطابي : أصله أرْ بَمْتَ ، أى بَلِيتَ وَصرت رميا ، فحذف إحدى الميمَين ، كقولهم ظَلْت في ظَلَت ، وكثيرا ما تروى هذه اللفظة بتشديد الميم، وهي لغة ناس من بكر بن وائل ، وسيجيء الكلام عليها مستقصى في حرف الراء إن شاء الله تعالى .
- (س) وفيه « مايوجد فى آرام الجاهلية وخِرَبِها فيه الخمس » الآرام الأَعلامُ وهى حجارة يُجمع وتُنصَب فى المفازة يُهتَدَى بها ، واحدها إرَم كعنب . وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا فى طريقهم لا يمكنُهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها ، حتى إذا عادوا أُخذوه .

- ( ﴿ ) ومنه حديث سَلَمَة بن الأكوع ﴿ لا يطرحون شيئا إِلَّا جَمَلْتُ عليه آراما ﴾ . ﴿ وَفَي حديث ُعير بن أَفْصَى ﴿ أَنَا مِن العرب فِي أَرُومَة بِنَائَمُ ا ﴾ الأَرومَة بوزن الأَكُولَة : الأَصل . وقد تـكرر في الحديث .
- (س) وفيه ذكر إرم ، بكسر الهمزة وفتح الراء الخفيفة ، وهو موضع من ديار جُذام أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بني جِعال بن رَبيعة .
- (س) وفيــه أيضا ذكرُ « إرَم ذاتِ العاد » ، وقد اخْتُلِف فيها فقيل دمشق وقيل غيرها .
- ﴿ أَرَنَ ﴾ (س) في حديث الذبيحة « أرنْ وأعجلْ ما أنهْرَ الدم » هـذه اللفظة قد اختُلف في صيغتها ومعناها . قال الخطابي : هذا حرف طال ما اسْتَثَبَتُ فيه الرواة وسألت عنه أهل العلم باللغة ، فلم أجد عند واحد منهم شيئًا يُقطَع بصحته . وقد طلبت له مخرجا فرأيته يَتَّجِه لوُ جُوه : أحدها أن يكون من قولم أران القومُ فهم مُرينُون إذا هلـكتْ مواشيهم ، فيكون معناه : أهْلِكُها ذبحا وأزْهِقْ نَفْسَهَا بكل ما أنهر الدم غَيرَ السّن والنَّلفر ، على مارواه أبو داود في السنن بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون . والثاني أن يكون إئرَنْ بوزن إغْرَنْ ، من أرنَ بأرنَ إذا نشط وخف ، يقول خِنَ وأعْجِلُ لئلا تقتلَها خُنقا ، وذلك أنّ غير الحديد لا يَمُور في الذكاة مَوْرَه . والثالث أن يكون بمه في أدم الحزّ ولا تَفْتُر ، من قولك رَنَوْتُ النظر إلى الشيء إذا أدَميَه ، أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعِه بيصرك لئلا تزَلَ عرب المذّى ، وتكون الكامة بيكسر الهمزة والنون وسكون الراء ، بوزن إرْم . وقال الزمشرى : كل من علاك وغلبك فقد رَان بك . ورينَ بفلان : ذَهَبَ به الموتُ . وأران القومُ إذا رَيْن في مواشيهم ، فه في إرْنِ أي صِرْ ذا رَيْن في ذي يَعْمَهُم . أي وَجُوزُ أن يكون أران تعدية رَان : أي أزْهِق نَفْسَها .
  - ( ه ) ومنه حديث الشعبي « اجتمع جوارٍ فأرِنَّ » أي نَسَطْنَ ، من الأرَنِ : النشاط .
- (ه) وفى حديث استسقاء عمر «حتى رأيت الأرينَةَ تأكلها صغارُ الإبلَ » الأرينَة: نبت معروف يُشْبه الخِطميّ. وأكثر المحدثين يرويه الأرْنَبَة واحدة الأرانِب.
- ﴿ أَرنب ﴾ ﴿ فَي حديث اُلَخَدْرَى ﴿ فَلَقَدَ رَأَيْتَ عَلَى أَنْفَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم وأَرْ نَبَتَهِ أَثَرَ اللَّهِ وَالطَّيْنِ ﴾ الأَرْ نَبَةَ : طَرَف الأَنْف .

(س) ومنه حديث وائل «كان يسجد على جبهته وأرْ نَبته » .

لا وفى حديث استسقاء عمر «حتى رأيت الأرْنَبة تأكلها صغارُ الإبل » هكذا يرويها أكثر المحدّثين . وفى معناها قولان ذكرها القُتيبى فى غريبه : أحدها أنها واحدة الأرانِب ، حَملها السَّيل حتى تعلَّقَتْ بالشجر فأ كلَتْ ، وهو بعيد ، لأنّ الإبل لا تأكل اللحم. والثانى أنها نبت لا يكاد يَطُولُ فأطاله هذا المطرُ حتى صار للإبل مرعى ، والذى عليه أهل اللغة أن اللفظة إنما هى الأرينةُ بياء تحتها نقطتان وبعدها نون ، وقد تقدمت فى أرِنَ ، وسححه الأزهرى وأنكرَ غَيْرَه .

﴿ أُرِتَ ﴾ ( ه ) في حديث بلال « قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَمَعَـكُم شَيءٍ من الإرّةِ » أى القَدِيد . وقيل هو أن يُغْلَى اللحم بالخلِّ و يُحْمَلَ في الأسفار .

لا ومنه حدیث بُریدة «أنه أهْدی لرسول الله صلی الله علیــه وسلم إرَةً » أی لحما مطبوخا فی گرِش .

لا وفى الحديث « ذُبح لرسول الله صلى الله عليهوسلم شأةٌ ثم صُنِعَت فى الإِرة » الإِرَةُ حفرة توقد فيها النار . وقيل هى الحفرة التى حولها الأثافي . يقال وأرثتُ إِرة . وقيل الإِرَة النار نفسُها . وأصل الإِرة إِرْى بوزن عِلْم ، والهاء عوض من الياء .

(س) ومنه حديث زيد بن حارثة « ذبحنا شاة ووضعنــاها في الإِرَة حتى إِذَا نَضِجَتْ جَعَلناها في سُفرتنا » .

﴿ أَرَا ﴾ (ه ) فيه « أنه دعا لامرأة كانت تَفَرُكُ زوجها ، فقال : اللهم أرِّ بَيْنَهُماً » أى ألّف وأثبت الودَّ بينهما ، من قولهم : الدابة تأرى الدَّابة إذا انضَمَّت إليها وألفَتْ معها مَعْلَفاً واحدا . ورواه ابن الأنبارى « اللهم أرِّ كلَّ واحد منهما صاحبه » أى احْبِس كل واحد منهما على صاحبه حتى لا ينصرف قلبُه إلى غيره ، من قولهم تَأرَّيْتُ في المسكان إذا احْتَبَسْتَ فيه ، و به سميت على صاحبه حتى لا ينصرف قلبُه إلى غيره ، من قولهم تَأرَّيْتُ في المسكان إذا احْتَبَسْتَ فيه ، و به سميت الآخِيَّة آريَّا لأنها تمنع الدَّواب عن الانفلات . وسمى المَعْلَف أريَّا مجازا ، والصواب في هذه الرواية أن يقال « اللهم أرِّ كلَّ واحد منهما على صاحبه » فإن صحت الرواية بحذف على فيسكون كقولهم تَعَلَقْتُ بفلان ، وتعَلَقتُ فلانا .

◄ ومنه حدیث أبی بکر « أنه دفع إلیه سیفا لیقتل به رجلا فاسْتَشْبَتَهُ ، فقال أرِّ » أی مَـکِّن

وَتَبَّتُ يَدِي من السيف. ورُوى أر مخففة ، من الرؤية ، كأنه يقول أرنى بمعنى أعطني .

( ه ) وفى الحديث « أنه أهدِى له أرْوَى وهو نُحْرِم فردها » الأرْوَى جمـع كثرة للأَرْوِيَّة ، وهى الحديث « الله أنه أهدِي له أرْوَى جمع كثرة الله وتُجْمَع على أرّاوِيّ ، وهي الأيايِل . وقيل غَنَمَ الجبل .

(ه) ومنه حديث عَوْن أنه ذكر راجلا تكلَّم فأَسْقَطَ فقال « جَمَع بين الأرْوى والنَّعام » يريد أنه جمع بين كلتين متناقضتين ، لأن الأرْوَى تسكن شَعف الجبال ، والنّعام تسكن الفَيافي . وفي المثل: لا تَجْمَعُ بين الأرْوَى والنّعام .

﴿ أُرِيانَ ﴾ (س) في حديث عبد الرحمن النَّخَعي « لو كان رَأَى الناس مثل رأيك ماأدّى الأرْيانُ » هو الخراج والإتاَوَة ، وهو اسم واحد كالشَّيطان . قال الخطابي : الأشبه بكلام العرّب أن يكون بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة ، وهو الزيادة على الحق . يقال فيه أَرْ بَانُ وعُر بَانُ . فإن كانت الياء معجمة باثنتين فهو من التّأرية لأنه شيء قُرِّرَ على الناس وأُلزِ مُوه .

﴿ أَرْ يَحَاءَ ﴾ ﴿ فَي حديث الحوض ﴿ ذِكَرُ أُرْ يِحَاءَ ﴾ ، هي بفتح الهمزة وكسر الراء و بالحاء المهملة : اسم قرية بالغَور قريبا من القدس .

### ﴿ باب الممزة مع الزاى ﴾

﴿ أَرْبِ ﴾ (س) في حديث ابن الزبير « أنه خرج فبات في القَفْر ، فلما قام لِيرْحَل وجد رَجُلاً عُولُه شبران عظيم اللحية على الوَلِيَّة » يعنى البرذَعَة فَنَفَضَها فوقع ، ثم وضَعها على الراحلة ، وجاء وهو على القطع، يعنى الطَّنْفَسَة فنفضه فوقع ، فوضعه على الراحلة ، فجاء وهو بين الشَّر خين أي جانبي الرحل، فنفضه ثم شدّه وأخذ السَّوط ثم أتاه فقال من أنت ، فقال أنا أزَبُّ ، قال : وما أزَبَّ ؟ قال : رجل من الجن ، قال افتح فاك أنظر ، ففتح فاه فقال أه كذا حلوقكم ، ثم قلب السوط فوضعه في رأس أزَبَّ حتى بَاصَ ﴾ أي فاته واستتر . الأزَبَّ في اللغة الكثير الشَّهر .

- (س) ومنه حديث بَيْعة العقبة « هو شيطان اسمه أزبّ العَقَبة » وهو الحية .
- (س) وفي حديث أبي الأحوص « تسبيحة في طلب حاجة خير من اَقُوح صَفِيّ (١) في عامِ أَرْبَةً

<sup>(</sup>١) صنى : أى غزيرة اللبن .

- أُو لَزُ بَة » يقــال أصابتهم أَزْبَة أُو لَزْبة ، أَى جَــدْب وَمُحْــل .
- ﴿ أَزْرَ ﴾ (س[ [ ] ) في حديث المبعث « قال له ورقة بن نوفل : إن 'يدركني يومُك أنصر الله أَزْرَه وآزَره إذا أعانه وأسعده ، من الأزْر : القوّة والشدّة .
- ( ه ) ومنه حديث أبي، بكر « أنه قال للأنصار يوم السقيفة : لقد نصرتم وآزَرْ يُمُ وآسَيْتمِ »
- (س) وفي الحديث «قال الله تبارك وتعالى: العظَمة إزارى والكبرياء ردانى » ضرب الإزار والرداء مثلا في انفراده بصفة العظَمة والركبرياء ، أى ليْسَتا كسائر الصّفات التي قد يَتَّصف بها الخلق مجازا كالرَّحة والكرم وغيرها ، وشَبَّهَمُا بالإزار والرِّداء لأن المتَّصِف بهما يَشْمَلانه كما يشمَل الرداء الإنسان ؛ ولأنه لا يشاركه في إزارِه وردائه أحد ، فكذلك الله تعالى لا ينبغي أن يُشْرِكه فيهما أحد .
  - (س) ومثله الحديث الآخر « تأزَّر بالعظمة ، وتردَّى بالكِبرياء ، وتَسَرُّ بَلَ بالعزم »
- (س) وفيه « ما أسفل من الكُعْبَين من الإزار فَفِي النار » أى مادونه من قَدَم صاحبه فى النار عُقو بةً له ، أو على أن هذا الفعل معدود (في أفعال أهل النار .
- ◄ ومنه الحديث « إزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ولا جُناح عليه فيما بينه و بين الكعبين »
   الإزرة بالكسر: الحالة وهيئة الائتزار ، مثل الرِّ كبة والجِلْسة .
- لا ومنه حدیث عُمان « قال له أبانُ بن سمید : مالی أراك مُتَحشّفا أَسْبَلَ ؟ فقـال : هكذا كان إزَرة صاحبناً » .
- (ه) وفى حديث الاعتكاف «كان إذا دخل العشر الأواخِرُ أيقظ أهلَه وشدّ المئزر » المئزر الإزار ، وكنّى بشدّه عن اعتزال النساء . وقيل أراد تَشْميره للعبادة ، يقال شدَدْتُ لهـذا الأمرِ مئزَرِى ، أى تشَمَّرتُ له .
- (س) وفى الحديث «كان يباشر بعضِ نسائه وهى مُؤتَزِرَةٌ فى حالة الحيض» أى مشدودة الإزار. وقد جاء فى بعض الروايات وهى مُتَّزرة وهو خطأ ، لأن الهمزة لا تدغم فى التاء.

- وفى حديث بيعة العقبة «لَنَمْنَعَنَّكَ مما نمنع منه أزُرَنا » أى نساءنا وأهلنا ، كنى عنهن بالأزر . وقيل أراد أنفسنا . وقد يُكنّى عن النفس بالإزار .
  - ( ه ) ومنه حدیث عمر « کُتب إلیه من بعض البُعوث أبیات فی صحیفة منها : الاَ أَبْلِغُ أَبَا حَفْصٍ رسولاً فِدًى لك من أخى ثِقَةً إِزَارى (١)

أى أهلى ونفسى .

- ﴿ أَزَزَ ﴾ ( ه ) في حديث سمرة « كَسَفَت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت إلى المسجد فإذا هو بأزَزٍ » أى مُعتلىء بالناس يقال أنيت الوالى والمجلس أزَزْ ، أى كثير الزحام ليس فيه متسّع . والناس أزَزْ إذا انضم عصمهم إلى بعض . وقد جاء هذا الحديث في سنن أبى داود فقال : وهو بارزْ من البرُوزِ : الظهور ، وهو خطأ من الراوى : قاله الخطابي في المعالم . وكذا قال الأزهرى في التهذيب .
- ( ه ) وفيه « أنه كان يصلى ولِجَوْفِه أزيز كأزيز المِر عجل من البكاء » أى خَنين من الخوف \_ بالحاء المعجمة \_ وهو صوت البكاء .
- ﴾ ومنه حدیث جمل جابر « فَنَخَسَه رسول الله صلی الله علیه وسلم بقضیب فإذا تَحْـتی له أزیز » أى حركة واهْتیاج وحدَّة.
- (ه) ومنه الحديث « فإذ المسجد يتأزَّز » أَى يَمُوج فيه الناس ، مأخوذ من أَزِيز الِمرْ جل وهو الغلَيان .
- وفي حديث الأشتر «كان الذي أز أم المؤمنين على الخروج ابن الز بير » أي هو الذي حراكما وأزتجها وحملها على الخروج . وقال الحربي : الأز أن تحمل إنسانا على أم بحيلة ورفق حتى يفعله ، وفي رواية أخرى « أن طلحة والزبير أزاً عائشة حتى خرجَت \* » .
  - ﴿ أَرْفَ ﴾ ﴿ فيه « وقد أَزِفَ الوقتُ وحان الأجل » أى دنا وقرُب.

<sup>(</sup>١) هذا البيت من أبيات ستة كتبها إلى عمر نفيلة الأكبر الأشجمى . وكنيته أبو المنهال . والقصة مبسوطة في اللسان (أزر).

- ﴿ أَرْفَلَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَتَيْتَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُو فِي أَرْفَلَةً ﴾ الأَرْفَـلَةُ بَفتح الهمزة : الجماعة من الناس وغيرهم . يقال جاءوا بأزْفَلَتِهم وأَجْفَلَتِهم ، أي جماعتهم ، والهمزة زائدة .
  - (س) ومنه حديث عائشة « أنَّها أرسلت أزْ فلةً من الناس » وقد تكررت في الحديث .
- ﴿ أَزَلَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ عجب ربكم من أَزْلَكُم وقُنُوطُكُم ﴾ هكذا يروى فى بعض الطرق والمعروف ﴿ مَنْ إِلِّكُمُ ﴾ وسيَرِدُ فى موضعه . الأَزْل : الشدة والضّيق ، وقد أَزَلَ الرجل يأْزِلُ أَزْلاً ، أى صار فى ضيق وجَدْب ، كأنه أراد من شدة يأسكم وقنوطكم .
- ( ه ) ومنه حدیث طَهَفَة « أصابَتْنا سنة (۱) حمراء مؤزلة » أى آتیــة بالأزْل . و یروی « مُؤزَّلَة » بالتشدید علی التــکثیر .
- ( ه ) ومنه حديث الدجال « أنه يَحْصُر الناسَ في بيت المقدس فَيُوْزَرُلُون أَزْ لاَّ شديدا » أَى يَقَحَطُون ويُضَيَّق عليهم .
  - \* ومنه حديث على « إلاَّ بعد أزْل وبَلاَء »
- ﴿ أَزَم ﴾ (ه) في حديث الصلاة « أنه قال : أيكم المتكلم ؟ فأزَمَ القوم » أي أمسكوا عن السكلام كما يمسك الصائم عن الطعام . ومنه سميت الحِمْيَة أَزْماً . والرواية المشهورة «فأرَمَّ » بالراءوتشديد الميم ، وسيجيء في موضعه .
  - \* ومنه حديث السواك « يستعمله عند تغير الفم من الأزْم »
- ( ه ) ومنه حديث عمر « وسأل الحارث بن كلَدَةَ ما الدواء قال : الأزْمُ » يعنى الحِمْيَةَ ، و إمساك الأسنان بعضها على بعض .
- (ه) ومنه حديث الصدِّيق « نظرت يوم أحُد إلى حَلقة درع قد نَشِبَت فى جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فانْكَبَبْت لأنزِعها ، فأ قسم على أبو عبيدة فأزَمَ بها بثنيّتيه فجذبها جذبا رفيقا » أى عضَّها وأمسكها بين ثَنِيّتَيْه .
  - \* ومنه حديث الكَنْز والشجاع الأقرع « فإذا أخذه أزَمَ في يده » أي عضَّها .

<sup>(</sup>١) رواية الهروى « سنية » بالتصغير . قال : وصغر السنة تشديداً لأمرها وتنكيراً .

(س) وفى الحديث « اشْتَدِّى أَزْمَة تَنْفَرِجِى » الأَزْمَة السَّنة الحُجُدبةُ . يقال إن الشَّدَّة إذا تتابعت انفَرَجت و إذا تَوَالت تَولَّت .

\* ومنه حديث مجاهد « إن قريشا أصابتهم أزْمَة شديدة . وكان أبو طالب ذا عيال » .

﴿ إِزَاء ﴾ (س) في قصة موسى عليه السلام « أنه وقف بإزَاء الحوض » وهو مصبُّ الدُّلو وعُقْرُه مؤخره .

(ه) وفى الحديث « وفرقة آزَت الملوك فقاتلتهم على دين الله » أى قاومَتْهُمُ . يقال : فلان إذا كان مُقاوماً له .

\* وفيه « فرفع يَدَبه حتى آزَتَا شحمة أذُنيـه » أى حاذتا. والإِزاء: الحـاذاة والمقابلة. ويقال فيه وازَتا.

\* ومنه حديث صلاة الخوف « فَوَازَينَا العدو » أَى قابلناهم . وأَنكر الجوهرى أَن يقال وازَيْناً .

## ﴿ باب الهمزة مع السين ﴾

﴿ أَسْبَدْ ﴾ (س) فيه «أنه كتب لِعبَاد الله الأَسْبَدْين » هم ملوك ُعمان بالبحرين ، الـكلمة فارسية ، معناها عَبدَة الفَرَسِ ، لأَمَّهم كانوا يَمْبُدُون فرسا فيما قيل ، واسم الفرَس بالفارسية إسْب .

﴿ اسْبَرْ نَجِ ﴾ ﴿ فيه ﴿ من لعب بالاسبَرْ نَجِ والنرد فقد غَسَ يده فى دم خَنزير ﴾ هو اسم الفَرَسَ الذى فى الشَّطر نج. واللفظة فارسية معربة.

﴿ استبرق ﴾ ﴿ قد تكرر ذكر الاستبرق فى الحديث ، وهو ما غَلُظ من الحرير والإبر يُسَم . وهى لفظة أعجمية مُعَر "بة أصلها اسْتَبْرَه . وقد ذكرها الجوهرى فى الباء من القاف ، على أن الهمزة والسين والتاء زوائد ، وأعاد ذكرها فى السين من الراء ، وذكرها الأزهرى فى خُمَاسِيّ القاف على أن همزتها وحدها زائدة وقال : أصلها بالفارسية اسْتَفَرَه . وقال أيضاً : إنها وأمثالها من الألفاظ حروف عربية وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية . وقال هـذا عندى هو الصواب ، فذكر ناها نحن هاهنا حملا على لفظها .

- ﴿ أَسَدَ ﴾ (س) في حديث أم زَرع « إن خَرج أَسِد » أي صار كالأسدِ في الشجاعة . يقال أَسِدَ واسْتَأْسَد إذا اجْتَرأ .
- (س ه) ومنه حديث لقان بن عاد « خُذِي منى أخى ذا الأَسَدِ» الأَسَدُ مصدر أُسِدَ يأسَد أُسَداً ، أَى ذو القوّة الأَسَدية .
- ﴿ أُسر ﴾ (سه) في حديث عمر « لا يُؤسَرُ أحد في الإسلام بشهادة الزُّور ، إنَّا لا نَقْبَلَ إلا المُدول » أي لا يُحْبَسُ ، وأصله من الأسر : القدّ ، وهي قَدْرُ ما يُشَدُّ به الأسير .
- (ه) وفى حديث ثابت البُنَانى «كان داود عليه السلام إذا ذكر عقاب الله تَخَلَّمت أوصالُه لا يَشُدُّها إِلا الأَسْرُ » أى الشدّ والعصب. والأَسْرِ القُوَّة والحبْس. ومنه سمى الأَسِيرُ.
- ﴿ ومنه حدیث الدعاء ﴿ فأصبح طلیق عفوك من إسار غَضَبك ﴾ الإِسار بالـكسر مَصْدَر أَسَر تُهُ
   أُسْراً و إساراً . وهو أيضا الحبل والقيدُ الذي يُشَدُّ به الأسير .
- (س) وفى حديث أبى الدرداء « أنَّ رجلًا قال له إن أبىأ خَذه الأُسْرُ » يعنى احتباسَ البَول . والحَصْر احتباس الغائط .
- (س) وفى الحديث « زَنَى رجل فى أُسْرَة من الناس » الأسرة عشيرة الرَّجُل وأهْلُ بيته لأنه يَتَقوّى بهم .
  - (س) وفيه « تجفو القبيلة بأشرها » أى جميعها .
- ﴿ أُسِس ﴾ ﴿ كتب عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهما « أُسِس بين الناس في وجُهك وعَدْلك » أَى سَوِّ بَينَهُم . وهو من ساس الناس يَسُوسُهم ، والهمزة فيه زائدة . ويروى « آس بين الناس » من أو اساة ، وسيحى .
- ﴿ أَسِيفَ ﴾ (س) فيه « لا تقتلوا عسيفا ولا أسيفا » الأَسيف : الشيخ الفانى . وقيل العبدُ . وقيل العبدُ .
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « إِن أَبا بَكُو رَجُلُ ' أَسِيفُ ' » أَى سَر يعالبُكاء والْحُزْن. وقيلِ هو الرقيق .
- (ه) وفى حديث موت الفجأة « راحة المؤمن وأخْذَةُ أَسَفٍ للـكافر » أى أخذة غَضَب أو غَضْبان . يقال أَسِفَ يأسَفُ أَسَفًا فهو آسِفُ ، إذا غَضب .

- (ه) ومنه حديث النخعي « إن كانوا لَيَـكُرَ هُونَ أُخْذَةً كَأُخْذَة الأَسَف »
  - \* ومنه الحديث «آسَفُ كما يأسَفُون ».
  - المحديث معاوية بن الحكم « فأسفت عليها » .
- وفى حديث أبى ذر « وامرأنان تدعوان إسافاً ونائلة » ها صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجلا وامرأة زنياً فى الـكعبة فُمسِخاً . و إساف بكسر الهمزة وقد تفتح .
- ﴿ أَسَلَ ﴾ \* فى صفته صلى الله عليه وسلم «كان أسِيلَ الخد » الأسالة فى الخــد : الاستِطالة وأن لا يكون مُر تفِـع الوجنة .
- (ه) وفى حديث عمر « لِيُذَكِّ لَـكُم الأسل الرماح والنَّبُـل » الأسَل فى الأصل الرماح الطَّوال وحدها ، وقد جعلها في هذا الحديث كناية عن الرماح والنَّبل مَعاً . وقيل النَّبل معطوف على الأسَل لَا عَلَى الرماح ، والرماح بيانُ للأسَل أو بدل .
- (ه) ومنه حديث على « لاقُود إلا بالأسَل » يريدكلَّ ما أرقَّ من الحديد وحُدُّد من سيف وسكّين وسِنان. وأصلُ الأسَل نبات له أغصان كثيرة دقاق لا وَرَقَ لها .
- وفى كلام على رضى الله عنه « لم تَجِفِ لِطُول الْمناجاة أَسَلَات أَلْسِلَتهم » هى جمع أَسَلَة وهى طَرَف اللهان .
- (س) ومنه حديث تُجاهِد « إِن قُطِعت الأَسَلَةُ وَبَيْن بَعْضَ الحروف ولم يُبَيِّن بعضا يُحْسَب بالحروف » أَى تُقْسم دية اللسان على قَدْرِ ما َبقى من حروف كلامه التى يَنْطِقُ بها فى لغته ِ ، فما نَطْق به لا يَسْتَحِقُّ دِيتَه ، وما لم يَنْطِق به اسْتَحَقَّ دِيتَه .
- ﴿ أُسنَ ﴾ (س) في حديث عمر « قال له ُ رَجُل إنّى رَمَيْت ُ ظَنْبِياً فأسِنَ فماتَ » أي أصابَه دُوَار ، وهُو الغَشْيُ .
- وفي حديث ابن مسعود « قال له رجل كيف تَقْرَأ هذه الآية ؛ مِن ماه غير آسِن أو ياسِن »
   أَسَن (١) الماء يأسِن وأسَنَ بأسُنُ فهو آسِنْ إذا تَغيرت ريحه .
- ومنه حدیث العباس فی موت النبی صلی الله علیــه وسلم قال لعمر « خلِّ بیننَا و بین صاحبنا

<sup>(</sup>١) أسن : من باب نصر ، وضرب ، وفرح .

فَإِنَّهُ يَأْسُن كَمَا يَأْسُنُ النَّاسُ » أَى يَتَغَيَّرُ . وذلك أَن عمر كان قِد قال : إِنَّ رسول الله صلى الله عليــه وسلم لم يَمُتْ ، ولكنه صَعِق كما صَعِق موسى عليه السلام . ومَنَعَهُم عن دِفْنِهِ .

﴿ أَسَا ﴾ ﴿ قَدَ تَكُرَرُ ذَكُرُ الْأُسُوءَ وَالْمُواسَاةَ فِي الحَدِيثُ ، وهي بَكْسَرَالهُمَزَةَ وضمها : القُدُّوَةَ ، والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق ، وأصلها الهمزة فقلبت واوا تخفيفا .

ومنه حديث الله كينية «إن المشركين واسو نا الصُّلخ » جاء على التخفيف ، وعلى الأصل جاء الحديث الآخر « ما أحد عندى أعظم يكداً من أبى بكر ، آساً في بنفسه وماله » .

◄ ومنه حديث على «آس بينهم فى اللَّحْظة والنَّظْرَة » .

(س) وكتاب عمر إلى أبى موسى «آس بين الناس فى وجهك وعدلك » أى أجعل كل واحد منهم أَسُوَة خَصمه .

( ه ) وفي حديث قَيْلَة « اسْتَرْجَع وقال رب آسني لما أَمْضَيْتَ وَأُعِنِّي على ما أَبْقَيْتَ » أي عَرْزِي وصَبَرْنِي . ويروى « أَسْنِي » بضم الهمزة وسكون السين ، أي عوضني . والأوْسُ العِوضُ .

وفي حديث أبي بن كعب « والله ماعليهم آسى ، ولكن آسى على من أضاًوا » الأسى مقصورا مفتوحا : الخزن ، أسى يأسى أسى فهو آس .

(س) وفى حديث ابن مسمود « يوشك أن تَرْمَى َ الأرض بأفلاذ كَبدها أمثال الأوَاسى » هى السَّوارى والأساطينُ . وقيل هى الأصل ، واحدتها آسية؛ لأنها تصلح السَّقْف وتقيمُه ، منأسَوْتُ بين القوم إذا أصْلَحْتَ .

(س) ومنه حديث عابد بني إسرائيل « أنه أُوثَقَ نفسه إلى آسيَة ٍ من أُوامِيي المُسْجِد » .

# ﴿ باب الهمزة مع الشين ﴾

﴿ أَسْبَ ﴾ [ ه ] فيه أَنَّهُ قَرَأً « يَا أَيُّهَا النَّاسُ انَّقُوا رَبَّسَكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَى الْ عَظِيمِ » « فَتَأْشَّبَ أَصْحَابُهُ حَوله » أى اجتمعوا إليه وأطافوا به . والأشابة أخلاط النَّاس تجتمع من كل أوْبٍ .

« ومنه حديث العباس يوم حُنين « حتى تأشَّبُوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم » و يروى

تَنَاشَبُوا ، أَى تَدَانَو ا وتَضَامُوا .

- ( ﴿ ) وفيه ﴿ إنى رَجَلُ ضَرِيرٌ بِينِي وَ بَيْنَكَ أَشَبٌ فَرَخِّصْ لَى فِى كَذَا ﴾ الأُشَبُ كَثْرَة الشجر . يقالُ بِلْدَةٌ أَشِبَةٌ ۚ إِذَا كَانِت ذَات شَجَر ، وأراد هاهنا النخيل .
- ( ﴿ ) ومنه حدیث الأعشی الحِرْمازِی یُخَاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شأن امرأته : ﴿ وَقَذَ فَتْنَى بِينَ عِيصٍ مُؤْتَشِبُ (١) ﴾

الْمُؤْتَشِبُ المُلْتَفُّ . والعِيصُ أَصْلُ الشَّجر .

- ﴿ أَشْرَ ﴾ ﴿ فَى حديث الزَّكَاةَ وَذَكُرَ الْخَيْلَ ﴿ وَرَجِلَ اتَّخَذَهَا أَشَرَاً وَبَذَخَاً ﴾ الأَشَرُ البَطَر . وقيل أَشَدُ البَطر .
- ومنه حدیث الزکاة أیضا «کأغَذً ماکانت وأشمنِه وآشرِه » أی أبطرِه وأنشطِه ، هکذا
   رواه بعضهم . والروایة « وأبشره » وسَیَرد و ف بابه .

ومنه حديث الشُّمْبِيّ « اجتمع جوارٍ فأرِنَّ وأشِرْنَ » .

- ﴿ وَفَ حَدَيْثُ صَاحِبِ الْأُخْدُودِ ﴿ فَوَضَعِ الْمُنْشَارِ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسُهِ ﴾ المُنشَارِ بالهمز : المُنشَارِ باللهمز ، وقد يُتْرَكُ الهمز ، يقال : أشَرْتُ الخشبة أشْراً ، ووشَرْتُهَا وَشْرا ، إذا شَقَقْتَهَا ، مثل نَشَرْتُها نَشْرا ، ويُجمع على مَآشير ومَواشير .
  - (س) ومنه الحديث « فقطعوهم بالمآشير » أى المناشير .
- ﴿ أَشْشَ ﴾ (هـ) في حديث عَلْقَمة بن قيس « أنه كان إذا رأى من بعض أصحابه أشاشاً حَدَّنَهُم » أي إقْبَالًا بنَشَاط . والأشَاشُ والمَشَاشُ : الطَّلاَقة والبَشَاشَة .
- (أشا) (ه) فيه «أنه انطلق إلى البرَاز فقال لرجل كان معه : إنّت هاتين الأَشَاء تَيْن فَقُل لَمْ حتى تَجْتَبَعا ، فاجتمعتا فَقَضَى حاجَته » الأشاء بالمدّ والهمز . صغار النخل ، الواحدة أشاءة ، وهمزتها منقلبة من الياء ؛ لأن تصغيرها أشَيْ ، ولو كانت أصلية لقيل أُشَيْء .

<sup>(</sup>١) شطر بيت ، وتمامه :

<sup>\*</sup> وهُن شر ُ غالب لمن غُلِب \*

### ﴿ باب الهمزة مع الصاد ﴾

﴿ أَصر ﴾ (هـ) فى حديث الجمعة «ومن تأخّر ولغاكان له كِفْلَانِ من الإضر» الإِصْرُ : الإِنْم والعُقوبة لِلَغُومُ وتَضْيَيعه عَلَه ، وأصله من الضّيق والخبْس . يقال أَصَرَهُ يَأْصِرُهُ إِذَا حَبَسَه وضَيَّقَ عليه . والْـكِمْلُ : النّصيب .

- \* ومنه الحديث « من كسب مالاً من حرام فأعْتَق منه كان ذلك عليه إضراً » .
- ومنه الحديث الآخر « أنه سئل عن السلطان فقال : هُو ظِلُ الله في الأرض ، فإذا أحسن فله الأجر وعليكم الشكر ، و إذا أساء فعليه الإضر وعليكم الصّبر » .
- [ ه ] وفى حديث ابن عر « من حلّف على يمين فيها إصر فلا كفارة لَهَا » هو أن يَحْدَفِ بطلاق أو عتاق أو نَذْر ، لأنها أنقَلُ الأيمان وأضيّة هُمَا يَحْرَجًا ، يعنى أنّه يجب الوَفَاء بها ولا يُتَعَوَّض عنها بالكفَّارة . والإضر فى غير هدذا : العَهْد والميثاق ، كقوله تعالى : « وأخَذْتُمُ على ذلكم إصْرى » .
- ﴿ أَصَطَبَ ﴾ (س) فيه « رأيت أبا هريرة َ وعليــه إزار فيه عَلَقُ وقد خَيَّطه بالأُصْطَبَّة » الأُصْطَبَّة هي مُشاقَةُ الكتّان . والعَلْقُ الخَرْقُ .
- ( اصطفل ) (س) في كتاب معاوية إلى ملك الرُّوم «ولأُنْزِ عَنَّكَ من اللَّكُ نَزْعَ الإِصْطَفْلينَة » أي الجزرَة . لُغَة شَاميَّة ". أوْرَدَها بعضهم في حرف الهمزة على أنها أصلية ، و بعضهم في الصاد على أنها زائدة .
- (س) ومنه حديث القاسم بن نُحَيْمِرة « إن الوالى ليَنْحِت أقار بُه أمانَتَهَ كما تَنْحِت القدومُ الإِصْطَةَ لِمِينَة حتى تَخْلُص إلى قلبها » وليست اللفظة بمرَ بَيَّسة تَحْضَة ، لأن الصاد والطاء لا يجتمان إلا قليلا .

﴿ أصل﴾ (ه) في حديث الدجال « كأن رأسه أصَلَة " » الأصَلَة أ بفتح الهمزة والصاد : الأفعَى. وقيل هي الحية العظيمة الضَّخْمة القصيرة . والعَرب تُشَبِّه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية (۱) . (س) وفي حديث الأضْحِية « أنه نَهَى عن المُسْتَأْصَلَة » هي التي أُخِذ قَرْنُهُا من أصله . وقيل هو مِن الأصيلَة بمعنى الهَلك .

<sup>(</sup>١) قال طرفة :

أنا الرجل الضَّرْبُ الذي تِعرفونه خَشاشُ كُوأْسِ الحَّيْــة المتوقَّد

### ﴿ باب الهمزة مع الضاد ﴾

﴿ آَضَ ﴾ (هـ) فى حديث الكسوف «حتى آضَتِ الشَّمسُ كأنها تَنُّوْمَةَ » أَى رَجَمَتْ وصارت ، يقال منه آضَ يَنْيضُ أيضا . وقد تكررت فى الحديث . ومن حقها أن تكون فى باب الهمزة مع الياء ، ولكنها لم تَرِد حيثُ جاءت إلَّا فَعْلَا فاتَبَعْنَا لفظهاً .

﴿ أَضَمَ ﴾ ﴿ فَى حديث وَفْدِ نَجُرَان ﴿ وَأَصِمَ عليها منه أَخُوه كُرْزُ بن علقمة حتى أَسلم ﴾ يُقالُ أَضِم الرَّجُل بالكسر يأضَم أضَما إذا أضْمر حِقْداً لا يستطيع إمضاءه .

- (س) ومنه الحديث الآخر « فأُضِمُوا عليه » .
- (س) وفي بعض الأحاديث ذكر «إصَم» ، هو بكسرالهمزة وفتحالضاد اسمجبل وقيلموضع .
- ﴿ أَضَا ﴾ ( ه ) فيه « أن جبريل لتى النبى صلى الله عليه وسلم عند أَضَاءَ بَنى غِمَار » الأَضَاة بوزن الحَصَاة : الغَدِير وجمعها أَضَّى وإضاء كَأَ كُم وإكام .

#### ﴿ باب الهمزة مع الطاء ﴾

- ﴿ أَطَأَ ﴾ ( ﴿ ) في حديث عمر « فِيمِ الرَّمَلانُ وقد أَطَّأَ الله الإسلام » أَى ثَبَّتَهُ وأرْساه . والهمزة فيه بدل من وَاو وَطَّأَ .
- ﴿ أَطْرَ ﴾ ( ه ) فيه « حتى تأخُذوا على يَدَى الظالم و تَأْطِرُوه على الحق أطْراً » أَى تَعْطِفُوه علىه . ومن غريب مايحكى فيه عن نَفْطَو يه قال : إنه بالظاء المعجمة من باب ظَأْرَ . ومنه الظَّاثر المُرضِعة ، وجمل الكلمة مقلوبة فقدم الهمزة على الظاء .
- (س) ومنه فى صفة آدم عليه السلام « أنه كان طُوَ الاَّ فأطَرَ الله منه » أى ثَناه وقَمَره ونَقَصَ من طُوله ، يقال أطَرْتُ الشيء فا ْنأطَرَ و تَأطَّرَ ، أى انْدَنَى .
- \* وفى حديث ابن مسمود « أتاه زياد بن عدى فأطرَه إلى الأرض » أى عَطَفه . ويروى وطَدَهُ . وسيجى 4 .

- (س) وفي حديث على « فأطَرَّتُهَا بين نسأني » أي شَقَقْتُها وقَسَمْتها بينهن . وقيل هو من قولم طارَ له في القسمة كذا ، أي وقع في حصَّته ، فيكون من باب الطاء لا الهمزة .
- (س) وفي حديث عمر بن عبد العزيز « رُيَّهُ صُّ الشَّارب حتى يَبْدُوَ الْإِطَارُ » يعنى حَرْفَ الشَّفَةِ الْأَعْلَى الذي يحول بين منابت الشَّعَر والشَّفَةِ ، وكلُّ شيء أحاط بشيء فهو إطَارُ له .
  - \* ومنه صفة شَعْر عَلَيّ « إنما كان له إطار » أى شَعَر ْ محيط برأسه وَوَسَطه أَصْلَع .
- ﴿ أَطَطُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَطَّت الدَّمَاء وَحُقَّ لَمَا أَن تَنْطَّ ﴾ الأطيطُ صوت الأقتاب. وأطيطُ الإبل: أَضُو اتنها وحَنِينُها . أَى أَن كَثرة مافيها من الملائكة قد أَنْقَالَها حتى أُطَّت . وهذا مَثَل و إيذان بكثرة الملائكة ، و إن لم يكن ثَمَ أُطيط ، و إنما هو كلامُ تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى .
- (ه) ومنه الحديث الآخر « العَرَّش على مَنْكَب إسرافيل ، و إنه لَيَنْطُّ أَطَيْطُ الرَّحْل الجَديد » يمنى كُورَ النَّاقة ، أَى أَنه لَيَعْجِز عن خَمْله وعَظَمَتِه ، إذ كان معلوما أن أَطَيْطَ الرَّحْل بالراكب إنما يكون لِقُوَّة مافوقه وعجزه عن احتماله .
  - ( ه ) ومنه حديث أم زَرْع « فجعاني في أَهْلِ أَطِيطٍ وصَهِيلٍ » أَى في أَهْلِ إِبْلِ وخَيْلٍ .
- \* ومنه حديث الاستسقاء « لقد أتيناك وما لنا بعير يَيْطٌ » أَى يَحِنِّ ويَصيح ، يريد مالنا بَعير أَصلاً ، لأن البعير لابُدُّ أَن يَيْطَ .
  - \* ومنه المثل « لا آتيك مَأَطَّت الإبل » .
- لا ومنه حديث عُتْبَة بن غَزْوان « ليأتيَنَّ على باب الجنة وقت ْ يكون له فيه أطيط » أى صَوْت بالزِّحاَم .
- وفى حديث أنس بن سيرين قال «كنت مَع أنس بن مالك حتى إذا كنا بأطيط والأرض فضفاض» أطيط : موضع بين البَعْرة والكوفة .
- ﴿ أَمْمُ ﴾ ( هـ) في حديث بلال « أنه كان يؤذِّن على أَطُم ٍ » الأَ لَمُ الضَّمِّ : بناًلا مُر تَفِع ، وجعه آطام .
  - ( ه ) ومنه الحديث « حتى توارت بآطاًم المدينة » يعنى أُبْنِيَـتُها المرْ تَفَعِمَة كالحصون .

وفى قصيدة كعب بن زهير يمدح النبى صلى الله عليه وسلم .
 إلى وجِلْدُها من أَطُوم لِلا يُؤَيِّسُه ﴿
 الأَطُومُ الزَّرَافة ، يَصِفُ جِلْدَها بالقُوّة ولللاسَة . ولا يُؤَيِّسُه : أى لا يُؤَثّر فيه .

# ﴿ باب الهمزة مع الفاء ﴾

- ﴿ أَفَدَ ﴾ (ه) في حديث الأحنف « قَدْ أَفِدَ الحَجِ » . أَى دَنَا وَقُتُهُ وَقَرُّ بِ . ورجل أَفِدُ أَى مُسْتَعْجِلُ .
- ﴿ أَفَع ﴾ ( ه ) في حديث ابن عباس « لا بأس بقتل الأَفْعَوْ » أَرَادَ الأَفْعَى ، فقلب أَلِهُمَا في الوَقْف وَاواً ، وهي لغة أهل الحجاز ، والأَفْعَى ضَرْبٌ من الحيَّات معروف . ومنهم من يَقْلب الأَلف ياء في الوقف . و بعضهم يشدّدُ الواو والياء . وهمزتها زائدة .
- ﴿ وَمُنْهُ حَدَيْثُ ابْنُ الزَّبِيرِ ﴿ أَنَهُ قَالَ لَمُعَاوِيَةً ؛ لَا تُطْرِقَ إِطْرَاقَ الْأَفْعُوَانَ ﴾ هو بالضَّمَّ ذَكُرِ الْأَفَاعِي .
- ﴿ أَفْ ﴾ ( ه ) فيه « فألقى طَرَف ثوبه على أنفه ثم قال أفٍّ أفٍّ » معناه الاستقذار لم شَمَّ . وقيل معناه الاستقلال ، وهي صَوْت إذا صوَّت به الإنسان عُلم أنه مُتَضَجِّر مُ مَعَلَم أنه مُتَضَجِّر مُ مَعَلَم أنه الأفت من وسخ الأصبع إذا فُتِل . وقد أفقَت بفلان تأفيفا ، وأفقت به إذا قلت له أف لك . وفيها لغات هذه أفصحها وأكثرها استعالا ، وقد تكررت في الحديث .
- ( ه ) وفى حديث أبى الدرداء « نعم الفارسُ عُوَ "يمر غَيْرَ أَفَةً » جاء تفسيره فى الحديث : غير جَبان ، أو غير ثقيل . قال الخطابى : أرَى الأصل فيه الأَفَف ، وهو الضَّجَر . وقال : قال بعض أهل اللغة : معنى الأُفَّة المُدْمِ المُقَلِّ . من الأَفَف وهو الشيء القليل .
- ﴿ أَفَقَ ﴾ ( ه ) في حديث عمر « أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أُفِيقٌ » هو الجُلْدالذي لَم يتمِ النَّف دباغه . وقيل هو مادُبغ بغير القَرَ ظ .
- لا ومنه حديث غَرْوَان « فانطلَقْت إلى السُّوق فاشتريت أفِيقَــة » أى سقاء من أدَم ، وأنَّتُهُ
   على تأويل القر بة أو الشَّنَة .

- (ه) وفي حديث لقان « صَفَّاق ۖ أُفَّاق ۗ » الأُوَّاق الذي يَضرِب في آفاق الأرض ، أي نواحيها مُكْنَسِباً ، واحدها أُفُق .
  - ومنه شعر العباس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم :

وأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الأَرْ فَ ضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأَفْقُ

أَنْ الْأَفْقُ ذَهَا بِا إِلَى الناحية ، كما أَنْتُ جرير السُّور في قوله :

لَمَّا أَنِي خَبَرُ الزُّ بَيْرِ تَضَعْضَعَتْ سُورِ اللَّدِينَةِ وَالْجِبَالُ الْخُشَّعُ وَبِحُورَ أَن يَكُونِ الْأَفُقُ وَاحِداً وجَمِعا ، كَالْفُلْك . وضاءت لغة في أضاءت .

- ﴿ أَفْكُ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ عَائِشَةً ﴿ حَيْنَ قَالَ لَهَا أَهِ لَ الْإِفْكُ مَا قَالُوا ﴾ الإِفْكُ فَي الأَصلَ الكذِب، وأراد به هاهُنا ما كُذَب عليها مما رُميت به .
- لا وفى حديث عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على قبائل العَرَب « لقد أُفِكَ قوم كذَّ بُوكَ وظاهَرُ وا عليك » أى صُرِفوا عن الحق ومُنعوا منه '. يقال أَ فَكه كَافِكُه أَفْكاً إذا صَرِفَه عن الشيء وقلبَه ، وأَفْكَ فَهو مأفوك . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفى حديث سعيد بن جبير ، وذكر قِصَّة هلاك قوم ِ لُوط قال : « فمن أصابته تلك الأفِكة أهلك ته وفى حديث سعيد بن جبير ، وذكر قِصَّة هلاك قوم ِ لُوط قال : « فمن أصابته تلك الأفِكة أهلك أَى أُرسله الله عليهم فقلب بها دِيارهم . يقال ائتفكت ِ البَلدة بأهلها أَى انْقَلَبَت ، فهى مُؤْتَفَكة .
- (ه) ومنه حديث أنس رضى الله عنه « البَصْرة إحدى المؤتفَّ ِكات » يعنى أنها غَرِقَت مَرَّتين ، فَشَبَّه غَرَقها بانقلابها .
- لله ومنه حديث بُشير بن الخصاصية « قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بمن أنت ؟ قال: من ربيعة، قال: أنتم تَزْعُمون لولاً رَبيعة ُ لائتَفَكَتِ الأرض بمن عليها » أي اثْقَلَبَت .
- ﴿ أَفْكُلُ ﴾ ( ه ) فيه « فبات وله أفْكُلُ » الأَّفْكُلُ بالفتح الرِّعدة من بَرْد أو خوف ، ولا يُدْبَى منه فعل ، وهمزته زائدة ، ووزنه أفْعَلَ ، ولهـــذا إِذا سميَّتَ به لم تصرفه للتعريف ووزن الفعل.
  - ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « فأخذنى أفْـكَل وارْتَمَدْتُ من شدة الغَيْرَة » .

﴿ أَفَنَ ﴾ ﴿ فَنَ ﴾ ﴿ فَحديث على رضى الله عنه ﴿ إِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النساء فإن رأيَهُن إلى أَفْنَ ﴾ الأَفْنُ : النقص . ورجل أفين ومَأْفُون ، أى ناقص العقل<sup>(١)</sup> .

( ه ) ومنه حديث عائشة « قالت لليهود : عليكم السَّامُ واللعنة والأَفْنُ » .

## ﴿ باب الهمزة مع القاف﴾

﴿ أَقَحُوانَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ قُسَ بِنَ سَاعَدَةَ ﴿ بَوَاسِقَ ۗ أَقَحُوانَ ﴾ الْأَقْحُوانَ : نَبَتُ مَعْرُوفَ تُشَبَّهُ بِهِ الْأَسْنَانَ ، وهو نَبْتَ طَيْبِ الرَّبِح ، ووزنه أَفْعُـلانَ ، والهمزة والنون زائدتان، و يجمع على أَقاحٍ . وقد جاء ذكره في حديث قُسَ أيضا مجموعاً .

(أَفْطَ) ﴿ قَدْ تَكُورُ فِي الحديثُ ذَكُو الْأَقْطَ ، وهُو لَبَنَّ نُجَفَفٌ يَابِسٌ مُسْتَحْجِرِ يُطَبْخُ به

## ﴿ باب الهمزة مع الكاف ﴾

﴿ أَكُو ﴾ ﴿ فَى حديث قتل أَبِي جَهِل ﴿ فَلُو غَيْرِ أَكَّارٍ قَتَلَنِي ؟ ﴾ الأكَّارِ : الزَّرَّاعِ ، أراد به احتقاره وانْتِقَاصَه ، كيف مثلُه يقتل مثلَه .

(س) ومنه الحديث « أنه نَهَى عن الُوَّاكَرَة » يعنى الْمُزارِعة على نَصيب معلوم مما يُزْرَع في الْأَرْض ، وهي المُخابَرة . يقال أكرْتُ الأرض أي حَفَرْتُهَا . والأُكرَة الحفرة ، وبه سمى الأكَّار .

﴿ أَكُلَ ﴾ (هـ) في حــديث الشاة المسمومة « ما زالت أَكُلة خَيْبر تُعادُّني » الأَكُلة بِاللهِ عَادُّني » الأَكُلة بالضم اللهمــة التي أكل من الشاة ، و بعض الرواة يفتح الألف وهو خطأ ؛ لأنه لم يأكل منها إلَّا لُقْمَة واحدة .

(ه) ومنه الحديث الآخر « فليَضَعْ في يده أَكُلة أُو أَكلتين » أَى لُقْمة أَو لُقمتين .

(ه) وفي حديث آخر « من أكل بأخيــه أكلة » معناه الرجل يكون صَديقا لرجل ، ثم

والرقين : المال . يقول : المال يستر نقصان الناقص .

<sup>(</sup>۱) ذ ر الهروى مثلا :

<sup>\*</sup> وُ حِدانُ الرّقين ، كَيْفَطَّى أَفَّن الأَفْين \*

يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجيل ليُجِيزه عليه بجائزة ، فلا يُبارك الله له فيها ، هي بالضم اللقمة ، وبالفتح المرّة من الأَكُو<sup>(١)</sup> .

( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثَ آخَرَ ﴿ أَخْرَجَ لَنَا ثَلَاثُ أَكَالٍ ﴾ هِي جَمْعَ أَكُلَةٍ بِالضّمَ : مثل غُرْفَةٍ وغُرَفَ . وهي القرص من الُخْبَرِ .

﴿ وَفَى حديث عائشة تصف عمر رضى الله عنهما ﴿ وَبَعَجَ الأَرْضَ فَقَـاءَتَ أَكُلَّهَا ﴾ الأكل بالشَّم وسكون السكاف اسم المأكول ، وبالفتح المصدرُ ، تُريد أن الأَرْضَ حَفِظَت البَدْر وشر بَتْ ماء المطر ، ثم قاءت ْ حِينَ أَنْبَتَت ْ ، فَكَنَت ْ عن النبات بالقَىء . والمراد ما فتح الله عليه من البلاد بما أغْزَى إليها من الجيوش .

- \* وفى حديث الربا « لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبَا ومُوَّكَّلَه » يريد به البائع والمشترى .
- (ه) ومنه الحديث «أنه نهى عن المؤاكلة » هو أن يكون للرَّجُل على الرَّجُل دَيْن فَيهُدى إليه شيئًا » ، لِيُوَخَرِهُ ويُمْسك عن اقتضائه . شُمّىَ مُوَّاكَلة لأن كُل واحد منهما يُوَّكُل صاحبَه أَى يُطْعمه .
- ( ه ) وفي حديث عمر « ليَضْرَبَنَّ أحدكم أخاه بمثــل آكِلَة اللحم ثم يَرَى أنى لا أُقِيده » الآكِلَةُ عصا مُحَدَّدَة . وقيل الأصل فيها السّــكِّين ، شُبّهَت العَصاَ المحدَّدَة بها . وقيل هي السّياط .
- (ه) وفى حديث له آخر « دَعِ الرُّبَّى والماخِض والأَ كُولة » أم المُصَدَّق أن يَعُدَّ على ربّ الغنم هذه الثلاثة ولا يأخذها فى الصدقة لأنها خِيار المال. والأَ كُولة التى تسمّن للأكل. وقيل هى الخصى والهَرِمة والعاقر من الغنم. قال أبو عبيد: والذى يُرُوى فى الحديث الأكيلة، وإنما الأَكيلة المُا كُولة. المَا هذه أكيلة الأسد والذئب. وأمّا هذه فإنها الأَكولة.
- \* وفى حديث النَّهْى عن المنكر « فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلَهُ وشَر يَبه » الأكيل والشَّر يب: الذي يُصاحبك في الأكل والشرب، فعيل بمهنى مُفاعل.
- (س) وفيه «أُمِرْتُ بَقَرْيَة تأكل القُرى » هي المدينة ، أي يغلب أهلُها وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القُرى ، ويَنْصُر الله دينَهُ بأهلها ، ويفتحُ القُرى عليهم ويُفَنَّمُهُم إيَّاها فيأكلونها .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : مع الاستيفاء .

(س[ه]) وفيه عن عمرو بن عَبَسَة « ومأ كُول حِمْير خَيْرٌ من آ كلم-ا » المأكول الرعيَّة والآكلون الملوك جَمَلوا أموال الرعيَّة لهم مأكَلة ، أرَاد أن عوام أهل اليَمن خَـيْرٌ من ملُوكِهم . وقيـل أراد بمأكولهم مَن مات منهم فأكلتْهم الأرض ، أى هم خَـيْرٌ من الأحباء الآكِلين وهم الباقون .

﴿ أَكُم ﴾ (س) في حديث الاستسقاء « على الإِكَامِ والظِّرابِ ومَنابِتِ الشَّجَرِ » الإِكَامِ بالكسرَ جَمْع أَكَة وهي الرابِيةَ ، وتجمع الإِكام على أَكَمُ (١) ، والأَكَمُ على آكام .

(س) وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه « إذا صلى أحدكم فلا يجعل يديه على مأكمَتَيْهِ » ها لحمتان في أصل الوَرِكَين . وقيل بين العجُز والمتنين ، وتُفْتَحُ كافُها وتُسكنسر .

(س) ومنه حديث المغيرة « أحمَر المأكمة » لم يُرد ُحرة ذلك الموضع بِعَينه ، و إنمــا أراد مُحرة ما تَحْتَها مر سِفْلَته ، وهو ممــا يُسَبُّ به ، فـكنى عنهــا بها . ومثله قولهم فى السَّبِّ : يا ابن حمراء العِجان .

﴿ أَكَا ﴾ (ه) فيه « لا تَشْرَبُوا إلا من ذي إكاء » الإكاء والْوكاء: شِدَادُ السِّقَاء.

## ﴿ باب الهمزة مع اللام ﴾

﴿ أَلَبَ ﴾ (هـ) فيه « إن الناس كانوا علينا إلْبًا واحدا » الإِلْبُ بالفتح والكسر : القوم يجتمعون على عداوة إنسان . وقد تألّبوا : أَى تَجَمَّعُوا .

( ه ) ومنه حديث عبد الله بن عمرو حين ذكر البصرة فقال : « أما إنه لا يُخْرِجُ منها أهلها إلاَّ الأَلبة » هي الحجاعة ، مأخوذ من التألُّب: التَّجَمُّع . كأنهم يجتمعون في المجاعة و يَخْر جون أرْساَلاً . وقد تكرر في الحديث .

﴿ أَلْتَ ﴾ ( ه ) في حديث عبد الرحمن بن عوف يوم الشُّورى « ولا تغمِدُوا سيوفكم عن أعدائكم فَتُوْلِيَّوُ ا أَعالَكم » أى تَنقصوها . يقال أَلتَهُ يَأْلِتُهُ ، وآلَتَهُ يُوْلتُهُ إِذَا نَقَصَه ، و بالأولى نَزَل القرآن . قال القُتَيبي : لم تسمع اللغة الثانية إلا في هذا الحديث ، وأثبتها غيره . ومعنى الحديث : (١) في اللسان : جم الإكام : أكم ، مثل كتاب وكتب ، وجم الأكم : آكام مثل عنق وأعناق .

أنهم كانت لهم أعسال فى الجهاد مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فإذا غَدَوا سيوفهم وتركوا الجهاد نَقَصُوا أعمالهم .

\* ومنه حديث عمر رضى الله عنه «أن رجلا قال له: اتق الله ، فقال له رجل : أَتَأْلِتُ على أمير المؤمنين » أى أَخَطُهُ بذلك وتَضع منه وتَنْقُصُه . قال الأزهرى : فيه وجه آخر هو أشبه بما أراد الرجل ، وهو من قولم ألتَهُ يمينا ألتاً إِذَا بَحَلَقه . كأن الرجل لمّا قال لعمر رضى الله عنه اتّق الله فقد نشَده بالله . تقول العرب ألتّك بالله لما فَعَلْتَ كذا ، معناه نَشَد ْتُك بالله . والألْتُ والأَلْتَة : اليمين .

﴿ أَلَسَ ﴾ (هـ) فيـه « اللهم إنا نعوذ بك من الألس » هو اختــلاط الْعَقْل . يقال أليسَ فهــو مألُوس . وقال القتيبي : هو الخيــانة ، من قولهم لا يُدَالِسُ ولا يُوَالِسُ ، وخطّأه ان الأنباري في ذلك (١) .

\* ومنه حديث الزكاة « سهم للمؤلَّفَة قلوبُهم » .

\* وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « وقد عَلِمَتْ قريش أن أوّ لَ من أخَـــذَ لَهَا الإيلاَفَ كَمَاشِمْ » الإيلاف العهد والذّ مام ، كان هاشم بن عبد مناف أخذَه من الملوك لِقُريش .

﴿ أَلَقَ ﴾ ( ه ) فيه « اللهم إنا نعوذ بك من الألْقِ » هو اُلجنون . يقال أَلقَ الرجُلُ فهو مأَلُوقُ ، إذا أُصابَهُ جنون . وقيل أصله الأوْلق وهو الجنون ، فحذف الواو . و يجوز أن يسكون من

<sup>(</sup>۱) ذكر الهروى وجه الخطأ فقال « وقال ابن الأنبارى : أخطأ ؛ لأن المألوس والمساوس عند العرب هو المضطرب العقل ، لا خلاف بين أهل اللغة فيه . قال المتلمس :

أى لا تخليط ، والسنوت ـ كتنور ـ : العسل .

الكذب فى قول بعض العرب: أَلَق الرجُلُ يَأْ لِق أَلْقاً فَهُو أَ لِقَ ، إَذَا انْبَسَط لسانُه بالكذب. وقال القتيبى: هو من الْوَلْق: الكذب، فأبدل الواو همزة · وقد أُخذِه عليه ابن الأنبارى ؛ لأن إبدال الهمزة من الواو المفتوحة لا يُجْمَل أصلا يقاس عليه ، و إنما يُتَكلَم بما سُمع منه . وفى الكذب ثلاث لفات: أَلْق و إِلْق وَوَلْق ·

#### (ألك ) ﴿ في حديث زيد بن حارثة وأبيه وعمه :

أَى بَلَغُ رسالتي ، من الأَلُوكة والمَأْ لُكَة ، وهي الرّسَالة .

- ﴿ أَلَلَ ﴾ ( ه ) فيه « عجب ربكم من إلّـكُمْ وقُنُوطكم » الإلُّ شدة القُنوط ، ويجوز أن يكون من رَفْع الصوت بالبكاء . يقال ألَّ يئِل ألاً . قال أبو عبيد . المحدّ ثون يروونه بكسر الهمزة ، والمحفوظ عند أهل اللغة الفتح ، وهو أشبه بالمصادر .
- [ ه ] وفى حديث الصدّيق لما عُرض عايه كلام مسيلمة قال : « إن هذا لم يخرج من إلّ » أى من رُبُو بيَّة . والإلُّ بالكسر هو الله تعالى . وقيل الإلّ هو الأصل الجيّد ، أى لم يجئ من الأصْل الذى جاء منه القرآن . وقيل الإلّ النَّسَب والقرابة . فيكون المعنى : إن هذا كلام غير صادر عن مُناسَبة الحق والإذلاء بسبب بيئنه وبين الصَّدق .
- [ ه ] ومنه حديث لقيط « أنبئك بمثل ذلك . في إلّ الله » أى في رُبُو بيَّته و إِلْهيِّتِه وقُدُرته. ويجوز أن يكون في عهد الله ، من الإلّ العهد.
- ( ه ) ومنه حديث أم زرع « وفى الإل كريم الحِل » أرادت أنها وفيَّة العهد ، و إنما ذ كر لأنه ذُهب به إلى معنى التَّشْبيه : أى هي مثل الرجل الوفى العهد . والإل القرابة أيضا (١) .
  - ه ومنه حديث على « يَخُو ن العهد و يقطع الإل » .
- (س) وفي حديث عائشة رضى الله عنها « أن امرأة سألت عن المرأة تحتلم ، فقالت لها عائشة رضى الله عنها : تَرِ بَتْ يداك ، وألَّتْ (٢) ، وهل ترى المرأة ذلك » ألَّت أى صاحت لما أصابها من شدّة

<sup>(</sup>١) ومنه قوله تعالى : « لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » أي قرابة ولا عهداً .

<sup>(</sup>٢) الضمير في ألت يرجع إلى عائشة ، وهي جملة معترضة . وقوله صاحت : أي عائشة .

هذا الكلام ورُوى بضم الهمزة مع التشديد ، أى طُمنت بالأُلَّة وهي الحر ْبة العريضة النَّصْل ، وفيه بُعدُ لأنه لا يلائم لفظ الحديث .

وفيه ذكر « إلال » هو بكسر الهمزة وتخفيف اللام الأولى : جبــل عن يمين الإمام بعرفة .

﴿ النجوج ﴾ (ه) فيه « مجامرهم الأَلَنْجُوج » هو الدُود الذي يُتَبخَّر به . يقال أَلَنْجُوج ويَلَنْجُوج وأَلَنْجُوج وأَلَنْجُجُ ، والأَلف والنون زائدتان ، كأنه يَلَجّ في تَضَوّع رائحته وانتشارها .

(أله) (ه) في حديث وُهَيب بن الوَرْد « إذا وقع العبد في أَ لْهَانِيَّة الربّ لم يجد أحدا يأخذ بقلبه » هو مأخوذ من إلاه ، وتَقَدْيرُها فُعلانية بالضم : يقول إلا هُ بين الإلاهية والأَنْهَانِيّة . وأصله من أله يألَهُ إذا تَحَسَيّر . يُريد إذا وقع العبد في عظمة الله تعالى وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية ، وصرف وهمه إليها أَبْفَض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد .

﴿ أَلَى ﴾ [ ه ] فيه « من يَتَالَّ على الله يُكذَّبُه » أى من حكم عليه وحلف ، كقولك و الله ليُدُخِلنَّ الله فُلانا النار و لَيُنْجِحَنَّ الله سَعىَ فلان ، وهو من الأليَّة : اليمين . يقال آكَى يُولى إيلاء ، وتَأَلَّى يَتَأَلَّى تَأَلَّى تَأَلَّى تَأَلَّى أَوَلالهم الألِيَّة .

( ه ) ومنه الحديث « ويل للمتَألّين من أمتى » يعنى الذين يحكمون على الله ويقولون فلان في الجنة وفلان في النار . وكذلك حديثه الآخر « من المتألّي على الله » .

لا يدخل عليهن ، و إنما عداه بمن حملا على المعنى وهو الامتيناع من الدخول ، وهو يتعدّى بمن . وللإيلاء فى الفقه أحكام تخصه لا يُسمى إيلاء دونها .

◄ ومنه حديث على "رضى الله عنه « ليس فى الإصلاح إيلاء » أى أن الإيلاء إنما يكون فى الضِّرار والغضب لا فى الرّضا والنَفْع .

( ه ) وفى حديث منكر ونكير « لا دَرَيْتَ ولا اثْتَلَيْتَ » أَى ولا استطعْتَ أَن تَدْرى .

يقال ما آكُوه ، أى ما أسْتطيعه . وهو افْتَمَلْت منه . والححدِّثون يروُونه « لا دَرَ يْتَ ولا تَلَيْتَ » <sup>(۱)</sup> والصواب الأوّل .

[ ه ] ومنه الحديث « من صام الدهر لا صام ولا ألَّى » أى لا صام ولا استطاع أن يصوم ، وهو فَدَّل منه ، كأنه دَعا عليه . و يجوز أن يكون إخبارا ، أى لم يَصُم ولم يُقصِّر من ألَوْتُ إذا قَصَّرتَ . قال الخطابي : رواه إبراهيم بن فراس ولا آلَ ، بوزن عَالَ ، وفُسِّر بممنى ولا رجَع . قال : والصواب ألى مشدداً ومخففاً . يقال : ألَّى الرجل وألي إذا قصّر وترك الجهد .

ومنه الحديث « ما من وَال إلا وله و بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، و بطانة لا تَأ لوه خَبالاً » أى لا تُقصر فى إفساد حاله .

لا ومنه زواج على رضى الله عنه ، قال النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة « ما يُبْكيك فما أَلَوْ تُكِ ونفْسى ، وقد أصبتُ لك خير أهلى » أى ما قصرت فى أمرك وأمرى ، حيث اخترتُ لك عليا زَوْجا ، وقد تسكر ر فى الحديث . .

وفيه « تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله » الآلاء النعم ، واحدها ألا بالفتح والقصر ، وقد تكسر الهمزة ، وهي في الحديث كثيرة .

ومنه حديث على رضى الله عنه « حتى أوْرى قبَسًا لقابس ألاء الله » .

[ ه ] وفى صفة أهــل الجنة « وَتَجامَرهُمُ الأَلُوَّة (٢) » هو العُود الذى يُتَبَخَّر به ، و تُفتح همزته وتضم ، وهمزتها أصلية ، وقيل زائدة .

ه ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « أنه کان یَسْتَجْمر بالألُوَّة غیر مُطرَّاة » .

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : قال أبو بكر : هو غلط ، وصوابه أحـــد وجهین : أن يقال : لا دریت ولا اثتلیت ، أی ولا استطعت أن تدری . يقال : ما آلوه : أی ما أستطیعه ، وهو افتعلت منه . والثانی لا دریت ولا أتلیت ، یدعو علیه بألا تتلی ابله : أی لا یکون لها أولاد تتلوها أی تتبعها . والوجه الأول أجود . ( انظر « تلا » ) .

<sup>(</sup>۲) قال الهروى : وأراها كلمة فارسية عربت . قال أبو عبيد : فيها لفتان : أَ لُوَّة وأَ لُوَّة بِفَتْح الهُمْزَة وضمهًا وتَجمع الأَلُوَّة أَلُوَّة . قال الشاعر :

رَنْدٍ أُو أَلاويَّة شُقُرًا \*

( ه ) وفيه « فَتَفَل في عَين على وضي الله عنه ومَسَحها بألية إبهامه » ألية الإبهام أصلُها ، وأصل الخنصر الضّر .

ومنه حديث البراء رضى الله عنه « الشَّجود على أَلْيَتَىِ الـكفّ » أراد أَلية الإِبهام وضَرَّة الخنصر فغلّب كالعُمَرَ بن والقمر بن .

لا أية وهي طرك الشاة .
 وفي حديث آخر «كانوا يَجْتَبُون أَلْيَات الغنم أَخْياء » جمــع الألْية وهي طرك الشاة .
 والجب القَطْع .

لا ومنه الحديث « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات ُ نِساء دَوْس على ذى الَخلَصَة » ذو الخَلَصَة بيت كان فيه صنم لدَوْس يسمى الخُلَصَة . أراد لا تقوم الساعة حتى ترجِع دَوْس عن الإسلام فتطوف نساؤهم بذِي الخلصَاة وتَضطرِب أعجازُهُن في طَوافهِن كَا كُن يَفْمَكن في الجاهلية .

العنوان المسلم المسلم

- (س) ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما «کان یقوم له الرجل من إلْیَتِه فما یجلس تَجْلسه » و یروی من لِیَته ؛ وسیذکر فی باب اللام .
- ( ه ) وفي حديث الحج « وليس ثُمَّ طرد ، ولا إليك إليك » هوكما يقال الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ ، ويُفعل بين يَدَى الأمراء ، ومعناه تَنَحَّ وأَبْعِد . وتـكريره للتأكيد .
- (ه) وفى حديث عمر « أنه قال لابن عباس رضى الله عنهم إنى قائل لك قولاً وهو إليك » في الكلام إضمار ، أى هو سر أفضَيْت به إليك .
  - (س) وفي حديث ابن عمر « اللّهم إليك » أي أشْكُو إليك ، أو خُذْني إليك
- (س) ومنه حديث الحسن « أنه رأى من قوم رِعَةً سيئة فقال : اللهم إليك » أى اقبضنى إليك ، والرّعة : ما يظهر من الُخلُق .
- (س) وفي الحديث « والشر ليس إليك » أي ليس مما يُتِهَرَّب به إليك ، كما يقول الرجل

لصاحبه أنا مِنْك و إليك ، أى الْتِجائى وانتمائى إليك .

﴾ وفى حديث أنس رضى الله عنه « أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : « أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلاّ مالاً » أى إلاّ مالاً بُدَّ مِنه للإنسان من الْكِنّ الذي تَقُوم به الحياة .

﴿ أَلْيُونَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ ذَكَرَ حِصْنَ أَلْيُونَ ﴾ ﴿ وَلَنْهُ وَلَامٌ وَضَمَ اليَّاءَ السَّمِدَينَةُ وَسَكُونَ اللَّامِ وَضَمَ اليَّاء السَّمِدِينَةُ مَصَرَ قَدْيَا، فَتَحَمَّا المسلَّمُونَ وَسَمَّقَ هَا الفُسْطَاطَ . فأما أَلْبُونَ بالبّاء الموحدة فمدينة باليمن ، زعموا أنها ذَاتُ البّر المعطَّلة والقصر المشيد ، وقد تفتح البّاء .

# ﴿ باب الهمزة مع الميم ﴾

﴿ أَمْتَ ﴾ (ه) فيه « إن الله تعالى حرّم الخمر فلا أمْتَ فيها ، وإنما نَهى عن الشّكْر والمُسْكر » لا أمْت فيها أى لا عَيب فيها . وقال الأزهرى: بل معناه لا شَكّ فيها ولا ارْتياب، إنه من تنزيل رب العالمين . وقيل للشّك وما يُرتاب فيه أمْتُ ؟ لأنّ الأمْت الحرْ روالتّقدير ، ويدْخُلهما الظّن والشّك . وقيل معناه لا هَوَادَة فيها ولا لين ، ولكنّه حَرَّمَها تحريما شديدا ، من قولهم سارَ فلان سَيْرا لا أمْت فيه ، أى لا وَهْن فيه ولا فُتُور .

﴿ أُمَج ﴾ ﴿ فَي حديث ابن عباس رضى الله عنهما «حتى إذا كان بالكَدِيد مالا بين عُشفان وأَمَج ﴾ أُمَج بَفَيْحتين وجيم : موضع بين مكة والمدينة .

﴿ أَمَد ﴾ ( ﴿ ) في حديث الحجاج « قال للحسن : ما أَمَدُكُ ؟ قال: سنَبَآن لخلافة عمر » أراد أنه وُلد لسَنَبَين (١) من خلافته . وللإنسان أمَدان : مَوْلدُه ومَوْتُهُ . والأَمَدُ الغاية .

﴿ أُمِرٍ ﴾ ( ه ) فيمه « خمير الممال مُهْرة مأمورة » هي المكثيرة النَّسْل والنِّتاج . يقال أَمَرهُم الله فأمِرُوا ، أَى كَثُرُوا . وفيه لغتان أَمَرها فهي مَأْمُورة ، وآمرَ ها فهي مُؤْمَرة .

(س) ومنه حديث أبى سفيان « لقد أمِرَ أَمْرُ ابن أبى كَبْشَة » أَى كَثُرُ وارتفع شأنُه ، يعنى النبى صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) في الهروى : لسنتين بقيتا من خلافته .

- (س) ومنه الحديث «أن رجُلا قال له: مَالِي أَرَى أَمْرَكَ يَأْمَرُ ؟ فقال: والله ليأمَرَ نَ »، أى ليزيدن على ما ترى .
  - \* ومنه حدیث ابن مسعود «کنا نقول فی الجاهلیة قدْ أُمِرَ بَنُو فلان » أَی كَثُرُوا .
- ( ه ) وفيه « أميري من الملائكة جبريل » أى صاحبُ أَمْرِى وَوَ لِيِّى ، وكل من فَزِعتَ إلى مُشاورته ومُوَّامَرتِه فهو أَميرك .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ عَمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ الرَّجَالُ ثَلَاثَةً : رَجِلَ إِذَا نُزَلَ بِهُ أُمْرُ ۖ اثْتَمَرَ رَأْيَهِ ﴾ أى شَاورَ اللهِ وَمُنْهُ حَدَيْثُ عَمْرُ رَأْيَهِ ﴾ أى شَاورَ الله وَارْتَأَى قَبْلُ مُوا قَعَةَ الأَمْرُ . وقيل المؤتَّمَرِ الذي يَهُمّ بأَمْرُ يَفْعُلُهُ .
- ( ه ) ومنه الحديث الآخر « لَا يَأْتَمر رُشْدا » أَى لا يأتى بِرُشْد من ذات نفسه . ويقال لكل من فعل فعلا من غير مُشاوَرة : ائتَمر ، كأن نفْسه أَمَرَ تُه بشيء فائتَمر لَها ، أي أطاعها (١) .
- (س) وفيه « آمِرُ وا النساء في أنفسهن » أي شاوِ رُوهن في تَزْ وِ يَجِهن . و يقال فيه وَامَرْ تَهُ ، وليس بفَصِيح ، وهـ ذا أمْر نَدْبُ وليس بواجب ، مثل قَوْله : البِكْر تُسْتأذن . و يجوز أن يكون أراد به الثَّيّبَ دون الأبكار ؛ فإنه لا بُدّ من إذْ نِهن في النكاح ، فإن في ذلك بَقاء لصُحْبة الزَّوْج إذا كان بإذْ نها .
- (س) ومنه حديث أبن عمر رضى الله عنهما « آمِرُ وا النّساء فى بناتهن " » هو من جهة استطابة أنْفُسِهن " ، وهُو أدعى للأَلْفة ، وخَوفا من وقُوع الوَحْشة بينهما إذا لم يكن برضا الأم ، إذ البنات إلى الأمّهات أمْيَل ، وفى سماع قولهن أرْغَب ؛ ولأن الأم ر بما عَلِمَتْ من حال بنتها الخافي عن أبيها أمْراً لا يصلُح معه الذكاح ، من عِلَّة تكون بها أو سبب يمنع من وَفاء حُقوق النكاح . وعلى تحوْ من هذا يُتَأوّل قوله « لا تُزوَج البِكر إلا بإذنها و إذنها سكوتها » لأنها قد تَسْتجى أن تُفْصح بالإذن وتُظهر الرغْبة فى النكاح ، فيُستَدل له بسكوتها على رضاها وسلامتها من الآفة . وقوله فى حديث آخر « البكر تُسْتَأذَن والأيمّ تُسْتأمَر » لأن الإذن يُعرف بالسكوت ، والأمر لا يُعنم إلا بالنّطق .
  - \* ومنه حديث المُتْعة « فَآمَرَت نَفْسها » أَى شاوَرَتُها واسْتَأْمَرَتُها .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للنمر بن تولب:

اعْلَمَا أَنْ كُلَّ مُؤْتَمْرِ فَخَطَيٌّ فِي الرأَى أَحِياناً

- لأمرة على رضى الله عنه « أما إن له إمْرة كَلَعْقَة الكأب ابْنَه » الإمرة بالكسر الإمارة .
  - ♦ ومنه حديث طلحة « لعلك ساءتْك إمْر ةُ ابن عمّك » .
- الشّنيع . وفي قول موسى للخضر عليهما السلام « لقد جئتَ شيئاً إمرا » الإمر بالكسر : الأمر العظيم الشّنيع . وقيل العَجب .
- ♦ ومنه حدیث ابن مسعود « ابعثوا بالهَدْی واجعلوا بینکم و بینه یوم أمار » الأمار والأمارة:
   العلامة . وقیل الأمار جمع الأمارة .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « فهل للسفر أمارة » .
- (س) وفى حديث آدم عليه السلام « من يُطع إمرَّة لا يأكُل ثمرة » الإمرَّة بكسر الهمزة وتشديد الميم تأنيث الإمَّر، وهو الأحمق الضعيف الرأى الذى يقول لغيره مُرْ نى بأمر ك ، أى من يُطِع امرَأَة خَقاء يُحُرَّم الخير. وقد تطلق الإمرَّة على الرجُل ، والهاء للمبالغة ، كما يقال رجل إمّعة . والإمَّرة أيضاً النعجة ، وكُنى بها عن المرأة كما كُنى عنها بالشاة .
- الله عليه وسلم بَلِمْ مَ مُ هُو بفتح الهمزة والميم : موضع من ديار غَطَفان خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بَلِمْ مِ مُحَارِب .
- ﴿ إِمَّع ﴾ (ه) فيه « اغْدُ عَالمًا أو مُتَمَلِّمًا ولا تَكُن إِمَّعَة » الإِمَّعة بكسر الهمزة وتشديد الميم : الذي لا رَأَى له ، فهو يُتا بِع كُل أحد على رَأَيه ، والهاء فيه المبالغة . ويقال فيه إمّع أيضاً . ولا يقال للمرأة إمّعة ، وهمزته أصلية ؛ لأنه لا يكون أفتل وصفا . وقيل هو الذي يقول لكل أحد أنا معك .
- ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه « لا يكونن ّ أحدكم إمّمة ، قيل وما الإممة ؟ قال الذى يقول أنا مع الناس » .
- ﴿ أَمَ ﴾ ( ه ) فيه « اتقوا الخمر فإنها أمّ الخبائث » أى التي تَجْمَعَ كُل خبث . و إذا قيــل أُمُّ الخير فهى التي تَجْمَع كُل شمر .

- (س) وفى حديث ثُمــامةَ « أنه أنى أمَّ مَنْزِله » أى امرأته ، أو مَن تُدبِّر أمْرَ بيته من النساء .
  - \* ومنه الحديث « أنه قال لزيد الَخيْل : نَعْمَ فَتَّى إِن نَجَا مِن أُم كَلْبَة » هي الْحَمَّى .
- (ه) وفى حديث آخر « لم تَضُرَّه أَمُّ الصَّبيان » يَعْنَى الرِّبِ التي تَعْرِض لهم ، فربما غُشِي عليهم منها .
- (ه) وفيه « إن أطاعُو ُها \_ يعنى أبا بكر و ُعمر رضى الله عنهما \_ فقد ْ رَشِدُوا وَرَشِدَتْ أُمّهم » أراد بالأم الأمّة . وقيل هو نقيض قولهم هوَتْ أُمّة ، فى الدعاء عليه .
- (س) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أَنه قال لرجُل لا أُمَّ لكَ » هو ذمُّ وسَبُّ، أَى أَنت لَقِيط لا تُمْرَف لك أم . وقيل قد يقع مدحا بمعنى التَّعجُّب منه ، وفيه بُعْد .
- \* وفى حديث قس بن ساعدة « أَنه يُبعث يوم القيامة أُمّةً وحدَه » الأُمّة الرجل المُنْفرِ دُ بدين ، كقوله تعالى « إِنَّ إِبراهيمَ كَان أُمّةً قانتاً لله » .
- ( ه ) وفيه « لولًا أنَّ الكِلاب أمة تُسَبِّح لأمَرَ ت بقتلها » يقال لكل جِيل من الناس والحيوان أمة .
- ( ﴿ ) وفيه ﴿ إِن يَهُودَ بَنِي عَوْف أُمةٌ من المؤمنين ﴾ يريد أنهم بالصُّلح الذي وقع بَيْبَهُمْ وبين المؤمنين كجاعة منهم ، كلتُهُم وأيديهم واحدة .
- \* وفيه ﴿ إِنَّا أُمَّة أُمَّيِّتَهُ لَا نَكْتُب وَلَا نَحْسُب ﴾ أراد أنهم على أصل وِلادة أُمِّهم لم يتعلموا الكِتابة والحساب ، فهم على جِبِلَّتِهم الأولى . وقيل الأمِّى الذي لا يكتب .
- ( ه ) ومنه الحديث « رُبِعِثْتُ إلى أمّة أمِّية » قيل للعرب: الأمتيون ؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزةً أو عديمة . ومنه قوله تعالى « بَعَث فى الأُمتيّينَ رسولاً منهم » .
  - ( ه ) وفي حديث الشِّجاَج « في الآمَّة ثلث الدية » .

- (س) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « من كانت فَثْرتُهُ إلى سُنّـة فلاَّم مَاهُو » أَى قصد الطريق المستقيم ، يقال أمّه يؤمّه أمَّا ، وتأمَّمه وتَيَمَّمه . ويَحتمـــل أن يكون الأَم ، أقيم مُقام المأموم ، أى هو على طريق ينبغى أن يُقْصـد ، و إن كانت الرواية بضم الهمزة فإنه يرجع إلى أصله ما هو عمناه .
- (ه) ومنه الحديث «كانُوا يَتــأَكَّمُون شِرَارَ ثِمَارِهم فى الصدقة » أَى يَتَعَمَّدون و يقصدون . ويُروى « يَتَيَمَّمون » ، وهو بمعناه .
- ﴾ ومنه حدیث کعب بن مالک رضی الله عنه « وانطلَقَت أَتَأْمُم رسول الله صلی الله علیه وسلم » .
- ( ه ) وفي حديث كعب « ثم يؤمرُ بأُمِّ الباب على أهل النار فلا يخرِج منهم غَمُّ أَبدا » أَي يُقَصد إليه فيسد عليهم .
- (س) وفى حديث الحسن « لا يزال أمر هـذه الأمة أَكُماً ما ثَبَتَت الجيوش فى أما كنها » الأُمَ: القُرْب ، واليَسِير .
- ﴿ أَمْنَ ﴾ ﴿ فَي أَسِمَاءَ الله تعالى ﴿ المؤمن ﴾ هو الذي يَصْدُق عبادَه وعْدَه : فهو من الإيمـان : التَّصديق ، أو يؤمِّنهم في القيامة من عذابه ، فهو من الأمان ، والأمْن ضدّ الخوف .
- ( ه ) وفيه « نَهْرُ انِ مؤمنان ونهرَ انِ كافر ان ، أما المؤمنان فالنّيل والفرات ، وأما الـكافران فَدَجْلَة وَنَهُوْ بَلْخ » جعلهما مؤمنين على النَّشْبيه ، لأنهما يَفِيضان على الأرض فيسقيان الحرث بلا مَؤُونة وكُلْفة ، فهذان في الخير وكُلْفة ، وجعل الآخرَيْن كافِرَين لأنهما لا يسقيان ولا مُينْتَفَع بهما إلَّا بمؤونة وكُلْفة ، فهذان في الخير والنَّفْع كالمؤمنين ، وهذان في قلَّة النفع كالكافرَين .
- (س) ومنه الحديث « لا يزنى الزانى وهو مؤمن » قيـل معناه النّه في و إن كان فى صورة الحلج. والأصل حذف الياء من يزنى، أى لا يَزْنِ المؤمنُ ولا يَسْرِق ولا يشرّب » فإنَّ هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين . وقيل هو وعيد يُقْصَد به الردع ، كقوله صلى الله عليه وسلم « لا إيمان لمن لا أمانة له » « والمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده » . وقيل معناه لا يزنى وهو كامل الإيمان . وقيـل : معناه إن النّهوى يُعَطِّى الإيمان ، فصاحب الهوك لا يركى إلّا هواه ولا ينظرُ إلى إيمانه النّاهي له عن ارتكاب

الفاحشة ، فكأن الإيمان في تلك الحالة قد انْعَدَم . وقال ابن عباس رضى الله عنهما « الإيمان نَزِهُ وَإِذَا أَذَن العبدُ فارَقه » .

(س) ومنه الحديث الآخر « إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فَكان فَوْق رأسه كالظَّلَة ، فإذا أقلع رجَع إليه الإيمانُ » وكل هـذا محمول على الحجاز وَنْفي الكال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله .

﴿ وَفَى حديث الجارية ﴿ أَعْتَقُهَا فَإِنهَا مؤمنة ﴾ إنما حكم بإيمانها بمجر دسواله إباها أيْنَ الله و إلى السماء ، تعنى أنت رسول الله . وهذا القدر لا يسكنى فى ثبوت الإسلام والإيمان دُون الإقرار بالشهاد تين والتَّبَرُّوُ من سأتر الأديان . وإنما حَكَم بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رأى منها أمارة الإسلام ، وكونها بين المسلمين وتحت رق المسلم . وهذا القدر يكنى علما لذلك ، فإن الكافر إذا عُرِض عليه الإسلام لم يُقتصر منه على قوله إلى مسلم حتى يصف الإسلام بكاله وشرائطه ، فإذا جاءنا من تَجْهل حاله فى الكفر والإيمان ، فقال إلى مسلم قبيانه ، فإذا كان عليه أمارة الإسلام من هَيْأَةً وشارة : أى حُسْنٍ ودَارٍ كان قَبولُ قوله أولى ، بل نحكم عليه بالإسلام و إن لم يقلُ شيئا .

﴿ وَفِيهِ ﴿ مَامِنَ نَبِيِّ إِلاَ أُعْطِىَ مِن الْآياتِ مَامِثْلُهُ آمَنَ عَلَيهِ الْبَشْرِ ، و إِنَمَا كَانَ الذَّى أُوتِيتُهُ وَحْيَا أُوْحَاهُ اللهُ إِلَى ۗ أَى آمَنُوا عند معاينة ما آتاهم الله من الآيات والمعجزات . وأراد بالْوَحْى إعجازَ القرآن الذي خُصَّ به ، فإنه ليس شيء من كتُب الله تعالى المنزَّلة كان مُعْجزا إلا القرآن .

(ه) وفى حديث عقبة بن عامر « أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص » كأنَّ هـذا إشارةٌ إلى جماعة آمنوا معه خَوْفا من السيف ، وأن عَرْا كان تُخْلِصا فى إيمانه . وهـذا من العامِّ الذى يُراد به الخاص .

﴿ وَى الحديث ﴿ النَّجُومِ أَمَنَةَ السّمَاء ، فإذا ذَهَبَت النّجُومِ أَنَى السَّمَاءَ ماتُوعَد ، وأَنَا أَمَنَةُ لأَصّابى ، فإذا ذَهَبُ أَصابى أَنَى أَصَابى أَنَى أَصَابى أَنَى أَصَابى أَنَى أَصَابى أَنَى أَصَابى أَنَى أَنَّى ماتُوعَدُون ، وأصحابى أَمَنَةٌ لأُمّتى ، فإذا ذَهَبُ أَصابى أَنَى أَمَّتَى ماتُوعَدُ ﴾ أراد بوعْد السّماء انْشِقاقَهَا وذَهابَهَا يوم القيامة . وذَهابُ النَّجُومِ تَـكُويِرُها وانْكِدارُها وإعْدامُها . وأراد بوعْد أصحابه ماوقَع بَيْنَهُمْ من الفِتَن . وكذلك أراد بوعد الأمة . والإشارة في الجملة

إلى تجيىء الشَّر عند ذهاب أهل الخير، فإنه لما كان بين أظْهُرِهم كان 'يَبَيِّن لهم ما يختلفون فيه ، فلما تُوكِّق جالَت الآراء واخْتَلفت الأهواء ، فحكان الصحابة رضى الله عنهم يُسْنِدُون الأمْر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فى قول أو فعْل أو دلالة حال ، فلما فُقِدَ قلَّت الأنوار وقويت النُّلمَ . وكذلك حال السماء عند ذَهاب النَّجوم . والأَمَنة فى هذا الحديث جمع أمين وهو الحافظ .

لله وفي حديث نزول المسيح عليه السلام « وتَقَع الأَمَنَة في الأَرض » الأَمنة هاهنا الأَمْنُ ، كقوله تعالى « إِذ يَفْشاكُم النَّعَاسِ أَمنَةً منه » يُريد أَن الأَرض تَمْتَـلِيُّ بالأَمْن فلا يُخاف أحـد من الناس والحيوان .

(ه) وفى الحديث « المؤذِّنُ مُؤ تَمَن » [ مُؤ تَمَن ] (١) القوم : الذى يَثِقُون إليه ويَتَّخِذُونه أمِينا حافظاً. 'يقال اؤ ُتَمِنَ الرجُل فهو مُؤ تَمَنْ '، يمنى أن المؤذِّن أمينُ الناس على صَلاتهم وصِياًمهم .

وفيه « المجالس بالأمانة » هذا نَدْبُ إلى تَرْك إعادة ما يَجْرِى فى المجلسِ من قول أو فعل ،
 فحكا أن ذلك أمانة عند من سَمعه أوْ رآه . والأمانة تقع على الطّاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان ،
 وقد جاء فى كل منها حديث .

( ﴿ ) وفيه « الأمانة غنَّى » أى سَبَبُ الغنَى . ومعناه أن الرجُل إذا عُرِفَ بهـا كَثُرُ مُعاملُوه فصار ذلك سَبَبًا لغناه .

لا وفي حديث أشراط الساعة « والأمانة مغلما » أي يرى مَن في يده أمانة أن الخيانة فيها غنيمة قَد غَنِمها .

وفيه « الزرع أمانة والتّاجر فاجر » جمل الزّرع أمانة لسكلامته من الآفات التي تقع في التّجارة من التّز يُد في القول والحلِف وغير ذلك.

(س) وفيه «أُسْتَوْدِعُ الله دِينَك وأمانيَّك » أَى أَهْلَك ومَن تُخَلَّفه بَعدَك منهم ، ومَالَك الذى تُودِعُه وتَسْتَحْفِظه أَمِينَك ووَكِيلَك .

(س) وفيه « من حلف بالأمانة فليس مناً » يُشْبِه أن تكون الكراهة فيه لأجْل أنه أمرَ أن يُحْلف بأسماء الله وصفاته . والأمانة أمْر من أموره ، فَنُهُوا عنها من أجل التَّسْوية بينها وبين أسماء

<sup>(</sup>١) الزيادة من اللسان .

الله تعالى ، كما نُهُوا أَن يَحْلفوا بَآ بائهم . وإذا قال الحالف : وأمانة ِ الله كانت يمينا عنـــد أبى حنيفة ، والشافعيُّ رضى الله عنهما لا يَمُدُّها يمينا .

﴿ أُمِهَ ﴾ (هـ) فى حديث الزُّهْرِيِّ « من امتُحِن فى حَدِّ فَأَمِهَ ثَمَ تَبَرَّأَ فليسَتْ عليه عُقُوبة » أُمِهَ : أَى أُقرِّ ، ومعناه أَن يُعاقَب ليُقِرِ وَإِقرارُه باطل. قال أبو عبيد : ولم أسمع الأمهَ بمعنى الإقرار إلا فى هذا الحديث (١) . وقال الجوهرى : هى لغة غير مشهورة .

﴿ آمين ﴾ (ه) فيه « آمين خاتم رب العالمين » يقال آمين وأمين بالمد والقصر ، والمد أكثر ، أي أنه طا بَرَعُ الله على عباده ، لأن الآفات والبلايا تُدْفَع به ، فكان كخاتَم الكتاب الذي يَصُونه ويَمْنَع من فساده و إظهار مافيه ، وهو اسم مَبْنِيُ على الفَتح ، ومعناه اللهم استَجب لى . وقيل معناه: كذلك فليكن ، يعنى الدعاء . يقال أمّن فلان يؤمّن تأمينا .

( ه ) وفيه « آمين درجة في الجنة » أي أنها كلة يَــُكْتَسِب بها قائلُها دَرجةً في الجنة .

لله وفي حديث بلال رضى الله عنه « لا تَسْبِقْنى بَآمين » يُشْبِه أن يكون بلال كان يقرأ الفاتحة في السكنة الأولى من سَـكُتَبَقَى الإمام ، فر بَّمَا يَبْقَى عليه منها شيء ورسول الله صلى الله عليه وسَلم قد فرغ من قراءتها ، فاسْتَمْهَله بلال في التأمين بقـدرِ مَا يُسِتم فيه بَقِيَّة السورة حتى يَنَال بركة مُوافَقَتِه في التأمين .

﴿ إِمَّالًا ﴾ (س) فى حديث بيع الثمر « إِمَّالًا فلا تَبَايَعُوا حتى يَبْدُوَ صلاح الثمر » هـذه السكلمة تَرِدُ فى الحجاوَرات كثيرا ، وقد جاءت فى غـير موضع من الحديث ، وأصلها إنْ وَمَا وَلَا ، فأدْ غَمَت النون فى الميم ، وَمَا زائدة فى اللفظ لا حُكُم لها . وقد أمالَت العرب لَا إِمَالَةً خفيفة ، والعوام يُشْبِعُون إِمَالَتُهَا فتصير أَلِفُهَا ياء وهو خطأ . ومعناها إن لم تفعل هذا فلْيَكُنْ هذا .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى من كلام أبى عبيد : والأمه في غير هذا : النسيان .

### ﴿ باب الهمزة مع النون ﴾

﴿ أَنْ بِ ﴾ (س) في حديث طلحة رضى الله عنه « أنه قال : لمَّا مات خالد بن الوليد اسْتَرْجَع عُمَرُ رضى الله عنهما ، فقلت : يا أمير المؤمنين .

أَلَا أَرَاكَ بُمَيْدَ الموت تَنْدُبنى وفى حَياتِيَ مَازَوَدْ تَنِي زَادى فقال عمر: لا تُوَنِّبْنى » التَّانِيبُ: المبالغة فى التَّوبيخ والتَّمنِيف.

- (س) ومنه حديث الحسن بن على لَمَّا صالَح معاوية رضى الله عنهم « قيل له : سَوّدتَ وُجُوه المؤمنين فقال : لا تُوَّنَبْني » .
  - (س) ومنه حديث تَوْ بَةِ كَعب بن مالك « مازالوا يُؤَنَّبُونَـنِي » .
- (س) وفى حديث خَيْفَانَ ﴿ أَهْــل الْأَنابِيبِ ﴾ هى الرِّمَاح ، واحــدها أُنْبُوب ، يَعْنى الطَّاعِين بالرِّماح .
- (أنْبِجَان) (س) فيه «ائتونى بأَنْبِجَانِيَّة أبى جَهْم » المحفوظ بكسر الباء و يروى بفتحها . يقال كِساء أنْبجانى منسوب إلى مَنْبِج المدينة المعروفة ، وهى مكسورة الباء ، ففتحت فى النسبوأبدلت المبي همزة . وقيل إنها منسو بة إلى موضع اسمه أنْبجان ، وهو أشبه ؛ لأن الأوّل فيه تعشف ، وهو كِساء يُتّخذ من الصُّوف وله خَلْ ولا عَلَم له ، وهى من أدْون الثيّاب الغليظة ، و إنما بعث الخميصة إلى أبى جَهْم لأنه كان أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خيصة ذَات أعلام ، فلما شَهَلته فى الصلاة قال رُدُّوها عليه وأتونى بأنْبجانيَّته . و إنما طلبها منه لئلا يُؤَثّر ردُّ الهدية فى قلبه . والهمزة فيها زائدة فى قول .
- ﴿ أَنْتُ ﴾ (ه) في حديث النَّخَمِي « كانوا يـكُرَهُون الْمُؤَنَّثُ من الطِّيب ولايرَوْن بِذُ كُورَته بأسا » المؤنَّث طِيبُ النِّساء وما يُهَوِّن الثياب ، وذُ كُورَته مالا يلَوِّن كالمسْك والعُود والـكافور .
- له وفي حديث المغيرة « فُضُلْ مِثْنَات » المِثْنَاتُ الَّتِي تَلِد الإِناث كثيرا ، كَالْمِذْ كَار الَّتي تَلِد الإِناث كثيرا ، كَالْمِذْ كَار الَّتي تَلد الذكور .
- ﴿ أَنْجِ ﴾ (س) في حديث سلمان « أُهْبِطَ آدمُ عليه السلام من الجنة وعليه إكْلِيل ، فَتَحاتَّ

مِنْه عُودُ الْأَنْجُوجِ » هو لغة فى العُود الذى يُتَبَخَّرُ به ، والمشهور فيه أَلَنْجُوجِ وَ يلَنْجُوجِ . وقد تقدم .

﴿ أَنَح ﴾ (ه) في حديث عمر رضى الله عنه « أنه رأى رجلا يَأْ نِحُ بَبطْنه » أَى يُقلَّهُ مُثْقَلاً به، من الأُنُوح وهو صَوْت يُسْمع من الجوف معه نَفَس و بُهْر ونَهيج يَعْتَرِى السَّمين من الرجال . يقال أَنَح يأْ نِحُ أَنُوحاً فهو أَنُوحَ .

﴿ أَندر ﴾ (س) فيه «كان لأيُّوب عليه السلام أَنْدَرانِ » الأَنْدَر: البَيْدَرُ، وهو الموضع الذي يُرداسُ فيه الطَّعام بلغة الشام . والأُنْدَر أيضا صُبْرة من الطَّعام ، وَهَمْزَة الكلمة زائدة .

﴿ أَنْدَرْوَرْدِيةَ ﴾ (س) في جديث على رضى الله عنه « أنه أقبل وعليــه أَنْدَرْورْديةَ » قيل هي نَوع من السَّر او يل مُشَمَّر فوق التُّبَاّن يُغَطِّى الرُّكْبة . واللفظة أعجمية .

لله ومنه حديث سلمان رضى الله عنه « أنه جاء من المدائن إلى الشام وعليه كساء أندرورْد كأنَّ الأول منسوب إليه .

﴿ أندرم ﴾ ﴿ فَ حديث عبد الرحمن بن يزيد « وسئل كيف يُسَمِّ على أهل الذمة فقال قل أندَرَايْنِيم » قال أبو عبيد : هذه كلة فارسية معناها أأدْخُل . ولم يُرِدْ أَن يَخُصَّهُم بالاسْتِئذان بالفارسية ولكنَّهم كانوا مَجُوسا فأمره أَن يُخَاطبَهُم بلِسَانِهم. والذي يُراد منه أنه لم يذكر السَّلام قَبْل الاسْتئذان، أَلَا تَرَى أَنه لم يقل السلام عليكم أندرايني .

﴿ أُنس ﴾ ﴿ فَى حديث هاجر و إسماعيل ﴿ فَلَمَا جَاء إسماعيل عليه السلام كَأَنه آنَسَ شيئًا ﴾ أى أَبْ أَنْ مَنْ وَرَأَى شيئًا لَمْ يَعْمُدُه . أيقال آنَسْتُ منه كذا : أى علمتُ ، واسْتَأْنَسْتُ : أَى اسْتَغْلَسْتُ .

( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « کان إذا دخل داره اسْتَأْنس وتـکلّم » أی اسْتَعْلم و تَبَصَّر قَبْل الدخول .

ومنه الحديث « ألم تَر الجِنْ و إبْلَاسَها ، و يأسَها من بعد إينَاسها » أى أنها يئست مماكانت تعرفه وتُدركه من اسْتِراق السَّمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم .

لله ومنه حديث نَجْدة الحرُورِيّ وابن عباس «حتى مُبؤنّس منه الرشدُ » أَى يُمْلَم منه كالُ العقل وسَدَادُ الفعل وحُسْن التَّصَرُّف. وقد تسكر ر في الحديث.

(س) وفيه « أنه نهى عن الخُمرُ الإِنْسِيَّة يوم خَيْبر » يعنى التي تألَف البُيوت. والمشهور فيها

كشر الهمزة منسو بة إلى الإنس وهم بَنُو آدم ، الواحد إنْسِيَّ . وفي كتاب أبى موسى سا يدل على أن الهمزة مضمومة ، فإنه قال : هي التي تألف البيوت والأُنْس ، وهو ضِد الوَحْشة ، والمشهور في ضِد الوحشة الأُنْسُ بالضَّم ، وقد جاء فيه الـكُشر قليـــلا . قال ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون ، وليس بشيء . قلت : إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيجوز ، وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا ، فإنه مَصْدَر أنِسْت به آنَسُ أنَساً وأنسَة .

﴿ وَفِيهِ ﴿ لُو أَطَاعَ اللَّهُ النَّاسَ فِي النَّاسِ لَمْ يَكُنَ نَاسَ ﴾ قيل معناه أن النَّاسِ إنما يُحِبُّون أنْ يُولَد لهم الذُّ كُرانُ دون الإِناث ، ولَو لَمْ يَكُن الإِناث ذَهَبَت النَّاسِ . ومعنى أطاع : استجاب دعاءهم .

﴿ وَفَي حَدِيثَ ابنَ صِيادَ ﴿ قَالَ النَّبِي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ذَاتَ يُومَ: انْطَلَقُوا بِنَا إِلَى أُنَيْسَيانَ قَدْ رَابِنَا شَأْنُهُ ﴾ هو تصغير إنسان جاء شَاذًا على غير قياس ، وقياس تصغيره أُنَيْسَان .

﴿ أَنفَ ﴾ (ه) فيه « المؤمنون هيّنُون لَيّنُون كالجمل الأنفِ » أى المأنوف ، وهو الذى عَقَرَ الخِشَاشُ أَنْفَه فهو لا يَمْتَنَ على قائده الْوَجَع الذى به . وقيل الأنفُ الذَّ لُول . يقال أنفَ البعير يَأْنَفُ أَنْفًا فهر أَنِفَ إذا اشتكى أَنْفَه من الخِشَاش . وكان الأصل أن يقال مأنوف لأنه مفعول به ، كا يقال مَصْدورٌ ومَبْطُون الذى يشْتَكى صدره وبَطْنه . وإنما جاء هـذا شاذًا ، ويروى كالجمل الآنِف بالمدّ ، وهُو بمهناه .

المسلمة وفي حديث سبق الحدث في الصلاة « فليأخُذ بأنفه و يَخْرُج » إنما أمر. بذلك ليُوهِم المصلين أن به رُعافا ، وهو نَوْع من الأدب في ستر العَوْرة و إخفاء القبيح ، والكناية بالأحْسَن عن الأقبح ، ولا يَدخُل في باب السّكذب والرّياء ، و إنما هو من باب التَّجمُّل والحياء وطلّب السلامة من الناس .

[ ه] وفيه « لـكل شيء أُنفَة وأُنفَةُ الصلاة التَّـكُبيرَةُ الأولى » أُنفَةَ الشيُّ : ابتــداؤه ، هكذا روى بضم الهمزة . قال الهروى : والصحيح بالفتح .

[ ه ] وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « إنما الأمر أُنُفُ » أى مُسْتَأْنَفُ اسْتَئنافا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير ، وإنمـا هو [ مقصور ] (١) على اختيارك ودخولك فيــه .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من الهروى .

قال الأزهرى : استأنَفْتُ الشيء إذا ابتدأته ، وفَعَلْتُ الشيء آنفا ، أى فى أول وقت يقرُب منى .

- (ه) ومنه الحديث « أنزلت على سورة آنفاً » أى الآن . وقد تـكررت هـذه اللفظة في الحديث .
- [ ] ومنه حديث أبى مسلم الخـولانى « وَوَضَعها فى أنفٍ من الْـكلا وصفو من المـاء » الأنفُ ُ \_ بضم الهمزة والنون \_ : الـكلا \* الذى لم 'يرع ولم تطأه الماشية .

\* وفى حديث معقل بن يسار « فَحَمِى من ذلك أَنفاً » يقال أَنفِ من الشيء يأنفُ أَنفاً إذا كرهه وشَرُفَتْ نفسه عنه ، وأراد به هاهنا أُخَذَتُه الحميّة من الغيرة والغَضَب . وقيل هو أَنفا بسكون النون للعضو ، أى اشتدّ غيظُه وغضبه ، من طريق الكناية ، كما يقال للمتنبيّظ وَرِم أَنفُهُ :

- ( ه ) وفى حديث أبى بكر فى عَهِدْ. إلى عمر رضى الله عنهما بالخلافة « فَكَأْكُمُ ورِمَ أَنْفُهُ » أَى اغْتاظ من ذلك ، وهو من أحْسن الـكنايات ،لأنَّ المفتاظ ير مُ أَنْفُهُ و يَحْمَرَ .
- (ه) ومنه حديثه الآخر «أما إنك لو فعلت ذلك لجعَلْتَ أَنْفَكَ فى قفاك » يريد أعْرَضْتَ عن الحق وأقبلتَ على من وراءك من أشياعك فتؤثرهُم ببرِّك .
- ﴿ أَنَى ﴾ ﴿ فَى حديث قَزَعَة مولى زياد «سمعت أباسعيد يحدّث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم بأر بع فَا نَقْنَدَى » أَى أَعجبْنَنى. والأَنقَ بالفتح الفَرح والسرور، والشيء الأنيق المُعجب. والمحدّثون يروونه أَيْنَقُننى ، وليس بشيء . وقد جاء في صحيح مسلم : « لا أَيْنَقَ بحديثه » أى لا أعجب (١) ، وهي كذا تروى .
- (ه) ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « إذا وقعت ُ فی آل حَم وقعت ُ فی روضات أَتا نَتْق فیهن » أَی أُعجِب بهن "، وأَسْتَلِد قراءتهن ، وأتتبّع محاسنهن ".
- ( ه ) ومنه حديث عبيد بن عمير « مامن عاشِيَة ِ أَطُولَ أَنَقاً ولا أبعدَ شبعاً من طالبالعلم » أى أشد إعجابا واستحسانا ومحبة ورغبة . والعاشية من العشاء وهو الأكل فى الليل .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : ومن أمثالهم : ليس المتعلق كالمتأنق. ومعناه : ليس القانع بالعلقة ــ وهي البلغة ــ كالذي لايقنع إلابآنق الأشياء : أي بأعجبها .

 إلى مرقاة يقصر دونها الأنوق » هي الرَّخَة لأنها تبييض وفي كلام على رضى الله عنه « ترقيت إلى مرقاة يقصر دونها الأنوق » هي الرَّخَة لأنها تبييض في رءوس الجبال والأماكن الصعبة فلا يكاد يُظْفَر بها .

الله ومنه حدیث معاویة « قال له رجل افرض لی ، قال : نعم ، قال : ولولدی ، قال : لا ،
 ال : ولعشیرتی ، قال : لا ، ثم تمثل بقول الشاعر :

# طلَب الأَبْلَقَ المَقُوقَ فلما للهِ يَجِدْهُ أَراد بَيْض الأَنُوق

المَّقُوق : الحامل من النوق ، والأَبْلَق من صفات الذُّ كور ، والذَّ كَر لا يَحْمل ، فكا أنه قال : طلب الذَّ كر الحامل وبَيْض الأنوق ، مَثَل يُضرب للذى يطلب الحال الممتنع . ومنه المثـل « أَعَزُّ من بيضالاً نُوق ، والأَبْلَقِ العَقُوق »

﴿ أَنْكَ ﴾ (س) فيه « من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صُبَّ فى أَذُنه الآنُكُ » هو الرَّصاص الأبيض . وقيل الأسود . وقيل هو الخالص منه . ولم يَجِئُ على أفعُل واحداً غَير هذا . فأما أشدُ فَخُتَلف فيه هل هو واحد أو جمع . وقيل يَحتمل أن يكون الآنُك فاعُلا لا أَفْعُلا ، وهو أيضا شاذ .

لا ومنه الحديث الآخر « من جلس إلى قَيْنة ليسمعَ منها صُبَّ فى أَذُ نَيه الآنك يوم القيامة »
 وقد تر د كره فى الحديث .

﴿ أَنَكُلُسُ ﴾ ﴿ فَي حديث على رضى الله عنه ﴿ أَنه بعث إلى السُّوق فقال : لا تأكلوا الأنْكُلِيس ﴾ هو بفتح الهمزة وكسرها : سمك شبيه بالحيَّات ردىء الغذاء ، وهو الذي يسمى المُارْماَهِي . و إنما كرِهه لهذا لا لأنه حرام . هكذا يُروى الحديث عن على رضى الله عنه . ورواه الأزهرى عن عمار وقال : ﴿ الأَنْقَلِيسِ ﴾ بالقاف لغة فيه .

﴿ أَنْ ﴾ ﴿ فيه ﴿ قال المهاجرون: يا رسول الله إن الأنصار قد فَصَلُونا، إنهم آؤُونا وفعلوا بنا وفعلوا ، فقال . تَمْرفون ذلك لهم ؟ ، قالوا: نعم ، قال : فإن ذلك » هكذا جاء مقطوع الخبر . ومعناه أن اعترافكم بصَنِيعِهم مُكافأةٌ منكم لهم .

- (س) ومنه الحديث « أنه قال لابن عمر رضى الله عنهما فى سياق كلام وصَفَه به : إن عبد الله إن عبد الله عبد الله » وهذا وأمثاله من اختصاراتهم البليغة وكلامهم الفصيح.
- (س) ومثله حدیث لقیط بن عامر « ویقول ربك عز وجل و إنّه » أی و إنّه كذلك ، أو إنه على ما تقول ، وقیل إنّ بمعنی نعم ، والهاء للوقف .
- (س) ومنه حديث فَضالة بن شريك « أنه لَقِي ابن الزبير فقال : إن ناقَتِي قد نَقِب خُقُها فأَحْمِلني ، فقال : ارْقَمَها بجلد واخْصِفْها بهِكُلْب وسر بها الكَرْدَيْن ، فقال فضالة : إنما أتيتُك مُسْتحملا لا مُسْتوصِفا ، لا حمل الله ناقة عَلَتْني إليك . فقال ابن الزبير : إنّ وراكِبَها » أي نعم مع راكبها .
- ﴿ أَنَا ﴾ ﴿ فَى حديث غزوة حنين ﴿ اختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السَّبَي، وقد كنت اسْتَأْنَيْت بكم ﴾ أى انتظرت وتربَّصْت يقال أنَيْتُ ، وأنَّيْت ، وتأنَّيْت ، واسْتَأْنيْت .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لرجل جاء يوم الجمعة يَتَخطَّى رقاب الناس : آذَيْت وآنيْت » أَى آذَيْت الناس بتَخَطِّيك ، وأخَّرت الحجئ وأبطأت .
  - [ ه ] وفي حديث الحجاب « غير ناظرين إنَّاهُ » الإنا بكسر الهمزة والقصر : النُّصْج .
- لخ وفي حديث الهجرة « هل أنّى الرَّحيل » أى حانَ وقتُه . تقول أنّى يأني . وفي رواية هل آنَ
   الرحيل : أى قَرُب .
- (س) وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يُزوّج ابنته من جُليْدِيب، فقال: حتى أشاور أمّها، فلما ذكره لها قالت: حلقاً، ألجُليْدِيب إنيه، لا، لعمر الله » قد اختلف فى ضبط هذه اللفظة اختلافا كثيرا، فرويت بكسر الهمزة والنون وسكون الياء وبعدها هاء، ومعناها أنها لفظة تستعملها العرب فى الإنكار، يقول القائل جاء زيد، فتقول أنت: أزيّدُ نيه، وأزيد إنيه كأنك اسْتَبْعَدَت مجيئه. وحكى سيبويه أنه قيل لأعمابي سكن البلد: أنخرج إذا أخصبَت البادية ؟ كأنك اسْتَبْعَدت مجيئه. وحكى سيبويه أنه قيل لأعمابي سكن البلد: أنخرج إذا أخصبَت البادية ؟ فقال. أأنا إنيه ؟ يعنى أتقولون لى هذا القول وأنا معروف بهذا الفعل، كأنه أنكر استفهامهم إياه. ورويت أيضا بكسر الهمزة وبعدها باء ساكنة ثم نون مفتوحة، وتقديرها أليجُليَبْيب ابْنَتَى؟ فأسقطت

الياء ووقفت عليها بالهـاء . قال أبو موسى : وهو فى مسند أحمد بن حنبل بخط أبى الحسن بن الفرات ، وخطَّه حجة ، وهو هكذا معجم مقيد فى مواضع . و يجوز أن لا يكون قد حذف الياء و إنمـا هى ابنة نكرة ، أى أتُرُو ج جُلَيْديبا ببنْت ؟ تعنى أنه لا يصلح أن يُزَوج ببنت ، إنما يُزُوج مثله بأمـة استينقاصاً له . وقد رُويت مثلُ هـذه الرواية الثالثـة بزيادة ألف ولام للتعريف : أى ألجُلَيْديب الابنة . ورويت ألجُلَيْبيب الأمة ؟ تريد الجارية ، كناية عن بنْتها . ورواه بعضهم أمية ، أو آمنة على أنه اسم البنت .

## ﴿ باب الهمزة مع الواو ﴾

- ﴿ أُوبِ ﴾ ﴿ فيه ﴿ صلاة الأوّابين حين تَرْمَضُ الفِصال ﴾ الأوّابين جمع أوّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة . وقيل هو المطيع . وقيل المُسَبّحُ ، يريد صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر . وقد تكرر ذكره في الحديث .
- (س) ومنه دعاء السفر « تَوْبًا تَوْبًا تَوْبًا أُوبًا » أَى تَوْبًا رَاجِعا مَكر رّا . يقال منه آب أُوبًا فهو آيب .
- ومنه الحديث الآخر « آيبُون تائبُون » وهو جمع سلامة لآيب . وقد تكرر في الحديث .
   وجاءوا من كل أوب ، أي من كل مآب ومُسْتَقَرّ .
- (س) ومنه حديث أنس رضى الله عنه « فَآبَ إليه ناس » أى جاءوا إليه من كل ناحية .
- (س) وفيه «شَغَلُونا عن الصلاة حتى آبتِ الشمس » أَى غَرَبت ، من الأوْب : الرجوع ، لأنها ترجع بالغروب إلى الموضع الذي طَلَعْت منه ، ولو اسْتُعمل ذلك في طلوعها لكان وجها لكنه لم يُسْتعمل .
- ﴿ أَوَدَ ﴾ ﴿ فَى صفـــة عائشة أباها رضى الله عنهما ﴿ وأَقَامَ أُودَهُ بِثِقَافَهُ ﴾ الأَوَدُ الغَوَجِ ، والثقاف : تَقُويم المُعْوَجِ .
- (س) ومنه حديث نادبة عمر « وانْعَراه ، أقام الأَوَدَ وشغى الْعَمَد » وقد تكرر فى الحديث .

<sup>(</sup>١) في أ ، اللسان : توبا ، مرة واحدة .

- ﴿ أُورِ ﴾ ﴿ فَى كَلَامَ عَلَى رَضَى الله عَنْهُ ﴿ فَإِنْ طَاعَةَ اللهِ حِرْ زُرْ مِنْ أُوَارِ نِيرَ انْ مُوقَدَةَ ﴾ الأوار بالضم: حرارة النار والشمس والعطش .
- (س) وفى حــديث عطاء « أَبْشِرى أَوْرَى شَلَمَ بِراكِبِ الحَــار » يُريد بَيْتَ المقدِس . قال الأعشى :

# وقَدْ طُفْتُ لِلْمَالِ آفَاقَهُ مُعَانَ فَحْمِصَ فَأُوْرَى شَـلَمْ

والمشهور أوْرَى شَلَم بالتشديد ، فخففه للضرورة ، وهو اسم بيت المقدس . ورواه بعضهم بالسين المهملة وكسر اللام كأنه عَرَّبه وقال : معناه بالعِبرانية بيت السلام . وروى عن كعب أن الجنة في السهاء السابعة عِميزان بيت المقدس والصخرة ، ولو وقع حَجر منها وقع على الصخرة ، ولذلك دُعِيت أوْرَسَلِم، ودُعِيت الجنة دار السلام .

- ﴿ أُوس ﴾ (س) في حديث قيالة « رب آسِني لما أَمْضَيْت » أَى عَوَّضْنى . والأوْس العوض والعطية ، وقد تقدم . ويروى « رب أثبنى » من الثواب .
- ﴿ أُوقَ ﴾ (س) فيه « لا صدقة َ في أقل من خمس أَوَاقِ » الأواق جمع أُو قِيَّة ، بضم الممزة وتشديد الياء ، والحمع يشدّد و يخفف ، مثل أَثَفْيَة وأثاني وأثاني ، وربما يجيء في الحديث وقية ، وليست بالعالية ، وهمزتها زائدة . وكانت الأوقية قديما عبارة عن أر بعين درها ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل ، وهو جزء من اثْـنَي عشر جزءاً وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد .
- ﴿ أُولَ ﴾ (س) في الحسديث « الرؤيا لأوّل عابر » أى إذا عَبَرَها بَرَ أَ صادق عالم بأصولها وفروعها ، واجتهد فيها وقعَت له دون غيره بمن فسرها بعده .
- الأولى، المون حديث الإفك « وأمْرُنا أمر العَرب الأَوّل » يروى بضم الهمزة وفتحالواو جمع الأُولى، ويكون صفة للعرب، ويروى بفتح الهمزة وتشديد الواو صفة اللأمر، قيل وهو الوجه.
- وفي حديث أبى بَكر رضى الله عنه وأضيافه « بسم الله الأولى للشيطان » يعنى الحالة التي غَضِب فيها وحلف أن لا يأكل . وقيل أراد اللهمة الأولى التي أحْنَث بها نفسه وأكل .
- الشيء يؤول إلى كذا : أى رجع وصار إليه، والمراد بالتأويل نقْل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما يحتاج الشيء يؤول إلى كذا : أى رجع وصار إليه، والمراد بالتأويل نقْل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما تُرك ظاهر اللفظ.

- ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها «کان النبی صلی الله علیه وسلم 'یکڈیر أن یقول فی رکوعه وسجوده سبحانك اللهم و بحمدك ، یتَأَوّل القرآن » تعنی أنه مأخوذ مرن قول الله تعالی « فسبّح بحمد ر بك واستغفره » .
- الصلاة \_ قال: تأوّلَتُ كما تأوّل عُمَان » أراد بتأويل عُمَان ما رُوِى عنه أنه أَتَمَّ الصلاة بمكة فى الحج ، وذلك أنه نوى الإقامة بها .
  - [ ه ] وفيه « من صام الدهر فلا صام وَلا آل » أى لا رجع إلى خَيْر ، والأوْلُ : الرجوع .
    - ﴿ ومنه حدیث خزیمة السلمی ﴿ حتى آلَ الشَّلَامَی ﴾ أی رجع إليه المُخُّ .
- (ه) وفيه « لا تَحِلِ الصدقة لمحمد وآل محمد » قد اختُلِف في آل النبي صلى الله عليه وسلم : فالأكثر على أنهم أهل بيته. قال الشافعي رضى الله عنه: دل هذا الحديث أن آل محمد هُم الذين حَرُمتُ عليهم الصدقة وعُو ضوا منها الخمس، وهم صَلِيبَة بني هاشم وبني المطلب. وقيل آله أصحابه ومن آمن به. وهو في اللغة يقع على الجميع.
- ( ه ) ومنه الحديث « لقد أعطى مزْ ماراً من مَزامير آل داود » أراد من مزامير داود نفسِه ، والآل صلة زائدة . وقد تـكرر ذكر الآل في الحديث .
- فى حديث قس بن ساعدة « قطعت مَهْمَها وآلاً فآلاً » الآل : السَّراب ، وللهمه : القَهْر .
- ﴿ أَوْماً ﴾ (س) فيه «كان يصلى على حمار يُومى أيماء » الإيماء : الإشارة بالأعضاء كالرأس والميد والعين والحاجب ، وإنما يريد به هاهنا الرأس . يقال أومأت إليه أومى إيماء ، ووَمَأت لغة فيه ، ولا يقال أوْمَيْت . وقد جاءت في الحديث غير مهموزة على لغة من قال في قرأت قرَيْت ، وهمزة الإيماء زائدة ، و بابها الواو ، وقد تكررت في الحديث .
- ﴿ أُونَ ﴾ ﴿ فيه « مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يَحْتَكَب شاة آوِنَة ، فقال : دَعْ دَاعِيَ اللهن » . يقال فلان يصنع ذلك الأمر آوِنَةً إذا كان يصنعه مِراراً ويدَعه مرارا ، يعنى أنه يحتلبها مرة بعد اللبن » . يقال فلان يصنع ذلك الأمر آوِنَةً إذا كان يصنعه مِراراً ويدَعه مرارا ، يعنى أنه يحتلبها مرة بعد اللبن » . يقال فلان يصنع ذلك الأمر آوِنَةً إذا كان يصنعه مِراراً ويدَعه مرارا ، يعنى أنه يحتلبها مرة بعد اللبن » . يقال فلان يصنع ذلك الأمر آوِنَةً إذا كان يصنعه مِراراً ويدَعه مرارا ، يعنى أنه يحتلبها مرة بعد اللبن » .

أخرى ، ودَاعِي اللَّبن : هو ما يَثْرَكُه الحالب منه فى الفَّىرع ولا يستقصيه ليجتمع اللبن فى الضَّرع إليه. وقيل إن آوِ نَهَ جمع أوَان، وهو الحِين والزمان .

- (س) ومنه الحديث « هذا أوان قطعت ْ أَبْهُوَ ِي » وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ أَوْهِ ﴾ ﴿ فَى حديث أَبَى سعيد رضى الله عنه ﴿ فقال النبى صلى الله عليه وسلم عند ذلك : أَوْهِ عَيْن الربا ﴾ أوْه كلة يقولها الرجل عند الشّكاية والتوجّع ، وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء . وربما قلبوا الواو ألها فقالوا: آهِ من كذا ، وربما شدّدوا الواو وكسروها وسكّنوا الهاء فقالوا: أوّه ، وربما حذفوا الهاء فقالوا أوّ . و بعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول أوّه .
  - لا أوَّه لفِراخ محمد من خليفة يُشتَخْآف » وقد تـكرر ذكره في الحديث .
- المتأوّه اللهم اجعلني لك مُغْبِتاً أوّاهاً مُنِيباً » الأوّاه : المتأوّه المتُضرّع . وقيــل
   المجاء . وقيل الكثير الدعاء . وقد تـكرر في الحديث .
  - ﴿ أُوى ﴾ ﴿ فيه «كان عليه السلام يُخوِّى في سجوده حتى كنَّا كَأْوِى له » .
  - [ ه ] وفي حديث آخر «كان يصلي حتى كـنت آوِى له » أي أرق له وأرْ ثِي .
- (س) ومنه حديث المغيرة « لا تَأْوِى من قلَّة » أى لا ترحم زوجها ولا تَرقُّ له عند الإعدام. وقد تـكرر في الحديث.
- ( ه ) وفى حديث البَيْعة « أنه قال للأنصار : أبايسكم على أن تأوُونى وتنصرونى » أى تضمونى إليكم وتَحُوطونى بينكم . يقال أوَى وآوَى بمعنى واحد . والقصور منهما لازم ومتعد .
  - (س) ومنه قوله « لا قطع فى ثمر حتى يأوِيَه الجَرِين » أَى يَضَمَّه البَيْدَر و يجْمَعَه .
- ( ه س ) ومنه « لا يأوي الضالَّةَ إلا ضَالٌ » كل هذا من أوَى يَأْوِي . يقال أوَ يْت إلى المنزل وأُو يْت غيرى و آوَيْتُه . وأنكر بعضهم المقصور المتعدّى وقال الأزهرى: هي لغة فصيحة .
  - ◄ ومن المقصور اللازم الحديث الآخر « أمّا أحدُهم فأوَى إلى الله » أى رجع إليه .
- ومن الممدود حديث الدعاء « الحمد لله الذي كفانا وآوانا » أي ردّ نا إلى مأوًى لنا ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم . والمأوى : المنزل .
- (س) وفي حديث وهب « أن الله تعالى قال : إنى أوَ يْت على نفسى أن أذ كُرَمن ذكر نى»

قال القتيبي : هذا غلط ، إلا أن يكون من المقلوب ، والصحيح وَأَيْتُ من الوَأْى : الوعْد ، يقول : جملته وعداً على نفسي .

(س) وفى حديث الرؤيا « فاسْتَأَى لهـا » بوزن اسْتَقى . وروى فاسْتَاء لهـا بوزن اسْتَاق ، وكلاها من المساءة ، أى ساءه . وقال بعضهم : هو اسْتَالَها بوزن اختَارَها ، فجعل اللام من الأصل ، أخَذَه من التأويل ، أى طلب تأويلَها ، والصحيح الأوّل .

إذ على الله على اله على اله وفي حديث جرير « بَيْن نَخْلة وضالة وسِدْرة وآءة » الآءة بوزن العاهة ، وتجمع على اله وزن عام ، وهو شجر معروف ، وأصل ألفها التي بين الهمزتين واو .

## ﴿ باب الهمزة مع الهاء ﴾

﴿ أُهِبَ ﴾ ﴿ فَى حديث عمر ﴿ وَفَى البيت أُهُبُ عَطِنَهُ ﴾ الأُهُب بضم الهمزة والهاء و بفتحهما على الله و المعلمة على الله و المعلمة على الله و المعلمة على الله و المعلمة و الم

- (ه) ومنه الحديث « لو جُمل القرآن في إهاب ثم ألْقِي في النار ما احترق » قيل : كان هــذا مُعْجزةً للقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تــكون الآيات في عُصُور الأنبياء . وقيــل المعنى : من علمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة ، فجُعِل جِسْم حافظ القرآن كالإهاب له .
  - ﴿ وَمنه الحديث ﴿ أُثِّيما إِهابٍ دُ بِنغ فقد طَهُرُ ﴾ .
- [ه] ومنه قول عائشة في صفــة أبيهـا رضى الله عنهما «وَحَقَن الدماء في أُهُبِهِـا » أي في أجسادها .
  - ◄ وفيه ذكر « أهاب » ، وهو اسم موضع بنواحى المدينة . و يقال فيه يَهاب بالياء .
- ﴿ أَهُلَ ﴾ (س) فيه «أَهْلُ القرآن هم أَهُلُ اللهُ وَخَاصَّتُه » أَى حَفَظَة القرآن العاملون به هم أُولِياء الله والمُختَصَّون به اختصاصَ أَهُلِ الإِنسان به .
- الله عنه منه حديث أبي بكر في استِخْلافه عمر رضي الله عنهما « أقول له إذا لقيتُه : اسْتَعْملتُ عليهم

خيرَ أَهلك » يريد خـير المهاجرين . وكانوا يستُمون أهلَ مكة أهلَ الله تعظيما لهم ، كايقال بيت الله . و يجوز أن يكون أراد أهل بيت الله ؛ لأنهم كانوا سكان بيت الله .

وقى حديث أم سلمة رضى الله عنها « ليس بكِ على أهلكِ هَوَ انْ » أراد بالأهل نَفْسَه صلى الله عليه وسلم ، أى لا يَمْلَق بكِ ولا يُصيبك هَوَ انْ عليهم .

(س) وفيه «أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الآهلَ حَظَّين والأعْزَب حَظًّا » الآهل الذي له زوجة وعيال ، والأعْزَب الذي لا زوجة له ، وهي لغة رديثة ، واللغهة الفصحي عزَبُ . يُريد بالعطاء نصيبهم من الْفَيء .

(س) ومنه الحديث « لقد أمْسَت نيرانُ بني كعب آهِلَةً » أي كثيرة الأهل.

ومنه الحديث « أنه نهى عن الحُمُر الأهلية » هى التى تأ لف البيوت ولها أصحاب ، وهى مثل الإنسية ، ضد الوحشية .

لله وفيه «أنه كان يُدْعَى إلى خُـبز الشعير والإهالةِ السَّنِحَةِ فيُجيب » كل شيء من الأَدْهان عما 'يؤتدم به إهالة . وقيل الدَّسَم الجامد . والسَّنِحَة المتغيرة الربح .

[ه] ومنه حديث كعب في صِفة النار « كأنها مثّنُ إهالة » أى ظَهْرها . وقد تـكرر ذكر الإهالة في الحديث .

### ﴿ باب الممزة مع الياء ﴾

﴿ أَيْبٍ ﴾ ( ﴿ ) في حديث عكرمة ﴿ قال: كان طالُوتُ أَيَّابًا ﴾ قال الخطّابي : جاء تفسيره في الحديث أنه السَّقَّاء .

﴿ أَيد ﴾ ﴿ فَي حديث حسان بن ثابت ﴿ إِنَّ رُوحِ القُدُس لَا يِزالُ يَوْ يَدَكُ ﴾ أَى يُقَوَّيكُ وَيَنْصَرِكَ . والأَيْدُ القُوَّة . ورجل أيدً لـ بالتشديد لـ : أَى قوى " .

\* ومنه خطبة على رضى الله عنه « وأمْسَكَمَها من أن تَمُور بأَيْدِه » أى قُوته .

﴿ أَيْرِ ﴾ [ ه ] في حديث على رضى الله عنه « من يَطُلُ أَيْرُ أَبِيه يَنْتَطَقْ به » هــذا مَثل صَرِبه : أَي مَن كَثُرت إِخوته (١) اشْتَد ظَهْره بهم وعَز ". قال الشاعر (٢) :

فَلَوْ شَاء رَبِّى كَانَ أَيْرُ أَبِيكُمُ طَوِيلًا كَأَيْرِ الحَارِث بنِ سَدُوسِ قَالَ الأَصْمَعي :كان له أَحَدُ وعشرون ذكرا .

﴿ أَيس ﴾ ﴿ في قصيد كعب بن زهير:

﴿ وَجِلْدُهَا مِن أَطُومٍ لَا مُؤْ يَسُه ﴿

التَّأْيِيسِ : التَّذليلِ والتأثيرِ في الشيء ، أي لا يُؤثَّر في جلْدها شيءٍ .

﴿ أَيضَ ﴾ [ ه ] في حديث الكسوف « حتى آضَت الشمس » أي رجَعَتْ . يقال آضَ يَئْيض أَيْضًا ، أي صار وَرَجَع . وقد تقدّم .

﴿ أَيلَ ﴾ ( ﴿ ) في حديث الأحنف « قد بَلُوْنا فلانا . فلم نَجِد عنده إِيَالةً للملْك » الإِيَالَة : السّيَاسة . يقال فلان حَسن الإِيَالة وسَيِّئُ الإِيالة .

(س) وفيه ذِكْر « جبريل وميكائيل » قيل ها جَبْر و مِيكاً ، أَضِيفاً إلى إيل وهو اسم الله تعالى . وقيل هو الربو بية .

وفيه « أن ابن عررضى الله عنهما أهَلَّ بَحَجَّة من إيلياء » هي \_ بالمد والتخفيف اسم مدينة
 بيت المقدس ، وقد تُشَدَد الياء الثانية وتُقْصر الكامة ، وهو مُعرَّب .

﴾ وفيه ذكر « أيْـلَة » ، هو بفتح الهمزة وسكون الياء : البلد المعروف فيما بين مصر والشام .

﴿ أَيْمِ ﴾ [ ه ] فيه « الأيّم أحقُّ بنفْسها » الأيّم فى الأصل التى لا زوج لها ، بكراكانت أو ثيبًا ، مطاقة كانت أو مُتَوَنَّى عنها . ويريد بالأيّم فى هذا الحديث الثّيب خاصَّة . يقال تأيّمتِ المرأة وآمَت إذا أقامت لا تتزوج .

\* ومنه الحــديث « امرأة آمَتْ من زوجها ذاتُ مَنصِب وجمال » أى صارت أيمــا لا زوج لها .

<sup>(</sup>١) عبارة اللسان : « معناه أن من كثرت ذكور ولد أبيه شد بعضهم بعضا » .

<sup>(</sup>٢) هو السرادق السدوسي ، كمافي تاج العروس .

- [ ه ] ﴿ ومنه حديث حفصة رضى الله عنها ﴿ أَنَهَا تَأْ يَمِتْ مَن رُوجِهَا خُنَيْسَ (١) قبــل الله عليه وسلم » .
  - ♦ ومنه كلام على رضى الله عنه « مات قيمها وطال تأيُّمها » والاسم من هذه اللفظة الأيْمة .
    - [ ه ] ومنه الحديث « تطول أيْمة إحْداكُنّ » يقال أيّم بيِّن الأيْمة .
- ( ه ) والحـديث الآخر « أنه كان يتعوّد من الأيمة والْعَيْمة » أى طُولِ التَّعزُّب. ويقال للرجل أيضا أتِم كالمرأة.
- [ ه ] وفى الحديث « أنه أنَّى على أرض جُرُز مُجْدبَة مثلِ الأيْم » الأيْم والأيْن: الحيَّة اللطيفة. و يقال لها الأيّم بالتشديد ، شَبَّه الأرض في ملاستها بالحية .
  - ( ه ) ومنه حديث القاسم بن محمد « أنه أمر بقتل الأيم » .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَرُوةَ ﴿ أَنَهُ كَانَ يَقُولَ : وَايْمُ اللهُ اللَّهُ وَفَيْهَا لَغَاتَ كَثَيْرَةً ، وَتَفْتَح هُمْزَتُهَا وَتَكْسَر ، وَهُمْزَتُهَا وَصُلْ ، وَقَد تُقُطّع ، وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يَمين ، وغييرهم يقول هي اسم موضوع للفسم أوردناها هاهنا على ظاهر لفظها ، وقد تكررت في الحديث .
- (س) وفيه « يتَقارب الزمان و يكثرالهرَج . قيل أَيْمُ هُو يا رسول الله ؟ قال : القَيْل القَبْل » يريد مَاهُو ؟ وأصله أَى مَاهُو ، أَى أَى شيء هو ، فحفف الياء وحذف ألف ما .
- (س) ومنه الحديث «أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوَم رجلا معه طعام ، فجعل شيْبةُ بنربيعة يُشير إليه لا تَبعْه ، فجعل الرجلُ يقول : أيْمَ تَقُول؟ » يعنى أيَّ شيء تقول .
- (س) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه دخل عليه ابنــه فقال : إنى لَا إِيَنُ أَن يَكُون بين الناس قتال » أى لا آمَن ُ، فجاء به على لغة من يكسر أوائل الأفعال المسْتَقَبْلة ، نحو نمِـْلم وتِعـُلم، فانقلبت الألف ياء للـكسرة قبلها .

#### ﴿ أَينَ ﴾ في قصيد كعب بن زهير:

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ا واللسان : ابن خنيس . والمثبت أفاده مصحح الأصل ، وهو فى الهروى ، وأســـد الغابة ج ه ص ٤٢٥ طبعة الوهبية ، وطبقات ابن سعد ج ٨ ص ٥ ه طبعة ليدن .

#### # فيها على الأين إِرْقَالٌ وَتَبْغِيلُ #

الأينُ : الإِعْيَاء والتَّعَب .

- ظف وفي حديث خطبة العيد « قال أبو سعيد : فقلت أيْنَ الابتداء بالصلة » أي أين تَذْهب ؟ ثم قال: « الابتداء بالصلاة ؟» أي أين تذهب « ألّا تبدأ بالصلاة » والأول أقوى .

   بالصلاة » والأول أقوى .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ أَبِى ذَرِّ رَضَى الله عنه ﴿ أَمَا آنَ للرَجُلِ أَن يَعَرِفَ مَنزَلُه ﴾ أَى أَمَا حَانَ وقَرُب؟ تقول منه آنَ يَئِينُ أَيْنًا ، وهو مثل أنَّى يأنِي أنَّى ، مقلوب منه . وقد تسكرر في الحديث .
- ﴿ إِيهِ ﴾ [ ه ] فيه « أنه أنشد شعر أمَيّة بن أبى الصَّلْت فقال عند كل بيت : إيه ِ » هذه كلة يراد بها الاسْتزَادة ، وهي مبنية على الكسر ، فإذا وصَاْتَ نوّنْتَ فقات إيه حدّثنا ، وإذا قلت إيها بالنصب فإ مَّمَا تأمره بالسكوت .
- [ ه ] ومنه حدیث أُصَیل الخزاعی « حین قدم علیـه المدینة قال له : کیف ترکت مکه ؟ قال ترکتُم و قدأُ خُجِنُ مُامُها ، وأَعْذَق إِذْ خِرُها ، وأَمْشَر سَلَمُها ، فقال إیها أُصیلُ ! دَع الفلوب تَقِرَ » أَی کُفّ واسْکُتْ . وقد تَرِد المنصو بة بمعنی القصدیق والرِّضی بالشیء .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن الزبیر ، لما قیل له یابن ذات النّطاقین فقال : « إیهاً والاله ِ » أی صَدَوْتَ ورضیتُ بذلك و بروی إیه بالـكسر ، أی زدنی من هذه المنْقَبَة .
- (ه) وفى حديث أبى قيس الأوْدِى « إِنَّ ملك الموت عليه السلام قال : إنى أَأَيَّه بها كَا يُوَيَّهُ بالخيل فتُجِيبُنى » يعنى الأرواح . أيَّهْتُ بفلان تَأْييهاً إذا دَعَوتَه وناديته ، كأنك قلت له يَا أَيُّها الرجل .
- ( ه ) وفى حديث معاوية « آهاً أبا حفص » هى كلة تأسف ، وانتصابها على إجرائها مجرى المصادر ، كأنه قال : أتأسَّف تأسَّفا ، وأصل الهمزة وار .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَبَانَ رَضَى الله عَنَـه ﴿ أَحَلَّاتُهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتُهُمَا آيَة ﴾ الآية المُجلّة هي قوله تعالى ﴿ وَأَن تَجَمَّعُوا بَيْنِ الأَخْتَيْنِ . إلّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ ﴿ أَوْ مَا مَلَـكَتُ أَيْمَا لَكُم ﴾ والآية المحرِّمة قوله تعالى ﴿ وَأَن تَجَمَّعُوا بَيْنِ الأَخْتَيْنِ . إلّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ ومعنى الآية من كتاب الله تعالى جماعة حُروف وكاًات ، من قولهم خَرج القوم بآيتِهِم ، أى بجماعتهم

لم يَدَعُوا وَرَاءَهُم شيئًا ، والآية في غيرهذا : العلامة . وقد تـكرر ذكرها في الحديث.

وأصل آية أوَيَة بفتح الواو ، وموضع العين واو ، والنسبة إليها أَوَوِى ۗ . وقيـل أصلها فاعلة ، فذهبت منها اللام أو العين تخفيفا . ولو جاءت تامة لـكانت آبِيَة . و إنما ذكر ناها في هذا الموضع حملا على ظاهر لفظها .

- ﴿ أَيْهِ ﴾ ﴿ فَي حديث قس بن ساعدة « ورضيعُ أَيْهُ قَانَ » الأَيْهُ قَانَ الجِرْ جِيرِ البَرِّي .
- ﴿ إِيا ﴾ (ه) فى حديث أبى ذرّ رضى الله عنه « أنه قال لفلان : أشهد أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال إنى أو إيّاك فرعون هذه الأمة » يريد أنك فرعون هذه الأمة ، ولكنه ألقاه إليه تَعْر يضا لاتَصْر يحا ، كقوله تعالى « و إنا أو إيّاكم لعلى هُدًى أو فى ضلال مبين » وهذا كما تقول أحدنا كاذب ، وأنت تعلم أنك صادق ولكنك تُعَرِّض به .
- (س) وفى حديث عطاء «كان معاوية إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة كانت إياها » اسم كان ضمير السجدة ، و إياها الخبر ، أى كانت هي هي ، يعنى كان يرفع منها وينهض قائما إلى الركعة الأخرى من غير أن يقعد قَعدة الاستراحة ، و إبَّا اسم مبنى ، وهو ضمير المنصوب ، والضمائر التى تضاف الإخرى من غير أن يقعد قَعدة الاستراحة ، و إبَّا اسم مبنى ، وهو ضمير المنصوب ، والضمائر التى تضاف إليها من المحاء والكاف والياء لا موضع لها من الإعراب فى القول القوى ، وقد تكون إبَّا بمعنى التحذير .
  - (س) ومنه حدیث عمر بن عبد العزیز « إیّایَ وَکَذَا » أَی نَحٌّ عنّی کَذَا وَنَحَّـنی عنه .
- (س) وفي حديث كعب بن مالك « فتخلفنا أَيَّتُهَا الثلاثةُ » يريد تخلُّفَهَم عن غزوة تبوك وتأخُّر تَوْ بتهم ، وهـذه اللفظة تقال في الاختصاص ، وتختص بالمُخْبر عن نَفْسه ، تقول أمَّا أنا فأفعل كذا أيها الرجلُ ، يعنى نفسه ، فمعنى قول كعب أَيَّتُها الثلاثة : أى الحُصوصين بالتخلُّف . وقد تكرر .
- ﴿ إِي ﴾ (س) في الحديث « إِي والله » وهي بمعنى نَعَم ، إلاَّ أنَّهَا تختص بالحجيء مع القَسَم إِيجَابًا لما سبقه من الاستعلام .

#### حرف السياء

### ﴿ باب الباء مع الهمزة ﴾

- ﴿ بَارٍ ﴾ ( ه ) فيه « إن رجلا آ تاه الله مالاً فلم يَبْتَئر خيرا » أى لم يقدم لنفسه خَبيئة خير ولم يَدَّخر ، تقول منه : بأرْت الشيء وابتأرته إبارة وأبْتَـئِره .
- وفى حديث عائشة رضى الله عنها « اغتسلى من ثلاثة أبور، يَمُدُّ بعضها بعضا » أبور جمع قلة للبئر
   وتُجمع على آبار ، وبئار ، ومدُّ بعضها بعضا هو أن مياهها تجتمع فى واحدة كمياه القناة .
- وفيه « البئر جُبار » قيل هي العادية القديمة لا يُعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها الإنسان أو غيره فهو جُبار ، أي هَدَر . وقيل هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فيُنقيها ويُخرج شيئاً وقع فيها فيموت .
- ﴿ بأس ﴾ (س) فى حديث الصلاة « تَقْنع يديك وتَبْأَس » هو من البُؤس : الخضوع والفقر . و يجوز أن يكون أمْر أ وخــبراً . يقال بَئس يَبْأَس بُؤسا و بأساً : افتقر واشتدَّت حاجته ، والاسم منه بائس .
- ومنه حديث عمار رضى الله عنه « بُؤس ابن سُميَّة » كأنه تَرحَّم له من الشدة التي يقع فيها .
- (س) ومنه الحديث الآخر «كان يكره البُوْس والتَّباؤس » يعنى عند الناس. ويجوز التَّبؤُس بالقصر والتشديد.
- ومنه فى صفة أهل الجنة « إن لَــكم أن تَنَعَموا فلا تَبُونُسُوا » بَوْس يَبُونُس ــ بالضم فيهما ــ
   بأسا ، إذا اشتد حُزْنه . والمبتئيس : : الــكاره والحزين .
- ومنه حدیث علی رضی الله عنه « کنا إذا اشتد البأس اتّقینا برسول الله صلی الله علیه وسلم »
   یر ید الخوف ، ولا یکون إلا مع الشدّة . وقد تکرر فی الحدیث .
- (س) ومنه الحديث « نهى عن كسر السِّكة الجائزة بين المسلمين إلا من بَأْس » يعنى

الدّ نانير والدراهم المضروبة ، أى لا تُكسر إلا من أمر يقتضى كسرها ، إمّا لرداءتها أو شَك فى صحة نقدها . وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى . وقيل لأن فيه إضاعة المال . وقيل إنما نهى عن كسرها على أن تُعاد تبراً ، فأمّا للنفقة فلا . وقيل كانت المعاملة بها فى صدر الإسلام عدداً لا وَزنا ، فكان بعضهم يَقُص أطرافها فنهوا عنه .

﴾ وفي حديث عائشة رضى الله عنها « بئس أخو العَشِيرة » بئس ـ مَهْمُوزا ـ فعل جامع لأنواع الذم ، وهو ضد نِعْم في المدح . وقد تـكرر في الحديث .

(س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « عَسى الغُوَيْرُ أَبُوْساً » هو جمع بأس ، وانتصب على أنه خبر عسى . والغُويَر ماء لسكائب . وهو مَثَل ، أوّل من تسكلم به الزّابّاء . ومعنى الحديث عسى أن تسكون جئت بأم عليك فيه تُهَمَةُ وشِدَّة .

﴿ بابل ﴾ ﴿ في حديث على رضى الله عنه « قال إن ّ حِبِّي صلى الله عليه وسلم نهانى أن أصلى في أرض بابل فإنها ملمونة » بابل هذا الصُّقْع المعروف بالعراق . وألفه غير مهموزة . قال الخطابى : في إسناد هذا الحديث مقال ، ولا أعلم أحدا من العلماء حرام الصلاة في أرض بابل . و يُشْهِه \_ إن ثبت الحديث \_ أن يكون نهاه أن يتَّخذها وَطنا ومُقاما ، فإذا أقام بها كانت صلاتُه فيها . وهذا من باب التعليق في علم البيان ، أو لعل النهى له خاصَّة ، ألا تَر اه قال نَهاني .

﴿ ومثله حديثه الآخر ﴿ نهانى أن أفر أ ساَجِداً وراكعاً ولا أقول نهاكم » ولعلَّ ذلك إنْذار منه عا لَقَى من الحِنة بالـكوفة وهي من أرض بابل .

﴿ بابوس ﴾ ( ه ) فى حــديث جُرَبِج العابد « أنه مسَح رأس الصَّبى وقال : ياباً بُوس من أبوك » الباً بُوس الصَّبى" الرضيع . وقد جاء فى شعر ابن أحمر الهير الإنسان . قال :

حَنَّت قُلُومِي إلى بَأْبُوسِها جَزَعًا وما حَنِينُكِ أَمْ مَا أَنْتِ والذَّكُرُ

والـكلمة غير مهموزة ، وقد جاءت في غـــير موضع . وقيل هي اسم للرضيع من أيّ نوع كان . واختُلف في عَربيَّته .

﴿ بِالام ﴾ (س) في ذكر أَدْم أهل الجنة « قال إدَامُهِم بِالامُ والنُّون. قالوا : وما هذا ؟ قال : ثَورْ وَنُونْ ﴾ هكذا جاء في الحديث مفسَّرا. أما النُّون فهو الحلوت ، وبه سُمّى يونس عليه السلام

ذا النون . وأما بالام فقد تمحَّلُوا لها شرحا غيرَ مَرْضَى . ولَعَلَّ اللفظة عِبرانية . قال الخطابي : لعل اليهودى أراد التَّعْمِية فقطع الهجاء وقد م أحد الحرفين على الآخر وهى لام ألف وياء ، يريدُ لأَى بوزن لَمْي ، وهو الثور الوحْشِي ، فصحّف الراوى الياء بالباء . قال : وهدذا أقرب ما وقع لى فيه .

﴿ بَأُو ﴾ ( ه ) في حديث عمر رضى الله عنه حين ذُ كِر له طلحة لأَجْل الخلافة قال : « لَوَلَا بِأُوْ فيه » البأو : الكِبْر والتَّمَّظيم .

( ه ) ﴿ ومنه حدیث ابن عبـاس مع ابن الزبیر ﴿ فَبَأُوْتَ بِنَفْسِي وَلَمُ أَرْضَ بِالْهُوانِ ﴾ أَي رَفْعَتُهُا وعَظَّمْتُهَا .

ومنه حدیث عون بن عبد الله « امرأة سوء إن أعْطَيتها بَأْت » أى تـكبَّرت ،
 بوزن رَمَت .

# ﴿ باب الباء مع الباء ﴾

﴿ ببان ﴾ (ه) في حديث عمر رضى الله عنه « لولا أن أترك آخر الناس بَبّاناً واحدا ما فُتِحَت على قرية إلا قسمتها » أى أتركهم شيئا واحدا ، لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقيى من لم يَحْضر الغنيمة ومن يجئ بعد من المسلمين بغير شيء منها ، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم . قال أبو عبيد : ولا أحسبه عربيا . وقال أبو سعيد الضرير : ليس في كلام العرب ببّان . والصحيح عندنا بَيّاناً واحدا ، والعرب إذا ذكرت من لا يُعرف قالوا هَيّان بن بَيّان ، المعنى لأسوّ بن بينهم في العطاء حتى يكونوا شيئاً واحدا لا فَضْل لأحد على غيره . قال الأزهرى : ليس كا ظن . وهمذا حديث مشهور رواه أهل الإتقان . وكأنها لغة يمانيةً ولم تَفْشُ في كلام مَعَد . وهو والبَأْج بمعنى واحد .

﴿ بِبِهَ ﴾ في حديث ابن عمر رضى الله عنه « سلم عليه فتى من قريش فرد عليه مثل سلامه ، فقال له : ما أَحْسُبك أَثْبَتَنِي ، فقال : أَلسْت بَبَّة » يقال للشاب المعلى البدن نَعمةً : بَبَّة . و ببة لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب والى البصرة . قال الفرزدق :

و بَايَمْتُ أَقُواما وَفَيْتُ بِعَمْدِهِم وَبَبَّة قد بَايَمْتُهُ غــــيرَ نادِم

# ﴿ باب الباء مع التاء ﴾

﴿ بِتَ ﴾ (س) فى حــديث دار النَّدْوة وتَشَاَوُرهم فى أمر النبى صلَّى الله عليــه وسلم « فاعْترَضَهم إبايس فى صورة شيخ جليل عليه بَتَ " » أى كِساء غليظ مربَّع. وقيل طَيْلُسَان من خَزَ " ، ويُجمع على بُتُوت.

- ♦ ومنه حديث على « أن طائفة جاءت إليه فقال لِقُنْـ بَر : بَتَّتْهم » أى أعطهم البُتُوت.
- ه ومنه حدیث الحسن « أین الذین طَرحوا اُنُحٰزُوز والْحِبْرات ، ولبسوا البُتُوت والنَّمِرات » .
  - ومنه حدیث سفیان « أجد قَلْبی بین بُتُوت وعَباء »
- (ه) وفى حديث كتابه لحارثة بن قَطَن « و لا يؤخذ منكم عُشْر البَتَات » هو المتاع الذى ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة .
- (ه) وفيه « فإن الْمُنْبَتَّ لا أرضاً قَطَع ولا ظَهْراً أَبْقَى » يقال للرجل إذا انقُطِع به فى سفر. وعَطِبت راحلتُه : قد انْبَتَ ، من البَت : القَطْع ، وهو مُطاوع بَتَّ يُقال بَيَّة وأُبَيَّة . يريد أنه بقى فى طريقه عاجزا عن مقصده لم يَقْض وَطَره . وقد أعْطَبَ ظَهْرُه .
- ( ه ) ومنه الحديث « لا صيام لمن لم يَدِتَّ الصيام » فى إحدى الروايتين ، أى لم يَنْوه و يَجْزمه فيَقُطَّمه من الوقت الذى لا صوم فيه وهو الليل .
- ومنه الحديث « أيتُوا نكاح هذه النساء » أى اقطعوا الأمر فيه وأحْكُمُوه بشرائطه. وهو

(۱) هي هند بنت أبي سفيان . وأول الرجز ، كما في تاج العروس :

 لله والله ربِّ الكَعبه ثني الكَعبه ثني السَّام الله عبه ثني السَّام ا

وتمامه :

مُكْرَمَةً كُعَـبَةٌ تُحُبّ مَنْ أَحَبّةٌ تُحُبّ مَنْ أَحَبّةٌ تَجُبُ أَهِلَ الكَعْبَةُ يُدْخِل فيها زُبّةٌ

وتجب أهل الكعبة : أي تغلب نساء قريش حسناً .

تَمْرُ يِضَ بَالنَّهِي عَن نَـكَاحِ المُتَّمَّةُ ، لأَنه نـكَاحِ غَيْرِ مَبْتُوتَ ، مُقَدَّر ۗ بُمدَّة .

لا أَن قَاطمة عن الإملاك .
 لا أَن قاطمة عن الإملاك .
 يقال بَيَّة والْبَيَّة .

◄ ومنه الحديث « أدخله الله الجنة ألبَــَّة » .

لا ومنه حديث جويرية في صحيح مسلم « أحسبه قال جويرية أو الْبَتَّة » كأنه شك في اسمها فقال أحسبه قال جويرية ، لا أحسب وأظن .

الله عنه الحديث « لا تَبِيت المُبتُو تَهَ إلا في بَيْتُها » هي المطلَّقة طلاقا باثنا .

﴿ بتر ﴾ [ • ] فيــه « كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيــه بحمـــد الله فهو أبتَر » أى أقطع . والبَتْر القطع .

\* ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أن قريشاً قالت : الذى نحن عليه أحق مما هو عليه هذا الصَّنْبُور المُنْبَارِ » يَعْنُون النبى صلى الله عليـه وسلم ، فأنزل الله تعالى سورة الـكوثر . وفى آخرها « إِن شانِئُكَ هو الأبتر » المُنْبَتِر الذى لا ولد له . قيل لم يكن يومئذ وُلِدَ لَهُ ، وفيه نظر ؛ لأنه وُلِدَ لَهُ قبل البعث والوحى ، إلا أن يكون أراد لم يَعِشِ له ذَكر .

( ه ) وفيه « أن العاص بن وائل دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال : هــذا الأَبْـتَرَ » أى الذي لا عَقِب له .

( ه ) وفي حديث الضحايا « أنه نهى عن المُبتُورة » هي التي قُطع ذَ نبها .

( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ زَيَادَ ﴿ أَنَهُ قَالَ فِي خُطْبَتُهُ البَثْرَاءَ ﴾ كَـذَا قَيلَ لَمَا البَتَرَاءَ ؛ لأَنَهُ لَمْ يَذْ كُو فَيهَا اللهُ عَزْ وَجِلَ وَلا صَلَّى فَيهَا عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم .

﴾ وفيه «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم درْع يقال لها البَتْر اء » سميت بذلك لقِصرها .

(س) وفيه «أنه نهى عن البُتَيْراء» هُو أن يُوتِرِ بركمة واحــدة ، وقيل هو الذى شرع فى ركعتين فأتَمَّ الأولى وقطع الثانية .

الله عنهما وقال ماهذه البُتَايْراء؟ » .

- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه ، وسُئل عن صلاة الضحى فقال « حين تَبْهَرَ البُتَيْراهُ الأَرضَ » البتيراء الشمس ، أراد حين تنبسط على وجه الأرض وترتفع . وأبْترَ الرجل إذا صلى الضحى .
- ﴿ بَتِع ﴾ ( ه ) فيه « أنه سئل عن البِثْع فقـال : كل مُسْكر ٍ حرام » البِثْع بسكون التاء : كَنبيذ العسل وهو خمر أهــل الىمين ، وقد تُكرر ألهــل الحين . فقد تُكرر في الحديث .
- ﴿ بَتَلَ ﴾ [ ﴿ يَقُلُ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ مُورَى » أَى أَوْجَبِهَاوِمَلَكُمُ ا مُلْكَا لا يَتِطَرِّق إليه نَقْض . يقال بَتَله يَبْتُلُهُ بَثْلًا إذا قطعه .
- (ه) وفيه « لا رَهْبانِيَّةَ ولا تَبَتَّلُ في الإسلام » التَّبتُّل : الانقطاع عن النساء وتَرْك النكاح وامرأة بَتُول مُنْقَطِعة عن الرَّجال لا شهوة لها فيهم . وبها سُميّت مريم أمّ المسيح عليهما السلام . وسميت فاطمة البتولَ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحَسَبا . وقيل لانقطاعها عن الدُّنيا إلى الله تعالى .
- (ه) ومنه حديث سعد رضى الله عنه « رَدَّ رسول الله صلى الله عليــه وسلم التَّبتُّل على عَمَان بن مظعون » أراد تَرُ كَ النكاح .
- (س) وفى حديث النضر بن كَلْدَة « والله يامعشر قريش لقد نزل بكم أمْرُ مَا أَبْتَكْتُم بَتْلَه » يقال مَرَ على بَنيلَة من رأيه ، ومُنْبَتِلة ، أى عَزِيمة لا تُرد . وانْبَتَل فى السَّيْر : مَضَى وجد . وقال الخطّابي : هـــذا خطأ ، والصواب ما أنْتَبَكْتُم نَبْلَه ، أى ما ا انتَبَهْتُم له ولم تعلموا عِلْمه . تقول العرب : أنذر تك الأمْر فلم تَنْتَبِلْ نَبْلَه ، أى ما ا انتَبَهْتُ له ، فيكون حينئذ من باب النون لا من الباء .
- ( ه ) وفى حديث حذيفة « أقيمت الصلاة فتد اَفَعُو ها وأبَو ا إلا تَقْدِيمَه ، فلما سلمَّ قال : لتُبَتِّلُن لها إماماً أو لَتَصَلَّن وُحْدانا » معناه لَتَنْصِبُن إلى إماما وتَقْطَعُن الأمر بإمامَتِه ، من البَتْل : القطع ، أورده أبو موسى فى هدذا الباب ، وأورده الهروى فى باب الباء واللام والواو ، وشَرَحَه بالامتحان والاخْتِبار ، من الابْتِلاء ، فتكون التَّاآن فيها عند الهروى زائدتين ؛ الأولى للمُضارَعة والثانية

للافتعال ، وتكون الأولى عند أبى موسى زائدة للمُضاَرعة والثانية أصلية ، وشرحه الخطّابى فى غريبه على الوجهين معا .

### ﴿ باب الباء مع الثاء ﴾

- ﴿ بَتَ ﴾ (ه) في حديث أم زرْع « زوْجي لا أُبثُ خَبره » أي لا أنشُر ه لقُبح آ ثاره .
  - ( ه ) وفيه أيضا « لا تَبُثُ حديثَنا تَبْثِيثا » ويروى تَنُنْتُ بالنون بمعناه .
- (ه) وفيه أيضا « ولا يُولجُ الكَف لِيَعْكَم البَث » البَث في الأصل أَشَد الحزن والمرضُ الشَد ، كأنه من شِد ته يَبئُه صاحبه ، والمعنى أنه كان بجسدها عيْب أوْ دَاء فكان لا يُدْخِل يده في ثوبها فيمسه لعِلْمه أن ذلك يؤذيها ، تَصِفُه باللطف . وقيل هُو ذَم له ، أى لا يَتَفقّد أمورهاومصالحها ، كقولهم : ما أَدْخِل يدى في هذا الأمر ، أى لا أتفَقّدُه .
- ﴿ ومنه حدیث کعب بن مالك رضی الله عنه « فلمـا توجه قافلا من تبوك حضَرنی بَثّی » أَی أَشدُ حُزنی .
- ( ه ) وفي حديث عبد الله « لما حضر اليهودي الموتُ قال بَدْبِهُوه » أي كَشَّفُوه . من البَتْ : إظهار الحديث ، والأصل فيه بَدُّتُوه ، فأبدلوا من الثاء الوسطى باء تخفيفا ، كما قالوا في حَمَّدْت حَدْيَحُدْت .
- ﴿ بَثَقَ ﴾ ﴿ فَمَرْ بَعَقِبِه عَلَى الْأَرْضَ فَانْدِتَقَ اللَّاءِ » أَى انْفَجَر وَجَرى .
- ﴿ بَثَنَ ﴾ ( ه ) فى حديث خالد بن الوليد رضى الله عنه ، لما عَزِله ُعمر عن الشام « فلما أَلْقَى الشَّامُ بَوَ انيَه وصار بَثْنِيَّةً وعَسَلا عَزَلَنى واسْتَهْمَل غيرى » البَثْنِيَّة حِنْطة منسو بة إلى البَثْنَة ، وهى ناحية من رُسْتاق دِمَشق . وقيل هى الناعمة اللَّيْنة من الرمْلة اللينة ، يقال لها بَثْنة . وقيل هى الزُّبدة ، أى صارت كأنها زُبْدة وعسَل ؛ لأنها صارت تُجْمَى أموالُها من غير تَمَب .

# ﴿ باب الباء مع الجيم ﴾

- ﴿ بجبج﴾ (س) فى حديث عُمان رضى الله عنه ﴿ إِن هــذَا البَجْبَاجَ النَّفَّاجَ لا يَدْرَى أَيْنَ اللهُ عز وجل ﴾ البَجْبَجَة شىء يُفعل عند مُناغاة الصبى . و بَحْبَاج نَفَّاج أَى كثير الـكلام . والبَجْبَاج : الأحمق ؛ والنَّفَّاج : المتكبّر .
- ﴿ بِحَجَ ﴾ (س) فيه « قد أرَاحَكُم الله من البَجَّة والسَّجَّة » هي الفَصِيدُ ، من البَجّ : البَطّ والطَّمْن غير النافذ . كانوا يَفْصدون عِرْق البمير ويأخذون الدم يَتَبَلَّغون به في السَّنة المُجْدِبة ، ويسمونه الفَصِيد ، سُمّى بالمرّة الواحدة من البَج ، أي أراحكم الله من القَحْط والضّيق بما فتَح عليكم في الإسلام . وقيل البجّة الشم صَنَم .
- ﴿ بِحَحَ ﴾ ( ه ) فی حدیث أمّ زَرْع « و بَجْحَنی فَبَحِحْت » أی فَرّ حَنی فَفَرِ حْت . وقیل عَظَّمَنی فَعَظُمَت نَفْسی عِندی . یقال فلان یَتَبَجَّح بَکذا أی یتَعَظَّم ویفتخر .
- ( بجَدَ ) ( ه ) فى حديث جُبير بن مطعم « نظرتُ والناس يقتتلون يوم حُنين إلى مثل البِجاَد الأَسْود يَهُوْ ِى من السّماء » البِجاد السَكِساء ، وجمعه بُجُد. أراد الملائكة الذين أيدَ هُم الله بهم . ومنه تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد نهم ذا البِجادَين ؛ لأنه حين أراد المصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت أمّه بِجاداً لها قيطْعَتَين فارْ تَدَى بإحداها وائتزَر بالأخرى .
- البَجَاد؟ قال : هو السَّخِينَة ياأمير المؤمنين » الملفَّف فى البَجاد وطْبُ اللَّبَن يُكَفَّ فيه ليَحمَى ويُدْرِك . وكانت تميم تُعيَّر به . والسخينة : حَساً، يُعمل من دقيق وسَمْن يؤكل فى الجَدْب . وكانت قريش تُعيَّر بها . فلما مازحه معاوية بما يُعاب به قومُه مازحه الأحنف بمثله .
- ﴿ بجر ﴾ ﴿ فيه « أنه بَعَث بَعْثا فأصبحوا بأرضٍ بَجْراء » أى مرتفعة صُلبة . والأَبْجر : الذى ارتفعت سُرّته وصَلُبت .
  - \* ومنه الحديث الآخر « أصْبحنا في أرض عَزُو بَهَ بَجْراء . وقيل هي التي لا نبات بها .
- ( ه ) ومنه حدیث علی « أشكو إلى الله نُعجَرِی و بُجَرِی » أی نُھموی وأحزانی . وأصْل

المُجْرة نفْخَة في الظهر ، فإذا كانت في السَّرة فهى بُجْرة . وقيل العُجَر العروق المتعَقّدة في الظهر ، والبُجر العروق المُتعَقّدة في الظهر ، والبُجر العروق المُتعَقّدة في البطن ، ثم نُقلِا إلى الهموم والأحزان ، أراد أنه يشكو إلى الله أموره كلّها ماظهَر منها وما بطَن .

ومنه حدیث أم زرع « إن أذ کر ه أذ کر م عَجَر ه و بُجَر ه » أى أموره كلم الديم الوجها وخافيها .
 وقيل أسراره وقيل عُيو به .

- (س) ومنه حديث صفة قريش « أَشِحَّةُ 'بُحْرَةٌ » هي جمع باجِر ، وهو العظيم البطن . يقال بَجْرَ يَبْخَرُ بَجْرَاً فهو أَبْجَرَ وَ بَاجِر . وصَفَهم بالبطانة ونُتُو السُّرَدِ . ويجوز أن يكون كناية عن كَنْزهم الأموال واقْتِنائهم لها ، وهو أَشْبَه بالحديث ؛ لأنه قَرَنه بالشُّح وهو أَشد البخل .
- (س) وفى حديث أبى بكر « إنما هو الفَجْرُ أو البَجْرِ » البجر بالفتح والضَّم : الداهية ،والأمر العظيم . أى إن انتَظرت حتى يُضىء لك الفجرُ أبْصَرت الطريق ، و إن خَبَطْت الظاماء أفْضَت بك إلى المكروه . وقال المبرد فيمن رواه البحر بالحاء : يريد تَحْرَات الدُّنيا ، شبَّها بالبحر لتَبَحُّر أهلها فيها .
  - \* ومنه کلام على رضى الله عنه « لم آتِ لَا أَباً لَــكُم بُجُرًا » .
- (س) وفى حديث مازن «كان لهم صنم فى الجاهلية يقال له بَاجِر » تـكسر جيمه وتَفُتح . و يروى بالحاء المهملة ، وكان فى الأزد .
- ( بجس ) ( ه ) فى حديث حذيفة رضى الله عنه « مامنًا إلّا رَجُل به آمّة يَبْجُسُها الظُّفرُ غَسِيرَ الرَّجُلين » يعنى عُمرَ وعليا رضى الله عنهما . الآمّة الشَّجَّة التى تَبْلغ أمّ الرأس . ويَبْجُسها : يَفْجُرها ، وهو مَثل ، أراد أنها نَفِلَة كثيرة الصَّديد ، فإن أراد أحَد أن يَفْجُرَها بظفره قدر على ذلك لامْتِلائها ولم يحتج إلى حديدة يَشُقُها بها ، أراد ليس منا أحد إلّا وفيه شيء غير هذين الرجُلين .
- الله عنهما « أنه دخل على معاوية وكأنه قرَعة تَنْبَيجِس »
   أى تَنْفجر .
- ﴿ بَجُلَ ﴾ (هـ) في حديث لقان بن عاد « خُذِي منى أخِي ذا البَجَل » البَجل بالتحريك الحسبُ والكفاية . وقد ذم أخاه به ، أى أنه قصير الرِحَة رَاضِ بأن يُكُفى الأمور ويكون كلاً على غيره ، ويقول حَسْبي ما أنا فيه .

(ه) ومنه الحديث « فألقى تمرات فى يده وقال بَجَـلِي من الدنيا » أى حَسْبى منها . ومنه قول الشاعر يوم الجمل :

نَحَنُ بَنِي ضَبَّة أَصْحَابُ الجمل ل رُدّوا علينك شَيْخَنا ثُمَّ بَجَلْ

أى ثُمُ حَسْبُ . وأمّا قول لقان فى صفة أخيه الآخر : خُذِى متى أخى ذا البَجَلة، فإنه مَدْحُ ، يقال رجل ذُو بَجَلة وذو بَجَالة : أى ذو حُسْن وُنبْلورُوَاء . وقيل كانت هذه ألقابا لَهم . وقيل البَجَال: الذى يُبَجِّله الناس ، أى يُعظّمونه .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه أنَّى القُبور فقال : السلام عليكم أصَّبْتم خيرا بَجِيلا » أى وَاسِعا كثيرا ، من التَّبْجيل : التعظيم ، أو من البَجال : الضَّخم .
- (س) وفى حديث سعد بن معاذ رضى الله عنــه « أنه رُمِيَ يوم الأحزاب فقطَعُوا أَبْجِلَهُ » الأَبْجَلَ : عِرق فى باطن الذراع . وهو من الفَرس والبعير بمنزلة الأكْحَل من الإنسان . وقيل هو عِرق غليظ فى الرَّبُل فيما بين العصَب والعظم .
  - ه ومنه حديث المستهزئين « أمّا الوليد بن المغيرة فأومأ جبريل إلى أجْجَلِه » .
- ﴿ بِجَا ﴾ (س) فيه «كان أَسْلَم مُولَى عُمْر بُجَاوِيًّا » هو منسوب إلى بُجَاوة: جنس من السُّودَان. وقيل هي أرض بها السُّودان.

## ﴿ باب الباء مع الحاء ﴾

- ﴿ بحبح ﴾ (س ه) فيه « من سَره أن يَسْكن بُحْبُوحة الجنة فلْيَلْزم الجماعة » بُحْبُوحة الدَّار: وسَطُها. يقال تَبَعَحْبَح إذا تمكن وتوسَّط المنزل وَالْقام .
- (س) ومنه حديث غناء الأنصارية . « أَهْدَى لِهَا أَكْبُشَا تُبَحْبِح فِي الِمِوْبَدَ » أَى مُتَمَكَّنة في المِوْبِد وهو الموضع .
- (ه) وفي حديث خزيمة « تَفَطَّر اللِّحاء وتَبَحْبَحَ الحياء » أي اتَّسَع الغيث وتَمَكَّن من الأرض.

- ﴿ بحت ﴾ ﴿ في حديث أنس رضى الله عنه قال « اخْتَضَب عُمر بالِحْنَاء بَحْنَا » البَحْت الخالص الذي لا يخالطه شيء .
- (س) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « أنه کتب إلیه أحد عُمَّاله من گورة ذكر فیها غَلاء العسل ، وكرِه للمسلمین مُباَحتَةَ الماء » أی شُر به بَحْتًا غیر ممزوج بعسل أو غیره . قیل أراد بذلك لیكون أقْوَى لهم .
- ( بحث ) ( ه ) في حديث المقداد « قال أبَتْ علينا سورة البُحوث انفروا خفافا وثقالا » يعنى سورة التوبة ، سميت بها لِما تضمّنت من البَحْث عن أسرار المنافقين ، وهو إثارتها والتَّفْتيش عنها . والبُحوث جمع بَحْث . ورأيت في الفائق سورة البَحُوث بفتح الباء ، فإن صحت فهى فَعُول من أبنية المبالغة ، ويقع على الذَّكر والأنثى كامرأة صبور ، ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة .
- ( ه ) ومنه الحديث « أن غلامين كانا يلعبان البَحْثَة » هي لُعبة بالتراب . والبُحَاثة التُراب الذي يُبْحث عما يُطلب فيه .
- ﴿ بحح ﴾ (س) فيه « فأخذت النبيّ صلى الله عليه وسلم بُحَةٌ ﴾ البُحّة بالضم غِلْظة في الصّوت. يقال بَحَ يَبَحَ بُحُوحا و إن كان من داء فهو البُحاَح. ورجل أبَحُ : بيّن البَحَح إذا كان ذلك فيه خِلقة .
- ﴿ بحر ﴾ (ه) فيه « أنه ركب فرسا لأبى طلحة فقال: إنْ وجدْناه لبَحْرا » أىواسع الجرْمي. وسُمّى البحر بحرا لسَعَته . وتَبَحَرَ فى العلم : أى انَّسع .
- ومنه الحديث « أَبَى ذلك البَحْر ابنُ عباس رضى الله عنهما » سمى بحرا لسَعة علمه وكثرته .
- (س) ومنه حدیث عبد المطلب وحَفْر بنر زمزم « ثم بَحَرَها » أى شقَّها ووسَّمها حتى لا تَنْزِفُ
- (ه) ومنه حديث ابن عباس « حتى تَرَى الدَّم البَحْرَانَى ّ » دم بَحْرَانَى ّ شديد الحمرة ، كأنه قد نُسب إلى البَحر وهو اسم قَمْر الرَّحِم ، وزادوه فى النسب ألفا ونونا للمبالغة ، يريد الدم الغليظ الواسع . وقيل نُسب إلى البحر لـكثرته وسَعته .

- له ذكر في سَريّة عبد الله بن جحش .
  - (س) وفى حديث القَسامة « قتل رجلا بِبَحْرَة الرُّغَاء على شط لِنَّهُ » البَحْرة البَلْدةُ .
- (ه) ومنه حديث عبدالله بن أبى «ولقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرة على أن يُعَصَّبوه بالعصابة» البُحَيْرة: مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تصغير البَحْرة. وقد جاء فى رواية مكَبَّرا، والعرب تُسمّى اللُدُن والقُرى البحارَ.
  - ه ومنه الحديث « وكتب لهم ببحرهم » أى ببلدهم وأرضهم .
- (ه) وفيه ذكر « البَحِيرة » في غير موضع ، كانوا إذا ولدَت إبلُهم سَقْباً بَحَرُوا أَذُنه: أَى شَقُوها وقالوا اللهم إن عاش فَفَتِيّ و إن مات فَذَكِيّ ، فإذا مات أكلوه وسمَّو ه البَحِيرة . وقيل البَحِيرة : هي بنت السَّائية ، كانوا إذا تابَعت الناقة بين عشر إناث لم يُركب ظهرُها ، ولم يُجَزّ وَبرها ، ولم يَشرب لبَنها إلا ولدُها أو ضَيْف ، وتركُوها مُسَيَّبة لسَدِيلها وسمَّوها السَّائية ، فما ولدَتْ بعد ذلك من أنهي شَقُوا أَذُنَها وخَلَّوا سَدِيلها ، وحرَّم منها ماحرم من أمّها وسموها البَحيرة .
- (ه) ومنه حدیث أبی الأحوص عن أبیه « أن النبی صلی الله علیه وسلم قال له هل تُنْتَج إِبِلُكَ وَافِیةً آذانُها فَنَشُقَ فیه او تقول بُحُرُ » هی جَمْع بحیرة ، وهو جمع غریب فی المؤنث ، إلا أن يكون قد حله علی المذكر نحو نذیر و نُذُر ، علی أن تجییرة فعیلة بمعنی مفعولة ، نحو قتیلة ، ولم یُسْمع فی جمع مثله فُعُلُ . وحكی الزمخشری تجییرة و بُحُر ، وصریمة وصُرُم ، وهی التی صُرِمت أَذُنها : أی قُطعت .
- (س) وفى حديث مازن «كان لهم صنّم يقــال له باحَر » بفتح الحاء، ويروى بالجيم. وقد تقدم .
- ﴿ بَحْنَ ﴾ ( ه ) فيه « إذا كان يومُ القيامة تخرج بَحْنَانَة من جهنم فَتَلْقُطُ المنافقين لَقُطَ الحمامة القُرُطَمَ » البَحْنَانَة : الشرارة من النار .

# ﴿ باب الباء مع الخاء ﴾

﴿ بَخَ ﴾ [ ه ] فيه « أنه لَمّا قرأ : وسارِعوا إلى مففرة من ربكم ، قال رجل بَخ يَ بَخ يَ هَى كُلة تقال عند المدح والرِّضَى بالشيء ، وتُككرر المبالغة ، وهي مَبْنية على السكون ، فإن وَصَلْت جَرَرْت ونَوّنتَ فقلت بَخ يَ بَخ ي ، ورتبما شُدّدَت . و بَخْبَخْت الرجُل ، إذا قلت له ذلك ، ومعناها تعظيم الأمر وتَفْخييهُه . وقد كثر مجيئها في الحديث .

﴿ بخت ﴾ ﴿ فيه « فأتى بسارق قد سرق بُخْتِيَّةً » البُخْتِية : الأنثى من الجِمال البُخْت ، والذكو بُخْتِيَّةً ، وهى جِمال طِوَال الأعناق ، وتُجُمْع على بُخْتِ و بَخَاتِيّ ، واللفظة معرّ بة .

﴿ بَخْتِج ﴾ ﴿ فِي حديث النخمى ﴿ أَهْدِى إِلَيه بُخْتُجُ ۖ فَكَانَ يَشَرَ بِهِ مِعِ الْعَـكُرِ ﴾ البُخْتُج. العصير المطبوخ. و إنما شرِ به مع العَـكَر خِيفة أن يُصَفِّيهِ فيشتد و يُسْكر.

﴿ بختر ﴾ (س) في حديث الحجاج « لما أدخِل عليه بزيد بن للهلَّب أسيرا فقال الحجاج: \* \* جميل المُحَيَّا بَخْ تَرَيُّ إذا مشَى \*

فقال يزيد :

وفي الدرع ضَخْم المَنْكِبَيْن شِنَاق \*
 البَخْتَر ی : المُتَبَخْبِر فی مَشْیه ، وهی مشیّة المتكبر المُحَبِ بنفسه .

﴿ بخند ﴾ (س) في حديث أبي هريرة « إن العجّاج أنشده : 
﴿ سَافًا خَنْدَاة وَكَمْبًا أَدْرَماً ﴿ سَافًا خَنْدَاة وَكَمْبًا أَدْرَما ﴿

البَخَنْدَاة : التامّة القَصَب الرَّيّا ، وكذلك الْحُبَنْدَاة . وقبل هذا البيت :

قَامَتُ تُرِيكُ خَشْيَةً أَنْ نَصْرِما سَافًا بَخَنْدَاةً وَكَمْبًا أَدْرَمَا

﴿ بِخُرِ ﴾ ﴿ فِي حديث عمر رضى الله عنه ﴿ إِنَّا كُمْ وَنَوْمَةَ الفداة فإنها مَبْخَرَة نَجْفَرَة تَجْعَرَة ﴾ وجعله القُتَدْيبي من حديث على رضى الله عنه : مبخرة أي مَظِنَّة للبَخَر ، وهو تَغَيُّر ربح الفَم .

ومنه حديث المغيرة « إياك وكُلَّ مَجْفَرَة مَبْخَرة » يعنى من النساء .

- وفى حديث معاوية « أنه كتب إلى ملك الروم : لأ جْعَلَن القُسطنطينية البَخْراء حَمَمة سوداء »
   وصَفَها بذلك لبُخار البَحْر .
- ﴿ بخس ﴾ (ه) في الحديث « يأتى على الناس زمان يُسْتَحل فيه الرّبا بالبيع ، والخمرُ بالنّبيذ ، والبخْسُ بالزكاة » البخْس ما يأخذه الوُلَاة باسم العُشر والمُكُوس ، يتأوّلون فيه الزكاة والصدقة .
- ﴿ بَخَصَ ﴾ (ه) في صفته صلى الله عليه وسلم « أنه كان مَبْخُوصَ الْعَقَبَينِ » أى قليل لحمهما . والبَخْصَةُ : لحمُ أسفل القَدَمين . قال الهروى : و إن رُوى بالنون والحاء والضاد فهو من النَّحْض : اللحم . يقال نَحَضْتُ الْعظم إذا أخذتَ عنه لحمه .
- (ه) وفى حديث القُرَّظِى « فى قوله تعالى : قل هو الله أحــد ، الله الصمد ، لو سكت عنها لتَبَخَّص لها رِ جال فقالوا ما صَمَد؟ » البَخَص بتحريك الخاء : لحم تحت الجُفْن الأسفل يظهر عند تَحْديق الناظر إذا أنكر شيئا وتعجَّب منه . يعنى لولا أن البيان اقترن فى السُّورة بهذا الاسم لتَحيَّروا فيه حتى تَنقَلَب أبصار م .
- ﴿ بَخَع ﴾ (ه) فيه « أتاكم أهـل اليمن هم أرق قلوبا وأبخَعُ طاعةً » أى أبلغُ وأنصَح فى الطاعة من غيرهم، كأنهم بالغُوا فى بَخْع أنفسهم : أى قَهْرها و إذلالها بالطاعة . قال الزمخشرى : هو من بَخَع الذبيحة إذا بالغ فى ذبحُها ، وهو أن يَقْطع عَظْم ر قَبتها و يَبنُكُع بالذبح البخاع \_ بالباء \_ وهو العِرق الذي فى الصّلب . والنَّخْم بالنون دون ذلك ، وهو أن يَبنُلغ بالذبح النَّخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي يجرى فى الرقبة ، هذا أصله ، ثم كثر حتى استُعمل فى كل مبالغة ، هكذا ذكره فى كتاب الفائق فى غريب الحديث ، وكتاب الكشّاف فى تفسير القرآن ، ولم أجد ، لغيره . وطالما بحثت عنه فى كتب اللغة والطب والنشريح فلم أجد البخاع \_ بالباء \_ مذكورا فى شيء منها .
  - ◄ ومنه حديث عمر « فأصبحت يجنبُني الناس ومن لم يكن يَبْخَع لنا بطاعة » .
- (ه) ومنه حديث عائشة فى صفة عمر رضى الله عنهما « بخع الأرض فقاءتُ أَكُلُهَا » أَى قَهْرَ أَهْلُهَا وأَذَلَهُم وأُخْرِج ما فيها من الكنوز وأموال الملوك . يقال : بَخَعْتُ الأرض بالزراعة إذا تأبَعْتَ حِرَائتَهَا ولم تُرحُها سنة .

- ﴿ بَحْقَ ﴾ (ه) فيه « في العَين القائمــة إذا بُحْقِت مائةُ دينار » أراد إذا كانت العين صحيحة الصُّورة قائمة في موضعها إلا أن صاحبها لا يُبصر بها ثم بُحْصَت أى قُلُعِت بعدُ ففيها مائة دينار . وقيل: البَخَق أن يذهب البصر وتَبْقى العين قائمةً مُنْفَتِحة .
  - ( ه ) ومنه حديث نهيه عليه السلام عن البَخْقاء في الأضاحي .
  - ♦ ومنه حديث عبد الملك بن عمير يصف الأحْنف «كان ناتى الوَجْنَة باخق العين » .
- ﴿ بِحَل ﴾ (س) فيمه « الولد مَبْخَلَة تَعْبَنَة » هو مَفْعَلة من البُخْل ومَظِنَّة له ، أى يَحْمُل أَبُورَيْه على البُخل ويدْعوهما إليمه فيَبْخلان بالمال لأجْله .
  - لا ومنه الحديث الآخر « إنكم لتُبَخِّلون وتُجَبِّنُون » .

# ﴿ باب الباء مع الدال ﴾ ً

- ﴿ بَدَأَ ﴾ ﴿ فِي أَسِماء الله تعالى ﴿ المبدئ ﴾ هو الذي أَنشأ الأشياء واخْتَرَعها ابتداء من غير سابق مثال .
- (ه) وفي الحديث « أنه نَفَل في البَدْأَة الرَّبعَ وفي الرَّجْعَـة الثلثَ » أراد بالبَدْأَة ابْتِداء الغَرْو، وبالرجعة القُفُول منه. والمعنى : كان إذا تَهَضت سريّة من جملة العسكر المقبل على العدو فأو قَعَت بهم نَفَلَها الربع مما غنمت ، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث ، لأن السكرَّة الثانية أشق عليهم والخطر فيها أعظم ، وذلك لقوَّة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم ، وهم في الأول أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو ، وهم عند القُفُول أضعف وأفتر وأشهى للرجوع إلى أوطانهم فزادَهم لذلك .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ وَاللهُ لَقَدْ سَمْفُتُهُ يَقُولُ ؛ لَيَضْرِ بُنْكُمْ عَلَى الدِّينَ عَوْدًا ﴾ كَا ضَرَ بْنُمُوهُمْ عَلَيْهُ بَدْءًا ﴾ أى أو ّلا ، يعنى العَجَم والمو الى .
  - ومنه حديث الحديبية « يكون لهم بَدْو الفُجور وثناه » أى أوّله وآخره .
- (ه) ومنه الحديث « منَعَت العراقُ درْهَمها وقَفِيزَها ، ومنعت الشّام مُدْيَهـا ودينَارَها ، ومنعت الشّام مُدْيَهـا ودينَارَها ، ومنعت مصْر إرْدَبَّها ، وعدتم من حيث بدَأْتُم » هذا الحديث من معجزات النبي صلّى الله عليه وسلم .

لأنه أخبر بما لم يكن وهو في علم الله كائن ، فخرّج لفظه على لفظ المـاضى ، ودلّ به على رضاه من عمر بن الخطاب بما وظفّه على الكفرة من الجزية في الأمصار .

وفى تفسير المنع وجهان : أحدهما أنه علم أنهم سيُسُلمون و يسقط عنهم ما وُظَفَ عليهم ، فصاروا له بإسُلامِهم مانعين ، ويدل عليه قوله : وعُدْتُم من حيث بَدَأْنُم ، لأن بَدْأُهم في علم الله تعالى أنهم سيُسُلمون ، فعادُوا من حيث بدأوا . والثانى أنهم يَخْر جُون عن الطاعة ويعْصُون الإمام فيمنعون ما عليهم من الوظائف . والمُدْى مكيال أهل الشام ، والقَفِيز لأهل العراق ، والإرْدَبُ لأهل مصر .

- ( ه ) وفى الحديث « الخيل مُبَدَّأَة يوم الوِرْد » أَى يُبْدأ بها فى السَّقى قبل الإبل والغنم ، وقد تحذف الهمزة فتصير أَلفاً ساكنة .
- (س) ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « أنها قالت فى اليوم الذى بُدَى ُ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارَأْسَاه » يقال متى بُدِى ُ فلان ؟ أى متى مرض ، و يُسأل به عن الحَى والميت .
- وف حدیث الغلام الذی قتله الحضر « فانطلق إلی أحدهم بادِئ الرأی فقتله » أی فی أول
   رأی رآه وابْتَدَأ به ، و بجوز أن بكون غیر مهموز ؛ من البُدُو : الظهور ، أی فی ظاهر الرأی والنّظر .
- (س) وفى حديث ابن المسيّب فى حَرِيم البئر « البَدِى ، خمس وعشرون ذراعا » البَدِى ، -بوزن البَدِيم بوزن البَدِيم : البئر التى حُفِرت فى الإسلام وليست بعاديّة قديمة .
- ﴿ بدج ﴾ ( ه ) فى حديث الزبير « أنه تحمل يوم الخندق على نَو فل بن عبد الله بالسَّيف حتى شقه باثندَ تَيْن وَقَطع أَبْدُوجَ سَرْجه » يعنى لِبْدَه . قال الخطابى : هكذا فسره أحد رُواته . ولست أَدْرى ما صحَّته .
- ﴿ بدح ﴾ (س) فى حديث أم سلمة « قالت لعائشة رضى الله عنهما : قد جَمَع القرآن ذَيْـلَكِ فلا تَبْدَحيه » من البَدَاح وهو المتَسِّعِـع ُ من الأرض ، أى لا تُوسّعيه بالحركة والخروج ، والبَدْح : العَلانية . و بَدَح بالأمر : باح به . و يروى بالنون ، وسيذكر في بابه .
- (ه) وفى حديث بكر بن عبد الله «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتَمازَحون ويَتَبَادَحُون بالبِطِّيخ ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هُم الرجال » أى يتَرامَوْن به . يقال بَدَح يَبْدَح إذا رمَى .

- ﴿ بد ﴾ (ه) في حديث يوم حُنين « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدَّ يَدَه إلى الأرض فأخذ قَبْضَة » أي مدّها .
- \* ومنه الحديث « أنه كان يُبِدُّ ضَبْعَيْه في السجود » أي يَمُذُهُما وبُجافِيهما. وقد تسكور في الحديث.
- (ه) ومنه حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم « فأبدَّ بصَره إلى السّواك » كأنه أعطاه بُدّته من النّظر ، أي حَظه .
- (ه) ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « دخلت علی عمر وهو یُبِدّنی النّظر استعجالاً خَلَبَر مَا بَعَنَنی إلیه » .
- (ه) وفيه « اللهم أخصِهم عددًا ، واقتلهم بَدِدًا » يروى بكسر الباء جمع بُدّة وهي الحِصَّة والنصيب ، أى اقتُلهم حِصَصا مقسَّمة لـكل واحـد حصَّته ونَصِيبه . ويروى بالفتح أى متفر قين في القتل واحدا بعد واحد ، من التَّبْديد .
  - (ه) ومنه حديث عِكْرِمة « فَتَبدَّدُوه بينهم » أَى اقْتَسموه حِصَصا على السَّواء .
- (ه) ومنه حدیث خالد بن سنان « أنه انتهی إلی النــار وعلیه مِدْرَعَة صُوف ، فجعل یفر ّقُهَا بعصاه و یقول : بدًّا بدًّا » أی تَبَدّدی وتفر قی . یقال بَدَدْت بَدًّا ، و بَدّدت تبدیدا . و هذا خالد هوالذی قال فیه النبی صلی الله علیه وسلم « نبی ٌ ضیّعه قومه » .
- (ه) وفي حديث أم سلمة « أن مساكين سألوها ، فقالت : يا جارية أبدّيهم تَمْرة تمرة » أي أعْطِيهم وفَرّقي فيهم .
  - \* ومنه الحديث « إن لى صِرْمَة أَفْقِر منها وأُطْرِق (') وأُبِدُّ » أَى أَعْطِي .
- على رضى الله عنه «كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر حقا فاسْتَبْدَدْتم عليناً » يقال استبد بالأمر يستبد به استبد به استبد الله إذا تَفَرَّدَ به دُون غيره . وقد تكرر فى الحديث .

<sup>(</sup>۱) الذى فى اللسان وتاج المروس: « وقال رجل مِن العرب: إن لى صرمة أبد منهما وأقرن » . والصرمة هنا القطيم من الإبل من المشرين إلى الثلاثين والأربعين . ومعنى قوله أبد: أى أعطى واحداً واحداً ، ومعنى أقرن: أى أعطى اثنين . هكذا فسره أبو عبيد . اه أعطى اثنين اثنين . هكذا فسره أبو عبيد . اه ومعنى أفقر فى روايتنا: أعبر . ويقال: أطرقنى فحلك ، أى أعرنى فحلك ليضرب فى إبلى . فهذا معنى أطرق فى روايتنا

- (ه) وفى حديث ابن الزبير « أنه كان حسن الْبَادُ إذا ركب » الباَدُ أصل الفخد، والبادُّانِ أيضًا ــ من ظهر الفرس ــ ما وقع عليه فَخِذ الفارس ، وهو من البدَد: تباَعدِ ما بين الفخذين من كثرة لحمهما .
- ﴿ بدر ﴾ (ه) فَى حديث المبعث ﴿ فَرَجَع بهـا ترجُف بِوَادِرُه ﴾ هى جمع بادِرَة وهى كلمـة بين المُنْكِب والعُنق. والبَادِرَة من الكَلام: الذي يَسَبْق من الإنسان في الغَضب. ومنه قول النابغة:

ولا خَيْرَ في حِلْمٍ إذا لم تَكُنْ له بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَن يَكَدَّرَا

- (س) وفى حديث اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه « قال عمر : فابْتَدَرَت عَيْناى َ » أَى سَالتاً بالدموع .
- (س) وفى حديث جابر رضى الله عنه «كنا لا نَبيعُ التَّمر حتى يَبْدُر » أى يَبْلُغ. يقال بَدَر الغلام إذا تمَّ واسْتدار . تَشْبيهاً بالبَدْر في تمامه وكاله . وقيل إذا أحمر البُسْر قيل له أَبْدَر .
  - ( ه ) وفيه « فأتى بِبَدْرٍ فيه بُقُول » أى طَبَق ، شُبّه بالبَدْر لاسْتِدارته .
- ﴿ بدع ﴾ ﴿ فِي أَسماء الله تعالى « البديع» ، هو الخالق المُختَرَع لا عن مِثال سابق ، فَعِيل بمعنى مُفْعِل . يقال أبدَع فهو مُبْدِع .
- (ه) وفيه « أن تِهَامَة كَبَدِيمَ العَسَل ، حُلُو أَوَّله حُلُو آخره » البديع : الزِّقُ الجَدِيد ، شَبَّه به تِهَامَة لطِيب هوائها ، وأنه لا يتغيَّر كما أن العسل لا يتغير .
- (س) وفي حديث عمر رضى الله عنه في قيام رمضان « نعمت البد عة هذه » البدعة بد عتان : بدعة هُد من و بدعة ضلال ، فما كان في خلاف ما أمّر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حير الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حير المدح ، ومالم يكن له مثال موجود كنو عمن الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما وَردَ الشرع به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا فقال « من من سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها » وقال في صد « ومن سن شنة سيئة كان عليه ومن ورثر من عمل بها » وقال في ضدة « ومن سن شنة سيئة كان عليه ومن ورثر من عمل بها » وقال في خلاف ما أم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم . ومن

هذا النوع قول عمر رضى الله عنه: نعمت البدعة هذه . نمّا كانت من أفعال الخير و داخلة فى حيز المدح سماها بدعة ومد حها ؟ لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَها لهم ، و إنما صلّاها لَيالى ثم تَركّها ولم يحافظ عليها ، ولا جَمّع الناس لها ، ولا كانت فى زمن أبى بكر ، و إنما عر رضى الله عنه جمع الناس عليها و نَدَههم إليها ، فبهذا سمّاها بدعة ، وهى على الحقيقة سُنّة ، لقوله صلى الله عليه وسلم « عليه بسُنّتى وسنّة الخلفاء الراشِدين من بعدى ، وقوله « اقتدُوا باللذين من بعدى أبى بكر وعر » وعَلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر « كل مُحْدَثة بدعة في إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق الشّنة . وأكثر ما يُستعمل المُبتدَع عُرفا فى الذّم .

لله وفي حديث الهَدْي « فأزْحَفَت عليه بالطريق فَعيَّ بشَأْنِهَا إِنْ هي أَبْدَعَت » يقال أَبْدَعت الناقة إذا انْقَطَعت عن السَّير بِكَلَال أو ظَلْع ، كأنه جمَل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السَّير إبداعا ، أي إنشاء أمْرِ خارج عما اعْتِيد منها .

لا ومنه الحديث « كيف أَصْنَع بمـا أَبْدِع على منها » و بعضهم يرويه أبْدَءَت ، وأبدع على مالم يسم فاعله . وقال : هكذا يُستعمل . والأول أوجه وأقيس .

( ﴿ ) و منه الحديث « أَنَاه رجل فقال إنَّى أُبْدِعَ بِى فَاحَمِلْنَى » أَى انْقُطِع بِى السَّكَلال راحِلَتَى .

﴿ بدل ﴾ [ه] في حديث على رضى الله عنه « الأبدال بالشام » هُم الأولياء والعُبَّاد ، الواحد بدُل كَحِمْل وأحمال ، وبَدَل كَجمل ، شُمُّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أُبْدِل بآخر .

﴿ بدن ﴾ (ه) فيه « لا تُبَادِرُونى بالركوع والسُّجود، إنَّى قد بَدُنْت » قال أبو عبيد هكذا روى في الحديث بَدُنت ، يعنى بالتخفيف ، و إنما هو بَدَّنت بالتشديد : أى كبرتُ وأسْننْت ، والتخفيف من البَدَانة وهي كثرة اللحم ، ولم يكن صلّى الله عليه وسلم سميناً . قلت : قد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هالة : بادِنْ مُتَمَاسِك ، والبادِن الضَّخم ، فله اقال بادن أرْدَفَه بِمُـمَاسِك ، وهو الذي يُمْسك بعض أعضائه بعضا ، فهو مُعتدل الخُلْق .

لا بادِناً في يوم عار غسل ما تحت إزارِه ثم أعطاً كه فشر بنيــه » .

- وفي حديث على « لما خطب فاطمة رضى الله عنهما ، قيل : ما عندك ؟ قال : فَر سي وبَدَنى »
   البَدَن الدر ع من الزّرد . وقيل هي القصيرة منها .
  - ه ومنه حدیث سَطیح .
  - \* أَبْيَضُ فَضْفَاضُ الرِّدَاء والبَدَن \*

أى واسع الدرُّع . يُر يد به كـُثرة المطاء .

- الصغيرة ، تشبيها بالدرع . ويحتمـــل أن يُريد به من أسفل بدّن الجُبة ، و بشهد له ما جاء في الرواية الأخرى « فأخرج يدّه من البدّن »
- وفيه « أُ تِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بخَمْس بَدَنات » البدَ نَهُ تَهُم على الجمل والناقة والبقرة ، وهي بالإبــل أشبه . وسميت بدَ نَهُ لعِظَمِها و سِمَنها . وقد تكررت في الجديث .
- ته ومنه حديث الشعبي « قيل له إن أهل العراق يقولون إذا أعتق الرجل أَمَتَه ثم تزوّجها كان كمن يرَ ْكُ بدَنتَهُ » أى إن من أعتق أمته فقد جعلها محرّرة لله ، فهي بمنزلة البدّنة التي تُهُدّى إلى بيت الله نعالى في الحج ، فلا تُركب إلاّ عن ضرورة ، فإذا تزوّج أمته المعْتقة كان كمن قدركب بدّنته المُهداة .
- ﴿ بِدَه ﴾ (س) فى صفته صلى الله عليه وسلم « من رآه بَديهةً هَابَه » أى مُفاجأة وبَعْتَة ، يعنى من لَقيِه قبل الاختــــلاط به هَابَه لِوَقِاره وسكونه ، وإذا جالسه وخالطه بَانَ لَهُ حَسْن خُلُقُهِ .
- ﴿ بدا ﴾ (ه) فيه «كان إذا اهْتَمَّ لشيء بدا » أي خرج إلى البَدْو . يُشْبه أن يكون يفعل ذلك لَيْبُعُد عن الناس ويَخْلُو بنفسه .
  - ه الحديث « أنه كان يَبْدُو إلى هذه التّلاع » .
  - \* والحديث الآخر « مَنْ بَدَا جَهَا » أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب.
- ( ه ) والحديث الآخر « أنه أراد البَدَاوة مرّة » أى الخروج إلى البادية . وتُفتح باؤها وتـكسر .

- ه وحدیث الدعاء « فإن جار البادی یتحول » هو الذی یکون فی البادیة ومشکنه المضارب
   والخیام ، و هو غیر مُقیم فی موضعه ، بخلاف جار المقام فی اللهذن . و یروی النّادی بالنّون .
  - ه ومنه الحديث « لا يَبِع حاضر لباد ٍ » وسَيجيء مشروحا في حرف الحاء .
- (س) وفى حديث الأفرع والأبرص والأعمى « بَدَا لله عز وجَلَّ أَن يَبْتَكِيَهُم » أَى قَضَىٰ بِذَلك ، وهو مَغنى البَداء ها هنا ، لأن القضاء سابق . والبَداء اسْتِصْواب شيء عُلم بعد أَن لم يُمْلَم ، وذلك على الله عز وجُل غير جائز .
  - \* ومنه الحديث « السلطان ذُو عُدُوان وذُو بُدُوان » أَى لا يزال يَبْدُو لَهُ رأَى جديد .
- (س) وفى حديث سلمة بن الأكوع « خرَجْت أنا ورباح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى فرس طلحة أُبْدِيه مع الإبل » أى أُبْرِزُه معها إلى مواضع الـكلاً ، وكل شيء أظهرته فقد أُبْدَيته و بَدَّيته .
  - (س) ومنه الحديث « أنه أمرَ أن يُبادي َ الناس بأمرُه » أى يُظْهره لهم .
- الله عليه الحديث « من يُبدِّ لنا صفحتِه نُتمِ عليه كتاب الله » أى من يُظْهر لنا فعله الذي كان عُفيه أقمنا عليه الحدة .

#### (س) وفيه:

باشم الإِلَهِ وَبِهِ بَدِيناً ولَوْ عَبَدْنا غـيره شَقِينا(')

يقال بَدِيت بالشيء \_ بكسر الدال \_ أى بَدأت به ، فلما خَفَّف الهمزة كسر الدال فانقلبت الهمزة ياء ، وليس هو من بنات الياء .

- ◄ وفى حديث سعد بن أبى وقاص « قال يوم الشورى : الحمد لله بَديًا » البَدِيّ بالتشديد
   الأوّل ، ومنه قولهم : افعل هذا بادِيّ بَدِيّ ، أى أوّل كل شيء
- وفيه « لا تجوز شهادة بَدوِي على صاحب قَرْية » إنما كَرِه شهادة البدوى لما فيمه من الجفاء في الدّين والجهالة بأحكام الشرع ؛ ولأنهم في الغالب لا يَضْبِطُون الشهادة على وجهها ، وإليه ذهب مالك ، والناس على خلافه .

<sup>(</sup>۱) هو لعبد الله بن رواحة ، كما فى تاج العروس . وبعده : \* وحَبَّذا رَبًّا وحَبّ دِينا \*

﴿ وَفِيهِ ذَكُرِ ﴿ بَدَا ﴾ بفتح الباء وتخفيف الدال : موضع بالشام قر ْب وَادِى القُر ى ، كان به مَنْزل على بن عبد الله بن العباس وأولاً دِه .

### ﴿ باب الباء مع الذال ﴾

- ﴿ بِذَا ﴾ (ه) في حديث الشعبي ﴿ إِذَا عُظُمت الخِلقة فإنما هي بَذَاء وَنَجَاء ﴾ البَذَاء: المُبَاذَاة، وهي المفاحَشَة ، وقد بَذُو يَبْذُو بَذَاءة ، والنّجَاء: المُناجَاة . وهذه الكلمة بالمعتَل أشبه منها بالمهموز، وسيجيء مبينا في موضعه .
- ﴿ بِذَجِ ﴾ ( ه ) فيه « يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بَذَج من الذُّلُّ » البَذَج : ولدالضأن وجمعه بذُّجان .
- ﴿ بِذِخ ﴾ ﴿ فِي حديث الحيل « والذي يتخذها أَشَراً وَ بَطَراً و بَذَخاً » البَذَخ \_ بالتحريك \_ الفَخْر والتَّطَاوُل . والبَاذِ خ العالى ، و يجمع على 'بذخ .
  - ه وحمل الجبال البُذَّخ على أكتافها » .
- ﴿ بذذ ﴾ ( ه ) فيــه « البَذَاذَة من الإيمان » البذاذة رَثَاثة الْهِيئة . يقال : بَذُّ الْهِيئة و بَاذُّ الْهِيئة و بَاذُّ الْهِيئة و بَاذُ
  - (س) وفي الحديث « بَذَّ القائلين » أي سَبَقهم وغَلَبَهم ، يَبُذُّهم بَذًّا .
- ومنه فى صفة مَشْيه صلى الله عليه وسلم « يمشى الهُوَينا يَبُذُ القوم » إذا سارَع إلى خَيْر ومشَى
   إليه . وقد تكرر فى الحديث .
- ﴿ بذر ﴾ ﴿ فِي حديث فاطمة رضى الله عنها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم « قالت لعائشة رضى الله عنهما : إنى إذَنْ لَبَذِرَة » البَذِر : الذي يُفشى السّرَ وَيُظْهر ما يَسْمعه .
- ( ه ) ومنه حديث على رضى الله عنه فى صفة الأولياء « ليسُوا بالمَذاييع البُذْر » جَمْع بَذُور . يقال بَذَرتُ الـكلام بين الناس كما تُبذر الحبوب : أى أفْشَيْتُه وفَرَّقته .
- وق حديث وقف عُور « ولواليّه أن يأكل منه غير مُباذِر » المباذِر والمبَذّر : المُسْرف في النّفقة . باذَرَ و بَذَر مُباذَرة وتَبذيرا . وقد تكرر في الحديث .

- ﴿ بِذَعْرِ ﴾ (س) في حديث عائشة رضي الله عنها « ابْذَعَرَ النَّفاق » أي تَفَرَّق وتبدُّد.
- ﴿ بذق ﴾ (س) فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « سَبق محمد البَاذَق » هو بفتح الذال الحمر ؛ تعريب بَاذَه ، وهو اسم الحمر بالفارسية ، أى لم تكن فى زمانه ، أو سَبَق قولُه فيها وفى غـيرها من جنسها .
- ﴿ بِذِلَ ﴾ ﴿ فَ حَدِيثِ الاستسقاءِ ﴿ فَخْرِجِ مُتَبَدِّلاً مُتَخَضَّعاً ﴾ التَّبَذُّلُ : تَرَكُ التَّرَيُّنُ والتَّهَيُّئُ بالهيئة الحسنة الجميلة على جِهة التواضع .
- ومنه حدیث سلمان « فرأی أم الدَّرداء مُتَبَذِّلة » وفى روایة مُبْبَذِلة ، وهما بمعنى . وقد تحرر فى الحدیث .
- ﴿ بِذَا ﴾ ( س ) فيه « البَذَاء من الجِفَاء » البَذَاء بالمد : الفُحش في القول . وفلان بَذِيُّ اللسان . تقول منه بَذَوْتَ على القوم وأَبْذَيْت أَبْذُو بَذَاء .
- ومنه حدیث فاطمة بنت قیس « بَذَت علی أشمائها » وكان فی لسانها بَعْض البَذاء . و يقال
   فی هذا الهمز ، ولیس بالكثیر . وقد سبق فی أوّل الباب . وقد تكرر فی الحدیث .

# ﴿ باب الباء مع الراء ﴾

- ﴿ بِراً ﴾ ﴾ في أسماء الله تعالى « البارى \* » هو الذي خَلَق الخَلْق لا عَنْ مثال . ولهذه اللفظة من الاختصاص بخَلْق الحيوان ماليس لها بغيره من المخلوقات ، وقلما تُستعمَل في غير الحيوان ، فيقال بَر أ الله النسَمَة ، وخَلَق السموات والأرض . وقد تسكر ر ذكر أَلْبَرُ و في الحديث .
- له وفي حديث مرضِ النبي صلى الله عليه وسلم « قال العباس لعلى رضى الله عنه: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبَّح بحمد الله بَارِثا » أى مُعافاً . يقال برَأْتُ من المرض أبْرَأُ بَرْءَا بالفتح ، فأنا بارِي ، وأَبْرَأْني الله من المرض ، وغيير أهل الحجاز يقولون : بَرِثت بالكسر بُرْءاً بالضم .
  - (س) ومنه قول عبد الرحمن بن عوف لأبي بكر رضى الله عنهما « أراك بارثا » .
- (س) ومنه الحديث في اسْتِبْراء الجارية « لا يمشُّها حتى يَبْرأ رَحِمُها » ويتبَيَّن حالهـا هل

هى حامل أم لا . وكذلك الاستبراء الذى يُذكر مع الاستنجاء فى الطهارة ، وهو أن يَسْتَغْرِغ بقيَّة النبول ويُنَقِى موضعه ومجْرَاه حتى يُبْريهما منه ، أى يُبينَه عنهما كما يَبْرأ من المرض والدَّين ، وهو فى الحديث كثير .

وفى حديث الشرب « فإنه أرْوَى وأبْرًا » أى يُبْرِيه من أَلَم العطش ، أو أراد أنه
 لا يكون منه مَرض ؛ لأنه قد جاء فى حديث آخر « فإنه يُورث الكُباد » وهـــكذا يُرْوَى الحديث « أبرا » غير مهموز لأجل أرْوى .

وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « لمّا دعاه عُمر إلى العمَل فأبَى ، فقال عمر : إن يوسف قد سأل العَمَل ، فقال : إن يوسف مِنى بَرِىء وأنا منه بَراء » أى بَرِىء عن مُساواته فى الحكم ، وأن أَفَاسَ به ، ولم يُرِد بَرَاءة الْولِلاَية والحُبَّة ؛ لأنه مأمور بالإيمان به ، والبَراء والبَرِىء سواء .

﴿ بربر ﴾ (ه) فى حديث على رضى الله عنه « لما طَلَب إليه أَهْل الطائف أَن يَكتُب لهم الأُمَان على تَحْدِيل الرّباً والخمر فامتنع قاموا ولهم تَغَزّمُر و بَرْ بَرَة » البَرْبَرة: التخليط فى الـكلام مع غَضب ونُقُور .

ه ومنه حديث أُحُد « أُخَذَ اللواء غلام أسود فنصبه و بَرْ بر » .

﴿ بربط ﴾ (س) فى حديث على بن الحسين ﴿ لا قُدُّسَتْ أُمَّة فيها البَرْبَطُ ﴾ البَرْبَطُ مَلْهاة تُشْهه العُود ، وهو فارسى معرّب. وأصله بَرْبَت ؛ لأن الضارب به يضَمُه على صدره ، واسم الصَّدر : بَر .

﴿ بِرِثَ ﴾ (س) فيه « يبعث الله تعالى منها سبعين ألفا لاحسابَ عليهم ولا عذاب، فيما بين النَّرْثِ الأُحْرِ وَ بَينَ كَذَا » النَّرْث: الأرض اللينة ، وجمعُها بِراث ، يُريد بها أرضا قريبة من حِمْص، قُتَل بها جماعة من الشهداء والصالحين .

(ه) ومنه الحديث الآخر « تَبيْن الزَّايْتُون إلى كَذَا بَرَّثُ ٱلْحَرُ » .

( برنم ) (س) فى حديث القبائل « سئل عن مُضَر فقال : تميم بُرْ ثُمْتُهَا وجُرْ ثُمْتُهَا » قال الخطابى : إنماهو بُرْ ثُنُتُهَا بالنون ، أى مخالبها ، يُريد شَوْ كتها وقو تها . والنون والميم يتعاقبان ، فيجوز أن تكون الميم لغة ، و يجوز أن تكون بدلا ، لا زْدِواج الكلام فى الْجُرثُومة ، كما قال الغَدايا وَالعَشايا

- ﴿ بَرْ ثَانَ ﴾ ﴿ هُو بَفتح الباء وسكون الراء: وَادْ فِي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر . وقيل في ضبطه غير ذلك .
- ﴿ برج ﴾ (س) في صفة عمر رضى الله عنه « طُوَ ال أَدْلَمَ أَبْرَج » البَرَج بالتحريك: أن يكون بياض العين تُحدِقا بالسّواد كله لا يغيب من سوادها شيء .
- (س) وفيه «كان يكره للنساء عَشْر خِلال ، منها التَّبَرُّج بالزينة لغير تَحَلَّما » التَّبرُّج : إظهار الزِّينة للناس الأجانب وهو المذموم ، فأما للزوج فلا ، وهو معنى قوله لغير محلمًا .
- ﴿ برجس ﴾ ﴿ في حديث ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السَّكُوا كَبِ النَّخِيسُ ؛ المشترِى ، السِّرِ عِيسُ ؛ المشترِى ، و بَهُرام ؛ العِرِ عِيسُ ؛ المشترِى ، و بَهُرام ؛ العِرِ عِن .
- ﴿ برجم ﴾ (س) فيه « من الفِطرة غَسْل البَراجِم » هي العُقَد التي في ظهور الأصابع يَجُيْمع فيها الوسَخ ، الواحدة بُرُ مُجمة بالضم . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفي حديث الحجاج «أمِنْ أهــل الرَّهْمَسة والبَرْجَمة أنت ؟ » البَرْجَمة بالفتح ِ: غاظ الـكلام.
- ﴿ برح ﴾ (ه) فيه « أنه نهى عن التَّوْلِيه والتَّبْرِيح » جاء في متن الحديث أنه فَتْلُ السُّوء للحيوان ، مثل أن يُلْق السمك على النار حَيًّا . وأصل التّبريح المشقَّة والشدة ، يقال بَرَّح به إذا شقَّ عليه .
  - (س) ومنه الحديث « ضر ْباً غيرَ مُبَرِّح » أَى غير شاقٍ .
    - والحديث الآخر « لَقِينا منه البَرْحَ » أى الشدّة.
      - (س) وحديث أهل النهروان « لَقُوا بَرْحاً.».
  - (س) والحديث الآخر « بَرَّحتْ بى الحُمَّى » أَى أَصابنى منها البُرَحاء ، وهو شدِّتها .
    - (س) وحديث الإِفك « فأخذه البُرَحاء » أى شدّة الـكَرْب من ثِقَل الوَحْي .
      - ۵ وحدیث قتل أبی رافع الیهودی « بَرَ حَتْ بنا امْرَ أَنْهُ بالصّیاح » .

- ﴿ وَفِيهِ ﴿ جَاءَ بِالْـكُفُورِ بَرَاحًا ﴾ أَى جِهِـاراً ، من بَرِحَ النَّفْلَةِ إِذَا ظَهُر ، ويُروَى بِالوَاو ، وسيجيء .
- (س) وفيه «حِينَ دَلَـكَتْ بَرَاحِ » بَراحِ بوزن قَطَامِ من أَسماء الشمس. قال الشاعر: هــــذَا مَقَامُ قَدَمَىْ رَبَاحِ غُدْوَة حَتَّى دَلَـكَتْ بَرَاحِ

دُلُوك الشمس: غُروبها وزوالُها. وقيل إن الباء في براح مكسورة، وهي باء الجرّ. والراحُ جمع رَاحَة وهي السكفُّ. يمني أن الشمس قد غَرَبَت أو زالت، فهم يَضَعون راحاتِهم على عُيونهم ينظرون هل غَرَبَت أو زالت. وهَذانِ القولان ذكرها أبو عبيد والأزهري والهروي والزنحشري وغيرهم من مفسِّري اللغة والغَرِيب. وقد أُخذ بعض المتأخرين القول الثاني على الهروي، فظن أنه قد انفرد به وخطأه في ذلك، ولم يعلم أن غيره من الأثمة قبله و بعده ذهب إليه.

- (س) وفى حديث أبى طلحة « أحَبُّ أمْوالِي إلى ّ بَيْرَحَى » هـذه اللفظة كثيرا ماتختلف ألفاظ المحدِّثين فيها ، فيقولون بَيرَحاء بفتح الباء وكسرها ، وبفتح الراء وضمها والمدّ فيهما ، وبفَتْحِهما والقصر ، وهى اسم مال ومَو ْضع بالمدينة . وقال الزنخشرى فى الفائق : إنها فَيْمَلَى من البَراح ، وهى الأرض الظاهرة .
- ﴿ وَفَى الحَدَيث ﴿ بَرِح ظَبْنُ ﴾ هو من البارح ضِدّ السَّائح ، فالسَّائح مَامَر من الطَّير والوحش بين يديك من جهة يَسارك إلى يمينك ، والعرَب تَتَيَمَّن به لأنه أمكن ُ للرَّمْى والصيد . والبارح مامَر ً من يَمينك إلى يَسارك ، والعَرب تَتَطيَّر به لأنه لا يُمكنك أن تَرميَه حتى تَنْحرِف .
- ﴿ برد ﴾ (ه) فيه « من صَلَّى البَرْدَيْن دَخَل الجنة » البَرْدَانِ والأَبْرَدان الغداة والعشيُّ . وقيل ظِلاَّهما .
  - \* ومنه حديث ابن الزبير «كان يسير بنا الأبرَدَيْن » .
  - \* وحديثه الآخر مع فَضالة بن شَريك « وسِر ْ بها البَرْدَين » .
- ( ه ) وأما الحديث الآخر « أُبْرِ دُوا بالظُّهر » فالإِبْراد : انْـكِسار الوهَج والحرّ ، وهو من الإِبْرَاد : الدُّخول في البَرْد . وقيل معناه صَالُوها في أوّل وقتها ، من بَرد النهار وهو أوّله .
- ( ه ) وفيه « الصوم فى الشتاء الغنيمة البارِدةُ » أى لا تَعب فيه ولا مَشقَّة ، وكلَ محبوب

عندهم بارد . وقيل معناه الغنيمة الثابتة المسْتَقرَّة ، من قولهم بَرَدَ لِي على فلان حَقٌّ ، أَى ثَدِت .

ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « وَدِدْت أنه بَرَد لَنا عملُنا » .

وفيه « إذا أَبْصَر أحدُكُم امْرأَةً فَلْيأْت زَوْجَتَه فإن ذلك بَرْدُ مافى نفسه » هكذا جاء فى كتاب مسلم بالباء الموحدة من البَرْد ، فإن صحَّت الرّواية فهمناه أنّ إتيانه زوجَتَه يُبَرِّدُ ما تَحَرَّكُت له نفسه من حَرّ شهوة الجماع ، أى يُسَكّنه و يجعله باردا . والمشهور فى غيره « فإن ذلك يَرُدُّ مافى نفسه » بالياء ، من الردّ ، أى يعكسه .

- ( ه ) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « أنه شرب النّبیذ بعــد ماَ بَرد » أی سَــكَن وفتَر . یقال جَدّ فی الأمر ثم برَدَ ، أی فتَرَ .
- ( ه ) وفيه « لما تَلقَّاه بُرَيدَة الأسْلمي قال له : من أنت ؟ قال : أنا بُرَيْدة ، فقال لأبي بكر رضى الله عنهما : بَرَد أَمْرُ نَا وصَلُح » أي سَهُل .
- ( ه ) ومنه الحديث « لا تُبَرِّدُوا عن الظالم » أى لا تَشْتموه وتدْعُوا عليه فتُخَفَفوا عنه من عقو بة ذَنْبه .
  - ( ه ) وفى حديث عمر « فَهَبَره بالسيف حتى بَردَ » أى مات .
- (س) وفى حديث أمّ زرع « بَرُودُ الظّل » أى طيّب العِشْرة . وفَعُول يَسْتوى فيله الذَّكَر والأنتى .
- (س) وفى حديث الأسْود « أنه كان يكتَحل بالبَرُود وهو محرِم » البرود بالفتح : كحل فيه أشياء باردة ، و برَدتُ عيْني مُخَفَّفًا : كَحَلْبُها بالبَرُود .
- ( ه ) وفي حديث ابن مسعود رضى الله عنه « أَصْل كُلَّ داء البَرَدَة » هِي التَّخَمة وثقل الطعام على المَعِدة ، سميت بذلك لأنها تُبرد المعدة فلا تَستمرِي ُ الطعام .
- (ه) وفى الحديث « إتى لا أُخِيسُ بالعَهد ولا أُحْبِسُ البُرْد » أى لا أُحبِس الرسُل الواردين على ". قال الزمخشرى : البُرْد \_ يعنى ساكنا \_ جمع بريد وهو الرسُول ، نُحَفَّ من بُرُد ، كرُسُل محفف من رُسُل ، و إنما خفَّه هاهنا ليُزاوج العَهد . والبريد كلة فارسية يُرادُ بها فى الأصل البَغلُ ، وأصلها بويده دم ، أى محذوف الذَّنَب ، لأن بغال البَرِيد كانت محذوفة الأذناب كالعَلَامة لها ، فأَعْرِ بت

وخُفَفَت . ثم سمى الرسول الذى يركبه بريدا ، والمسافةُ التى بَيْن السّـكَّتَين بريداً ، والسكةُ موضع كان يَسْكنهُ الفُيوجِ المرتَّبُون من بيت أو قبَّة أوْ رِباط ، وكان يُرتَّب فى كل سكة بِغال . و بُعْد ما بين السكتين فرسخان وقيل أربعة .

- (س) ومنه الحديث « لا تُقْصَر الصلاة فى أَقَلَّ من أربعة بُرُد » وهى ستة عشر فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع.
  - ( ه ) ومنه الحديث « إذا أَبْرَدْتُمُ إلى بريدا » أَى أَنفَذْتُمُ رسولا .
- (ه) وفيه ذكر «البُرْد والبُرْدة» فى غير موضع من الحديث، فالبُرد نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد و بُرُود، والبُرْدة الشَّمْلَةُ المُخطَّطة . وقيل كِساء أسود مُرَابَّع فيه صِغر تَلْدِسه الأعراب، وجمعها بُرَدْ.
  - ﴾ وفيه « أنه أمر أن يؤخذ البُرُ دى في الصدقة » هو بالضم نوع من جَيَّد النمر .
- ﴿ برر ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءَ اللهُ تَمَالَى «البَرُّ ﴾ هو العَطوف على عباده ببرِّه ولطفه . والبَرُّ والبارّ بمعنى ، و إنما جاء في أسماء الله تعالى البَرُّ دُون البارّ . والبرُّ بالـكسر : الإحسان .
- ومنه الحديث في « بر الوالد ين » ، وهو في حقهما وحق الأفر بين من الأهل ضد المُقُوق ، وهو الإساءة إليهم والتَّضْييع لحقهم . يقال بَرَ عَبَرُ فهو بارت ، وجمعه بَرَرَة ، وجمع البَر أبرار ، وهو كثيرا ما يُخَص بالأولياء والزهاد والعبَّاد .
- ﴿ وَمَنْهُ الْحَدَيْثُ ﴿ تَمْسَلُحُوا بِالْأَرْضُ فَإِنَّهَا بَكُمْ بَرَّةً ﴾ أَى مُشْفَقَةُ عَلَيْكُم كَالُوالدَّةِ البَرَّةِ بأُولادِهَا ، يعنى أَن منها خَلْقَـكُم ، وفيها مَعاشـكُم ، وإليها بَعْد الموت كِفَاتَـكُم .
- ومنه الحديث « الأئمة من قريش ، أبر ارُها أمراء أبر ارِها ، وفُجَّارُها أمراء فُجَّارِها » ،
   هذا على جهة الإخبار عنهم لا عَلى طريق الححكم فيهم ، أى إذا صَلَح الناس و بَرُّ وا وَليَهُمُ الأُخيار ،
   وإذا فسدوا وفجروا وليهم الأشرار . وهو كحديثه الآخر «كما تـكونون يُوَكَّى عليكم » .
- \* وفى حديث حكيم بن حزام « أرأيت أمورا كنت ُ أَ تَبَرَّرُ بَهَا » أى أطلب بها البِرَّ والإحسان إلى الناس والتقرّب إلى الله تعالى .
  - وفى حديث الاعتكاف « البرا يُردن ) أي الطاعة والعبادة .

- ◄ ومنه الحديث « ليس من البر الصيام عن السفر » .
- ﴿ وَفَ كَتَابِ قَرِيشِ وَالْأَنْصَارِ ﴿ وَأَنِ البِرَّ دُونِ الْإِثْمِ ﴾ أَى أَنِ الوَفَاءِ بَمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسَهُ دُونِ الْإِثْمِ ﴾ أَى أَنِ الوَفَاءِ بَمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسَهُ دُونِ الْإِثْمِ ﴾ الغَدْرِ والنَّـكَثُ .
  - ه وفيه « الماهر بالقرآن مع السَّفَرة الـكِرام البَرَرة » أى مع الملائكة .
- ( ه س ) وفيه « الحج المُبرور ليس له ثواب إلا الجنة » هو الذى لا يخالطه شيء من المـآثيم . وقيــل هو المقبول المقابَلُ بالبِرّ وهو الثواب . يقــال بَرَّ حَجُّه ، وبُرَّ حَجُّه و بَرَّ الله حجَّه ، وأبرَّ حَجُّه ، وبُرَّ حَجُّه و بَرَّ الله حجَّه ، وأبرَّ مَجُه ، وأبرَّ مَحَبُه الله عَجَّه ، وأبرَّ مَا بالـكسر و إبراراً .
  - ( ه ) ومنه الحديث « بَرَّ الله قَسَمَه وأبرَّه » أي صدَّقه .
  - (س) ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه « لم يخرج من إلّ ولا بِرّ ي أى صِدْق.
    - ومنه الحديث « أمِرْ نا بسبع منها إِبْرَارُ الْمُقْسِمِ » .
- (س) وفيه « أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إنّ ناضِحَ آلِ فلان قد أبَرَّ علىهم » أى اسْتَصعَب وَعَلبهم ، من قولهم أبرَّ فلان على أصحابه أى عَلاهُم .
  - \* وفى حديث زمزم « أتاه آتٍ فقال اخْفِر بَرَّة » سماها بَرَّة لكثرة منافعها وسَعَة مائهها .
- ﴿ وَفِيهِ ﴿ أَنَهُ غَيَّرَ اسْمِ امْمَأَةً كَانَتَ أَسَمَّى بَرَّةً فَسَمَاهَا زَيْنَبِ ﴾ وقال : تُزكّى نفسَها . كأنه كرِّه لها ذلك .
- (س) وفى حديث سَلمان « من أصلح جَوَّانيَّه أصلح الله بَرَّانيَّه » أراد بالبرَّانى العَلانِيَة ، والله من قولهم خرج فلان بَرَّا أَى والألف والنون من زيادات النَّسَب كما قالوا فى صَنْعاء صَنْعانيّ . وأصله من قولهم خرج فلان بَرَّا أَى خرج إلى البَرَ والصَّحراء . وليس من قديم الـكلام وفَصيحه .
- إذا اسُود في حديث طَهْفة « ونَسْتَهْمضد البَرير » أى نَجْنيه للأكل. والبَرير ثَمَر الأراك إذا اسُود و بلغ. وقيل هو اسم له في كل حال.
  - (س) ومنه الحديث الآخر « مالنا طعام إلا البَرِير » .
- ﴿ برز ﴾ ( ه ) فى حديث أمّ معبد « وكانت بَرْزَةً تَحْتَـبِى بِفناء القُبَّة » يقال امرأة بَرْزَة إذا كانت كَهْلة لا تَحْتَجب احْتِجاَب الشَّواب ، وهى مع ذلك عفيفة عاقلة تَجْلس للناس وتُحدَّهم ، من البرُوز وهو الظُّهور والخروج .

- (س) ومنه الحديث «كان إذا أراد البراز أبْعَد » البراز بالفتح اسم للفضاء الواسع، فكنّوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالحلاء ، لأنهم كانوا يتبرّزُون في الأمكنة الخالية من النياس . قال الخطّابي : المحدّثون يَروُونه بالكسر وهو خطأ ، لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب . وقال الجوهري بخلافه ، وهدذا لفظه : البرازُ المبارزة في الحرب ، والبراز أيضا كناية عن ثُفْل الغذاء وهو الغائط ، ثم قال : والبراز بالفتح الفضاء الواسع ، وتبرّز الرجُل أي خرج إلى البراز للحاجة . وقد تكرر المكسور في الحديث .
- ♦ ومن المفتوح حديث يعلى « أن رسول الله صلى الله عليــ ه وسلم رأى رجلا يفتسل بالبَراز »
   يُريد الموضع المنْـ كشيف بغير سُترة .
- ﴿ برزخ ﴾ ﴿ في حديث المبعث عن أبي سعيد ﴿ في بَرْزَخ مابين الدنيـا والآخرة ﴾ البرزخ : مابين كل شيئين من حاجز .
- (ه) ومنه حديث على «أنه صلى بقوم فأسْوَى بَرْزَخا »أى أَسْقَط فى قِراءته من ذلك الموضع إلى الموضع الذى كان انتهى إليه من القرآن .
- لا يأريد ومنه حديث عبد الله « وسُئل عن الرجل يَجد الوسْوَسة فقال : تلك بَرازخ الإيمان » يُريد مابين أوّله وآخره . فأوّله الإيمان بالله ورسوله ، وأدناه إماطة الأذَى عن الطريق . وقيل أراد مابين اليّقِين والشك . والبَرازخ جَمْع بَرْزخ .
- ﴿ برزق ﴾ ( ه ) فيه « لا تقوم الساعة حتى يـكون الناس بَرازِيقَ » و يُرُوى بَرازِق ، أى جماعات ، واحده بِرِ ْزاق و بَرَ ْزق . وقيل أصل الـكامة فارسية معرّبة .
- (ه) ومنه حدیث زیاد « ألم تکن منکم نُهاة تَمنع النــاس عن کذا وکذا وکذا وهذه البرازیق » .
- ﴿ برس ﴾ ﴿ فِي حديث الشُّعْبِيِّ ﴿ هُو أَحَلُ مِن مَاءَ بُرْسَ ﴾ بُرُس : أَجَمَةَ مَعْرُوفَةَ بِالعَرَاقَ ، وهي الآن قرية .
- ﴿ برش ﴾ (س) فى حديث الطِّرِ مّاح « رأيت جَذيمة الأبرش قصيرا أُ بَيْرِش » هو تصغير أُبْرَش. والبُرْشَة لَونَ مختلط مُحرة و بياضا ، أو غيرهما من الألوان .

- ﴿ برشم ﴾ ﴿ فِي حديث حذيفة ﴿ كَانَ النَّاسِ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشَّرِّ فَبَرْشَمُوا له ﴾ أى حدّ قوا النَّظر إليه . والبَرْشَمة إدامة النظر .
- ﴿ برض ﴾ (ه) فيه « ماء قليــل يَتَبرَّضُه الناس تَبَرُّضاً » أى يأخذونه قليلا قليلا . والبَرْضُ الشيء القليل .
- (س) وفى حديث خزيمة وذكر السنة الْمَجْدِبة « أَيْبَسَتْ بَارِضَ الْوَدِيسِ » البارض : أوّل ما يَبْدُو من النبات قبل أن تعرَف أنواعه ، فهو ما دام صغيرا بَارِضْ ، فإذا طال تبيّنت أنواعه . والوَدِيسُ : ما غَطَّى وجه الأرض من النبات .
- ﴿ بَرْطَش ﴾ (ه) فيه «كان عمر في الجاهلية مُبَرْطِشاً » وهو السَّاعي بين البائع والْمُشْترى ، شِبه الدَّلاَّل ، و يُروَى بالسين المهملة بمعناه .
  - ﴿ بَرْ طَل ﴾ ﴿ فِي قصيد كعب بن زهير :
  - \* مِن خَطْمِهِا ومن اللَّحْيَيْنِ بِرِ ْطِيلُ \*
    - البِرْطيل : حَجَر مُسْتَطيل عظيم ، شبه به رأس الناقة .
- ﴿ برطم ﴾ (س) في حديث مجاهد « في قوله تعالى وأنتم سامِدون ، قال : هي البَرْطَمَة » وهو الانْتِفاخ من الغضب . ورجل مُبَرْطِم مُتِكِبِّر . وقيل مُقَطّب مُتَفَضِّب . والسامد : الرافع رأسَه تكبُّرًا .
- ﴿ برق ﴾ (ه) فيه « أَبْرِ قُوا فإنَّ دم عَفْراء أَز كَى عند الله من دَم سَوْدَاوَيْن » أَى ضَحُّوا بالبَرْقاء ، وهي الشاة التي في خِلال صُوفها الأَبيض طاقات سُود . وقيل معناه اطلبوا الدَّسم والسِّمنَ . من برَقْتُ له إذا دَّسَمَتَ طعامه بالسَّمْن .
- \* وفي حديث الدجال « إن صاحب رايته في عَجْب ذَ نَبه مثلُ أَلْية البَرَق ، وفيه هُلْبات كهلْبات كهلْبات الفَرس » البَرق بفتح الباء والراء : الحَمَل ، وهو تعريب برّه بالفارسية .
- (س) ومنه حديث قتادة « تسوُقهم النار سَوْق البَرَق الـكَسِير » أى المكسور القوائم . يعنى تسُوقهم النار سَوْقا رَفيقاً كما يُساق الحمَـلُ الظَّالع .

- ( ه ) وفى حديث عمرو « أنه كتب إلى عُمر : إن البحر خلق عظيم يركبه خَلق ضَعيف ، دُودْ عَلَى عُود » وَدُ عَلَى عُود ، بين غَرَق و بَرَق » البَرق بالتحريك : الحيْرة والدَّهَش .
  - [ ه ] ومنه حديث ابن عباس « لـكل داخل بَرْ قَهْ آ » أي دهْشَة .
- ومنه حديث الدعاء « إذا بَرِقَت الأبصار » يجوز كسر الراء وفتحها ، فالكسر بمعنى الحيرة ، والفتح من البَريق : اللَّمُوع .
- ﴾ وفيه «كنى بِبَارقة الشُّيوف على رأسه فتنةً » أى لمعانُهُــــا . يقال : برَق بسيفه وأَبْرق إِذَا لَمَــع به .
  - ( ه ) ومنه حديث عمار « الجنة تحت البَارِقة » أى تحت السيوف .
- المسلم عنه وفي حديث أبى إدريس « دخلت مسجد دِمَشق فإذا فَتى بَرَّ اق الثَّنايا » وصَف ثناياه بالحسن والصفاء ، وأنها تَلْمع إذا تبسَّم كالبرق ، وأراد صِفة وجْهه بالبشر والطَّلَاقة .
- ﴿ وَمَنْهُ الْحَدَيْثُ ﴿ تَبْرُقُ أَسَارِيرِ وَجُهُهُ ﴾ أَى تَلْمُع وتستنير كَالْبَرْق . وقد تـكررت في الحديث .
- (س) وفى حديث المعراج ذكر « البُراق » وهى الدَّابة التى ركبها صلى الله عليه وسلم ليــلة الإسراء. سُمِّى بذلك لِنُصُوع آوْنه وشِدِّة بَرِيقه. وقيل لسُرعة حركته شَبَّهَهُ فيهما بالبَرق.
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ وَحْشِي ۗ ﴿ فَاحْتَمَالُهُ حَتَى إِذَا بَرِقَتَ قَدَمَاهُ رَمَى بِهِ ﴾ أَى ضُعُفَتا ، وهو من قولهم برِق بَصرُه أَى ضَعُف .
- وفيه ذكر «بُرْقة» ، هو بضم الباء وسكون الراء : موضع بالمدينة به مال كانت صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم منها .
- ﴿ بِرك ﴾ ﴿ سِ ﴾ فى حديث الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ﴿ وَبَارِكُ عَلَى مُمَدَّ وَعَلَى آلَ مُمَدَّ ﴾ أى أثبيت له وأدم ما أعطَيْته من التشريف والـكوامة ، وهو من بَرَك البعيرُ إذا ناخ فى موضع فَلزَمَه . وتُطلق البَرَكة أيضا على الزيادة . والأصلُ الأوّلُ .
  - ﴾ وفي حديث أمّ سُليم « فحنّـكه وبَرَّك عليه » أي دَعَا لَهُ بالبَرَكة .

- ﴿ وَفَ حَدَيْثُ عَلَقْمَا ۚ ﴿ لَا تَقُرْبَهُمْ فَإِنَّ عَلَى أَبُوابِهِم فَتِنَا كَمَارِكُ الْإِبِلَ ﴾ هو الموضع الذي تَبُرُكُ فيه ، أراد أنها تُعُدِي ، كما أن الإبال الصحاح إذا أُنيِخَت في مبارك الجُرْبَي جَرِبَتْ .
- الغَين وتُكُسر، وهو اسم موضع بالهين. وقيل هو موضع وراء مكة بِخَمْس ليال.
  - (س) وفي حديث الحسين بن على (١) « ابتُرَك الناس في عَمَان » أي شَتَمُوه وتَنَقَّصُوه .
- ﴿ برم ﴾ ( ه ) فيه « من اسْتَمع إلى حديث قوم وهُم له كارهون صُبَّ في أُذُنيه البَرَمُ » هو السَكُحْل المذاب . ويروى البَيْرَم ، وهُو هُو ، بزيادة الياء ، وقيل البَيْرم عَتَلَة النجَّار .
- (س) وفى حديث وفد مَذْحِبج « كِرَامْ غيرُ أَبْرَام » الأَبْرَام اللئام ، واحدهم بَرَم بفتح الراء ، وهو فى الأصل الذى لا يَدْخل مع القوم فى المَيْسر ،ولا يُخْرِج فيه معهم شيئاً .
- (س) ومنه حديث عمرو بن معدى كرب « قال لِعُمَر : أأَبْرَامُ بَنُو الْمُغِيرة ؟ قال : ولم ؟ قال : نزلْتُ فيهم فما قَرَوْنى غيرَ قَوْس وَتَوْر وكعب ، فقال عمر : إن فى ذلك لشِبَعاً » القَوْس ما يَبْقى فى الْجُلّة من التّمْر ، والثّورُ : قطعة عظيمة من الأَقط ، والكعب : قطعة من السّمَن .
- (ه) وفى حديث خزيمة السلمى « أَيْنَعَت العَنَمَة وسقطت البرَمَة » هى زَهْر الطَّائح ، وجمعها بَرَم ، يعنى أنها سقَطَت من أغصانها للجَدْب .
- ﴿ وَفَى حَدِيثُ الدَّعَاءُ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُ غَيْرِ مُوَدَّعَ بَرَماً ﴾ هو مصدر بَرِم به \_ بالسكسر أيبْرَم بَرَماً بالتحريك إذا سَيْمَه وملَّه .
- ﴿ وَفَحَدَيْثَ بَرَيْرَةَ ﴿ رَأَى بُرُ مَةً تَفُورَ ﴾ البُر مَة : القدر مطلقا ، وجمعها بِرَام ، وهي في الأصل المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز والهمين ، وقد تكررت في الحديث .

<sup>(</sup>١) في ١، واللسان : وفي حديث على بن الحسين .

- ﴿ برنس ﴾ (س) في حديث عمر « سقط البُرنُس عن رأسي » هو كل ثوب رأسُه منه مُلْتَزَق به ، من دُر ّاعـة أو جُبّة أو مِمْطَر أو غـيره . وقال الجوهرى : هو قَلَنْسُوَة طويلة كان النُّسَاك يلبَسونها في صدر الإسلام ، وهو من البِر ْس \_ بكسر الباء \_ القُطْن ، والنون زائدة . وقيـل إنه غير عربي .
- ﴿ برهوت ﴾ (س) فى حديث على « شَرُّ بنر فى الأرض بَرَ هُوت ﴾ هى بفتح الباء والراء : بنر عيقة بحضرموت لا يُسْقطاع النزول إلى قمرها . ويقال بُر ْهُوت ُ بضم الباء وسكون الراء ، فتكون تاؤها عَلَى الأوّل زائدة ، وعلى الثانى أصلية ، أخرجه الهروى عن على ، وأخرجه الطبرانى فى المعجم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم .
- ﴿ برهن ﴾ ﴿ فيه ﴿ الصَّدَفَة برُهان ﴾ البُرهان : الحجة والدليل ، أى أنها حجة لطالب الأجر من أَجْل أنها فَرْض يجازى الله به وعليه ، وقيل هي دليل على صِحة إيمان صاحبها لطيب نفسه بإخراجها ، وذلك لِعَلاَقَة ما بين النفس والمال .
- ﴿ بره ﴾ (س) فى حديث ابن عباس «أهْدَى النبى صلى الله عليه وسلم جملاكان لأبى جهل فى أنفه بُرَةٌ من فِضَّة يَغيظ بذلك المشركين » الْبُرَة : حَلْقَة تُجُعْل فى مُخَم الأنْف ، ورُبماكانت من شَعَر . وليس هذا موضعها ، و إنما ذكر ناها على ظاهر لفظها ؛ لأن أصلها بَرْ وَة ، مثل فَرْ وة ، وتُجُمْع على بُرًى ، وبُرَات ، وبُرِينَ بضم الباء .
- (س) و منه حديث سلمة بن سُحَيم « إِنَّ صاحباً لنها ركب ناقة ليست بِمُـبْرَاة فَسَقَط ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : غَرَّر بنَفْسه » أى ليس فى أَنْفِها بُرَة . يقال أَبْرَيْتُ الناقة فهى مُبْرَاة .
- ﴿ بَرَهْرَهُ ﴾ ﴿ فَى حديث المبعث ﴿ فَأَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً سَوْدًا ، ثُمُ أَدْخُلُفِيهُ البَرَهُرَهَةً ﴾ قيل هى سِكِّينة بَيْضًا و جديدة صافية ، من قولهم امرأة بَرَهْرَهَة كأنها تَرْعُد رُطُو بة . و يُرْوَى رَهْرَهَة ، أى رحرحة واسِعة . قال الخطابي : قد أكثرت السؤال عنها فلم أُجِدْ فبها قولا يُقطَع بصحَّته ، ثم اختار أنها السِّكِين .
- ﴿ بِرا ﴾ (س) فيه « قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ياخير البَرِيَّة » البرية :

الخَلْق ، وقد تَكرر ذكرها في الحديث . تقول : بَرَاه الله يَهْرُوه بَرْواً ، أَى خَلَقه ، و يُجمع على البرايا والبَرِيَّات ، من البَرَى التَّراب ، هذا إذا لم يُهْمُون ، ومَن ذهب إلى أَن أصله الهمز أخذه من برأ الله الخلق يَهْرُوه ، أَى خَلقهم ، ثم تُرك فيها الهمز تخفيفا ولم تُشتعمل مَهْمُوزة .

- ( ﴿ ) وفي حديث على بن الحسين ﴿ اللهم صل على محمد عدد الثَّرى والبَرَى والْوَرَى ﴾ البَرى التُّراب .
- (س) وفى حديث حليمة السمدية « أنها خرَجَت فى سنة حَمراء قَدْ بَرت المال » أى هَزَلَت الإبل وأخـذَت من لحمها ، من البَرْى : القطع . والمالُ فى كلامهم أكثر ما يُطْلقونه على الإبـل .
- وفى حديث أبى جحيفة « أبْرِى النَّبل وأريشُها » ، أى أنحتَهُا وأَصْلحها وأعمل لها ريشاً لتَصِير سِهاَماً يُرْمى بها .
- (س) وفيه « نَهى عن طعام الْمتبَارِ يَيْنِ أَنْ يُؤْكُل » هَا الْمُتعَارِضَان بِفِعِلْهِمَا لَيُعْجِزِ أَحدهما الآخر بصَنيِعه . و إنما كَرِ هه لما فيه من المباهاة والرّياء .

#### ₩ ومنه شعر حسان:

يُبَارِينَ الْأُعِنَّة مُصْعِدَاتٍ على أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاء

الْمِباراة : الحجارات واللُساَبَقَة ، أَى يُعارِضُها في الجذب لقُوّة نفُوسها ، أو قُوّة رؤوسها وعَلْكِ حدائدِها . ويَجُوز أن يريد مشابَهتها لها في اللّين وسرعة الانقياد .

### ﴿ باب الباء مع الزاى ﴾

﴿ بَرْخِ ﴾ (س) فى حديث عمر « أنه دعا بفَرسَين هَجِين وعَرَبَى إلى الشرب ، فتطاول العتيق فشرب بطُول عُنقه ، وتَبازَخ الهَجِين » التَّبازُخ : أن يَثْنِي حافره إلى باطنه لقصِر عُنقه ، وتَبازَخ فلان عن الأمر أى تقاعس .

- وفيه ذكر وفد « مُبزاخة » هى بضم الباء وتخفيف الزاى : موضع كانت به وقعة للمسلمين
   فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه .
- ﴿ بزر ﴾ (س) فى حديث على يوم الجمل « ما شبّهت وقع السيوف على الْهام إلا بِوَقَــع البَيَازرعلى الموَاجن » البيازر: العصى واحدتها بَيْزَرَة ، وبَيزارة . يقال: بزَرَه بالعصا إذا ضربه بها . والموَاجن: جمع مِيجنَة وهى الخشبة التي يدُّق بها القَصَّار الثوب .
- (س) وفي حديث أبي هريرة « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما يَنْتَعِلون الشَّعَر وَهُم البَازِر » قيل بَازر ناحية قريبة من كر مان بها جبال ، وفي بعضالروايات: هم الأكراد ، فإن كان من هذا فكا نه أراد أهل البازر ، و يكون سُمُّوا باسم بلادهم . هكذا أخرجه أبو موسى في حرف الباء والزاى من كتابه وشرحه . والذي روّيناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بين يدّى الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشَّعَر وهو هذا البارز » وقال سفيان مرَّة: وهم أهل البارز ، و يعنى بأهل البارز أهل فارس كذا هو بِلُغَتهم . وهكذا جاء في لفظ الحديث كأنه أبدل السين زايا فيكون من باب الباء والراء لامن باب الباء والزاى . والله أعلم . وقد اختُلف في فتح الراء وكسرها . وكذلك اختُلف مع تقديم الزَّاى .
- ﴿ بَرْزَ ﴾ ﴿ فَى حديث أَبِى عبيدة ﴿ إِنَّه سَتَكُونَ نُبُوَّةً ورحمة ،ثم كذا وكذا ،ثم تكون بِزِينَى وأُخْذ أموال بغير حَق ﴾ البِزِّينَى ـ بكسر الباء وتشديد الزاى الأولى والقصر ـ : السَّلب والتعلُّب . من بَزَّه ثيابه وابْتَزَه إذا سَلَبه إِيَّاها (١) . ورواه بعضهم بَزْ بَزِيًّا ، قال الهروى : عرَضْته على الأزهرى فقال هـذا لا شيء . وقال الخطابي : إن كان محفوظا فهو من البَزْ بَزَة : الإِسْراع في السَّير ، يريد به عَسْف الُولاة و إسْرَاعهم إلى الظَّم .
  - (س) فمن الأوّل الحديث « فيَبْتَزُّ ثيابي ومَتاعي» أي يُجَرّدني منها ويغلِّبني عليها .
- ﴿ وَمَنَ الثَّانِي الحَديث الآخر ﴿ مِن أَخْرِجِ صَدَقَتَهُ ( ) فَلَمْ يَجَدَ إِلَّا بَزْ بَزِيًّا فَيردُها ﴾ هكذا جاء في مسند أحمد بن حنبل .
- \* وفى حــَديث عمر « لمَّا دَنا من الشام ولقيه الناس قال لأسْلم : إنهم لم يَرَوْا على صاحبك بزَّةَ

<sup>(</sup>١) ومنه المثل : « من عز " بز " » أى من غلب سلب .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل واللسان : ضيفه . والمثبت من 1 .

قوم غَضب الله عليهم » البِزَّة: الرَّبيَّة، كأنه أرادَ هيئة العَجم، وقد تـكرر في الحديث.

﴿ بزع ﴾ (ه) فيمه « مررت بقصر مشيد بَزَيع ، فقلت لمن هـذا القصْر ؟ فقيل لعمر بن الخطاب » البَزِيع ُ : الظريف من الناس ، شُبّه القصر ُ به كُلمسْنه وجماله ، وقد تبَزَّع الغلام أى ظَر ُف . وتَـبَزَّع الشَّر أَى تَفَاقَمَ .

﴿ بِزَعَ ﴾ ﴿ فيه « حين بَزَ غَت الشمس » البُرُ وغ الطلوع . يقال : بزغت الشمس و بَزَغَ القمر وغيرها إذا طَلَعَت .

(س) وفيه « إن كان فى شيء شِفاء فنى بَرْغة الحجّام » البَرْغ والتَّبْزِيغ : الشَّرْط بالمِـبْزَغ وهو المِشرط . و بَزَغَ دَمه : أساله .

﴿ بِرَق ﴾ ( ه ) في حديث أنَسٍ « أَتْيِنا أهل خيبر حينَ بِزَقتِ الشمس » هـكذا الرواية بالقاف ، وهي بمعنى بزغت ، أي طَلعت ، والغين والقاف من مخرج واحد .

﴿ بِزِلَ ﴾ في حديث الديات « أربع وثلاثون تَمْنِيَّة إلى بَازِل عَامِيها كُلَّمَّا خَلَفَات » .

( ه ) ومنه حديث على بن أبي طالب:

## \* بَازِل عامَيْن حَدِيثُ سِنِّي \*

البازل من الإبل الذى تَمَّ ثمانِيَ سنين ودخل فى التاسعة ، وحينئذ يطلعُ نابُه وتـكمل قوّته ، ثم يقال له بعــد ذلك بازلُ عام و بازِلُ عامَين . يقول أنا مستجمع الشباب مُسْتَـكُمل القُوّة .

﴿ وَفَ حَدَيْثُ العَبَاسُ ﴿ قَالَ يُومِ الفَتَحَ لَأَهُلَ مَكَةَ: أَسْلُمُوا تَسْلَمُوا، فَقَدَ اسْتُنْبُطِنْتُم بِأَشْهَبَ بَازِلَ ﴾ أي رُمِيتم بأمرٍ صَعْب شديدٍ ، ضَرَبَه مثلا لشدّة الأمر الذي نزل بهم .

( هُ ) وفى حديث زيد بن ثابت « قضى فى البازِلَة بثلاثة أَبْمِرَة » البـــازِلة من الشِّجَاج التى تَــُبْزُل اللحم أَى تَشُقُّه ، وهى الْمَتَلَاحِمَة .

﴿ بِزَا ﴾ [ ه ] في قصيدة أبي طالب يُعاتب قريشاً في أمر النبي صلى الله عليه وسلم : كذَبْتُمُ وَ بَيْتِ اللهُ يُبِزَى مُحَمَّدٌ وَالمَّــا نُطَاعِنْ دُونَهُ ونُنَاضِلُ

رُيبْزَى ، أَى رُيقَهُر و يُفْلَب ، أرادَ لا رُيبْزَى ، فَحَذَف لا مِنَ جواب القَسم ، وهي مُرادة ، أَى لا رُيثَةَ رَولُم نقاتل عنه ونُدافع .

(س) وفى حديث عبــد الرحمن بن جبير « لَا تُبَازِ كَتَبازِى المرأة » التَّبازِي أن تُحرَّك

العَجُزَ فَى الْمَشَى ، وهو من البَزَاء : خُروج ِ الصَّــدر ودُخول الظهر . وأُبْزَى الرَّجُل إذا رفع عَجُزَه . ومعنى الحديث فيا قيل : لا تَنْحَنِ لَــكل أحد .

### ﴿ باب الباء مع السين ﴾

- ﴿ بِسَأَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال بَعــد وقَّمة بدْرٍ : لُوكَانَ أَبُو طَالَبَ حَيًّا لَوْأَى سيوفنا وقد بَسِئَتُ بَالْمَيَاثِلِ ﴾ بَسَأْت بفتح السين وكسرها : أَى اعْتَادَتَ واسْتَأْنَسَت ، والمَياثِل : الأَماثِل ، هكذا فُسر ، وكأنه من المقْلوب .
- ﴿ بسبس ﴾ في حديث قُس « فبَيْنا أنا أَجُول بَسْبَسَها » البَسْبَسُ: البَرّ المُقْفِر الواسع ، و يُر وَى سَبْسَهَا وهو بمعناه .
- ﴿ بسر ﴾ (ه) في حديث الأُشَجّ العَبْدى « لا تَشْجُروا ولا تَدْسُروا » البَسْر بفتح الباء خَلْط البُسْر بالتَّمر وانْتباذُها معاً .
- (س) ومنه الحديث في شَرْط مُشْتَرَى النَّخل على البائع «ليس له مِبْساَر» وهو الذي لا يَرْطُك بُسْره.
- ( ه ) وفيه « أنه كان إذا نَهض فى سَفَر ه قال اللهم بك ابْتَسَرْت » أى ابتـــدأت بِسَفَرى . وكل شىء أخَذْته غَضًا فقد بَسَرْته وابْتَسَرْتَه ، هكذا رواه الأزهرى ، والححد ثون يَروُونه بالنون والشين المعجمة أى تحركت وسِرْت .
- [ ه ] ﴿ وَفَى حَدَيْثُ سَعَدَ ﴿ قَالَ: لَمَا أَسْلَمَتُ رَاغَمَتْنَى أَمَّى فَكَانَتَ تَلْقَانِيمُو ۖ بَالْبِشْرِ وَمُوَّةً بالبَسْرِ ﴾ البشْرِ بالمعجمة : الطَّلَاقة ، و بالمهملة : القُطوب . بَسَر وجهَه يَبْسُره .
- ( ه ) وفى حديث الحسن « قال للوليد التيَّاس : لا تَدْسُر » البَسْر : ضَرْب الفَحل الناقة قبل أن تَطْلُب الفحل .
- وفى حدیث عُران بن حُصَين فی صلاة القاعد « وَكَان مَبْسُورا » أی به بَواسير ، وهی المَرض المعروف .
- ﴿ بسس ﴾ ( ه ) فيه « يخرج قوم من المدينة إلى العراق والشام يَبِيُشُون والمدينة خـيرٌ لهم

لوكانوا يعلمون » يقال بَسَسْت النــاقة وأَبْسَسْتها إذا سُقْتَهَا وزجَرْتَهَا وقلت لهــا بِسْ بِسْ بكسر الباء وفتحها.

- (س) وفى حديث الْمُتْمَة « ومعى بُرْدَة قد بُسَّ منها » أى نيلَ منها و بَليَت.
- [ ه ] وفي حديث مجاهِد « من أسماء مكة الباَسَّة » سُمّيت بها لأنها تَحْطِم من أَخْطأ فيهـا . والبَسُّ : الحُطْم ، ويُروَى بالنون من النَّسَ : الطَّرَ د ِ .
- (س) وفى حديث المغيرة ﴿ أَشَامَ مِن البَسُوسِ ﴾ هى ناقة رماها كُلَيب بن وائل فقتَلها ، وبسَدِبها كانت الحرب المشهورة بين بكر وتَغْلب ، وصارت مَثلا فى الشُّؤم . والبَسُوس فى الأصل: الناقة التى لا تَذُرُّ حتى يقال لها بُس بس بالضم والنشديد ، وهو صُو يْت الراعى يُسَكِن به الناقة عند الحلب. وقد يقال ذلك لغير الإبل .

﴾ وفى حديث الحجاج « قال للنُمان بن زُرْعَة : أمن أهْل الرَّسَ والبَسَ أَنْتَ» البَسَ الدَّسَ . يقال بَسَ فلان لفلان مَن ْ يَتَخَبَّر لَه خَبَره و يأتيه به ، أى دَسَّه إليه . والبَسْبَسَة : السّماية بين الناس .

- ﴿ بِسَطَ ﴾ ﴿ فِي أَسِمَاءُ اللهُ تَعَالَى ﴿ البَاسَطَ ﴾ هو الذي يَبْسُطُ الرزق لعباده ويُوسّعه عليهم بجُوده ورحمته ، و يَبْسُطُ الأرواح في الأجساد عند الحياة .
- (ه) وفيه «أنه كتب لوفد كَلْب كتابا فيه: في الهَمُولة الرَّاعيَـة البساط الظُّوَّار » البِساط يُروَى بالفتح والكسر والضَّم ، قال الأزهرى: هو بالكسر جمع بِسْط وهي الناقة التي تُركَتْ وولدَها يُروَى بالفتح والكسر والضَّم ، قال الأزهرى : هو بالكسر جمع بِسْط وهي الناقة التي تُركَتْ وولدَها لا يُمنع منها ولا تُعْطف على غيره . و بِسْط بمعنى مَبْسوطة ، كالطِّحْن والقِطْف: أي بُسِطَتْ على أولادها. وقال الْقَتَدْيي : هو بالضم جمع بِسْط أيضا كَظِرُ وظُوَّار ، وكذلك قال الجوهري ، فأمّا بالفتح فهو الأرض الواسعة ، فإن صحَّت الرواية به ، فيكون المعنى : في الهَمُولة التي تَر عي الأرض الواسعة ، وحينئذ تكون الطاء منصو بة على المفعول . والظُّؤار جَمْعُ ظئر وهي التي تُرْضِع .
- ( ه ) وفيه في وصْف الغَيْث « فوقع بَسِيطاً مُتَدَارِكا » أي انْبَسط في الأرض واتَّسَع . والْمَدَارِك : المُتِتَابِع .
- ( ه ) وفيه « يَدُ الله تعالى بُسُطانُ » أَى مَبْسُوطة . قال : الأَشْبه أَن تـكون البـاء مفتوحة حَدْ الله على باقى الصفات كالرحمن والغَضْبان ، فأمَّا بالضم فني المصادر كالنُفران والرّضوان . وقال

الزنحشرى: يَدَا الله بُسُطَان ، تَدْنية بُسُط ، مثل رَوْضة أَنُف ، ثم تُخَفّف فيقال بُسُط كَأْذُن وَأَذْن ، وفي قراءة عبد الله « بل يَدَاه بِسُطان » جعل بَسْط اليَد كناية عن الجود وتمثيلا ، وَلَا يَدَ ثَمَ وَلا بَسْط ، تعالى الله عن ذلك . وقال الجوهرى : ويَدُ بِسْط أَيضا ، يعنى بالكسر ، أى مُطْلَقة ، ثم قال : وفي قراءة عبد الله « بل يَدَاه بُسُطان » .

(س) ومنه حديث عُروة « لِيَـكُن وجُهُك بِسْطاً » أَى مُنْبَسِطاً منطلقا .

ومنه حديث فاطمة « يَبْسُطُنَى ما يَبْسُطها » أَى يَسُرُّنى ما يَسرها . لأن الإنسان إذا سُرَّ انبسَط وجْهُه واستَبْشَر .

- (س) وفيه « لا تَبْسُط ذِراعَيْك انْدِسَاط الـكلب » أى لاتَفْرِ شْهما على الأرض فى الصلاة. والانْدِساط مصدر انْدِسَط لَا بَسط ، فحمَله عليه .
- ﴿ بسق ﴾ ( ه ) فى حديث قطْبة بن مالك « صلَّى بنارَسُول الله صلى الله عليــه وسلم حتى قَرَأُ والنَّخل باسِقات » الباَسِق : المُرْ تَفع فى عُلُوته .
- ( ه ) ومنه الحديث في صفة السَّحاب «كيف تَرَوْن بَو اسِقَهَا » أي مااستطال من فُر وعها .
  - ◄ ومنه حديث قس « من بواسِق أَفْحُوان » .
  - \* وحديث ابن الزبير « وارْجحن بعد تَبَشُقٍ » أَى نَقُلَ ومَالَ بعد ما ارتَفع وطال .
- [ ه ] وفي حديث ابن الحنفية «كيف بَسَق أبو بكر أصحابَ رسول الله صلى الله عليه و سلم » أى كيف ارْتَفَع ذِكْره دُو نَهم . والبُسُوق : عُلُو ذِكْر الرجُل في الفضل .
- ﴾ وفى حديث الحُديْدِية « فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جَباً الرَّ كِيَّة فَإِمَّا دَعاً و إما بَسَق فيه » بسَق لغة فى بَزَق و بَصَق.
- ﴿ بسل ﴾ ( ه ) فى حديث عمر « كان يقول فى دعائه آمين و بَسْلاً » أى إيجاباً يارَبّ . والبَسْل يكون بمعنى الحلال والحرام .
- (س) وفی حدیث عمر « مات أُسَیْد بن حُضَیْر وأُبْسِل مالُه » أی أُسْلِم بدَیْنه واستغرقه ، وكان نخلا ، فردّه 'عمر و باع ثمره ثلاث سنین وقضَی دَیْنَهَ .

(س) وفى حديث خيفان « قال لعثمان:أمَّا هذا الحيُّ من هَمْدَان فأَجْادُ ۖ بُسْل » أَى شُجْمان، وهو جَمْع باسِل ، كَباذِل و بُزْل ، سُمَّى به الشجاع لامتناعه ممَّن يَقْصده .

﴿ بَسَنَ ﴾ (ه) في حديث ابن عباس « نزل آدم عليه السلام من الجنة بِالبَاسِنة » قيل إنها آلات الصُّنّاع . وقيل هي سِكّة الحرث ، وليس بعربي تَحْض .

# ﴿ باب الباء مع الشين ﴾

- ﴿ بشر ﴾ (ه) فيه « مامن رجل له إبل و َبقر لا يؤدّى حقها إلّا بُطح لها يوم القيامة بِهَاع قَرْقَرَ كَا كُثْرِ ماكانت وأَبْشَرِه » أى أحْسَنه ، من البِشْر وهو طَلاقة الوجه و بشاشَتُه . و يروى « وآ ثَمَره » من النشاط والبَطر ، وقد تقدم .
- وفى حديث تو بة كعب « فأعطيته ثو بى بُشارة » البُشارة بالضم : مايُعطَى البشير ، كالعُمالة للعامل ، و بالكسر الاسم ، لأنها تُظْهر طلاقة الإنسان وفَرحَه .
- (ه) وفى حديث عبد الله « من أحب ّ القرآن فَلْيَبْشَر » أى فليَفْرَح ولْيُسَر ّ ، أراد أن محبة القرآن دليل على محض الإيمان . مِن بَشَر يَبْشَر بالفتح ، ومن رواه بالضم فهو من بَشَرْت الأديم أبشُرُه إذا أخذت باطنه بالشَّفْرة ، فيكون معناه فليُضَمَّر نفسه للقرآن ، فإن الاستكثار من الطعام يُنْسيه إياه .
- (ه) وفى حديث عبد الله بن عمرو « أُمرْ نا أَن نَبْشُر الشوارب بشراً » أَى نُحُفيها حتى تبين بشَرَ تُها، وهى ظاهر الجلد، و يجمع على أبشار .
  - ه ومنه الحديث « لم أَبْعَث عُمَّالى لِيَضْر بوا أَبشاركم » .
- \* ومنه الحديث « أنه كان يُقبِّل و يُباشر وهو صائم » أراد بالمُباشَرة الملامَسَة . وأصله من لَمُسِ بَشَرَةِ الرجُل بَشرةَ المرأة . وقد تـكرر ذكرها فى الحديث . وقد تَرِدُ بمعـنى الوطء فى الفَرْج وخارجا منه .
  - ومنه حدیث نجیة « ابْنَتُكَ المُؤدَمَةُ الْمُبشَرة » یصف حُسن بَشرتها وشد تَها .

<sup>(</sup>١) ق 1 : نجبة ، بالباء الموحدة والتحريك .

- (س) وفى حديث الحجاج «كيفكان المطر وتبشيره » أى مَبْدَوْه وأوّله . ومنه : تباشير الصُّبح : أوائله .
- ﴿ بِشَشَ ﴾ (ه) فيه « لا يُوَطِّن الرجـلُ المساجدَ للصلاة إلاَّ تَبَشْبَسَ الله به كما يَتَبَشْبَسَ الله به كما يَتَبَشْبَسَ أهل البيت بغائبهم » البَشُّ : فرح الصَّديق بالصديق ، واللطفُ في المسألة والإقبال عليه ، وقد بَشِشْتُ به أَبَشُّ . وهذا مَثل ضربه لِتِلَقَّيه إياه ببرّه وتقريبه و إكرامه .
  - ع ومنه حديث على « إذا اجتمع المسلمان فتذاكرا غفر الله لأبَشِّهما بصاحبه » .
- \* ومنه حديث قيصر « وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشةَ القلوب » بَشَاشة اللقاء: الفَرَحُ بالمرء والانبساط إليه والأنس به .
- ﴿ بشع ﴾ ﴿ فيه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البَشِيع » أى الخَشِن الـكريه الطَّعم ، يريد أنه لم يكن يَذُمّ طعاما .
  - ◄ ومنه الحديث « فو ُضعَت بين يدى القوم وهي بَشِمة في الحلق » .
- (بشق) \* في حديث الاستسقاء « بَشَقَ المسافر ُ و مُنِع الطريق ُ » قال البخارى : أى انسد وقال ابن دريد : بشق : أسرع ، مثل بَشَك . وقيل معناه نأخر . وقيل حُبِس َ . وقيل مَلَّ . وقيل ضعف . وقال الخطّابي : بَشَق ليس بشيء وإنما هو لَيْق من اللَّنْق : الوحل ، وكذا هو في رواية عائشة ، قالت : فلما رأى لَثَق الثياب على الناس . وفي رواية أخرى لأنس أن رجلا قال لما كثر المطر : يارسول الله إنه لَثِق المال ُ . قال و يحتمل أن يكون مَشَق ، أى صار مَز لَة وز لَقا ، والميم والباء يتقاربان . وقال غيره : إنما هو بالباء من بَشَقتُ الثوبَ وبَشَكُنتُه إذا قطمتَه في خِفَّة ، أى قطع بالمسافر . وجائز أن يكون بالنون ، من قولهم نَشِق الظَّني في الحِبالة إذا عَلق فيها . ورجل بَشِق : إذا كان بمن يدخل في أمور لا يكاد يخلُص منها .
- ﴿ بِشُكَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ في حديث أبي هريرة ﴿ أن مروان كساه مِطْرِف خَزٍّ فَكَانَ يَثْنِيهِ عليه إِثْنَاء من سَعته ، فانْشَقَ ، فَبَشَكَه بَشْكًا ﴾ أي خاطه . البَشْك: الخياطة المستَعْجِلة المتباعدة .
- ﴿ بشم ﴾ (س) في حديث مَمُرة بن جُندب « وقيل له إنَّ ابْنَـك لم ينم البارِحـة

- بَشَمَّا ، قال : لو مات ما صَلَّيْتُ عليه » البَشَم : التُّخَمة عن الدَّسَم . ورجل بَشْمِ "بالكسر . (س) ومنه حديث الحسن « وأنت تَتَجَشَّأ من الشِّبَع بَشَماً »
- وقى حديث عبادة « خير مال المسلم شاء تأكل من ورق القَتادِ والبَشَام » البَشام: شحر طيت الرَّيح بُستاك به ، واحد تُها بَشَامة .
  - (س) ومنه حديث عمرو بن دينار « لا بأس بِــَرْع السِّواك من البَشَامة » .
    - ومنه حديث عُتبة بن غَزْ وان « ما لنا طعام الآ وَرَق البَشَام »

### ﴿ باب الباء مع الصاد ﴾

- ﴿ بصبص ﴾ (س) فى حديث دَانِيال عليه السلام « حيث أُلْقِى فى الْجَبِّ وأُلْقِى عليه السَّباع فَجَعلن يَلْحَسنَهُ وَيُبَصَّبِصِنَ إليه » يقال بَصْبَص الـكابُ بِذَنَبه إذا حرَّكه ، وإنما يَفْعل ذلك من طَمع أو خَوف .
- ﴿ بصر ﴾ \* في أسماء الله تعالى « البصير » هو الذي يشاهد الأشياء كلَّها ظاهرَ ها وخافيها بغير جارحة . والبصر في حَقّه عبارة عن الصِّفة التي ينكشف بها كمال نُعوت المبْصَرَات .
  - [ ه ] وفيه « فأمر به فبُصِّر رأسه » أى قُطِـع. يقال بَصَّرَه بِسَيفه إذا قطعه .
- (ه) وفى حديث أم معبد « فأرسلت ُ إليه شاة فرأى فيها بُصْرة من لبن » تُريد أثرا قليــلا يُبْصِره الناظر إليه .
- [ ه ] ومنه الحديث «كان يصلى بنا صلاة البَصَر ، حتى لو أن إنسانا رمى بِنَبْلة أَبْصَر ها هنا قيل هي صلاة المغرب ، وقيل صلاة الفجر لأنهما يؤدَّيان وقد اختلط الظلام بالضياء . والبَصَر ها هنا عمني الإبصار ، يقال بصُرَ به بَصَرا .
- ومنه الحدیث « بصر عینی وسمع أذنی » وقد ترکرر هـذا اللفظ فی الحدیث ، واختُلفِ
   فی ضبطه ، فرُوی بصر وسَمِے ، و بصر وسَمَّع ، و بصر وسَمْع ، علی أنهما اسمان .
- الله على الرَّمِيَّة ويَسْتَبينها به .

- \* وفي حديث عُمان « ولتَخْتَلفُنَ على بَصِيرة » أى على معرفة من أمركم ويقين .
- \* ومنه حديث أم سلمة « أليس الطريق يجمع التاجر وابن السبيل والمسْتَبْصِرَ والحُبُور » أى المسْتِينِ للشيء ، يعنى أنهم كانوا على بَصِيرة من ضلالتَهِم ، أرادت أن تلك الرُّفقة قد جمعت الأخيار والأشرار .
- ( ه ) وفى حديث ابن مسمود « 'بَصْرُ كُلّ سماء مَسيرة ُ خَسمائة عام ٍ » أَى سَمكُها وغِلَظُها ، وهو بضم الباء .
  - ( ه ) ومنه الحديث « بُصْرُ جلد الكافر في النار أربعون ذراعا » .
- ﴿ بصص ﴾ (ه) في حديث كعب « تُمسَك الناريوم القيامة حتى تَبِصَّ كَأَنَّهَا مَثْن إهالة » أَي تَبْرُق و يَتَلَالًا ضَووُها .

### ﴿ باب الباء مع الضاد ﴾

- ﴿ بضض ﴾ ( ه ) في حديث طهفة « ما تَبِضُّ بِبِلال » أي ما يَقْطُرُ منها لبن . يقال بَضَّ الماء إذا قطر وَسال .
  - ( ه ) ومنه حدیث تبوك « والعین تَبَضُّ بشیء من ماء » .
  - ( ه ) ومنه حديث خزيمة « و بَضَّت الحَلَمةُ » أى درّت حَلَمة الضَّرع باللبن .
  - ◄ ومنه الحديث « أنه سقط من الفرس فإذا هو جالس وعُرْض وجْهه يَبضُ ماء أصفر » .
- (س) وحديث النخمى « الشيطان يجرى فى الإحليل وَ يَبِضُ فى الدُّ بُرُ » أى يدِب فيــه فيخيَّل أنه بلَل أو ربح .
- وقى حديث على « هل يَنْتَظر أهلُ بَضَاضة الشباب إلا كذا » البَضَاضة : رقَّة اللَّون وصفاؤه الذي يؤثّر فيه أدنى شيء .
  - ( ه ) ومنه « قدم عمرو على معاوية وهو أبضُّ الناس » أَى أَرقُهُم لُوناً وأَحْسَبُهُم بَشَرَةً .
    - ﴿ وَمنه حديث رُقَيَقة ﴿ أَلَا فَانْظُرُوا فَيْكُم رَجُلًا أَبْيَضَ بَضًّا ﴾ .
      - ( ه ) ومنه قول الحسن « تَلْقَى أُحَدَهُمْ أَبْيَضَ بِضًّا » .
- ﴿ بضع ﴾ [ ه ] فيه « تُسْتَأْمَرُ النساء في أَبْضَاءهِ نَّ » يقال أَبْضَفْتُ المرأة إبْضَاعا إذا زوَّجْتَها .

والاستبضاع ؛ نوع من نكاح الجاهليّة ، وهو استفعال من البُضْع : الجماع . وذلك أن تطلب المرأة جماع الرأة الرجُل لتنال منه الولد فقط . كان الرجل مهم يقول لأمته أوامرأته : أرْسِلي إلى فلان فاستبضى منه ، ويُعتَرِ لُها فلا يَمسُّها حتى يَدَبَيّن حملُها من ذلك الرجُل . وإنما يُفْعل ذلك رغبة في نجابة الولد .

- (ه) ومنه الحديث « أن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأة فدَعَتْه إلى أن يَسْتَبْضِ ع منها » .
- [ ه ] ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها « وله حَصَّننی ربی من کل بُضْم » أی من کل نضائه ، والبُضْع و بطْلق علی نکاح ، والهاء فی له للنبی صلی الله علیه وسلم ، وکان تزوّجها بکرا من بین نسائه ، والبُضْع و بطْلق علی عقد النکاح والجماع مَعاً ، وعلی الفَرْج .
- [ ه ] ومنه الحديث « أنه أمَر بِلاَلاً فقال : ألا مَن أصاب حُـ بْلَى فلا يَقْرَ بَنَّهَا فإن البُضْع يَزيد في السَّمع والبَصر » أي الجماع .
  - ومنه الحديث « و بُضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ » أى مُباشَرتُهُ .
  - (س) ومنه جديث أبى ذر « وبَضيعَتُهُ أَهلَه صَدَقَةٌ » .
- ومنه الحديث « عَتَق بُضْعُكِ فاختارى » أى صار فَرْ جُك بالعِثْق حُراً فاختارى الثبات على
   زَوْجِك أو مُفاَرَقته .
- (ه) ومنه حديث خديجة « لمَّا تزوّجها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها عَمْرو بن أسد، فلما رآه قال : هذا البُضْع الذي لا يُقرَع أَنفُه » يريد هذا الْـكُف الذي لا يُرَدّ نـكاحُه ، وأصله في الإبل أن الفحل البَجين إذا أراد أن يَضْرب كرائم الإبل قَرَعُوا أَنفَه بِعَصاً أو غـيرها ليرْتَدَّ عنها ويَتْرُكُها .
- البيضع في العدد ﴿ وَمَنَهُ الْحَدِيثُ ﴿ صَلَاةَ الْجَمَاعَةَ تَفَضُّلُ صَلَاةَ الْوَاحِدُ بِيضِّعُ وعشرين درجة ﴾ البيضع في العدد. بالكسر ، وقد رُيفْتِح ، مابين الثلاث إلى التَّسْع . وقيل مابين الواحد إلى العشرة ، لأنه قطعة من العَدد.

وقال الجوهرى: تقول بِضْع سِنين ، و بضْمَةَ عشَرَ رجُلا ، فإذا جاوزْت لفظ العَشْر لا تقول بِضع وعشرون . وهذا يخالف ماجاء في الحديث .

- ﴿ وَفَي حَدَيْثُ الشِّجَاجِ ذِ كُر ﴿ البَاضَعَةُ ﴾ وهي الَّتِي تأخذ في اللَّحْمِ ، أَي تَشُقُّهُ وتَقَطُّعُهُ .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « أنه ضرب رجُلا ثلاثین سوطا کلّم ا تَبْضَع وَنَحْدِر » أى تشق الجلد وتَقْطَعه وتُجْرَى الدم .
- (س) وفيه « المدينة كالكير تَنْنِي خَبَهُما وتُبْضِع طِيبَهَا » كذا ذكره الزمخشرى . وقال : هو من أَبْضَعتُه بضاعة إذا دفعْتَهَا إليه ، يعنى أن المدينة تُعطى طيبَها ساكنَها . والمشهور بالنون والصاد المهملة . وقد رُوى بالضاد والخاء المعجمتين ، و بالحاء المهملة من النضْح والنضخ ، وهو رَشُّ الماء .
- (س) وفيه «أنه سئل عن بثر بُضَاعة » هي بئر معروفة بالمدينة ، والمحفوظ ضم الباء ، وأجاز بعضهم كشرها ، وحكى بعضهم بالصاد المهملة .
  - (س) وفيه ذكر « أَبْضَمَة » هو مَلك من كندة ، بوزن أرْنبة ، وقيل هو بالصاد المهملة .

#### ﴿ باب الباء مع الطاء ﴾

- ﴿ بِطَأَ ﴾ ﴿ فِيهِ ﴿ مِن بَطَّأَ بِهِ عَلَهُ لَمْ يَنْفَدُهِ نَسَبُهِ ﴾ أى من أخَّره عله السَّبيُّ وتفريطُهُ في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شَرفُ النَّسَبِ. يقال بَطَّأَ بِهِ وأَبْطَأَ بِهِ بَعْنَى .
- ﴿ بطح ﴾ ( ه ) فى حديث الزكاة « 'بطِح لهـا بِقاَءٍع قَرْقَوٍ » أَى أُلْقِي صاحبُهـا على وجهه لَبَطأه .
  - (ه) وفى حديث ابن الزبير « وَبَنَى البيت فأهاَب بالناس إلى بطْحه » أى تَسُو يته .
- ( ه ) وفى حديث عمر « أنه أوّل من بَطَح المسجد وقال : ابطَحوه (١) من الوادى المبارك » أَى أَلْقَى فيه البَطْحاء ، وهو الحصَى الصغار . و بَطْحاء الْوَادى وأَبْطَحُه : حصاه اللّيّن فى بطْن المسيل .
- \* ومنه الحديث « أنه صلى بالأبطح» يعنى أبطح مكة ، وهو مَسِيل وَادِيها ، و يُجمع على البِطاَح ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقال أيطحه . والمثنِّت من 1 واللسان والهروي .

- والأباطِح . ومنه قيــل قريش البِطاح ، هم الذين ينزلون أباطِح مكة و بَطْحاءها ، وقد تكررت في الحديث .
- (ه) وفيه «كانت كِمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بُطْحاً » أى لازقة بالرأس غير ذاهبة فى الهواء . الكِمام جمع كُمَّة وهى القَلَنْسُوة .
- ( ه ) وفى حديث الصَّــداق « لوكنتم تَغْرِ فون من بَطْحانَ مازدْتم » بَطحان بفتح الباء اسم وادِى المدينة . والبَطْحانِيُّون منْسُو بون إليه ، وأكثرهم يَضمون الباء ولعله الأصح .
- ه وفيه ذكر « بُطَاح » هو بضم الباء وتخفيف الطاء : ماء في ديار أَسَد ، و به كانت وقعة أهل الرّدة .
- ﴿ بطر ﴾ ( ه ) فيه « لا يَنْظُر الله يوم القيامة إِلَى مَنْ جر ۗ إِزَارَه بَطَراً » البَطر : الطُّغْيان عند النَّغْمة وطُول الْغِنَى .
- ( ه ) ومنه الحديث « الكِبْر بَطَر الحَقّ » هو أن يجْمُل ماجعُله الله حقًا من تَوْحِيده وعبادته باطلاً . وقيل هو أن يتَكبَّر عن الحق فلا يقبلُه .
- ﴿ بطرق ﴾ ﴿ فِي حديث هرقل ﴿ الدَّخَلْنَا عليه وعنده بَطَارِقَتِهُ مِن الرُّومِ ﴾ هي جمع بِطْرِيق ، وهو الحاذِق بالحرُب وأُمُورها بلُغَة الرُّوم . وهو ذُو مَنْصِب وتَقَدَّم عندهم .
- ﴿ بِطْشَ ﴾ ( ه ) فيه « فإذا موسى باطشُ بجانب العَرَّ ش » أَى مُتَمَّلَق به بَقُوَّة . والبَطْش : الأُخْذُ القَوَى ُ الشديد .
- ﴿ بِطَطَ ﴾ (س) فيه « أنه دخل على رجل به ورّم فما برِحَ به حَتى بُطَّ » البَطُّ : شَقُّ الدُّمَّلُ وانُخرَاج وَنَحُوها .
- (س) وفي حديث عمر بن عبد العزيز « أنه أيّ بَطَّة فيها زيْت فصَّبّه في السراج » البَطَّة . الدُّبّةُ بِلُغة أهل مكة ، لأنها تُعمل على شـكمل البَطّة من الحيوان .
- ﴿ بطق ﴾ (ه) فيه « يُؤتَى برجُل يوم القيامة وتُخْرَج له بطَاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله » البِطَاقة : رُقْمة صغيرة يُثْبَت فيها مِقْدارُ ما يُجْمَل فيه إن كان عَيْناً فَوزنُهُ أو عَددُهُ ، و إن كان مَتاعا فَنَمُنه . قيل سُمّيت بذلك لأنَّها تُشَدُّ بِطَاقة من الثَّوب ، فتكون الباء حينئذ زائدة . وهي كلة كثيرة الاستعمال بمصر .

- ومنه حدیث ابن عباس « قال لامرآه سألتْه عن مسئلة : اکْتُدِیها فی بِطاَقة » أی رُقْمة صغیرة.
   و یروی بالنون وهو غریب .
- ﴿ بطل ﴾ [ه] فيه « ولا تَسْتَطِيعُه البَطَلَةُ » قيل هم السَّحَرة . يقال أَبْطَلَ إذا جاء بالباطل .
- (س) وفى حديث الأسود بن سَرِيع «كنت أُنْشِدُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فلما دخل عُمر قال : اسْكُت إِن عُمر لا يُحب الباَطِل » أرادَ بالباطل صناعة الشَّمر وانخاذَه كسْباً باادْح والذَّمّ . فأمّا ما كان يُنشده النبيَّ صلى الله عليه وسلم فليس من ذلك ، ولكنَّه خاف أن لا يَفْرِق الأسود بَيْنَه وبين سائره ، فأعْلمه ذلك .
  - ﴿ وفيه : \* شَاكَى السّلاح بَطَلُ مُجَرَّبُ \*
     البَطل : الشُّجاع . وقد بَطُل بالضم بَطَالة و بُطُولة .
- ﴿ بَطَنَ ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءُ اللهُ تَعَالَى ﴿ البَاطَنِ ﴾ هو المُحتَجِبُ عن أَبِصَارِ الْحَلائِقِ وأَوْهَامُهُم فلا يُدُركُهُ بَصِر ولا يحيط به وَهُمْ . وقيل هو العالم بما بَطَن . يقال : بَطَنْتُ الأَمرِ إِذَا عَرَفَتَ بَاطَنه .
- وفيه « ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بِطانتان » بطانة الرجل :
   صاحب سر"ه ودَاخلة أمره الذي يُشاوره في أحواله .
- [ ه ] وفي حديث الاستسقاء « وجاء أهـــل البِطاَنة يَضِجُّون » البطانة : الخمارج من المدينــة .
- وفي صفة القرآن « لَـكُلآية منها ظهر وبَطْن » أراد بالظهر ما ظهر بيانه ، وبالبَطْن ما احْتِيج إلى تفسيره .
  - \* وفيه « المُبْطُون شهِيدُ » أى الذى يموت بمَرض بَطْنه كالاسْتَسْقاء ونحوه .
- لأن هو الحديث « أنّ امرأة ماتَتْ في بَطَن » وقيل أراد به ها هنا النَّفَاس وهو أظهر ' ، لأن البخارى تَرْجَم عليه : باب الصلاة على النُّفَساء .
  - « وفيه « تَغْدُو خِمَاصاً وتَرُوح بِطاناً » أى مُثلِثة البطون .

- لا ومنه حدیث موسی وشمیب علیهما السلام « وعَوْد غَنَمَه حُفَّلاً بِطَاناً » .
- ﴿ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلَى ﴿ أَبِيتُ مِبْطَانَا وَحَــوْنَى بُطُونَ ۚ غَرْثَى ﴾ المِبْطَان الـكثير الأكل والعظيم البَطْن .
  - ﴾ وفي صفة على « البَطيين الأنْزَع » أي العظيم البَطْن .
- (س) وفي حديث عطاء « بَطَنَتْ بك الْحَيَّى » أي أثَرَت في بَاطنك . يقال بَطَنه الداء يَبْطُنه .
  - (س) وفيه « رجل ارْتبطَ فرسا لِيَسْتَبْطِمَهَا » أَى يَطْلُبَ ما في بَظْنها من النِّتَاجِ.
- [ه] وفى حديث عمرو بن العاص « قال لمَّا مات عبد الرحمن بن عَوْف : هَنيْنَا لك خَرَجَت من اللهُ نيا بِبِطْنْتِكُ لَم يَتَغَضْغَضْ منها شيء (١) » ضرب البطنة مشلا فى أمر الدّين ، أى خرج من الدنيا سليما لم يَثيلِم دينه شيء . و تَغَضْغض الماء : نقص . وقد يكون ذمّا ولم يُرِدْ هُنا الا المدح .
- ( ه ) وفي صفة عيسى عليه السالام « فإذا رجل مُبَطَّن مِثْلُ السَّيف » المَبطَّن : الضَّامر البطن .
  - \* وفي حديث سلمان بن صُرَد « الشُّوط بَطين » أي بَعيد .
- (س) وفى حديث على «كَتب على كل بطن عُقولَه » البَطْن مادُون القبيلة وفوق الفَخِذ، أى كتب عليهم ما تَفْرَمه العاقلة من الدّيات، فبيّن ما على كل قوم منها. ويجمع على أبطُن و بطون. وقد تكررت فى الحديث.
- (س) وفيه « يُنادى مُنادٍ من بُطّنان العرش » أى من وَسَطه . وقيل من أصّله . وقيل البُطنان جَمْع بَطْن : وهو الغامض من الأرض ، يُريد من دوَاخِل العَرش .
  - ◄ ومنه كلام على في الاستسقاء « تَرْوَى به القيمان وتَسِيل به البُطْنان » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : لم تتغضغض منها بشيء . وما أثبتناه من 1 واللسان والهروى .

( ه ) وفى حديث النَّخَمى « أنه كان يُبَطِّن لحيتَه » أى يأخذ الشَّمَر من نحت الحُنَكِ والذَّقَن . \* وفى بعض الحديث « غَسل البَطِنة » أى الدُّ بُر .

### ﴿ باب الباء مع الظاء ﴾

- ﴿ بِظْرِ ﴾ ﴿ فِي حديث الحدَ يبية ﴿ امْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ ﴾ البَظْرِ بفتح الباء: الْهَنة الَّتي تَقَطُّمها الخافِضَة من فر مج المرأة عند الخِتاَن .
- (س) ومنه الحديث « يابن مقطِّمة البُظُور » جمْع بَظْر ، وَدَعَاه بذلك لأن أمه كانت تَخْـتِن النساء . والعرب تُطْلق هذا اللفظ في معرض الذَّم و إن لم تـكن أمُّ من يقال له خاتنةً .
- [ ه ] وفى حديث على «أنه قال لِشُرَيح فىمسئلة سُئلها: ما تقول فيها أيُّها العبد الأَبْظَرُ » هو الذى فى شَفَته العليا طُول مع نُتُو .

### ﴿ باب الباء مع العين ﴾

- ( بعث ) ﴿ فِي أَسِمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ البَاعَثِ ﴾ هو الذي يبعث الخَلْق ، أَى يُحْيَرِجِم بعـــد الموت يوم القيــامة .
- وفى حديث على يصف النبى صلى الله عليه وسلم « شَمِيدُكُ يوم الدين وبَعِيمُكُ نِعْمَةً » أى مَبْعُو ثك الذي بَعَثْتَه إلى الحلق، أى أرْسَلته ، فعيل بمعنى مفعول .
- (ه) وفى حديث حذيفة « إن الله بعَثَات ٍ » أَى إثارَاتٍ وتَهَيَّجَات ، جَمْع بَمْثَة ، وهى المرة من البَعْث . وكل شيء أثر ته فقد بعثته .
  - ◄ ومنه حديث عائشة « فبعَثْت البعير فإذا العقد تحته » .
  - \* ومنه الحديث « أنانى الليلة آتيان فابْتعثانى » أى أيْقظَانَى من نَوْمى .
- للبعوث إليها من أهلها ، وهو من باب أي المبعوث إليها من أهلها ، وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر .

- له ومنه حديث ابن زَمْعــة « إِذِ أُنبِعث أَشقاها » يقــال انْبَعَث فلان لشأنه إذا ثار ومضى ذاهبا لقضاء حاجته .
- وفي حديث عمر « لما صالح نصارى الشام كتبوا له أن لا نُحُدث كنيسة ولا قَلِيَّة ، ولا نُخْرجَ سَمَانين ولا باعُوثًا » البَاعوث للنصارى كالاسْتِسقاء للمسلمين ، وهو اسم سُرْيانى . وقيل هو بالغين المعجمة والتاء فوقها نُقُطتان .
- له وفي حديث عائشة رضى الله عنها « وعندها جاريتان ُتَفَنّيان بما قيل يوم بُعاَث » هو بضم الباء ، يوم مشهور كان فيه حَرْب بين الأوس والخزرج . و ُبعاث اسم حصن اللا وس ، و بعضهم يقوله بالفين المعجمة ، وهو تصحيف .
- ﴿ بِمِثْرَ ﴾ ﴿ فِي حديث أَبِي هُرِيرة رضى الله عنه ﴿ إِنِّي إِذَا لَمُ أَرَكَ تَبِعِثْرَتَ نَفْسَى ﴾ أَي جاشت وانْقَلَبَت وغَشَت .
- ﴿ بِمِثْطُ ﴾ [ ه ] في حديث معاوية « قيل له : أخْبرنا عن نسبك في قريش ، فقال : أنا ابن بُمْثُطِها » البُمْثُطُ : سُرَّة الوادى . يريد أنه واسطة قريش ومن سُرَّة بِطاحها .
- ﴿ بعج ﴾ ( ه ) فيه « إذا رأيت مكَّة قد بُعِجَت كظائم َ » أى شُقَّت وفُتُحِت بعضها فى بعض. والـكظائم جمع كِظاَمَة ، وهى آبار تحفر مُتَقارِبة و بَيْنَهَا تَجْرَى فى باطن الأرض يَسِيل فيه ماء العُليا إلى الشُّفلى حتى يَظْهُر على الأرض ، وهى القَنَوات .
- لله عنه عائشة رضى الله عنها في صِفة عمر « و بَعجَ الأرض و بَخَعَها » أي شقها وأذَلَّها ، كَنَت به عن فتوحه .
- (ه) ومنه حديث عمرو بن العاص فى صفة عمر « إن ابن حَنْتَمة بَعَجَت له الدنيا مِعاَها »أى كَشَفَت له كُنُوزَها بالْنَىء والغنائم. وحَنْتَمة أُمَّه.
  - ومنه حديث أم سُليم « إنْ دَنا منّى أحدٌ أبعَجُ بطنَه بالخَنْجَرِ » أى أشُقّ .
- ﴿ بعد ﴾ ﴿ فيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البَرَاز أَبْعَدَ » وَفَى أَخْرَى يَتَبَعَّد ، وَفَى أُخْرَى يَتَبَعَّد ، وَفَى أُخْرَى يَبُعِد فَى المَذْهَب ، أَى الذَّهَاب عند قَضاء الحاجة .
- (س) وفيه « أن رجُلا جاء فقال: إن الأبعَّد قد زَنَّى » معناه المَتَباعِد عَن الخير والعِصْمة.

يقال بَمِدَ بالكسر عن الخير فهو بَاعِد ، أي هَالك والبُعْد الهلاك . والأَبْعَد الخائن أيضا .

- ◊ ومنه قولهم «كَبّ الله الأَبْعَدَ لِفِيه » .
- ﴿ وَفَى شَهَادَةَ الْأَعْضَاءَ يَوْمِ القَيَامَةَ ﴿ بُعْدًا لَــَكُنَّ وَسُحْقًا ﴾ أَى هَلاكاً . ويَجُوز أَن يَكُون من البُهْد ضِدّ القُرْب .
- (س) وفى حديث قتل أبى جهل « هل أبْعَدُمن رجل قتلتموه » كذا جاء فى سنن أبى داود، ومعناها : أنْهَى وأبْلَغ ؛ لأنَّ الشيء المُتَناهِيَ فى نوعه رُقال قَدْ أَبْعَدَ فيه . وهذا أَمْرُ مَعِيد ، أى لا يقع مثلُه لِعظَمِه . والمعنى أنك اسْتَمْظَمْت شأنى واسْتَبْعَدْت قتلى ، فهل هو أبعد من رجل قتله قومه . والروايات الصحيحة : أعْمَدُ بالميم .
- (س) وفى حديث مُهاجِرِى الحَبَشَة « وجِئنا إلى أرض البُمَدَاء » هُم الأجانب الذين لاقَرابَة ييننا و بينهم ، واحِدُهُم بَعيد .
- ﴿ وَفَ حَدَيْثُ زَيِدَ بِنَ أَرْقُمُ ﴿ أَن رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَطَبَهُمْ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ﴾ قد تكررت هذه اللفظة في الحديث ، وتقديرُ السكلام فيها : أمّّا بَعْدَ حدِ الله تعالى فكذا وكذا . و بَعْدُ مِن ظُروف المسكان التي بَابُهَا الإضافة ، فإذا قُطِعَت عنها وحُذِف المضاف إليه بُينِيت على الضمّ كقَبْل. ومثله قوله تعالى ﴿ للهُ الأَمْرُ مِن قبلُ ومن بعدُ ها .
- ﴿ بعر ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ جَابِر ﴿ اسْتَغَفَرَ لَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَيْلَةَ الْبَعِيرِ خَسَا وَعَشَرِ بِنَ مَرَّةً ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال
- ﴿ بعض ﴾ ﴿ قد تـكرر فيه ذكر « البَعُوض» وهو البَقُّ . وقيل صِغاره ، واحِدَته بَعُوضَة .
- ﴿ بعع ﴾ ( ه ) فيه « أخذها فبَقَها في البَطْحاء » يعنى الخَمْر صَبَّها صَبًّا وَاسِعاً . والبَعَاعُ : شِدَّة المطَر . ومنهم من يَرْوِيها بالثاء المثاثة ، من ثَعَّ يَشِيعُ إذا تَقَيَّأ ، أَى قَذَفَها في البَطْحاء .
  - ومنه حدیث علی رضی الله عنه « أَلْقَت السحابُ بَعَاعَ ما اسْتَقَلَّت به من الحَمْل » .

- ﴿ بعق ﴾ ( ه ) في حديث الاستسقاء « جَمُّ البُعاَق » هو بالضم : المطر الكثير الغزير الغزير الواسِم . وقد تَبَمَّق يَتَبَعَّق ، وانْبَعَق يَنْبَعِق .
- (س) ومنه الحديث «كان يَكْره التَّبَعُّق في الكلام » ويُرْوَى الأنْبِعَاق ، أَى التَّوسُّع فيه والتَّكَثُر منه.
- (ه) وفى حــديث حذيفة: « فأين هؤلاء الذين يُبَعِّقُون لِقِاحَنا » أَى يَنْحَرُونها وَيُسِيلُون دِماءها.
- ﴿ بِعِلَ ﴾ (ه) في حديث التشريق « إنها أيام أكل وشُرْب و بِعال » البِعال : النكاح ومُلاعَبة الرجُل أهلك . والمُباعَلة : المباشَرة . ويقال لحديث العَرُوسَين بِعال . والمَبعُل والتَّبَعُل التَّبَعُل والتَّبَعُل والتَّبَعُل والتَّبَعُل عنن العِشْرة .
- ومنه حديث أسماء الأشْهمَلية « إذا أحْسَنْتُنَّ تَبَعَلُ أَزْوَاحِكُن » أى مُصاحَبَتَهم فى الزوجيَّة والعشرة . والبغل الزوج ، و يجمع على بُعولة .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود « إلَّا امْرَأَة كَيْسَت منَ البُعُولَة » والهاء فيهـا لتأنيث الجمع . و يجوز أن تـكون البُعُولَة مَصْدر بَعَلَت المرأة ، أى صارت ذات بَعْل .
- وفى حديث الإيمان « وأن تلد الأمةُ بَمْلَهَا » المراد بالبَمْل هاهنا المالكُ . يَمْنى كثرة السَّبى والتَّسَرِّى ، فإذا اسْتَولد المسلم جارية كان وَلدُها بمنزلة رَبِّها .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ ابْنُ عَبَاسَ ﴿ أَنْهُ مَرَ ۚ بِرِجُكَيْنَ يَخْتُصَانَ فِي نَاقَةً وَأَحَدُ هَا يَقُولُ أَنَا وَاللَّهُ بَعْلُمُا ﴾ أي مالِـكُها ورَبُّها .
- ( ه ) وفيه « أنّ رجُلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أبايهُك على الجهادِ ، فقال : هل لك من بَعْل » البَهْل : السَّكَلُّ . يقال صار فلان بَهْلا على قومه ، أى ثِقَلًا وعِياً لا . وقيل أراد هل بَقِي لك من تَجب عليك طاعتُه كالوالدِين .
- (ه) وفى حديث الزكاة «ماسُقِى َبَعْلاً ففيه المُشْر » هو ماشرِ ب من النَّخِيل بعُرُ وقه من الأرض من غير سَقْى سَماء ولا غيرها . قال الأزهرى : هو ما يَنْبُت ، ن النَّخُل فى أرض يَقْرُ ب ماؤها ، فرسَخَت عُرُ وقها فى الماء واسْتَغْنَت عن ماء السماء والأنهار وغيرها .

- ومنه حديث أ كَيْدر « و إنّ لنا الضَّاحِية من البَعْل » أى التي ظَهْرَت وخرجَت عن العِمارة
   من هذا النخل .
- ومنه الحديث « العَجْوةُ شفاء من الشَّمِ وَلَوْل بَعْلُمِا من الجُنَّة » أى أصْلُها. قال الأزهرى : أراد بِيَعْلُها قَسْبَهَا الراسخ عروقُه فى الماء ، لا يُسْقَى بِنَضْح ولا غيره ، ويجىء ثمره يابِساً له صَوْت ، وقد اسْتَبْعَل النَّخْلُ إذا صار بَعْلا .
- (س) وفى حديث عُروة « فما زال وَارِثُهُ بَعْلَيًّا حتى مات » أى غَنِيًّا ذا نخل وَمالٍ. قال الخطابى : لا أَدْرِى ماهذا إلا أن يكون منسو با إلى بَعْلُ النَّخْل. يريد أنه اقْتَنَى نَخْلا كثيرا فُنُسِب إلى ، أو يكون من البَعْل : المالكِ والرئيس ، أى مازال رئيسا مُتَمَلِّكا .
- ( ه ) وفي حديث الشُّورَى « قال عر : قوموا فتشاوروا فمن بَعَلَ عليكم أَمْرَكُم فاقتلوه » أى مَن أَبَى وخالف .
  - ( ه ) وفى حديث آخر « من تأمَّر عليكم من غَير مَشُورة ، أو بَعَل عليكم أمرا » .
- وفى حديث آخر « فإن بَعَل أحد على المسلمين يريد تَشَتَّتَ أَمْرِهِم ، فقد موه فاضر بوا عُنُقه » .
- (ه) وفى حديث الأحنف « لمّا نزل به الهياطِلَة \_ وهم قوم من الرِبْند \_ بَعلِ بالأمر » أى دَهِش ، وهو بَكَسْر العَيْن .

# ﴿ باب الباء مع الغين ﴾

- ( بغت ﴾ ﴿ قد تَكْرَرُ فَيهُ ذَكُرُ «البَغْيَّة» ، وهي الفَجْأَة . يقال بَغَيَّهُ يَبْغَتُهُ بَغْتًا ، أَىفَاجأه .
- (س) ﴿ فَى حَدَيْثَ صُاْحَ نَصَارَى الشَّامِ ﴿ وَلَا نُظْهِرِ بَاغُوتًا ﴾ هَكذا رواه بعضهم . وقد تقدّم في العَينِ المهملة والثاء المثلثة .
- ﴿ بَعْثَ ﴾ (س) في حديث جعفر بن عمرو « رأيت وحْشِيًّا فإذا شَيخٌ مِثْلُ البُغاثة » هي الضَّميف من الطَّير، وجمعها ُبغَاث. وقيل هي لِثامُها وشِرَارُها.
  - (س) ومنه حديث عطاء « في ُبغَأَث الطَّيرِ مُدُّ » أي إذا صاده المحْرِم .

- ومنه حديث المفيرة يصف امرأة «كأنها بُغَاث » .
- ﴿ بِغَثْرَ ﴾ ﴿ فِي حَدِيثُ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى الله عَنْهِ ﴿ إِذَا لَمْ أَرَكَ ۖ نَبَغْثَرَتْ نَفْسَى ﴾ أَى غَشَتُ وَتَهَالَمُ أَرَكَ اللهُ عَنْهِ ﴿ إِذَا لَمْ أَرَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه
- ﴿ فِي هِ ﴿ فِيهِ ﴿ كُنَّا مِعِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابِنَا 'بُغَيْشُ ۗ ﴾ تصغير آبغش، وهو المطر القليل، أوّله الطَّلُ ثُمُ الرَّذَاذ، ثم البَغْش.
  - ﴿ بَعْلِ ﴾ ﴿ فَي قصيد كعب بن زهير :

# فِيهاَ عَلَى الأَيْنِ إِرْقَالٌ وَتَبْغِيلُ #

التُّبْغِيلِ : تَفْعِيلِ من البَغْلِ كَأْنَهُ شَبِّهِ سيرَهَا بِسيرِ البغلِ لشدَّته .

- ﴿ بَعْمِ ﴾ (س) فيه «كانت إذا وضعت يدها على سَنَام البَعير أو عَجُزُه رفع 'بَغَامَه » البُغَام صوت الإبل. ويقال لصَوْت الظَّبي أيضا 'بغاَم .
- ﴿ بغى ﴾ ﴿ فيه « ابْغِنِي أحجارا أَسْتَعَابُ بها ﴾ يقال ابْغِني كذا بهمزة الوصل ، أى اطْلُب لى ، وأَبْغِنِي بهمزة القطع ، أى أُعِنِي على الطلب .
- الحديث « أُ بُغُونى حَديدة أُسْتَطِب بها » بهمزة الوصل والقَطْع. وقد تكرر في الحديث. يقال بَغَى يَبْغِي المِعاء \_ بالضم \_ إذا طَلَب .
- ه ومنه حديث أبى بكر « أنه خرج فى بُغاء إبل » جَعَلوا البُغاء على ذِنَة الأَدْوَاء ، كالقُطاس
   والزّ كام ، تشبيها به لِشغْل قَاْبِ الطَّالِبِ بِالدَّاء .
- (س) ومنه حدیث سُراقة والهجرة « انطَلَقوا ُبغْیانا » أی ناشِدِین وطالبین ، جمع باغِ کَراجِ ورُعْیان .
- ومنه حديث أبى بكر فى الهجرة « لقيهما رجل بِكُراع ِ الغَمِم ، فقال من أنتم ؟ فقال أبو بكر : باغ وهاد ، عَرَّض ببُغاء الإبل وهِدَ اية ِ الطريق ، وهو برُ يد طَلَب الدّين والهداية من الضلالة .
- وفى حديث عمّار « تقتُله الفِئة البَاغِية » هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام . وأصل البَغْي
   مجاوزة الحدة .

- التّطْرِيب فيه والتَمدِيد، من تَجاوُز الحدّ .
   انا أبغضك ، قال لِم ؟ قال لأنك تَبغي فى أذانك » أراد
   التّطْرِيب فيه والتَمدِيد، من تَجاوُز الحدّ .
- ای حدیث أبی سلمة « أقام شهرا یُداوی جَرْحَه فدَمَل علی بَنْی ولا یَدْرِی به » أی علی فساد .
- وفيه « امرأة بَغِيُّ دخلت الجنة في كَلْب » أي فاجِرة ، وجمعُ البَغايا . و يقال للأمَة بَغِيُّ وإن لم يُرَدُ به الذَّم ، و إن كان في الأصل ذَمَّا . يقال بَغَتِ المرأة تَبْغِي بِغَاء ـ بالـكسر ـ إذَا زنَتْ ، فهى بَغِيُّ ، جعلوا البِغَاء على زنة العُيوب ، كالحِرَانِ والشِّرَاد ، لأنّ الزّنَا عيْب .
- (ه) وفى حديث عمر «أنه مَرَّ برَجُل يَقْطع سَمُراً بالبادية فقال : رعَيْتَ بَغْوتَهَا وَ بَرَمَتَهَا وَحَبَلَتَهَا وَ بَلَّتَهَا وَفَلْتُ عَمْلُ ؟ » قال القتيبى : يَرويه أصحاب الحديث : مَعْوَتَها ، وذلك غلط ؟ لأن المَعْوة البُسْرةُ التى جَرى فيها الإرْطاب ، والصواب بَغْوتَهَا ، وهى ثمَرة السَّمُو أُوّلَ ما تَخْرج ، ثم تصير بعد ذلك برَمَة ، ثم بَلَّة ، ثم فَثْلَة .
- ﴾ وفى حديث النَّخَمى « أن إبراهيم بنَ المهاجِرِ جُعِل على بيت الرّزْق فقال النخمى : مابُغيَ له » أى مآخِيرَ له .

# ﴿ باب الباء مع القاف ﴾

- ﴿ بَقُر ﴾ (ه) فيه « نَهَى عن التَّبَقُّر في الأهل والمال » هو الكَثْرَة والسِّعَة . والبَقْر : الشَّق والتَّوسعة .
- الناس فِتْنَة ﴿ وَفَى حَدَيْثُ أَبِي مُوسَى ﴿ سَمَعَتَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَيْأَتَى عَلَى الناس فِتْنَة بَاقَرِة تَدَع الحليم حَبُّران ﴾ أى واسعة عظيمة .
- ( ه ) وحديثه الآخر حين أقْبَلَت الفِتنةُ بعد مَقْتل عَمَان « إن هذهِ لفِتنةٌ باقِرَة كَداءِ البَطْن

لا يُدْرَى أَنَّى يُوْنَى له » أَى أَنها مُفْسِدة للدِّين مُفَرَّقة للناس. وشبَّها بِدَاء البَطْن لأنه لايُدرَى ماهاجَه وكيف يُداوَى ويُتَأْنَّى له.

- ﴿ وَفَي حَدِيثَ حَدِيفَةَ ﴿ فَمَا بَالُ هُؤُلاءَ الذِّينَ يَبْقُرُونَ بُيُوتِنَا ﴾ أي يَفْتَحُونُهَا ويُوَسِّعُونُها .
  - ﴿ ومنه حدیث الإفك ﴿ فَبَقَرَتْ لَمَا الحدیث ﴾ أى فتَحَتْه وكَشَفَتْه .
  - وحدیث أمّ سُلیم « إن دنا منّی أحد من المشركین بَقَر ْتُ بطنّه » .
- [ه] وفي حديث هُدْهُد سليمان عليه السلام « فبقَر الأرض َ » أى نَظر َ موضع الماء فرآه تحت الأرض .
- (س) وفيه « فأمَر بَبَقَرة من نُحاس فأ ْحمِيت » قال الحافظ أبو موسى : الذى يقَعُ لى فى معناه أنه لا يريد شيئًا مَصُوعًا على صورة البقَرة ، ولكنّه ربّماً كانت قِدْراكبيرةً واسعة ، فسماها بقرة ، مأخوذا من النّبقُرُ : التوسع ، أوكان شيئًا يَسع بقَرة تامّة بتَوابلِها فسمّيت بذلك .
- ﴿ وَفَ كَتَابِ الصَّدَفَةُ لأَهُلِ الْمِنِ ﴿ فِي ثُلاثِينَ باقُورَةً بَقَرة ﴾ الباقُورَة بلغة اليَمن البَقَر ، هكذا قال الجوهري رحمه الله ، فيكون قد جعل الممبِّز جَمْعًا .
- ﴿ بَقَطَ ﴾ ( ه ) فيه « أَنَّ عليا حَمل على عسكر المشركين فما زالوا يُبَقَّطُون » أَى يَتَعادَوْن إلى الجبل مُتَفرّقين . رَبَقَط الرجُلُ إِذا صَعد الجبَل . والبَقْط : التَّفرقة .
- ( ه ) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « ما اختلفوا فى بُقُطَة » هى البقعة من بقاع الأرض . ويجوز أن تكون من البُقْطَة وهى الفِرقَةُ من الناس . وقيل إنها مِنَ النَّقُطَة بالنون ، وستذكر فى بابها .
- ( ه ) وفى حديث ابن المسيِّب « لا يصلح بَقْطُ الجِناَن » هو أن نَعْطِي البُسْتاَن على الثُلث أو الرُّ بع . وقيل البقط ما سقط من التَّمر إذا تُطِع يُخطئه المِخْلَب .
- ﴿ بَقَعَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ أَبِي مُوسَى ﴿ فَأَمَرَ لَنَا بِذَوْدٍ يُبَقِّعِ الذُّرَى ﴾ أَى بِيضَ الْأَسْنِمَة ، جَمْع أَبْقَعَ . وقيل : الأَبْقِع مَاخَالِط بَيَاضَه لُونُ آخِرُ .
  - ﴿ أَنهُ أَمَر بَقَتَل خَمْسٍ مِن الدوابّ ، وعَدّ منها الغرابَ الأبقَع » .
     ﴿ ١٩ ـ النهاية \_ ١ )

- (ه) ومنه الحديث « يُوشِك أن يُسْتَغَمَّل عليكم 'بَقْعَانُ الشَّامِ » أراد عَبيدَها ومماليكها ، سُمَّوا بذلك لاختلاط ألوانهم ، فإن الغالب عليهم البياض والصُّفرة . وقال القُتَّيْبِي : البُقْعان الذين فيهم سواد وبياض ، لا يقال لمن كان أبيض من غير سواد يخالطه أبقع ، والمعنى أن العَرب تَنْكُح إماء الروم فيسُتَعْمَل على الشَّام أولادُهم وهُم بين سَواد العرب وبياض الروم .
- (س) وفى حديث أبى هريرة « أنه رأى رجلا مُبَقع الرجْلين وقد توضأ » يُريد به مواضع فى رجْليه لم يُصِبْها الماء ، فخالف لَو نُها لونَ ما أصابه الماء .
- (س) ومنه حدیث عائشــة رضی الله عنهــا « إنی لأرَی 'بَقَعَ الغشــل فی ثو به » جَمْع 'بَقْعة .
- (س) وفى حديث الحجاج « رأيت قوما ُبقْعا ، قيل ما البُقْع ؟ قال : رَقَّمُوا ثيابهم من سُوء الحال » شبّه الثياب المرقَّعة بلَون الأبقَع .
- [ ه ] وفى حديث أبى بكر والنَّسَابة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر رضى الله عنه : لقد عَثَرَتَ من الأعمابي على باقِعَة » البافعة : الداهية . وهى فى الأصل طائر حَذِر والنَّسَاب الماء نظر كَمْنَةً ويَسْرَة . وفى كتاب الهروى : أن عليا هو القائل لأبى بكر .
  - \* ومنه الحديث « فَفَاتَحُتُهُ فإذا هو باقعة ﴿ أَى ذَكِى مُ عارف لا يفوته شيء ولا يُدُهَّى .
- (س) وفيه ذِكْر « بَقِيعِ الغَرْفَد » . البَقيع من الأرض : المـكان الْمَنَّع ، ولا يسمَّى بَقِيعاً إلا وفيه شجر أو أصُولُها . و بقيع الغَرْقد : موضع بظاهر المدينة فيه قُبُور أهْلها ، كانَ به شجَر الغَرقد ، فذهب و بَقى اسمهُ .
- وفيه ذكر « بُقْع » ، هو بضم الباء وسكون القاف : اسم بثر بالمدينة ، وموضع بالشام من ديار
   كلب ، به اسْتَقرَ طلحة بن خُو يُلد الأسدي لما هَرب يوم بُزَ اخَة .
- ﴿ بِقِقِ ﴾ (هـ) فيه « أنّ حَبْرا من بنى إسرائيل صنّف لهم سبعين كتابا فى الأحكام ، فأوحى الله تعـالى إلى نبى من أنبيائهم أنْ قُل لفُلان إنك قد ملأت الأرض بَقَاقاً ، وإنّ الله لم يَقْبل من بَقاقِك شيئاً » البَقاق : كثرة الـكلام . يُقال بَقَّ الرجل وأبَقَ ، أى أن الله لم يَقْبل من إكْفارك شيئاً .

- ﴿ وَفِيهِ ﴿ أَنَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ لَأَبِى ذَرّ : مَالَى أَرَاكُ لَقًا ،كَيْفَ بَكُ إِذَا أَخْرِجُوكُ مِنَ المَدْيِنَةِ ﴾ يقال : رجل لقّاقُ مُ بَقَاقُ ، ولَقَاقُ مُ بَقَاقَ ، إذا كان كثير الكلام . ويُروى لَقًا بَقًا ، بوزن عَصًا ، وهو تَبَع لَلْقًا . واللَّقَا : المرْ مِنَ المَطْرُوح .
- ﴿ بقل ﴾ (س) فى صفة مكة « وأَبْقَلَ حَمْضُهَا » أَبقَلَ المَكانَ إِذَا خَرِجَ بَقْـلُهُ ، فَهُو بَأَقِلَ المُكانَ إِذَا خَرِجَ بَقْـلُهُ ، فَهُو بَأَقِلَ المُكانَ إِذَا خَرِجَ بَقْـلُهُ ، فَهُو بَأَقِلَ المُحرِسُ ، وهو مَنْ النَّوادر .
- وفي حديث أبى بكر والنَّسَّابة « فقام إليه غلام (۱) من بنى شيبان حين بَقَل وجههُ » أى
   أوّل مانبتت لحيتُه .
- ﴿ بَقَى ﴾ ﴿ فِي أَسماءالله تعالى «الباق» هو الذي لا ينتهى تقدير وجُودِه في الاستقبال إلى آخر يَنْتَهَى إليه ، ويعبَّر عنه بأنه أبَدَى " الوُجود .
- ( ه ) وفى حديث معاذ « رَقَيْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقد تأخر لصلاة العَتَمة » يقال رَقَيْتُ الرَّجُل أَ بْقيه إذا انتظرتَه ورَقَبْتَه .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ ابْنُ عَبَاسُ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ ﴿ فَبَقَيْتَ كَيْفَ يَصَلَّى النَّهِ عَلَيْـهُ وَسَلَّم ﴾ وفي رواية ٍ ﴿ كُرَاهَةَ أَنْ يَرَى أَنْى كَنْتَ أَبْقِيهِ ﴾ أي أنْظُره وأرصُده .
- وفى حديث النجاشي والهجرة « وكان أبْـقى الرجُلين فينــا » أى أكثر إبقاء على قومه .
   و يُروى بالتّاء من التُّقى .
- (ه) وفيه « تَبَقَهُ \* وتَوقَهُ \* هو أمر من البَقاء والْوِقاء ، والهاء فيهما للسَّكت ، أى اسْتَبْق النَّفْس ولا تُعرِّضُها للهلاك ، وتَحرِّز من الآفات .
- ( ه ) وفى حديث الدعاء « لا تُنبقى على من يَضْرع إليها » يعنى النار ، يقال أَبْقَيَت عليــه أَبْــقى إِبْقاء ، إذا رحِمْتَهُ وأَشْفَقْتَ عليه . والاسم البُقْياَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : فقام إليه رجل . وما أثبتناه من 1 واللسان، وهو المناسب لما بعده .

## ﴿ باب الباء مع الكاف ﴾

- ﴿ بِكَا ۚ ﴾ [ ه ] فيه « نَحَنُ معاشِرَ الأنبياء فينا بَكَاء » أَى قَلَة الكلام إلا فيما يُحتاج إليه . يقال بَكَأَتِ النَّاقة والشاة إذا قلَّ لَبَنُها فهى بَكَيْ و بَكِينَة ، ومعاشرَ منصوب على التَّخْصيص .
  - \* ومنه الحديث « من مَنح مَنِيحة لَبن بَكِيئَةً كانت أو غَزيرة » .
- (ه) وحديث على « دخل رسول الله صلى الله عليــه وسلم وأنا على المناَمَة ، فقــام إلى شاة بَــكِىء فحلبها » .
  - ه وحدیث عمر « أنه سأل جَیْشا : هل ثَبت الحم العَدو قَدْرَ حَلْب شاة بَکِیئة ؟ » .
- ﴿ بَكَتَ ﴾ ( ﴿ ) فيه « أنه أَتِيَ بشاربِ فقال بَـكَّتُوه » التَّبْكيت : التَّقْر يع والتَّو بيخ . يقال له يافاسق أما اسْتَحْيَيت ؟ أما اتَّقَيْت الله » قال الهرَوى : و [ قد ] (١) يكون بالْيَد والْعَصا ونحوه .
- (بكر) (س) فى حديث الجمعة « مَن بَكَر وابْتَكر » بَكَر أَتَى الصَّلاة فى أُوّل وقتها . وكل من أَسْرع إلى شىء فقد بَكَر إليه . وأما ابْتَكر فمعناه أَدْرَك أُوّل الْخَطبة . وأوّل كلّ شىء باكُورَتُه . وابْتَكر الرجل إذا أكل باكُورَة الفواكه . وقيل معنى اللَّفْظَتْيْن واحد ، فَعَل وافْتَعَل ، وإيما كُورَ للمبالغة والتوكيد ، كما قالوا جاد مُعَد .
- (ه) ومنه الحديث « لا تزال أمّتي على سُنَّتي ما بَكَّروا بصلاة المغرب » أى صلَّوهـــا أوّلَ وقتهــا .
- \* والحديث الآخر « بَكِّرُوا بالصلاة في يوم الغَيْم فإنه من ترك المَصْر حَبِطَ عَمُلُه » أي حافظوا عليها وقَدَّمُوهـا.

<sup>(</sup>١) الزيادة من الهروى .

- وفیه « لا تعلّموا أبكار أولادكم كُتُب النصارى » یعنی أحدانكم . وبكر الرجُـل
   بالكسر: أوّل ولده .
- (س) وفيه « اـْتَسْلَف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بَكْرا » البَكْر بالفتح : الفَتِيُّ من الإبل ، بمنزلة الغلام من الناس . والأنثى بَكْرة . وقد يُسْتعار للناس .
  - \* ومنه حديث المُتْعة «كأنها بَكْرة عَيْطاء » أي شابَّةُ طويلةُ العُنُق في اعْتِدال.
- \* ومنه حديث طهفة « وسَقَط الأُمْلُوج من البِكارَة » البكارة بالكسر: جَمْع البَكْر بالفتح يريد أن السِّمَن الذى قد علا بِكارة الإبل بما رَعت من هذا الشجر قد سقط عنها ، فسماه باسم المرعى إذ كان سبباً له .
- (س) وفيه « جاءت هَوازِنُ على بَكْرة أبيها » هذه كلة للعرب يريدون بها الـكَمْثرة وتوفُّر العَدَدِ ، وأنهم جاءوا جميعا لم يتَخَلَّف منهم أحد ، وليس هُناك بَكْرة فى الحقيقة ، وهى التى يُسْتَقَى عليها المساء ، فاستعبرت فى هذا الموضع . وقد تكررت فى الحديث .
- (س) وفيه «كانت ضَرَباتُ على مُبْتكرات (۱) لا عُونًا » أى إن ضَرْ بَته كانت بكرا يقتُل بواحدة منها لا يحتاج أن يعيد الضَّرْ بة ثانيا . يقال ضربة بِكُرْ إذا كانت قاطِعَةً لا تُتُنَى . والعُون جمع عَوَان ، وهي في الأصل الكَرْبَة من النساء ، ويريد بها ها هنا المثنَّاة .
- (س) وفى حديث الحجاج « أنه كتب إلى عامله بفارس : ابْعث إلى من عسل خُلَّار ، من النَّحل الأبْكار أفراخ النَّحل ؛ لأن عسَلَما النَّحل الأبْكار أفراخ النَّحل ؛ لأن عسَلَما أطَيبُ وأصنى ، وخُلاًر موضع بفارس ، والدِّسْتِفْشَار كلة فارسية معناها ما عُصر بالأبدى .
- ﴿ بَكُعُ ﴾ ( ه ) في حديث أبي موسى « قال له رجل : ما قلتُ هـذه الـكامة ، ولقد خَشِيتُ أن تَبْكَعَنى بها » بَكَعْتُ الرَّجُل بَكْعًا إذا اسْتَقْبالته بما يكْره ، وهو نحو التَّقْريع .
  - ◄ ومنه حديث أبى بكرة ومعاوية رضى الله عنهما « فبَـكَعَهُ به فَزُنْخَ في أَفْفائنا » .
    - [ ه ] ومنه حديث عمر « فبَـكَعَه بالسيف » أي ضَرَبه ضَرْ با مُتتابعا .

<sup>(</sup>١) في أساس البلاغة : • وكانت ضربات على أبكارا » .

- ﴿ بَكُكُ ﴾ [ ] فيه « فتباكُّ الناس عليه » أى ازْدَحُوا .
- [ ه ] وفى حديث مجاهد « من أسماء مكة بكَّة » قيل بكَّة موضع البَيْت ، ومكَّة سأتر البلد . وقيل ما اسم البلَّدة ، والباء والميم يتعاقبان . وسميت بَـكَّة لأنها تَبُكُ أعناق الجبابرة ، أى تَدُقُها . وقيل لأن الناس يَبُكُ بعضهم بعضاً فى الطواف ، أى يَزْحَم و يَدْفَع .
- ﴿ بِكُلُ ﴾ (س) في حديث الحسن « سأله رجل عن مسئلة ثم أعادها فقلبها . فقال : بَكُلَ علينا حديثه ، بَكُلُ علينا حديثه ، وتَبَكَلُ علينا حديثه ، وتَبَكَلُ علينا حديثه .
- ﴿ بَكُم ﴾ ﴿ فَي حديث الإيمان ﴿ الصُّم البُكُمُ ﴾ هم جمع الأبْكُم وهو الذي خُلق أخْرَس لا يتكلَّم ، وأراد بهم الرَّعاع والجُهَّال ، لأنهم لا يَنْتَفَعون بالسمع ولا بالنَّطْق كبير مَنْفعة ، فَكَأْنَّهم قد سُلبوهما .
- - ﴿ بِكَا ﴾ (س) فيه « فإن لم تَجِدُوا بُكاء فَتَباكُو ا » أَى تَكَافُوا البكاء.

# ﴿ باب الباء مع اللام ﴾

- ﴿ بلبــــل ﴾ ﴿ فيه « دَنَتِ الزلازل والْبَلابِـل » هي الهموم والأحزاث . و بَلْبــلَةَ الصَّــدر : وَسُواسه .
  - ( ه ) ومنه الحديث « إنما عَذابُها في الدنيا البلابل والفتن » يعني هذه الأمة .
    - ﴿ وَمنه خُطبة على ﴿ لَتُبلُّبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُغَرُّ بَلُنَّ غربلةً ﴾ .
- ﴿ بلت ﴾ ﴿ في حديث سليمان عليه السلام ﴿ احْشُرُوا الطَّيْرِ إِلاَ الشَّنْقاءَ والرَّ نَقاءَ والبُلَتَ ﴾ البُلَتُ : طائر مُعْترق الرّيش ، إذا وقعَتْ ريشة منه في الطَّيْرِ أَحْرِ قَتْبه .

- ﴿ بلج ﴾ (ه) فى حديث أمّ معبد « أَبْلَجُ الوَجْه » أَى مُشْرِق الوجْه مُسْفِرُه . ومنه تبَلَّج الصَّبح وانْبَلَج . فأما الأبلج فهو الذى قد وَضَح ما بين حاجبيه فلم يَقْترنا ، والاسم البَلَج ، بالتحريك ، لم تُردْه أم معبد ؛ لأنها قد وَصَفْتِه فى حديثها بالقَرَن
  - ◄ ومنه الحديث « ليلة القدر بَلْجَة » أى مُشْرقة . والبُلْجة بالضم والفتح : ضوء الصبح .
- ﴿ بلح ﴾ [ ه ] فيه « لا يزال المؤمن مُعْنِقاً صالحاً ما لم يُصِبُ دماً حراماً ، فإذا أصاب دَماً حراماً بَاللَّح » بَلَّح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحر ك . وقد أبلحه السَّير فانقُطِع به ، يريد به وُقُوعَه في الهلاك بإصابة الدَّم الحرام . وقد تُخفّف اللام .
- ◄ ومنه الحديث « اسْتَنفُر ْتُهُم فَبلَحُوا على " » أى أبو ا ، كأنهم قد أغيوا عن الخروج معه أو إعانتـــه .
- ومنه الحديث « في الذي يدخــل الجنة آخر النـاس ، يقال له اعد ما بلَغَت قد مَاك ، فيَعدُو
   حَــتَّى إذا بلَّح » .
  - ( ه ) ومنه حديث على « إِنَّ من ورائكم فتَناً وبلاَء مُكلِحًا مُبْلِحًا » أَى مُعْيياً .
  - (س) وفى حديث ابن الزبير « ارجعوا فقد طاب البَلَح » هو أول ما يُرْطِبُ من البُسْر واحدها بِلَحة ، وقد تـكرر فى الحديث .
- ﴿ بلد ﴾ (س) فيه « وأعوذ بك من سا كنى البلد » البلدُ من الأرض ما كان مأوى للحيوان و إن لم يكن فيه بناء ، وأراد بسا كِنيه الجنَّ لأنهم سكان الأرض .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ الْعَبَاسِ ﴿ فَهِي لَهُمْ تَالَدَةٌ ۖ بِالْدِدَةِ ﴾ يعنى الخلافة لأولاده ، يقال للشي الدائم الذي لا يزول تالِدُ أَلِيدُ ، فالتَّالِد القديم ، والبَّالِدُ إِنبَاعِ له .
  - \* وفيه « بليد » ، هو بضم الباء وفتح اللام : قرية لآل على بواد ِ قريب من يَذَّبُع .
- ﴿ بلاح ﴾ ﴿ فيه ذكر « بلدّح » ، بفتح الباء وسكون اللام ، والحـاء المهملة اسم موضع بالحجاز قر ْب مكة .
- ﴿ بلس ﴾ (س) فيه « فتأشَّبَ أصحابُه حوله وأُبْلِسُوا حتى ما أَوْضَحُوا بِضَاحِكَة » أُبْلِسُوا

- أَى أَسْكِتُوا ، والْمُبْلِسُ : الساكت من الْحَزِن أَو الْحَوْف . والإِبلاس : الحَيْرة .
  - ومنه الحديث « ألم تر الجن و إبلاسَها ) أى تَحيُّرها ودَهَشها .
- (ه) وفيه « من أحب أن يَرَق قلبه فلْيُدُم أكل البَلَسِ » هو بفتح الباء واللام : التّين وقيل هو شيء باليمن يُشْبه التّين . وقيل هو المدّس ، وهو عن ابن الأعمابي مضموم الباء واللام .
- ومنه حدیث ابن جریج « قال سألت عطاء عن صَدَقة الحب ، فقال : فیه کلّه الصّدَقة ،
   فذكر الذّرة والدُّخْن والبُلُس والجُلْجُلاَن » وقد یقال فیه البُلْسُن ، بزیادة النون .
- (س) وفى حديث ابن عباس « بعث الله الطير على أصحاب الفيل كالبَلَسَان » قال عبَّاد بن موسى : أظنَّها الزَّرَازِير ، والبَلَسَان شجر كثير الوَرق يَنْبُت بمصر ، وله دُهْن معروف . هكذا ذكره أبو موسى فى غريبه .
- ﴿ بلط ﴾ ﴿ فَي حديث جابر ﴿ عَقَلْتُ الجَمَلُ فَي ناحيـة البَلاَط » البَلاَط ضَر ب من الحِجارة تُفْرَش به الأرض ، ثم سمى المـكان بَلاَطا اتِّساعا ، وهو موضع معروف بالمدينـة . وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ بلعم ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى ﴿ لَا يَذْهَبُ أَمَّ مَهُ هَدْهُ الْأُمَةُ إِلاَّ عَلَى رَجُلُ واسع السُّرْم ضخم البُلْمُوم »البلعوم بالضم، والبُلْمُ : تَجْرَى الطعام فى الحلق ، وهوالمَرِى ، ير يد على رجُل شديدٍ عَسُوف ، أو مُشْرَف فى الأموال والدّماء ، فوصفَ بسَعَة المَدْخَلُ والخُرْج .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرِيرَةً ﴿ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْـهُ وَسَلَّمُ مَا لُو بَثَنْتُهُ فَيْسَكُمُ لَقُطِّيعِ هَذَ البُلْعُومُ ﴾ .
- ﴿ بلغ ﴾ ﴿ فِي حَدِيثِ الاستسقاء ﴿ وَاجْعَلُ مَا أَنْزَلْتَ لِنَا قُوَّةً وَ بَلَاغًا إِلَى حَيْنِ ﴾ البَلاغ مَا يُتَبَلَّغُ وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشيء المطلوب.
- ( ه ) ومنه الحديث «كلرَ افعَة رَفعَت عَنا من البَلَاغ فلْتُبُلِّغ عَنَّا » يُرُ وى بفتح الباءوكسرها ، فالفتح له وجهان : أحدها أنه ما بلّغ من القرآن والسُّنن ، والآخر من ذوى البلاغ ، أى الذين بَلّغُونا

بعنى ذوى التَّبْليغ ، فأقام الاسم مقام المصدر الحقيق ، كما تقول أعطيته عطاء . وأما الكسر فقال الهروى : أراه من المُبَالغين فى التَّبْليغ . يقال بالَغَ يُبَالِغ مُبالَغَة و بِلاغا إذا اجْتَهد فى الأمر ، والمعنى فى الحديث . كل جماعة أو نَفْس تبلغ عنَّاوتُذيع ما نقوله فلْتُبُلِّغ ولْتَحْكِ .

﴿ وَفَ حَدَيْثُ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتَ لَعَلَى يَوْمُ الْجُمَلُ قَدَ بِلَغْتَ مِنَا الْبُلَغِينَ ﴾ يُرُوى بَكُسَرِ البَّاء وضمها مع فتح اللام . وهو مَثَل . معناه قد بَلَغْت مِنّا كُلِّ مَبْلغ . ومثله قولهم : لَقِيتُ منه البُرَحِينَ (١) ، أى الدَّواهِي ، والأصل فيه كأنه قيل خَطْب بُلَغْ أَى بَلِيغْ ، وأَمْر بَرِح أَى مُبَرِّح ، ثم جُمِعا جَمْع السلامة إيذَانًا بأنَّ الخطوب في شدّة نكايتها بمنزلة العُقلاء الذين لهم قصد وتَعَمَّد .

﴿ بلق ﴾ (س) في حديث زيد « فَبُلْقِ الْبَابُ » أَى فُتِـحَ كُله ، يقال بَلَقْتُهُ فَانْبَلَق .

﴿ بَلَقِع ﴾ ( ه ) فيه « اليمين الـكاذبة تَدَعُ الديار بَلاَقِع َ » البَلاَقِع جمع بَلْقَع و بَلْقَعة وهى الأرض القَفَر التى لا شيء بها ، يريد أن الحالف بها يَفْتَقِر ويذهب ما فى بيتِه من الرزق . وقيل هو أن يُفُرَق الله شمله ويُعَيِّر عليه ما أولاه من نِعَمِه .

﴾ ومنه حديث عمر رضى الله عنه « فأصْبَحَت الأرضُ منى بَلَاقِـعَ » ، وصَفَها بالجمع مبالغة ، كقولهم أرْضُ سَبَاسِبُ ، وثوبُ أُخْلاَقُ .

[ ه ] \_ ومنه الحديث « شر النساء البَلْقَمَة » أي الخالية من كل خير .

﴿ بِلِل ﴾ ( ه ) فيه « بُـلُوا أرحامـكم ولو بالسَّلام » أى نَدُّوهـا بِصِلَتهَا . وهم يُطْلَقُون النَّدَاوة على الصَّلة كما يُطْلَقُون اليُبْس على القَطِيعة ، لأنهم لما رأو ا بعض الأشياء يَتَّصِـل و يختلِط بالنَّداوة، و يحصُــل بينهما التَّجافي والتَّقُرُق باليُبْس استعاروا البَلَلَ لمعْنَى الوصل ، واليبس لمعنى القطيعــة .

(س) ومنه الحديث « فإن ّ لـكم رَحماً سأبُكُمّا بِبِلاَلِمِا » أى أصِلـكم فى الدنيا ولا أُغْنِى عنكم من الله شيئاً . والبِلال جمع بَكَل . وقيل هو كلُّ ما بَلَّ الحُلْق من ماء أو لبن أو غيره .

( ه ) ومنه حديث طهفة « مانَيضٌ بِبِلاَل » أراد به اللبَن . وقيل المطر .

<sup>(</sup>١) البرحين : بتثليث الباء . كما في القاموس .

- (ش) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « إن رأیت بلّلاً من عَیْش » أی خِصْباً ؛ لأنه يكون من الماء.
- ( ه ) وفى حديث زمزم « هى لِشَارِبِ حِلٌ و بِلُ ّ » البِلُّ : الْبَاح . وقيل الشَّفَاء ، من قولهم بَلَّ من مرضه وأبَلَ ، وبعضهم يَجُعْله إثباعا لِحِل ، ويَمْنَع من جواز الإِثباع الواوُ .
  - (سَ) وفيه « من قَدَّر في مَعِيشته الله الله تعالى » أي أغْناه .
- ﴿ وَفَى كَلَامَ عَلَى رَضَى الله تَعَالَى عَنْهِ ﴿ فَإِنْ شَـكُو ۚ ا بِانْقَطَاعِ شُرْبِ أَوْ بَالَّةَ ﴾ يقال لا تَبُلُّكُ عَنْدى بَالَّةَ ، أَى لا يُصِيْبِكُ مَنَى نَدًى ولا خَيْر .
- (س) وفى حــديث المغيرة « بَلِيلَة الإِرْعاد » أى لا تَزال تُرْعِدُ وَتُهــدّد . والبَلِيلَة : رَبِّ فيها نَدَّى ، واكبنُوب أَبَلُ الرّياح ، جَمَل الإِرْعاد مَثَلا لِلْوعيد والتَّهْديد ، من قولهم أَرْعَدَ الرجُل وأَبْرَق إِذَا تَهَدّدَ وَأَوْعَد .
- (س) وفى حديث لقان « ماشىء أبَلُّ للجسم من اللَّهْو » هو شىء كليمْم العُصْفور ، أى أَشَدَ تَصْحِيحا ومُوَ افْقَة له .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَمْ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ أَنْهَ كَتَبَ يَسْتَحَضِّرَ الْمُغِيرَةِ مِنَ الْبَصْرَةِ : يُمْهَلُ ثَلاثًا ثُمْ يَحْضَرَ عَلَى بُلَيَّةٍ ﴾ أى على مافيه من الإساءة والعَيْب . وهو بضم الباء .
  - ( ه ) وفي حديث عُمان « أُلِسْتَ تَرْعَى بَلَّتُهَا » البَلَّة نَوْر العِضاَ. قبل أَن يَنْعَقِد .
- ﴿ بِلَم ﴾ (س) فى حديث الدجّال « رأيته َبيْلَمَانِيًّا أَقْمَر هِجَانًا » أَى ضَخْم مُنْتَفِخ. ويُروى بالفاء.
- ﴿ بَلَن ﴾ ﴿ فِيهِ ﴿ سَيَفْتَحُونَ بِلاداً فِيهَا بَلَّاناَت ﴾ أَى حَمَّاماَت . والأَصْـل بَلَّالَات فأَبْدَل اللام نونا .
- ﴿ بلور ﴾ ﴿ في حديث جعفر الصادق ﴿ لَا يُحبُّنا أَهِلَ البَيْتِ الْأَحْدَبُ الْمُوجَّهُ وَلَا الْأَعْوَرُ الْبلوْرَةِ ﴾ قال أبو عُمر الزاهد : هو الذي عَيْنُه ناتِئة ، هكذا شَرَحه ولم يذكر أصله .
- ﴿ بله ﴾ (س) فى حديث نعيم الجنة « ولا خطَر على قَلْب بَشَر ، بَلْهَ ما اطَّلَعْتُم عليه » بَلْهَ

من أسماء الأفعال بمعنى دَعْ واتْرك ، تقول بَلْهَ زيْداً . وقد يُوضَع مَوْضع المصدر وَ يُضاف ، فيقال بَلْهَ زيد ، أَى تَرْكَ زَيدٍ . وقوله ما اطَّلَمْتم عليه : يحتمل أن يكون منصوب المحَل ومجروره على التَّقْدِيرَين، والمعنى : دَعْ ما اطَّلَمْتم عليه من نَعيم الجنة وعرَفْتُمُوه من لذَّاتها .

(ه) وفيه ﴿ أَكْثَرَ أَهِـلَ الْجَنَةِ النَّهُ ﴾ هو جمع الأَبْلَة وهو الغَافِل عن الشَّر المطْبُوع على الخَيْر (١) . وقيل هم الذين غَلَبت عليهم سلامة الصَّدور وحُسْن الظنّ بالناس ؛ لأنهم أغْفَلُوا أَمْرَ دُنياهم فَجَهِلُوا حِذْق التَّصَرُّف فيها ، وأَقْبَلُوا على آخِرَتِهِم فَشَغَلُوا أَنفُسَهم بها ، فاسْتَحَقُّوا أَن يكونوا أكثر أهل الجنة . فأمّا الأَبْلَة وهو الذي لا عَقْلَ له فغير مُرَادٍ في الحديث .

﴾ وفى حديث الزِّبْرِقان «خيْر أَوْلَادِنا الأَبْلَهَ الْعَقُول» يريد أنَّه لِشِـدَّة حيائه كالأَبْلَه وهو عَقُول.

﴿ بِلا ﴾ ﴿ فَصَحديث كِتاب هُرَقُلْ ﴿ فَشَى قَيْصَر إِلَى إِيلِياً وَلَمّا أَبْلاه الله تعالى » قال القتيبى : يقال من الخير أَبْلَيْتُهُ أَبْلِيهِ إِبلاء . ومن الشَّر بلَوْته أَبْلُوه بَلاء . والمعروف أن الابْتلاء يكون فى الخير والشَّر مَعاً من غير فرق بين فِعْلَيْهما . ومنه قوله تعالى ﴿ ونبلوكُم بالشَّر والخير فتنةً ﴾ وإنّما مَشَى قيصر شُكُراً لانْدِفاع فارس عنه .

(س) ومنه الحديث « من أُبْلِيَ فذَكَر فقدْ شَكَر » الإِبْلاء: الإِنْعام والإحسان ، يقال بَلَوْتُه بَلَوْتُ الرَّجُلَ وَأَبْلَيْت عنده بَلاءً حَسَنا . والابْتِلاء في الأصل الاخْتِبار والامْتِحان . يقال بَلَوْتُه وَأَنْكَيْتُهُ وَابْتَكَيْتُهُ .

ومنه حدیث کعب بن مالك « ماعلیت أحدا أبلاه الله أحسن ممّا أبلانی » .

\* ومنه الحديث « اللهم لا تُبْلِنَا إِلَّا بِالَّتِي هِي أحسن » أي لا تَمْتَحِنَّا .

\* وفيه « إَنَّمَا النَّذْرِ مَا ابْتَلِيَ بِهِ وَجْهُ الله تَعَالَى » أَى أُرِيدَ بِهِ وَجُهُهُ وَقُصِدَ بِهِ .

(س) وفى حديث بِرِ الوالدين « أَبْلِ الله تعـالى عُذْرا فى بِرِّها » أَى أَعْطِه وأَبْلِغ الْعُذْرِ في بِرِّها » أَى أَعْطِه وأَبْلِغ الْعُذْرِ فيها إليه . المعنى أَحْسِن فيها بَيْنَكَ و بين الله تعالى بِبرِّكَ إِيَّاها .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى :

ر) السلاماروي . ولقد لَهَوْتُ بطِفْلَةٍ مَيَّاسَةٍ كَالَهَ تُطْلِعُني على أَسْرَارِهَا أراد أنها غِر ، لا دهاء لها .

- وفی حدیث سعد یوم بَدْر « عَسَى أَن یُعْطَى هـذا من لا یُبْلَى بَلاَئى » أَى لا یَعْمَلُ مثل عَملى فی الحرب ، كَانه یُر ید أَفْعَلُ فِعْلا أُخْتَبر فیه ، و یَظْهر به خَیْری وشری .
- (س) وفى حديث أمّ سلمة « إنّ من أصحابى من لا يرّ أنى بَدْدَ أن فارَقَنى. فقال لها عمر رضى الله عنهما : بالله أمِنْهم أنا ؟ قالت : لا ، و إَنْ أَبْلِيَ أَحَدِدًا بَعَدُك » أى لا أُخْبِر بعدك أحَداً . وأصله من قولهم أبْلَيْت فلانا يَميناً ، إذا حَلَفْتَ له بِيَمِين طيّبت بهدا نَفْسه . وقال ابن الأعمابي : أبْلي بمعنى أخْبر .
- (س) وفيه « وتَنْبَقَى حُثَالَةٌ لا يُبَالِيهِم الله بَالَةً » وفى رواية لا يُبَالِي بهم الله بَالَة ، أى لا يَرْفع لهم قَدْرا ولا يقيم لهم وزنًا . وأصْل بَالَة بَالِيّة ، مثل عافاد الله عافِيّة ، فحذفوا الياء منها تخفيفا كما حذفوا ألف كم أبَلُ ، يقال مابالَيْتُه وما بالَيْتُ به ، أى لم أكتَرَثْ به .
- ◄ ومنه الحديث « هؤلاء في الجنة ولا أ بالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي » حكى الأزهرى عن جماعة من العلماء أن معناه لا أ كرر.
  - (س) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « ما أباليه بالةً » .
  - (س) وفى حديث الرَّجُل مع عَمله وأهْلِه ومالِه « قال هو أُقَاثُمِم به بَالَةً » أَى مُبَالَاةً .
- [ه] وفي حديث خالد بن الوليد رضى الله عنه « أماً وابنُ الخطاب حيُّ فلا ، ولكن إذا كان الناس بذِي بلِيَّ وذِي بَلِيَّ » و في رواية بذي بلِيَّان ، أي إذا كانوا طوائف وفرَقاً من غير إمام ، وكل من بَعدُ عنك حتى لا تَعْرف مَوْضِعَه فهو بِذِي بلِيِّ ، وهو من بَلَّ في الأرض إذا ذَهَب ، أراد ضَياع أمور النَّاس بَعْده .
- \* وفي حديث عبد الرزاق «كانوا في الجاهلية يَمْقُرُون عند القَبْر بَقَرَة أو نَاقَة أو شَاةً و يُسَمُّون الْعَقِيرة البَلِيَّة ) ، كان إذا مات لهم مَن يَعِزُ عليهم أُخَذُوا ناقة فَعَقَلُوها عند قبره فلا تُعْلَف ولا تُسْقى إلى أن تَمُوت ، وبَزْ عُمون أن الناس إلى أن تَمُوت ، وبَزْ عُمون أن الناس يُحشرون يوم القيامة رُ كُبانا على البَلَايا إذا عُقلَت مَطاياً هُم عند قُبُورِهم ، هذا عِنْد من كان يُقِرُ منهم بالبَعْث .
- ( ه ) وفى حديث حذيفة رضى الله عنه « لتَبْتَأَنَّ لها إِمَاماً أو لَتُصَلُّنَّ وُحْدَاناً » أي لتَخْتَارُنّ

هكذا أوْرَدهُ الهروى في هذا الحرف ، وجعل أَصْلَه من الابْتَلاء : الاخْتِبار ، وغيره ذكره في الباء والله . وقد تقدّم ، وكأنّه أشبه . والله أعلم .

### ﴿ باب الباء مع النون ﴾

- ﴿ بند ﴾ ﴿ سُ ) في حديث أشراط الساعة ﴿ أَن تَغْزُوَ الرُّومِ فَتَسِيرِ بَمَانِينِ بنْدًا ﴾ البَنْدُ : الْعَلَمَ السَّبِيرِ وجمعه بنود .
- ﴿ بنس ﴾ (س) فى حديث عمر رضى الله عنه ﴿ بَنِّسُوا عن البيوت لا تَطْمُ امرأَةُ أو صَبيٌّ يَسْمِع كلامكم ﴾ أى تأخَّر وا لئلا يَسْمعوا ما يَسْتَضرُّون به من الرَّفَث الجارى بيْنكم .
- ﴿ بَنَنَ ﴾ ﴿ فَي حديث جابر رضى الله عنه وقتل أبيه يوم أُحُد « مَا عَرَفْتُهُ إِلاَّ بَبَنَانَه » البنان : الأصابع . وقيل أطرافها ، واحدتها بَنَانَة .
- (ه) وفيه « إن المدينـة بَنَـّةً » البَنَـّة : الرّيح الطَّيّبة ، وقد تُطالق على المَـكُروهة ، والجمع بِنَانٌ.
- ( ه ) ومنه حديث على « قال له الأشعث بن قيس ما أحسَبُك عرفتنى يا أمير المؤمنين ، قال : بلى و إنى لأجد ُ بَنَّةَ الغزْل منك » أى ريح الغزْل ، رماه بالحياكة . قيـل كان أبو الأشعث يولَع بالنِّسَاجـة .
- (س) وفى حــديث شريح « قال له أعرابى ــ وأراد أن يَعْجَلَ عليه بالحــكومة ــ تَبَـننْ » أَى تَثَبَّتْ . وهو من قولهم أبَنَّ بالمــكان إذا أقام فيه .
- القديمـة بالبصرة . ﴿ بُنَانَةَ » ، وهي بضم الباء وتخفيـف النُّون الأولى : محَـلَّة من الحمال القديمـة بالبصرة .
- ﴿ بِنُهَا ﴾ ﴿ هُو بَكْسَرِ الباءوسكون النون : قرية من قرى مصر باَرَكُ النبي صلى الله عليه وسلم في عَسَلها ، والناس اليوم يفتحون الباء .
- ﴿ بِمَا ﴾ ﴿ فِي حديث الاعتكاف « فأمر ببناً له فَقُو َّض » البناء واحد الأبْنيَة ، وهي البيوت التي

تَسْكُنُهُا العرب في الصحراء ، فنها الطِّرَاف ، والخِبَاء ، والبِناء ، والقُبَّة ، والِضْرَب . وقد تكرر ذكره مفردا ومجموعا في الحديث .

إلى حديث أنس رضى الله عنه «كان أوّل ما أُنزِل الحجاب في مُبْتَـنَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب » الابْتيناء والبيناء: الدُّخول بالزوجة . والأصلُ فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قُبَةً ليَدْخُل بها فيها ، فيقال بنى الرجل على أهله . قال الجوهرى : ولا يقال بنى بأهله . وهذا القول فيه نَظَر ، فإنه قد جاء في غير مَوْضع من الحديث وغير الحديث . وعاد الجوهرى استعمله في كتابه . والمُبْتَنَى ها هنا يُر اد به الابْتيناء ، فأقامه مقام المصدر .

﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنْهُ ﴿ قَالَ: يَانَبِيَّ الله مَتِى تَبْنِينِى ﴾ أَى مَتِى تُدْخِلُنِي عَلَى زَوْجَتِي . وَحَقِيقَتُهُ مَتِي تَجَعَلُنِي أَبْتَـنِي بِزَوْجَتِي .

- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « ما رأيتـه صلى الله عليه وسـلم مُتَّقِياً الأرض بشىء إلا أنى أذكر يوم مَطرٍ فإنَّا بَسَطفاً له بِناء » أى نِطْعا ، هـكذا جاء تفسـيره . ويقال له أيضـا المَبْنَاة .
- (س) وفى حديث سليمان عليه السلام « من هدَم بِناَء رَ بّه تبارك وتعالى فهو ملعون » يعنى من قتل نَفْسا بغير حق ؛ لأنّ الجسم بُذْيانٌ خَلَقه الله تعالى وركّبه .
- (س) وفى حــديث البراء بن مَعْرُور « رأيت أنْ لا أجعلَ هـــذه البَنيَّة منِّى بِظَهْر » يُريد الكعبة . وكانت تُدعَى بنيَّة إبراهيم عليه السلام ، لأنه بناهـا ، وقد كثر قسَمُهُم برب هذه البَنيَّة .
- (س) وفي حديث أبي حذيفة « أنه تَدَنَّى سالمِــًا » أي اتَّخذه ابْنًا ، وهو تَفَعَّل من الإبن.
- (س) وفى حديث عائشة رضى الله عنها «كنت أَلْعَبُ بالبَنَات » أى التَّمَاثِيل التَّى تلْعَب بها الصَّبايا . وهذه اللفظة يجوز أن تكون من باب الباء والنون والتاء ، لأنها جمع سَلاَمة لبِنْت على ظاهر اللفظ .
- ( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنه سأل رجلا قَدِم من الثَّمْرُ فقال : هل شَرب الجيش

فى البُنيَّات الصفار؟ قال: لا ، إن القوم ليُؤتَوْن بالإِناء فيتَداوَلُونه حتى يَشْر بُوه كَلُّهِم» البُنيَّات ها هنا : الأقداح الصفار .

- (س) وفیه « من بنَی فی دیار العجم فَعَمِل َنیْرُوزَ هم ومَهْرُ جانهم حُشر معهم » قال أبو موسی : هکذا رواه بعضهم . والصواب تَنَأ ، أَی أَقام .وسیذ کر فی موضعه .
- (ه) وفى حــديث المحنَّث يصف امرأة « إذا قعدَتْ تبنَّت » أى فَرَجَّت رجليها لضِخَم رَكِيها ، كأنه شبَّها بالقُبَّة من الأدَم، وهى المَبْناة لِسمنها وكثرة لحمها . وقيل شَبَّها بها إذا ضُرِبت وطُنُّبَتْ انفرجت ، وكذلك هذه إذا قعدت تربَّعَت وفر جت رِجْليها .

### ﴿ باب الباء مع الواو ﴾

﴿ بِواً ﴾ (ه) فيه « أَبُوء بنِعْمَتك على وأَبُوء بِذَنْبِي » أَى ٱلْنَزِمُ وأَرْجِعُ وأَقِرُ ، وأَصْلُ الْبَوَاء اللَّرُوم .

( ه ) ومنه الحديث « فقَدْ بَاءَ به أَحَدُهُمَا » أَى الْتَزَمَه ورَجَع به .

ومنه حديث وائل بن حجر « إِنْ عَفَوْت عنه يَبُوء بإثْمه و إِثْم صاحبه » أَى كَان علَيه عُقُوبة ذَنْبه وعُقوبة ذَنْبه وعُقوبة قَتْل صاحبه ، فأضاف الإثم إلى صاحبه ؛ لأن قَتْله سبَب لإثمه . وفي رواية « إِنْ قَتْلَه كَان مثلة » أَى في حُكْم البَوَاء وصاراً مُتساوِيَيْن لا فَضْل للمُفْتَصِّ إِذَا اسْتَوْفَى حقه على المُقْتَصِّ منه .

- ( ه ) وفى حديث آخر « بُو اللاَّمِير بذَ نْبك » أى اعْتَرَفْ به .
- (ه) وفيه « من كذب على مُتَهَمِّداً فَلْيَدَبُوَّا مُقعده من النار » قد تـكررت هذه اللفظة فى الحديث ، ومعناها لِيَنْزل مَنْزِلَه من النار ، يقال بَوَّأَه الله مَنْزِلا ، أَى أَسْكَنَه إِيَّاه ، وتَبَوَّأَتُ مَنزِلا ، أَى السُّكَنَه إِيَّاه ، وتَبَوَّأَتُ مَنزِلا ، أَى السُّكَنَه إِيَّاه ، وتَبَوَّأَتُ مَنزِلا ، أَى الله رَجِل : أَصَلَى فَى مَبَاءة الغَنم ؟ قال : نَعَم » أَى مَنْزِلِهَا أَى الله وَ الله عَنْ مَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال في المدينة : هاهنا الْمُتَبَوَّأُ » .

- (ه) وفيه «عليكم بالْباَءة » يعنى النِّكَاحَ والنَّزَوَجَ . يقال فيه الباَءة والْباَهِ ، وقد 'يقْصَر ، وهو من الْمَبَاءة : المُنْزِلِ ؛ لأن مَن تزوّج امْرأة بَوَّأَها مَنْزُلا . وقيل لأنَّ الرجُل يَتَبَوَّأُ من أَهْله ، أَى يَسْتَمكِنُ كَا يَتَبَوَّأُ مَن مَنزِله .
  - ومنه الحديث الآخر «أن امْرأة مات عنها زوجُها فمر" بها رجل وقد تَزَيَّنَت لِلْبَاءة » .
    - (س) وفيه « أنّ رجلا بَوَّأ رَجُلا بِرُنْحُه » أي سَدَّده قِبَلَه وهَيَّأُه له .
- (س) وفيه «أنه كان بين حَيَّيْن من العَرب قتال ، وكان لأحَدِها طَوْل على الآخر ، فقالوا لا نَرْضى حتى يُقْتَل بالعبد مِنَّا الحرُّ منهم ، وبالمرأة الرجُلُ ، فأَمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَتَابَاءوا » قال أبو عبيد : كذا قال هُشَيم، والصوابُ يَتَبَاوَأُوا بوزن يَتَقَاتَلُوا ، من البَوَاء وهو المُساوَاة ، يقال بَاوَ أَن بين القتلَى ، أى ساوَيْت . وقال غيره يَتَبَاءوا صحيح ، يقال بَاء به إذا كان كُفْؤاً لَهُ . وهم بَواء ، أي أكفاء ، معناه ذَوُو بَوَاء .
- (ه) ومنه الحديث « الجِرَاحات بَواء » أى سَواء فى القِصاص ، لا مُيُؤخذ إلَّا مايُسَاوِيمِ ا فى الجرْح .
- ﴾ ومنه حديث الصادق « قيل له : مابالُ العَقْرُب مُغْتَاظَة على ابن آدم ؟ فقال : تُر يد البَوَاء » أَى تُونْذِي كَا تُونْذَى .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « فيـكون الثُّوابُ جَزاءً والعِقابُ بَواءً » .
- ﴿ بُوجٍ ﴾ (ه) فيه « ثم هبت ريح سَو داء فيها بَر ق مُتَبَوِّج » أَى مُتَأْلِّق برُعُود و بُرُوق ، من انْبَاجَ يَنْبَاج إذا انْفَتَق .
  - (س) ومنه قول الشَّمَّاخِ في مَرْثِيةَ عُمر رضى الله عنه : قَضَّيْتَ أَمُوراً ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَها بَوَائْجَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُقَتَّقِ البَوائْجِ : الدَّوَاهي ، جَمْع بَائْجَة .
- (س) وفی حدیث عمر « اجْعَلْها بَاجاً واحدا » أی شیئاً واحداً . وقد مُهْمَز ، وهو فارسی معرّب .

- ﴿ بُوحٍ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ إِلا أَنْ يَكُونَ كُفُوا بَوَاحًا ﴾ أَى جِهَارًا ، من بَاحَ بالشيء يَبُوح به إذا أَعْلَمنه . و يُروَى بالراء ، وقد تقدم .
  - ( ه ) وفيه « ليْس للنَّسَاء من بَاحَة الطَّريق شيء » أي وَسَطِه . و بَاجَة الدَّار وسَطُهُا .
    - ه ومنه الحديث « نَظَّفُوا أَفنيَتَكُم ولا تدعُوها كَبَاحَة اليهود » .
- لا تَبِعة «حتى نَقْتُل مُقاتِلَتكم ونَسْتَبِيح ذَرَارِيَّكُم » أَى نَسْبَهم وَنَهْـبَهم وَنَجْعَلَهم له مُباحا ، أَى لا تَبِعة عليه فيهم . يقال أَباحَه يُبِيحُه ، واسْتَباحَه يَسْتَبيحه . واللُباح . خلاف المَحْذُور ، وقد تكرر في الحديث .
  - ﴿ بور ﴾ ( ه ) فيه « فأولئك قوم ۖ بُور ْ » أى هَلْكَى ، جَمْع باثر . والبَوارُ الهَلاك .
    - (س) ومنه حديث على « لو عَرَفناه أَبَرُ نَا عِثْرَتَه » وقد تقدم في الهمزة .
- ومنه حدیث أشماء « فی ثقیف کذّابٌ ومُبِیر » أی مُمْلِك یُسْرف فی إهْلاك الناس . یقال
   بار الرجل یَبُور بوراً فهو بائر . وأبار غیره فهو مُبیر .
- (ه) ومنه حدیث عمر « الرجال ثلاثة : فرَ جُل حاثر بَاثر » إذا لم يَتَنَجَهُ لشيء ، وقيل هو إِثْباع لحاثر .
- (ه) وفى كتابه صلّى الله عليه وسلم لأ كَيْدِر « وأنَّ لَـكُم الْبَوْر والْمَعَامِيَ » الْبَوْر الأرض التي لم تُزْرع ، والمعَامِي المجهولة ، وهو بالفتح مَصْدر وُصف به ، ويرُ وَى بالضَّم وهو جمع البوار ، وهي الأرض الخراب التي لم تُزْرع .
- ( ه ) وفيه « نعوذ بالله من بَو ارِ الأيِّم » أى كسادها ، من بارت السُّوق إذا كَسَدت ، والأيِّم التي لا زَوْج لهـا وهي مع ذلك لا يَرْ غَب فيها أحد .
- (س) وفيه « أن داود سأل سليمان عليهما السلام ، وهو يَبْتَار علمه ؟ أى يَخْتَــَبِره و يَمْتَحِنُه .
  - ( ه ) ومنه الحديث «كنَّا نَبُور أولادنا بحُبِّ على رضى الله عنه » .
  - (س) وحديث علقمة الثقني « حتى والله ما نَحْسب إلا أن ذاك شيء يُبْتَار به إسْلامُنا » . ( س )

- ( ه ) وفيه «كان لا يرَى بأساً بالصلاة على البُورِى " » هى الحصيرُ المعمول من القَصَب. ويقال فيها بَاريَّة وبُورياً.
- ﴿ بوص ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان جالسا في حُجْرة قد كاد يَنْباصُ عنه الظّل » أَى يَنْتَقَص عنه و يَشْبقه و يَفُوته .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أنه أراد أن يَسْتَعمل سعيد بن العاص فَباصَ منه » أى هَرَب واسْتَتَر وفاته .
  - ( ه ) وحديث ابن الزبير « أنه ضَرب أزَبَّ حتى باَصَ » .
- ﴿ بوع ﴾ ( ه ) فيه « إذا تَقَرَّب العبدُ منّى بُوعاً أُتيته هَرْ ولَةً » البُوع والبَاعُ سواء ، وهو قَدْر مَدَّ اليدَيْن وما بينهما من البدَن ، وهو ها هنا مَثلُ لِقُرْب أَلْطَاف الله تعالى من العبد إذا تقرّب إليه بالإخلاص والطاعة .

### ﴿ بُوغُ ﴾ [ ه ] في حديث سَطيح :

### \* تلفُّه في الرّيح بَوْغا والدِّمَن \*

البَوْغَاء: التَّراب النَّاعم، والدّمَن ما تَدَمَّن منه، أَى تَجَمَّع وتلبَّد. وهذا اللفظ كأنه من المقلوب، تقديره تلفُّه الريح في بَوْغَاء الدّمن » .

- \* ومنه الحديث في أرض المدينة « إنَّما هي سَبَاخ وبَوْغاء »
- ﴿ بُوق ﴾ ( ه ) فيه « لا يدخل الجنة من لا يأمَنُ جارُه بَوَ ائِقَه » أَى غَوا بُلَهُ وشُرُورَه ، وَاحِدها بائِقَة ، وهي الدَّ اهِيَة .
  - \* ومنه حديث المغيرة « ينام عن الحقائق و يَسْتَيْقظ للبِوَ اثق . وقد تـكررت في الحديث .
- ﴿ بُوكَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَنْهُمْ يَبُوكُونَ حِسْىَ تَبُوكُ بِقَدْحٍ ﴾ الْبَوْكُ : تَثْوِيرَ المَـاء بُعُودُ وَنحُوه ليَخْرُ جَمْنِ الْأَرْضَ ، وَبِهُ شَمِيتَ غَزُوةَ تَبُوكَ . وَالْحَسْىُ الْعَيْنُ كَالْخَفْرِ .
- (ه) ومنه الحديث « أن بعض المنافقين بَاكَ عَيْنًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضَعَ فيها سَهْمًا » .

- ﴿ وَفَى حديث عمر بن عبد المزيز ﴿ أَنَهُ رُفِعِ إِلَيْهُ رَجِلَ قَالَ لَرَجِلَ ــوذَكُو امرأَةَ أَجْنَبِيَّةً ـ إِنَّكَ تَبُو كُمّا ، فأَمَر بحَدَّه ﴾ أصْل البَوك في ضِرَاب البَهائم ، وخاصَّة الحمير ، فَوَ أَى نُحُرُ ذلك قَذْفًا و إِن لَم يَكُن صَرَّح بالزنا .
- (س) ومنه حديث سليمان بن عبد الملك « أن فلانا قال لرجُل من قُرَيش عَلاَم تَبُوك يَتيميَك في حِجْرك ، فكتب إلى ابن حَزْم أن اضر به الحد » .
- ( ه ) وفى حديث ابن عمر « أنه كانت له بُنْدُقَة من مِسْك ، فـكان يَبُلُها ثم يَبُوكُها » أى يُديرُ ها بَيْنَ رَاحَتَيْه .
- ﴿ بُول ﴾ (س) فيه « من نام حتى أصببَح فقد بَالَ الشيطان في أَذُنه » قيل معناه سَخِر منه وظَهَر عليْه حتى نام عن طاعة الله عز وجل ، كقول الشاعر :

## اللهُ عَالَ مُمْهَيْلٌ فِي الْفَصِيخِ فَفَسَدْ اللهُ عَلَيْهِ

- أَى لَمْ اللَّهُ الفَضِيخُ يَفْسُد بطلوع سُهيل كان ظُهُورُه عليه مُفْسِداً لَهُ .
- (س) وفي حديث آخر عن الحسن مُرْسَلا « أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا نام شَغر الشيطان برجْله فبال في أُذُنه » .
- (س) وحديث ابن مسعود «كنى بالرجل شرّا أن يَبُول الشيطان فى أُذنه » وكلّ هــذا على سبيل الحجاز والتَّمْثيل .
- لا وفيه « أنه خرج يُريد حاجَةً فاتَبَعَه بعضُ أصحابه فقال : تَنَجَّ فإن كل بائلة تفيخُ » يعنى أن من يَبُول يَخْرج منه الرّيح ، وأنَّثَ الْبَائلَ ذهابا إلى النَّفْس .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَمْرُ رَضَى الله عنه ﴿ وَرَأَى أَسْلَمَ يَحْمَلُ مَتَاعَهُ عَلَى بَعِيْرُ مِن إِبْلِ الصَّدَّقَةُ ﴾ قال : فَهَلَا نَاقَةً شَصُوصاً أَو ابْنِ لَبُونَ بَوَ الله ﴾ وصَفَهُ بالبُولُ تَحْقِيراً لِشَانِهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ عنده ظَهْرُ يُرْغَب فيه لِقَوَّةً خَمْلُهُ ، ولا ضَرْعُ فيهُ على ، و إنما هو بَوَّ الهُ .
- (س) وفيه «كانللحسن والحسين قَطيِفَة بَوْ لاَنيَّة » هي مَنْسُو بة إلى بَوْلان : اسْم موضع كان يَسْرِق فيه الأعرابُ مَتَاع الحاج . وَبَوْلان أيضاً في أنْسَاب العرب .

- (س) وفيه «كلّ أمْر ذى بال لا يُبْدأ فيه بحمد الله فهو أَبْـتَر » البَالُ : الحال والشَّأن . وأَمْرُ ذُو بَالٍ أَى شَرِيفُ يُحُنِّفَل له و يُهُــتَمُ \* به . والبَالُ في غير هذا : القَلْبُ .
- (س) ومنه حديث الأحْنَف « أنه نُعىَ له فلان الحُنْظلي فما أَلْقَى له بَالاً » أَى فما اسْتَمع إليه ولا جَمل قَلْبَهُ نحوه . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث المغيرة « أنه كره ضَرْب البَالَة ِ » هى بالتَّخْفيف حديدة يُصَادُ بها السَّمك يقال للصَّياد ارْم ِ بِهَا فما خرج فهو لى بكذا ، و إِنَّمَا كرِ هه لأنه غَرَرُ وَمُجْهُول .
- ﴿ بُولُس ﴾ ﴿ فَيه ﴿ يُحْشَرَ الْمُتَكَبِّرُونَ يُومِ القيامة أَمْثَالَ الذَّرَ حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنَا فَي جَهَبَّمَ يقال له بُولَسُ ﴾ هكذا جاء في الحديث مُسَتَّى .
- ﴿ بُونَ ﴾ (س) في حديث خالد « فلما أَلْقى الشَّام بَوَانِيهَ عَزَلَنى واسْتعمل غَيْرى » أَى خَيْرَه وما فيه من السَّعَة والنَّعْمة. والبَوَانى فى الأصل: أَضْلاع الصَّدر. وقيل الأكتاف والقوائم. الواحدة بَانِيَة . ومن حَق هذه الكلمة أن تجئ فى باب الباء والنون والياء. و إنما ذكرناها هاهنا حملا على ظاهرها، فإنها لم ترد حَيث ورَدَت إلَّا يَجْمُوعة.
  - ه ومنه حديث على رضى الله عنه « أَلْقَت السماء بَرْك بَو انبها » يُر يد ما فيها من المطر .
- وفي حديث النَّذر « أنَّ رجلا نَذر أن يَنْحَر إبلاً بِبُوانة هي بِضَمَّ الباء ، وقيل بفتحها :
   هضبة من ورّاء يَذْبُع .

# ﴿ باب الباء مع الماء ﴾

- ﴿ بِهِ أَ ﴾ [ ه ] فى حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه « أنه رأى رجُلا يَحْلف عند المقام ، فقال : أرَى الناس قد مَهَا أُوا بَهذا المقام » أى أنسُوا حتى قلَّت هَيْبَتُه فى نَفُوسهم . يُقال قد بَهَاتُ به أَنهَا .
- لا ومنه حدیث میمون بن مهران « أنه كتّب إلى یُونُس بن عُبَیْد : عَلَیك بَكتاب الله فإن الناس قد بَهَا وا به علیه أحادیث الرّجال » قال أبو عبید : رُوی بَهَوْ ا به، غیر مَهْموز ، وهو فی السكلام مهموز .

- ﴿ بَهُتَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ بَيْعَةَ النَّسَاءَ «وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُتَانَ يَفْتَرِينَه » هو الباطل الذي يُتَحَيَّر منه ، وهو من البُهْتُ النَّحيُّر ، والألفِ والنُّون زائدتان . يقال بَهَتَه يَبْهَتُهُ . والمعنى لا يَأْتِينَ بوَلد من غير أَزُواجِهنَّ فَيَنْسَبْنَهَ إليهم . والبُهْتُ : الـكذب والأَفْتِراء .
  - ه و إن لم يكن فيه ماتقول فَقَدْ بهتَّه » أى كذَ بت وافْ تَريث غليه .
- (س) ومنه حديث ابن سَلَام فى ذِكْرِ اليهود ﴿ إِنهِم قوم بُهُّتُ ۗ ﴾ هو جَمْع بَهُوت من بِنَاء المبالغة فى البُهُت ، مثل صَبُور وصُبُر، ثم سُكّن تخفيفا .
- ﴿ بهم ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ الجُنَّةُ ﴿ فَإِذَا رَأَى الْجَنَّةَ وَ بَهُ حَبَّمًا ﴾ أَى حَسْنُهَا وَمَا فَيْهَا مِن النَّعْيَمِ . يَقَالَ بَهُجُ َ الشَّىءَ يَبْهُجُ فَهُو بَهِيجٍ ، و بَهِمجٍ به \_ بالسَّكَسْر \_ إذا فَر ح وشُرَّ .
- ﴿ بهر ﴾ ( ه ) فيه « أنه سار حتى ابْهَارَ ّ الليلُ » أى انْتَصَف . وبُهْرَة كل شيء وسَطه . وقيل ابْهَارَ ّ الليل إذا طلعَت نُجُومه واسْتَنارت ، والأوّل أكثر .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فلما أَبْهَرَ القَوْمُ احْتَرَقُوا » أَى صَارُوا فى بُهْرَةَ النَّهَارِ ، وهو وسَطُه.
- (س) والحديث الآخر « صلاة الشَّحَى إذا بَهَرَتِ الشَّمَ الأرض » أَى غَلَبها ضَوْمُها ونُورُها .
- وفي حديث على رضى الله عنه « قال له عَبْدُ خَيْر : أُصَلَّى الضحى إذا بَزَ غَت الشمس ؟ قال :
   لا حَتَّى تَبْهُو البُتَيْرَاء » أى يَسْتَنير ضَومها .
  - (س) وفي حديث الفتِّنَة « إن خشِيتَ أن يَبْهَرَكُ شُعاع السَّيف » (١).
- ( ه ) وفيه « وقع عليه البُهُرْ » هو بالضَّم : ما يَمْتَرِى الإنسانَ عند السَّمْى الشديد والعَدْوِ ، من النَّهِ يج وتَبَاَبُع النَّفَس .
  - ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « أنه أصابه قُطْع أو بُهُرْ » وقد تكرر فی الحدیث .
- ( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنه رُفع إليه غُلام ابْتَهَرَ جارِيةً فى شِعْر » الابْتِهَار أن يَقْذِف المرأة بنَفْسه كاذباً ، فإن كان صادقا فهو الابْتِيار، على قَلْب الْهَاء ياء .

<sup>(</sup>١) أي يغلبك ضوءه وبريقه . قاله صاحب الدر النثير .

- ومنه حدیث العَوّام بن حَوْشَب « الابْتِهَار بالذَّنْب أعظم من ركو به » لأنه لم يَدَّعِه لنَفْسه إلا وهو لو قدر لفَعل، فهو كفاعِله بالنَّيَّة، وزاد عليه بقُحَّتِه وهَبْك سِبْره وتَبَجُّعِه بذَنْب لم يفعله.
- (ه) وفي حديث ابن العاص « إنّ ابن الصَّعْبة تَر كُ مائة بُهَار ، في كل بهار ثلاثة قناطير ذَهَب وفضَّة » البُهَار عندهم ثَلَثُمائة رطْل . قال أبو عبيد : وأحْسَبها غير عَرَبيَّة . وقال الأزهرى : هو مايُحْمل على البعير بلغة أهل الشام ، وهو عَربيّ صحيح . وأراد بابن الصَّعْبة طلحة بن عبيد الله ، كان يقال لأمّه الصَّعْبة .
  - ﴿ بهرج ﴾ (س) فيه «أنه بَهْرَجَ دَم ابن الحارث » أي أَبْطَله .
- (ه) ومنه حدیث أبی مِحْجَن «أمّا إذْ بَهْرَجْتَنی فلا أَشْرَبُهَا أَبدا» یَعْنی الحمر ، أی أَهْدَرْتَنی باشقاط الحد عَنّی .
- ( ه ) وفى حديث الحجاج « أنه أَنِيَ بِحِرَ اب لؤلؤ بَهْرَجٍ » أى رَدَى . والبَهْرَجُ : الباطل . وقال القتيبي : أَحْسَبُه بجراب لؤلؤ بَهْرِ جَ ، أَى عُدِل به عن الطريق المسلوك خَوْفا من العَشَّار . واللفظة معرّبة . وقيل هي كلة هِنْدية أصلها نَبَهله ، وهو الرَّدَى فنقلت إلى الفارسية فقيل نبهره ، ثم عُرّبت فقيل بَهْره ،
- ﴿ بَهِزَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه أُتِيَ بشارب فَخُفِقَ بالنّعــال وبُهِزَ بِالأَيْدِي » البَهْزُ : الدَّفْع العَنِيف.
- ﴿ بَهُ ﴾ ( ﴿ ) فيه « أنه كان يُدْ لِعُ لسانَه للحسن بن على فإذا رأى مُحرة لسانه بَهَ الله » يقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه : قد بَهَ ش إليه .
  - \* ومنه حديث أهل الجنة « و إنّ أزواجه لتَدْبَهَشِنَ عند ذلك ابْتِهاشا » .
- (ه) ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « أن رجلا سأله عن حیَّة قتَلَها فقال : هل بَهَشَتْ إليك ؟ » أى أَسْرعتْ نحوك تُر يدك .
- \* والحديث الآخر « مَابَهَشْتُ لهم بقَصَبة » أى مَا أَقْبَلْت وأَسْرعتُ إليهم أَدْفَعُهم عَنَّى بقصبة .

- (ه) وفيه « أنه قال لرجل . أمِنْ أهل البَهْش أنْت ؟ » البَهْش : أَلَقْل الرَّطْب (١) وهو من شجر الحجاز ، أراد أمِنْ أهل الحجاز أنت ؟
- ( ه ) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « بَلَغَه أَنَّ أَبَا مُوسَى يَقُرأُ حَرْفًا بِلُغَبَّه ، فقال : إنَّ أَبَا مُوسَى لَمْ يَكُن مِن أَهِلِ البَهُش » أَى لِيس بِحجازى .
- ومنه حدیث أبی ذر « لمّا سمع بخُر وج النبی صلی الله علیه وسلم أخذ شیئًا من بَهْشِ فَتزوّده
   حتی قَدِم علیه » .
- (س) وفى حديث العُرَ نِتين « اجْتَوَيْنَا المدينة وابْتَهَشَت كُلُومُنا » يقال للقوم إذا كانوا سُود الوُجوه قِبَاحا : وجُوه البَهْش .
- ﴿ بَهِلَ ﴾ [ه] فى حديث أبى بكر « من ولِيَ من أمر الناس شيئًا فلم يُعْطِهم كتابَ الله فعليه بَهْلَةُ الله » أى لَعْنَة الله ، وتُضَمّ باؤها وتفتح . والمُباهلة الملاعَنَة ، وهو أن يَجْتَمع القوم إذا اختَلَفوا فى شىء فيقولوا لَعْنَة الله على الظالم منّا .
  - [ ه ] ومنه حديث ابن عباس « من شاء باهَ لْته أنّ الحقّ مَعِي » .
- لا وحديث ابن الصَّبْغاء « قال الذي بَهَلَهُ بُرَيْقٌ » أَى الذي لعنهَ ودعاً عليــه . و بُرَيْقُ اللهِ وجُل .
- ﴿ بهم ﴾ (ه) فيه ﴿ يُحْشَر الناسُ يوم القيامة عُرَاةً حُفَاةً بُهُما ﴾ البُهُم جمع بَهِمِم ، وهو فى الأصل الذى لا يُخالط لونَه لونُ سواه ، يمنى ليْس فيهم شى، من العاهات والأعراض اللَّي تكون فى الدنيا كالْعمَى والعَور والعَرج وغير ذلك ، وإنما هى أجْساد مُصَحَّحة لِخُلُود الأبَدِ فى الجنة أو النار . وقال بعضهم فى تمام الحديث: ﴿ قيل وما البُهُم ؟ قال : ليس معَهم شى، ﴾ ، يعنى من أغراض الدنيا ، وهذا يخالف الأوّل من حيثُ المُغنى .

<sup>(</sup>١) ويابسه : الخشل . بفتح الحاء وسكون الشين

المُسْمَت الذي عياش بن أبى ربيعة « والأسْوَد البَهِيم كأنه من ساسَم » أى المُصْمَت الذي لم يُخالطُ لونَه لونٌ غيرُه .

[ ه ] وفى حديث على رضى الله عنه «كان إذا نزل به إحدى المُبْهَمَات كَشَفَهَا » يُر يد مَسْأَلَةً مُشْكِلَة ، سُمّيت مُبْهَمَة لأنها أَبْهِمَتْ عن البيان فلم يُجُعْلَ عليها دَليلٌ .

#### ر ﴿ ومنه حديث قُسّ :

\* تَجْلُو دُجُنَّاتِ الدَّيَاجِي والبُّهُمْ \*

البُهُمُ جَمَّع بُهُمْةً بالضم ، وهي مُشْكِلات الأمور .

(ه) ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما «أنه سئل عن قوله تعالی « وحلائل أبنائه الذین من أصلاب م » ولم يُبَيّن أدخل بها الابن أم لا ، فقال : أبهموا ما أبهم الله » قال الأزهری : رأیت کثیرا من أهل العلم یَدَهَبون بهذا إلی إبهام الأمر و إشكاله ، وهو غلط . قال وقوله تعالی « حُرّ مت علیه م أمّها تكم م الله قوله « و بنات الأخت » هذا كله یستی التّحْریم المُبهم ؛ لأنه لا یحِل بوجه من الوجوه ، كالبهم من ألوان الخیل الذی لاشیّه فیه تخالف مُعظم لونه ، فلما سئل ابن عباس رضی الله عنه عن قوله تعالی «وأمّهات نسائه م » ولم یبین الله تعالی الدخول بهن أجاب فقال : هذا من مُبهم البّحریم الذی لا وجه فیه غیره ، سواء دخَلتم بنسائهم أو لم تدخلوا بهن ، فأمّهات نسائهم محرّمات من جمیع الجهات . وأما الرّبائب فلسن من المُبهمات ؛ لأن لهن وجهین مُبهّینین ، أحیلین فی أحدها وحُرّمْن فی الآخر ، فإذا دُخِل بأمّهات الرّبائب حرّمت الربائب ، و إن لم یدخل بهن تم یَحْرُمْن ، فهذا تفسیر المُبهم الذی أراد ابن عباس ، فافهمه . انتهی کلام الأزهری . وهذا التفسیر منه إنّها هو للربائب والأمهات لا يحکلائل الأبناء ، وهو فی أول الحدیث إنما جَعل سؤال ابن عباس عن الخلائل لا الرّبائب والأمهات . لا يحکلائل الأبناء ، وهو فی أول الحدیث إنما جَعل سؤال ابن عباس عن الخلائل لا الرّبائب والأمهات .

﴿ وَفَى حديث الإِيمَانُ والقدر ﴿ وَتَرَى الْخُفَاةُ العُرَاةُ رِعَاءُ الإِبلُ والبَهُمْ يَتَطاولُونُ فَى الْبُنْيَانِ ﴾ البَهُمْ جَمَّع بَهُمْةً وهِى ولد الضأن الذكر والأنثى ، وجمع البَهُمْ بِهَام ، وأولاد المعز سِخال ، فإذا اجتمعا أطْلِق عليهما البَهُمْ والبِهام ، قال الخطابي : أراد برِعاء الإبل والبَهْم الأعمابَ وأصحابَ البوادِي الذين ينتَجِعون مَواقِع الغيث ولا تَسْتَقِر بهم الدّار ، يعني أن البلاد تُفتح فيسكنونها ويتطاولون في البُنْيان . وجاء

فى رواية « رُعاة الإبل البُهُم » بضَم الباء والهاء على نعت الرّعاة وهم السُّود . وقال الخطابى : والبُهم بالضم جمع البَهَ مِيم ، وهو المجمول الذى لا يُعرف .

- (س) وفي حديث الصلاة « إنّ بَهْمَةَ مرّت بين يديه وهو يُصَلّى » .
- (س) والحديث الآخر «أنه قال للراعى ماوَلَّدتَ ؟ قال : بَهْمَةً ، قال: اذْ بَح مكانها شاة » فهذا يدلُّ على أنّ البَهْمة اسم للأُنْـثَى ؛ لأنه إنَّمَا سأله ليَمْلم أذكراً وَلَّد أم أنثى ، و إلَّا فقد كان يعلم أنه إنّا وَلَّد أحدهما .
- ﴿ بَهِن ﴾ [ه] فى حديث هَوازِن ﴿ أَنهُم خَرجُوا بِدُرَيْد بن الصَّمَّة يَتَبَهَّنُون به ﴾ قيل إنّ الراوى غلِط و إنَّمَا هو : يَتَبَهَٰنُسُون به . والتَّبَهٰنُس كالتَّبَخُتُرِ فى المشْى ، وهى مِشْيَة الأُسَد أيضا . وقيل إنما هو تَصْحِيف : يتيَمَّنُون به ، من اليُمْن ضِدّ الشُّؤم .
- (س) وفي حديث الأنصار « ابْهَنُوا منها آخِرَ الدّهْر » أي افْرَحُوا وطِيبُوا نَفْساً بِصُحْبتي ، من قولهم امرأة بَهْنانَة أي ضاحِكة طَيِّبة النَّفْس والأرَج .
- ﴿ بَهْبِه ﴾ ﴿ فَ صحيح مسلم ﴿ بَهُ ۚ بَهُ إِنكَ لَضَخْم ﴾ قيل هى بَمَنى بَخْ بَخْ ، يقال بَخْبَخ به و بَخْ بَخ و بَهْبُهَ ، غَـير أن الموضع لا يَحْتَمَلِه إلا عَلَى بُعْد ؛ لأنه قال إنك لضَخْم كالمُنْكِر عليه ، و بَخ بَخ لا يقال في الإنكار .
- ﴿ بِهَا ﴾ ﴿ في حديث عَرفة ﴿ يُبَاهِي بِهِم الملائكة ﴾ المُباهاة : المُفاخَرة ، وقد باَهَي به يُباهِي مُباَهاة .
- ومنه الحديث « من أشراط الساعة أن يتباً هَى الناس فى المساجد » وقد تـكر ر ذكرها
   فى الحــدیث .
- ( ه ) وفى حديث أمّ مَعْبَد « فَلَب فيه ثَجًّا حتى عَلَاه البَهَاء » أراد بَهَاءَ اللبن ، وهو وَ بيصُ رغوته .
- (ه) وفيه « تَنْتقِل العربُ بِأَبْهَائِهَا إلى ذِى الْخَلَصَة » أَى بَبُيُوتُهــا ، وهو جَمْع البَهُوِ للْبَيْت الْمُووف.
- (س) وفيه «أنه سمع رجلا يقول حين فُتيِحَتْ مَكَّة : أَبْهُوا الخيلَ فقد وضَعَت الحرْبُ

أُوْزَارَهَا » أَى أَعْرُوا ظهورها ولا تَرْ كَبُوها فما بقيتُم تحتاجون إلى الغَزْوِ ، من أَبْهَى البَيْتَ إذا تركه غير مَسْكُون . وبَيْتُ باه أَى خَال . وقيل إنما أراد وَسَعوا لها فى العَلَف وأريحُوها ، لا عَطَّلُوها من الغَرْو ، والأوّل الوجْه ؛ لأنّ تمام الحديث فقال « لا تَز الُون تُقَاتِلُون الكَفَّار حتى يُقَاتِل مَن الغَرْو ، والأوّل الوجْه ؛ لأنّ تمام الحديث فقال « لا تَز الُون تُقَاتِلُون الكَفَّار حتى يُقاتِل مَن اللهَ عَلَا اللهَ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

### ﴿ باب الباء مع الياء ﴾

﴿ بِيت ﴾ ( ه ) فيه « بَشَر خديجة بِبَيْت من قصَب » بيْتُ الرجُل دارُه وقصْرُه وشَرَفُه ، أراد بَشّرْها بقَصْر من زُمُرُّدة أو لُؤلؤة مُجَوّفة .

- (ه) وفى شعر العباس رضى الله عنه يمدح النبى صلى الله عليه وسلم:
  حَتَّى احْتَوى بَيْتُكَ الْمَهْيْمنُ مِن خِنْدِفَ عَلْيَاءَ تَحْتَمَ النَّطُقُ أُراد شَرِفه ، فجعلَه فى أَعْلَى خِنْدِف بَيْتاً . والمُهْيْمن . الشَّاهد بِفَضْلك .
- (س) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « تَزَوَّجَنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بَيْت قيمتُه خمسون دِرْها » أي مَتَاع كيثت، فحذَف المضاف وأقام المضاف إليه مُقاَمه.
- (ه) وفى حديث أبى ذرّ «كيف تصنّع إذا مات الناس حتّى يَـكُونَ البَيْت بالوَصِيف » أراد بالبيت هاهنا القَبْرَ ، والوصِيفُ : الغلام ، أراد أن مواضع القبور تَضِيق فيَبْتَاعُون كلّ قَبْر بوَصِيف .
- وفيه « لا صِيام لَمَن لم يُبَيَّت الصَّيام » أى يَنْوِيه من الليل . يقال اَيَّت فلان رأيه إذا فكَر فيه و حَمَّره . وكل ما فكر فيه ودُبَّر بلَيْل فقد 'بيت .
  - لا ومنه الحديث « هذا أمر بُيّت بِلَيْل » .
- والحديث الآخر « أنه سئل عن أهل الدار يُبَيَّتُون » أى يُصابون لَيْـلا . وتَبْييتُ العَدُو" :
   هو أن يُقْصد فى الليل من غير أن يَعلم فيؤخذ بَفْتة ، وهو البَيات .

- إذا رُبيّتُم فقولوا حَم لا يُنْصرون » وقد تكرر فى الحديث . وكل من أدركه الليل فقد بات يبيت ، نام أو لم يَنم .
- ﴿ بيج ﴾ ﴿ في حديث أَبِي رَجاء ﴿ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلِيكَ كَذَا وَكَذَا ، أُو بِيَاجٌ مُرَبَّبٌ؟ ﴾ قال الجوهرى: البياج بكسر الباء ضرب من السمك ، وربَّمَا فُتُح وشد د. وقيل إن الكلمة غير عربيّة . والمربَّب: المعمول بالصبَاغ .
  - ﴿ مِد ﴾ ( ه ) فيه « أَنَا أَفْصَح العَرب بَيْدَ أَنَّى من قريش » بَيْدَ بمعنى غير .
- لا ومنه الحديث الآخر « بَيْدَ أَنهم أُوتُوا الكتاب من قَبْلنا » وقيل معناه على أنهم، وقد جاء في بعض الروايات بَايِدَ أَنَّهم، ولم أَرَهُ في اللغة بهذا المعنى. وقال بعضهم: إنها بأيْدٍ، أَى بقُوَّة، ومعناه نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقُوَّة أعْطَانَاها الله وفَضَّلناً بها .
- ﴿ وَفَى حديث الحج ﴿ بَيْدَاؤُكُم هذه التي تَكْذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ البيداء: المفازة التي لا شيء بها ، وقد تـكرر ذكرها في الحديث ، وهي ها هنا اسم موضع مخصوص بين مكّة والمدينة ، وأكثر ما تَرِدُ و يُرَاد بها هذه .
- (ه) ومنه الحديث « إن قوما يَغْزُون البيت ، فإذا نزلوا بالبَيْداء بَعَثَ الله جبريل عليه السلام فيقول يا بَيْدَاء أبيديهم ، فيُخْسَفُ بهم » أى أهلكيهم . والإبادة : الإهلاك . أبادَهُ يُبِيدُه ، وبادَ هُو يَبيدُ .
  - ه ومنه الحديث « فإذا هُمْ بديارٍ بادَ أهلُها » أى هلكوا وانْقَر ضوا .
  - \* وحديث الحور العين « نحن الخالدات فلا نَبِيدُ » أى لا نَهُــلِكَ ولا تَمُوت.
- ﴿ بيذَق ﴾ ﴿ فِي غَزُوة الفتح ﴿ وجعل أَبا عبيدة على البَيَاذِقَة ﴾ هم الرَّجَّالة . واللفظة فارسية معربة . وقيل سُمُّوا بذلك لخِفة حركتهم وأنَّهم ليس معهم ما يُثْقِلُهم .
  - ﴿ بيرحاء ﴾ ﴿ قد تقدم بيانُها في الباء والراء والحاء من هذا الباب.
- ﴿ بیشیارج ﴾ (س) فی حدیث علی رضی الله عنه « البَیْشِیاَرَجَاتُ تُعَظِّم البَطْن » قیــل أراد به ما یُقَدَّم إلی الضیف قَبْـل الطعام ، وهی مُعرّ بة . ویقال لها الفیشفارَ جات بفاَءیْن .

- (بيض) (هس) فيه «لا تُسلَّطْ عليهم عدوّا من غيرهم فيسْتَبِيحَ بَيْضَنَهم » أى مُجتَمعهُم ومَوْضِع سُلطانهم ، ومُسْتَقَرَّ دَعُوتهم . وبَيْضَة الدَّار : وسَطُهُا ومُعْظَمُها ، أراد عَدوًّا يَسْتَأْصِلُهُم ويُهُلِكُهم جيعهم . قيل أرادَ إذا أَهْلِكُ أَصْلُ البَيْضة كان هَلاكُ كلِّ ما فيها من طُعُم أو فَرْخ ، وإذا لم يُهْلِكِ أَصْلُ البيضة ربَّما سَلَم بعض فِرَاخها . وقيل أرادَ بالبيضة الخُوذَة ، فكأنَّه شَبَّه مكان اجتماعهم والقيئامهم ببَيْضة الحَديد .
  - \* ومنه حديث الحديبية . « ثم جِئْتَ بهم لبَيْضَتِك تَفُضُّها » أَى أَهْلِكِ وعَشِيرَ تَك .
- \* وفيه « لعن الله السارق يَسْرِق البَيْضة فتُقطع يَدُه » يعنى الخوذَة . قال ابن قتيبة : الوجه في الحديث أن الله تعالى لما أنزل « والسَّارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما » قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسْرِق البَيْضة فتُقطع يده ، على ظاهر ما نزَل عليه ، يعنى بَيْضة الدَّجَاجة ونَحُوها ، ثم أعلمه الله تعالى بَعْدُ أن القطع لا يكون إلا في رُبع دينار فما فَوْقه . وأنكر تأويلها بالخوذة ؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يأخذه السارق ، إنما هو موضع تقاليل ، فإنه لا يقال . قَبَّح الله فلانا عرض نفسه للضَّرب في عِقْد جوْهر ، إنما يقال لعنه الله تعَرَّض لقطَّع يده في خَلَق رَثِي ، أو كُبَّة شَعَر .
- (س) وفيه « أُعْطِيتُ الكَنْزَينِ الأُحْمَرِ والأَبْيَضِ » فالأُحْرُ مُلك الشام ، والأَبيضُ مُلك فارس . و إِنما قال لفارس الأَبيض لبياض أَلْوَانهم ولأَنّ الغالب على أموالهم الفَضَّة ، كما أَنّ الغالب على ألوان أهل الشام الُخمرة وعلى أموالهم الذَّهَب ·
- (ه) ومنه حديث ظبيان ، وذكر حمير فقال « وكانت لهم البَيْضاء والسَّوْداء ، وفارس الحمرُ اء و الجزية الصَّفْراء » أراد بالبيضاء الخراب من الأرض ؛ لأنه يكون أبيَض لا غَرْس فيه ولا زرْع ، وأراد بالسَّوداء الْعَامِرَ منها لاخضرارها بالشجر والزرع ، وأراد بفارس الحمراء تَحَكُمُهم عليه (۱) و بالجزْية الصَّفراء الذَّهَب؛ لأنهم كانوا يَجْبُون الْخراج ذَهَبا.
- ◄ ومنه « لا تقوم الساعة حتى يظهر الموت الأبينَ والأحر » الأبيض ما يأتى فجأة ولم يكن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل واللسان . وفي 1 والهروى : وأراد بفارس الحمراء : العجم وفي 1 : لحسكمهم عليه .

- قُبْلُهُ مَرْضُ يُغَـَيِّرُ لَوْنَهُ ، والأحمر الموت بالقَتْلُ لأَجْلِ الدَّم .
- (ه) وفى حديث سعد « أنه سُئل عن السُّلْت بالبَيْضاء فكر هه » البَيْضاء الحِنْطة ، وهى السَّمْراء أيضا ، وقد تكرر ذكرها فى البَيْع والزكاة وغيرهما ، و إنما كرِ ه ذلك لأنهما عنده حِنْس واحد ، وخالفه غيره .
  - (س) وفي صفة أهل النار « فَخِذُ الـكافر في النَّارِ مِثل البَيْضَاء » قيل هو اسم جَبَل.
- \* وفيه «كان يأمُرنا أن نَصُوم الأيَّام البِيضَ » هـذا على حذف المضاف يريد أيَّام اللَّيسالى البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وسُمِّيت لياليها بِيضاً لأن القمر يَطْلُع فيها من أو لها إلى آخرها ، وأكثر ما تجيء الرواية الأيَّامُ البيضُ ، والصَّواب أن يقال أيَّام البِيض بالإضافة ؛ لأن البيض من صِفَة الليالي .
- وفى حــديث الهجرة « فنظر نا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مُبَيِّضِين »
   بتشديد الياء وكشرها ، أى لابسِين ثيابا بيضاً . يقال هُمُ الْمُبيَّضَة والْمُسوِّدة بالكسر .
- ومنه حدیث توبة کعب بن مالك « فرأى رجُلا مُبَيِّضاً يَزُول به السَّرابُ » ویجوز أن يكون مُبْيَضًا بسكون الباء وتشدید الضاد ، من البیاض .
- ﴿ بيع ﴾ [ ه ] فيه « البَيِّعَان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا » هما البائع والمشتَرَى . يقال لَـكلِّ واحدٍ منهما بَيِّع وبائع .
- (س) وفيه « نهى عن بَيَعَتَيْنِ فى بَيْعَةَ » هو أن يقول بِعْتُك هذا الثَّوب نَقْدا بعشَرة ونَسِيئة بَخَمْسة عشر، فلا يجوز ؛ لأنه لا يَدْرِى أَيُّهُما النمن الذى يَخْتَاره ليقَعَ عليه العقد . ومن صُورِه أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تَبِيعَنى ثوبك بعشَرة فلا يصح للشرط الذى فيه ، ولأنه يَسْقط بسقوطة بَعْضُ الثَّمن فيصبر الباقى مجهولا ، وقد نَهْمِي عن بيع وشَرْط ، وعن بيسع وسَلَفٍ ، وها هذان الوجهان .
- (س ه) وفيه « لا يَبِيع أحدُكم على بيع أخيه » فيه قولان : أحدها إذاكان المتعاقدان في عجلس العَقْد وطَلَبَ السِّلعة بأكثر من الثَّمن ليُرغّب البائع في فسْخ العقد فهو محرّم ؛ لأنه إضرار

بالغَير ، ولكنة مُنْهَقِد لأن نفس البيع غير مقصود بالنَّهي ، فإنه لا خلل فيه . الثاني أن يُرَغِّب المشترى في الفَسخ بعَرْض سِلْعة أُجُود منها بمثل ثمنها ، أو مِثلِها بدون ذلك الثَّمن ، فإنه مثل الأوّل في النَّهي وسواء كانا قد تَعاقدا على المبيع أو تَساوماً وقارباً الانْعقاد ولم يبثق إلا العقد ، فعلى الأوّل يكون البيع بمْ فني الشراء ، تقول : بِعْتُ الشيء بمعنى اشتريتُه ، وهو اختيار أبي عُبَيد ، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره .

( ه ) وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما « أنه كان يَغَــْدُو فلا يَمُرَّ بسَقَّاطٍ ولا صاحب بِيعَةً إلا سَلَمَّ عليه » البِيعَة بالكسر من البيع : الحَالَة ، كالرِّ كبة والقِعْدة .

\* وفي حديث المزارعة « نَهي عن بَيْع الأرض » أي كِرامها .

ه وفي حديث آخر « لا تَبِيعوها » أى لا تُكروها .

ه وفي الحديث « أنه قال : ألا تُبايِمونى على الإسلام » هو عبارة عن المُعاَقَدة عليه والمُعاَهدة ، كأن كل واحد منهما باع ما عِنده من صاحبه وأعطاه خالِصَة نفسِه وطاعتَه ودَخِيلة أمره. وقد تكرر ذكرها في الحديث .

﴿ بِيغ ﴾ (ه) فيه « لا يَتَبَيَّغُ بأَحَدَكُمُ الدَّمُ فيقتُلَهَ » أَى غَلَبَـة الدَّم على الإنسان، يقال تَبَيَّغ به الدَّم إذا تَر دَّد فيـه . ومنه تبيَّغ المــاء إذا تردَّد وتحيَّر في تَجْراه . ويقال فيه تَبوّغ بالواو . وقيل إنه من المقلوب . أى لا يَبغى عليه الدم فيقتله ، من الْبَغْى : مجاوزة الحدّ ، والأوّل الوجه .

ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « ابْغِنی خادِماً لا یکون قَحْماً فانیاً ، ولا صَغیرا ضَرَعاً ،
 فقد تَبَیّغ بی الدَّمُ » .

﴿ بين ﴾ (ه) فيه « إنَّ من البيان لَسِحْرا » البَيان إظهار القصود بأبْلَغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القاب، وأصله الكَشْف والظُّهور. وقيل معناه أنَّ الرجُل يكون عليه الحقُّ وهو أقُومُ بحُجَّته من خَصْمه فيَقْلب الحقِّ ببَيانه إلى نفسه ؛ لأنَّ معنى السّحر قابُ الشيء في عَيْن الإنسان ، وليس بقلْب الأعْيان ، ألا تَرى أنَّ البليغ يَمْدَح إنْسانا حتى يَصْر ف قُلوبَ السَّامعين إلى حبه ، ثم يَذُمُّه حتى يَصْر فَ قُلوبَ السَّامعين إلى حبه ، ثم يَذُمُّه حتى يَصْر فَ قُلوبَ السَّامعين إلى حبه ، ثم يَذُمُّه حتى يَصْر فَ قُلوبَ السَّامعين إلى حبه ، ثم يَذُمُّه حتى يَصْر فَهَا إلى بُغْضه .

ومنه « الْبَذَاء والبَيان شُعْبتان من النّفاق » أراد أنّهما خَصْلَتان مَنْشَوْهُم النّفاق ، أمّا البَذاء وهو الفُحْش فظاهر ، وأما البَيان فإنما أراد منه بالذم التّعمُّق في النّطق والتّفاصُح و إظهار التّقدُّم فيه على

الناس ، وكأنه نَوْع من المُجْب والكِبْر ، ولذلك قال فى رواية أخرى : البَذاء و بُعْض البَيان ؛ لأنه ليس كلّ البيان مَذْموما .

- ومنه حدیث آدم وموسی علیهما السلام « أعطاك الله التّوراة فیهما تیبْیان کلّ شیء » أی گشفه و إیضاحه . وهو مَصْدر قلیل فإن مصادر أمْثاله بالفَتْح .
- ( ه ) وفيه « ألا إنّ التَّبَيّن من الله تعالى والعَجلَة من الشيطان ، فتَبيّنُو ا » يريد به هاهنا التَّنَيُّت ، كذا قاله ان الأنباري .
  - (س) وفيه « أوّل ما يُبينُ على أحَدكم فَخِذُه » أى يُعرْب و يَشْهد عليه .
- ( ه ) وفى حديث النَّعمان بن بشير رضى الله عنه « قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبيه امَّا أراد أن يُشهده على شيء وهبه ابنَه النَّعانَ : هل أَبَنْتَ كُلَّ واحد منهم مثل الذي أبَنْتَ هذَا » أي هَل أَعْطَيْتَهم مثلَه مَالاً تُبينُه به ، أي تُفْرده ، والاسم الْبَائنَة . يقال : طَلَبَ فلان الْبَائنة إلى أبوَيه أو إلى أحدها ، ولا يكون من غيرها .
- (ه) ومنه حديث الصدّيق « قال لعائشة رضى الله عنها : إنّى كُنْت أَبَنْتُكِ بِنُحْل » أَى أَعْطَيْتُك .
- (س) وفيه « منْ عال ثلاث بناَت حتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُـتْن » يبِنَّ بفتح الياء ، أَى يَتَزَوَّجْن . يقال أَبان فلان ْ بنْتِهَ وَبَيْنَهَا إِذَا زَوِّجِها . وبانت هي إِذَا تَزُوِّجَت . وَكَأَنَّه من البَيْن : البُعــدِ ، أَى بَعُدُت عن بيت أبيها .
  - \* ومنه الحديث الآخر «حتى بانوا أوْ مَاتُوا » .
- وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه فيمن طلّق امرأته ثلاث تطليقات « فقيل له إنها قد بانت منك ، فقال صَدَقوا » بانت المرأة من زوجها أى انفصَلت عنه ووَقع عليها طلاقه . والطلاق البائن هو الذى لا يَمْلك الزوج ُ فيــهِ اسْترجاع المرأة إلا بعقد جديد ، وقد تــكرر ذكرها فى الحديث .
- إن القَدَح عن فِيك » أى افْصله عنه عند التَّنَفُس لئلا يَسْقُط فيه شيء من الرّيق ، وهو من البَيْن : البُعدِ والْفِراق .

لأفرط طُولاً الذي الله عليه وسلم « ليس بالطويل البائن » أى المفرط طُولاً الذي بعُد عن قَدْر الرجال الطّوال .

(س) وفيه « بَيْنَا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل » أصْلُ بَيْنَا : بَيْن ، فأَشْبِعَت الفتحة فصارت ألفا ، يقال بَيْنَا و بَيْنَمَا ، وهُما ظرفا زمان بمعنى المُفاجأة ، و يُضافان إلى جُملة من فعل وفاعل ، ومُبتدأ وخبر ، و يحتاجان إلى جواب يَتِم به المعنى ، والأفصح فى جوابهما ، ألا يكون فيه إذْ وَإذا ، وقد جاءا فى الجواب كثيرا ، تقول بَيْنَا زيد جالس دَخَل عليه عرو ، و إذ دخل عليه عرو ، و إذ دُخل عليه .

### إلى الحُرَقَة بنت النعان :

بَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ والأَمْرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فيهم سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ

﴿ بِيا ﴾ (س) فى حديث آدم عليه السلام «أنه اسْتَحْرِم بعد قَبَل ابْنه مائة سَنَة فلم يَضْحَكُ حتى جاءه جبريل عليه السلام فقال: حَيَّاكُ الله و بَيَّاكُ » قيل هو إتْباع لحيَّاكُ. وقيل معناه أَضْحَكك. وقيل عَجَّل لك ما تُحيب. وقيل اعْتَمدك بالمُلك. وقيل تَفَمَّدك بالتحية. وقيل أصله بَوَّأَكُ ، مهموزًا فخُقَفَ وقُلب، أى أَسْكَنَك مَنزلا فى الجنة وهيَّأَكُ له.

### ﴿ باب الباء المفردة ﴾

أكثر ماتردُ الباء بمعنى الإلصاق لِما ذُكر قبلها مِن اسم أو فعل بما انْضَمَّت إليه ، وقد تَرد بمعْنى الملابسة والمخالطة ، و بمعنى مِن أَجْل ، و بمعنى فى ومن وعن ومع ، و بمعنى الحال ، والعِوَض ، وزائدة ، وكل هذه الأقسام قد جاءت فى الحديث . وتُعرف بسِياق اللفظ الواردة فيه .

- (ه) فى حديث صخر « أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رجُلا ظاهَر من امرأته ثم وَقَع عليها فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : لعَلَّكُ بذلك يا أبا سَلَمة ، فقال : نَعم أَنَا بِذَلك » أى لعَلَّك صاحبُ الوَ اقعة ، والباء متعلّقة بمحذوف تقديره لعلَّك المُنبَقِلَ بذلك .
- (ه) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « أنه أُ تِیَ بامرأة قد فَجَرَتْ ، فقــال مَنْ بِكِ » أی مَن الفاعل بك .

- (س ه) وحديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه كان يَشْتَدُّ بيْن هَدَفَيْن فإذا أصاب خصْلة قال أنا بِهَا » يعنى إذا أصاب الهدَف قال أنا صاحبُها .
- (ه) وفى حديث الجمعة « من تَوَضَّأ للجمعة فَيِها و نِعْمَت » أَى فَبَالرُّ خُصَة أُخَذ ، لأَنَّ السُّنة في الجمعة الغُسْل ، فأضْمر ، تَقَدْيره : و نِعْمَت الخَصْلة هِي ، فَذَف المَخْصُوص بالمدح . وقيل معناه فبالسُّنَة أَخَذَ ، والأُوّل أولى .
- (س) وفيه « فسَبِّح بحمد ربك » الباء هاهُنا للالْتِباس والمخالطة ، كقوله تعالى « تَمْنُبُتُ بِالدُّهْنِ » أَى مُخْتَلِطة ومُلْتَبِسة به ، ومعناه اجْعل تَسْبِيح الله مُخْتَلِطاً ومُلْتِبِسا بحمده. وقيل الباء للتَّعدية، كا يقال اذْهَب به : أَى خُذْه معك في الذّهاب ، كأنه قال : سَبِّح ربَّك مع حمدك إيَّاه .
- (س) ومنه الحديث الآخر « سبحان الله و بحمده » أى و بِحَمْده سَبَّحت . وقد تكرر ذكر الباء المفردة على تقدير عامل محذوف . والله تعالى أعلم .

### حرونيالتاء

### ﴿ باب التاء مع الهمزة ﴾

﴿ تَنْدَ ﴾ (س) في حديث على والعباس رضى الله عنهما ﴿ قال لَمْ عَرْ رضى الله عنه عنه تَيْدَ كُمْ ﴾ أى عَلَى رِسْلِكُم ، وهو من التُّوَّدَة ، كأنّه قال الْزُمُوا تُوَّدَنَكُم . يقال تَنْد تَرْداً ، كأنه أراد أن يقول تأدكم ، فأبدل من الهمزة ياء . هكذا ذكره أبو موسى . والذي جاء في الصحيحين أن عررضى الله عنه قال : اتَّشِد أُشُدكم بالله ، وهو أمر بالتَّوْدة : التَّاني . يقال اتَّادَ في فعله وقو له ، وتواد إذا تأيّن وَتَمَبَّت ولم يَعْجَل . واتَشِد في أمرك : أي تَمَبَّت . وأصل التاء فيها واو . وقد تكررت في الحديث .

- ﴿ تَأْرُ ﴾ ( ه ) فيه « إن رجلا أتاه فأَنْـأْر إليه النظر » أَى أَحَدَّه إليه وحقَّقَه .
- ﴿ تَأْقَ ﴾ (س [ه]) في حديث الصراط « فيمر " الرَّجُل كَشَدَّ الْفَرس التَّئِق الجواد » أي الممتَلئُ نشاطاً. يقال أَتْأَقْتُ الإِناء إِذَا مَلاَّتَه .
  - \* ومنه حديث على « أثَّـأقَ الحياض بمو َ آتِحه » .
- ( تأم ) ( س ) فى حديث عُمير بن أفْصَى « مُثْيَمِ أو مُفْرِد » يقال أَثْ أَمَت المرأة فهى مُثْيَمٍ ؛ إذا وضَعت اثْنَبَن فى بَطْن ، فإذا كان ذلك عادتها فهى مِثْـآم . والوَلَدان تَوْأَمان . والجميع تُوام وتوائم . والمُفرِد : التى تلد وَاحِدا .

# ﴿ باب التاء مع الباء ﴾

- (تبب) \* في حديث أبى لهب « تَبَّا لَكُ سائر اليَوْمِ أَلَمَذَا جَمَعَنَا؟ » التَّبُّ :الهَلاك . يقال تَبَّ بِيِّبُ تَبًّا ، وهو منصوب بفعل مُضْمر مَثْرُوك الإظهار . وقد تكرر ذكره في الحديث .
  - \* وفي حديث الدعاء « حتى اسْتَنَبَّ له ما حاول في أعدائك » أي اسْتَقام واسْتَمر .
- ( س ) في حديث دعاء قيام الليل « اللهم اجمل في قلبي نورا \_ وذكر سَبْعاً \_ في

التَّابُوتَ ﴾ أرادَ بالتَّابُوت الأضلاع وما تَحُو يه كالقلب والكبد وغيرها تشبيها بالصندوق الذي يُحُرز فيه المتاع ، أي أنه مكْنُون موضوع في الصُّندوق .

( تبر ) (س [م] ) فيه «الذَّهَبُ بالذهب تِبْرُها وعينها ، والفضّة بالفضّة تِبْرها وعيْنها » التّبر هو الذهب والفضّة قبل أن يُضْرباً دنانير ودراهم ، فإذا ضُرِ با كانا عَيْناً ، وقد يُطلق التّبر على غيرها من المفد نيّات كالنّحاس والحَديد والرّصاص ، وأكثر اخْتِصاصه بالذهب ومنهم من يجعله في الذهب أصلا وفي غيره فَرْعا ومجازا .

وق حدیث علی رضی الله عنه « عَجْزُ حاضر ورأی مُتبِّر » أی مُهلِك . یقال تَبَره تَدبیرا أی کَسَره وأهلـكه . والتَبار : الهلاك . وقد تـكور فی الحدیث .

﴿ تَبَعَ ﴾ (س) في حديث الزكاة ﴿ في كل ثلاثين تَدِيدِع ۗ ﴾ التَّبَيعُ وَلد البَقرة أُوَّلَ سنة . و بَقَرَة مُتْبَـع : معها ولدُها .

(ه) ومنه الحديث « إن فلانا اشترى مَعْدِ نا بمائة شاة مُتْبِعِ » أَى يَتْبَعُهَا أُولادُها .

\* ومنه حديث الحديبية « وكنت تَبِيعاً لطلحة بن عبيد الله »أى خادماً . والتَّبِيع الذي يَتْبعك بحَقَّ يُطالبك به .

( هُ سَ ) ومنه حديث الحوالة « إذا أُنْبِع أُحدُ كَمَ على مَلِيُّ فَلْيَنْبَعْ » أَى إذا أُحِيــل على قادر فليَحْتل . قال الخطابى : أصحاب الحديث يروونه اتَّبع بتشديد التَّاء ، وصوابه بسكُون التَّاء ، بوزن أَكْرِم ، وليس هذا أمراً على الوجوب ، و إنما هو على الرِّفْق والأدب والإباحة .

[ ه ] وحديث قيس بن عاصم « قال يارسول الله ما المال الذى ليس فيه تَبِعةُ من طالِب ولا ضَيْف ؟ قال : نِعْم المال أر بعون ، والكثير (١) سِتُون » . يُريدِ بالنَّبِعَة ما يَتْبَع المالَ من نَوَاثِب الحقوق . وهو من تَبِعْتُ الرجُل بِحَقّى .

(ه) وفى حديث الأُشعَرى « اتَّبِعُوا القرآن ولا يَتَّبِعَنَّكُم » أَى اجعلوه أَمامُكُم ثُمُ اتْـلُوه ، وأَراد : لا تَدَّعُوا تِلَاوته والْعَمَل به فتكونوا قد جعلتموه ورَاءَكُم . وقيل معناه لا يَطْلُبَنَّكُم لتَضْييعكم إياه كما يَطْلب الرجُل صاحِبَه بالتَّبِعَة .

ف حدیث ابن عباس « بَیْنَا أَنا أَقْر أَ آیة فی سِکَّة من سِکَك المدینة ، إِذ سَمِمْتُ صوتاً من
 (۱) ف ا والهروی : والسكنر ، بضم السكاف وتسكين الناء المثلثة .

خَلْنى : أَتْبِع يَا ابْن عَبَاسَ ، فَالْتَفَتُ أَفَإِذَا غُمْر ، فَقَلْتَ أَنْبِعِمُكُ عَلَى أَبَى بْن كَعْب » أَى أَسْنِدْ قِرَاءَتَكَ عَلَى أَبَى بْن كَعْب » أَى أَسْنِدْ قِرَاءَتَكَ عَلَى أَنْ بَن كَعْب عَلَى أَسْنِدُ قِرَاءَتَكَ عَلَى أَخَذْتُهَا ، وأُحِلُ عَلَى مِن سَمِمْتُهَا مِنْه .

وقى حديث الدعاء « تابِع بيْنَنَا و بَيْنَهَم على الخيرات » أى اجْمَلنا نَتَبِهُم على ما هم عليه .

- ( ه ) ومنه حديث أبى وَاقِد « تَابَعْنا الأعمال فلم نَجِد فيها أبلغ من الزُّهـــد » أى عَرَفْناها وأحكمْناها. يقال للرجُل إذا أَتْقَنَ الشيء وأحكمه: قد تابع عملَه.
- (س) وفيه « لا تَسُبُّوا تُبَعَّا فإنه أوّل من كَسَا الكَعبة » تُبَّع ملك في الزمان الأوّل ، قيل اسمه أَسْعَد أبوكرِب، والتَّبابِعَةُ : ملوك الىمن . قيل كان لا يُسمَّى تُبَعَّا حتى يملك حضرمَوْت وسَبأ وحِمـير.
- (س) وفيه « أوّل خبر قَدِم المدينة \_ يعنى من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم ـ امْرأَة كَانَ لَمُ تَابع من الجِن » التابع ها هنا جِنى يتْبع المرأة يُح بُّا . والتابعة جِنّيَة تَتْبع الرحُل تُحَبِّه .
  - ( m ) في قصيد كعب بن زهير :

\* بَانت سُعادُ فقلبي الـيومَ مَتْبُولُ \*

أَى مُصابِ بِتَبْدُل ، وهو الذَّحْل والعَدَاوة . يقال قلبُ مَتْبُول إذا غلبه الحب وهيمه .

- (ه) وفيه « ذِكر تَبَالَة » هو بفتح التاء وتخفيف الباء: بلَد بالْمين معروف (١).
- ﴿ تَبَنَ ﴾ فيه ﴿ إِنَّ الرَجُلِ لِيتَكُلُّمِ بِالْسَكَلَّمَةِ يُتَنِّبِنِ فيهَا يَهُوِى بَهَا فَى النَّارِ ﴾ هو إغماض السكلام والجَلَّدُ أَدْقَ النَّظْر . والتَّبَانة : النَّظْر . والتَّبَانة : الفَطْنَةَ والذكاء .
- ( ه ) ومنه حديث سالم « كنا نقول : الحامل المتوفى عنها زوجُها يُنفَقُ عليها من جميع المال حتى تَبَنْتُمُ » أى دَقَقْتُمُ النَّظر فقلتم غير ذلك .

<sup>(</sup>١) في المثل : « أهون من تبالة على الحجاج ، وكان عبد الملك ولاه لياها ، فاما أتاها استحقرها فع يدخلها .

- المغلّظة وفى حديث عمر « صلّى رجُل فى تُبَّان وقميص » التُّبان سراويلُ صغيرٌ يَسْتر العورة المغلّظة فقط ، و يُكثر لُبْسَه الملاّحون ، وأراد به ها هنا السَّرَاو يل الصغير .
  - (س) ومنه حديث عمار « أنه صلى فى تُبَّان وقال إنى خَمْثُون » أى يشتكي مثانتَه .
- ﴾ وفى حديث عرو بن معدى كرب « وأشرب التّبن من اللّبَن » التبن \_ بكسر التاء وسكون الباء \_ أعظم الأقداح يـكاد يُروى العشرين ، ثم الصّحن يُروى العشرة ، ثم العُس يُروى الثلاثة ، والأربعة ، ثم القَدح يُروى الرجلين ، ثم القَعْب يُروى الرجُـل .
- (س) وفى حديث عمر بن عبد العزيز « أنه كان يلْبَسُ رِداء مُتَبَّنَا بالزعفران » أى يُشْبه لَو نَهُ لَو نَ التَّبْنِ .

#### ﴿ باب التاء مع التاء ﴾

﴿ تَتَرَ ﴾ ﴿ فَى حديث أَبِى هريرة ﴿ لا بأس بقضاء رمضان تَـ تُرَى ﴾ أَى مُتَفَرَّقا غــــير متتابع ، والتاء الأولى منقلبة عن واو ، وهو من المُواترة . والتَّواتُر : أَن يجيء الشَّى ؛ بعد الشيء بغد الشيء بزمان ، ويُصْرفُ تَـ تُرى ولا يُصْرف ، فن لَم يصرفه جعل الألف للتأنيث كغَضْبَى ، ومن صرفه لم يجعلها للتأنيث كألف مِعْزَى .

# ﴿ باب التاء مع الجيم ﴾

﴿ تَجُر ﴾ ﴿ فيه ﴿ إِن التَّجَّارِ يُبِمْتُونَ يَوْمَ القَيَّامَةَ فُجَّارًا إِلاَ مِن اتَّقِى اللهُ وبَرَّ وصدق ﴾ سماهم فُجَّارًا لما في البيع والشراء من الأَيمان السكاذبة والغَبن والتَّدليس والرّبا الذي لا يتحاشاه أ كثرُهم ، ولا يَفْطُنُونَ له ، ولهذا قال في تمامه : إلا من اتقى الله وَبَرَّ وصَدَق . وقيل أصل التَّاجر عندهم الخمَّار السمَ يخصُّونه به من بين التَّجار . وجمع التاجر تُجَاّر بالضم والتشديد ، وتجار بالكسر والتخفيف ، وبالضم والتخفيف .

(س) ومنه حديث أبي ذر" «كنا نتحدَّث أنَّ التَّاجر فاجر ».

- \* وفيه « من يَتَّجِرُ على هذا فيُصَلِّى معه » هكذا يرويه بعضهم ؛ وهو يَفَتَمِل من التّجارة لأنه يشترى بعمله الثواب ، ولا يكونَ من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة لا تُدْغم في التاء ؛ و إنما يقال فيه يأْنَجِرُ وقد تقدّم ذكره .
- ﴿ تَجِفَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَعدَّ للفقر تَجِفَافًا ﴾ التَّجِفاف ما يُجلَّلُ به الفَرس من سلاح وآلة تَقيه الجراح . وفرس نُجَفَّف عليه تِجْفاف . والجمع التَّجافيف ، والتاء فيه زائدة . وإنما ذكرناه هاهنا حسلا على لفظه .
- ﴿ تَجِه ﴾ ﴿ فَى حديث صلاة الخوف ﴿ وطائفة تُجَاَّه العَدُوَّ ﴾ أَى مُقابِلهم وحِذَاءهم ، والتاء فيه بدل من وَاو وِجاًه ، أَى مما يلي وجُوهَهُم .

### ﴿ باب التاء مع الحاء ﴾

- ﴿ تَحْتَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ لا تَقُوم الساعة حتى يَهْ لِكَ الوُّعُ ولَ وَنظهر التَّحُوتُ ﴾ التَّحُوت : الذي كانوا تحت أقدام النياس لا يُعْلَمُ بهم لحقارَتِهم . وجع ل تحت الذي هو ظرف نقيض فَوق اشماً فأدْ خل عليه لام التَّمريف وجمّه . وقيل أراد بظُهور التحوت ظُهُور السَّكُنُوز التي تحت الأرض .
- \* ومنه حــديث أبى هريرة \_ وذكر أشراط الساعــة \_ فقال : « و إنَّ منها أن تَعْـلُوَ التَّحوتُ الوُعُولَ » أى يَغْلَب الضَّمفاء من الناس أقوياً هم ، شبَّه الأشراف بالوُعــول لارتفاع مساكنها .
- ﴿ تَحْفَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ تُحْفَة الصَامُم الدُّهْنِ والْمِجْمَرَ ﴾ يعنى أنه يُذهب عنه مَشَقَةَ الصوم وشِدَّته . والتَّحفة : طُرْفة الفاكهة ، وقد تفتح الحاء ، والجمع التحف ثم تُستعملُ في غير الفاكهة ِ من الأَلْطاف والنَّمَص (١) قال الأَزهرى : أصل تُحْفَة وُحْفة ، فأبد لِت الواوُتاء ، فيكون على هذا من حرف الواو .
  - ومنه حديث أبى عمرة فى صفة التَّمر « تُحفة الـكبير وصُمْتِة الصغير » .

<sup>(</sup>١) يقال: ما أنعصه بشيء : أي ما أعطاه . ( تاج العروس ــ نعص ) .

(س) ومنه الحديث « تحفة المؤمن الموت ُ » أى ما يُصيب المؤمن َ فى الدنيا من الأذَى وما له عند الله من الخير الذى لا يصل إليه إلا بالموت ، ومنه قول الشاعر :

قَدْ قُلْتُ إِذْ مَدَحُوا الحياة فأَسْرَ فُوا فَى المَوْتَ أَلْفُ فَضِيـــــــــلَة لا تُعْرَفُ مَمَــــــاشر لا يُنْصِفُ منها أمان عــــــاشر لا يُنْصِفُ ويشهه الحديث الآخر « الموت راحة المؤمن » .

﴿ تَمَا ﴾ (هـ) فيه « التَّحيّات لله » التحيات جمع تَحيّة ، قيل أراد بها السلام ، يقال حيّاكَ الله : أى سَلَم عليك . وقيل : التحية المُلك . وقيل البقاء . و إنّما جمع التحية لأن ملوك الأرض يُحيّون بتحيات مختلفة ، فيقال لبعضهم أبَيْتَ اللّمن ، ولبعضهم أنهم صباحا ، ولبعضهم أسمَم كثيرا ، ولبعضهم عش ألف سنة ، فقيل للمُسلمين قولوا التحيات لله ، أى الألفاظ التي تَدُل على السلام والمُلك والبقاء هي لله تعالى . والتحية تَفْعلة من الحياة ، وإنما أدْغمت لاجتماع الأمثال ، والهاء لازمة لها ، والتاء زائدة ، و إنما ذكر ناها هاهنا حملا على ظاهر لفظها .

### ﴿ باب التاء مع الخاء ﴾

﴿ تَخَذَ ﴾ ﴿ فَى حديث موسى والخضر عليهما السلام ﴿ قال لو شئت لتَخِذْت عليه أجرا ﴾ يقال: تَخِذَ يَتْخَذُ ، بوزْن سَمِع يَسْمَع ، مثل أَخَذ يأخذُ . وقرئ لتَخذْت ولا تَخَذْت . وهو افتمل من تَخِذَ فأدْغم إحْدى التاءين فى الأخرى ، وليس من أُخَذ فى شىء ، فإن الافتعال من أُخَذ ائتبخذ ؛ لأن فاءها همزة والهمزة لا تُدْغَم فى التاء . وقال الجوهرى : الا تخاذ ، افتعال من الأخْذ ، إلا أنه أدْغم بعد تَذْيين [ الهمزة (١) ] و إبدال التاء ، ثم لما كثر استعاله بلفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فَعِل يَقْعَل ، قالوا تَخِذ يَتُخَذُ ، وأهل العربية على خلاف ما قال الجوهرى .

﴿ نَخُمُ ﴾ [ ه ] فيه « ملمون من غيَّر تُخوم الأرض » أَى مَعالِمهَا وحُدُودَها ، واحدُها تَخْم.

<sup>(</sup>١) الزيادة من ١.

وقيل أراد بها حدود الحرَم خاصة . وقيل هو عامٌ في جميع الأرض . وأراد المعالم التي يُهتدى بها في الطرق . وقيل هو أن يَدْخل الرجل في ملك غيره فَيَقتطعه ظُلْمًا . ويروى تَخوم الأرض؛ بفتح التاء على الإفراد ، وجمعه تُخُمُ بضم التاء والخاء .

## ﴿ باب التاء مع الراء ﴾

﴿ ترب ﴾ (س) فيه « احْتُوا في وجوه المدَّاحِين التراب » قيل أراد به الردّ والخيبَة ، كما يقال المطالب المردُودِ والخائب : لم يحصل في كفه غير التراب ، وقريب منه قوله صلى الله عليه وسلم « والمعاهر الحجر » . وقيل أراد به التراب خاصَّة ، واستعمله المقداد على ظاهره ، وذلك أنه كان عند عثمان فجمل رجُل يُثنى عليه ، وجعل المقداد يَحْثُو في وجهه التراب ، فقال له عثمان : ما تفعل ؟ فقال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « احْتُوا في وجوه المدَّاحين التراب » وأراد بالمدَّاحين الذين اتَّخَذوا مدْح الناس عادة وجعلوه صِناعة يَسْتاً كِلُون به الممدوح ، فأما مَن مَدَح على الفعل الحسن والأمر المحمود ترغيبا في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به في أشباهه فليس بمدّاح ، و إن كان قد صار مادحاً بما تحكم به من جميل القول .

ومنه الحديث الآخر « إذا جاء من يطلب تمن الكلب فامْلاً كفَّه تُرابا » يجوز حمله على الوجهين .

- ( ه ) وفيه « عليكَ بِذَات الدّين تَرِ بَت يدَاك » تَرِب الرجُل ، إذا افْتَقَر، أَى لَصِق بالتَّراب. وأَتْربَ إذا اسْتَغْنَى ، وهـذه الكامة جارية على ألْسِنة العرب لا يُريدون بهـا الدعاء على المُخاطَب ولا وُقُوع الأُمر به ، كما يقولون قاتله الله . وقيل معناها لله درُك . وقيل أراد به المَثَل ليرَى المَّامُورُ بذلك الجدَّ وأَنه إن خالفه فقد أَساء . وقال بعضهم هو دُعاء على الحقيقة ، فإنه قد قال لعائشة رضى الله عنها : تَر بَتْ يَمِينُك ؛ لأنه رأى الحاجة خيرا لها ، والأوّل الوجه ، ويَعضُده قوله :
- (ه) في حديث خزيمة «أنْهِم صَباحا تَرِبَتْ يداك» فإنّ هـذا دُعاء له وتَرْغِيب في استعاله ما تقدّمت الوصِيَّة به، ألا تَر اه قال أنعم صباحا، ثم عَقبه بتربت يداك. وكثيرا تَرِد للمرب

أَلْفَاظَ ظَاهِرُهَا الذَّمُّ ، و إنمـا يُريدون بها المدْح كقولهم : لا أَبَ لكَ ولا أُمَّ لكَ ، وهوَتُ أُمُّه (١) ، ولا أَرْض لكَ ونحو ذلك .

- (س) ومنه حديث أنس « لم يكن رسول الله صلى الله عليـه وسلم سَبَّابا ولا فحَّاشًا ، كان يقول لأحدنا عند المُعاتبة : تَرِبَ جَبِينُهُ » قيل أراد به دُعاء له بكثرة السُّجود .
- (س) فأمَّا قوله لبعض أصحابه « تَرَبِ نَحْرُكَ » فَقُتِــل الرجُــل شهيدا ، فإنه محمول على ظاهره .
  - ﴾ وفي حديث فاطمة بنت قيس « وأما معاوية فرجُل تَرِبٌ لا مالَ له » أي فقِير .
- (س) وفي حديث على « المن وليتُ بَنِي أُمَيَّة الأنفضَنَهم نَفْضَ القَصَّاب التِراب الوَذِمَة المُنقطِعة التَّراب جمع تَرَ " تخفيف تَرِب ، يريد اللَّحُوم التي تَمَفَّرت بسُقوطِها في الثّراب ، والوَذِمَة المُنقطِعة الأوْذَامِ ، وهي السَّيُور التي يُشَدُّ بها عُرَى الدلو . قال الأصْمَعي : سألني شُعبة (٢) عن هذا الحرف ، فقلت : ليس هو هكذا ، إنما هو نَفْضُ القصَّاب الوِذَام التَّربَة ، وهي التي قد سقطت في التُراب ، وقيل السَّروش كلها تسمى تَر بة ؛ الآنها يحصل فيها التُراب من المَر تم ، والوذمة التي أُخل باطِنها ، والحروش وذِمَة النها أنخملة ويقال لخملها الوذَم . ومعنى الحديث : لئن وَلِيتُهم الأطَهرَة من الدَّنس ، والأطَيّبَة بم بعد الخبث . وقيل أراد بالقصَّاب السّبُع ، والتَّراب أصْل ذِراع الشاة ، والسّبُع أذا أخذ الشاة قبض على ذلك المكان ثم نفضها .
- ( ه ) وفيه « خَلق الله التَّر بة يوم السبت » يعنى الأرض . والتَّرْبُ والتَّرابُ والتَّر بَةَ وَاحدُ ، إلَّا أنهم يُطْلقون التَّر بة على التأنيث .
- ﴿ وَفِيهِ ﴿ أُتْرِبُوا السَكَمَابِ فَإِنَّهُ أَنْجُبَحِ للحاجَةِ ﴾ يقال أَتْرِبْتُ الشيء إذا جَعَلتَ عليه التراب.

رَمَى اللهُ في عَيْنَى مُبْنَيْنَةَ بالقَدَى وفي اُلْغُرِّ من أُنيابها بالقوادح ِ أراد: لله درها ، ما أحسن عِينيها . وأراد بالغر من أنبابها : سادات أهل بيتها .

(٢) الذي في ا واللسان : سألت شعبة . . . فقال :

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى وهو فى اللسان لكعب بن سعد الغنوى يرثى أخاه :
هوت أُمُّه ! ما يَبعثُ الصبحُ غادياً وماذا يؤدِّى الليلُ حين يؤوبُ قال : « فظاهره أهلك الله . وباطنه لله دره . وهذا المعنى أراده الشاعر فى قوله :

- \* وفيه ذكر «التَّرْيبة» وهي أعْلَى صدر الإنسان تحت الذَّقَن ، وجمعها التَّراأب.
- (س) وفى حديث عائشة رضى الله عنها «كنَّا بَتُرْ بانَ » هو موضع كثير للياه ، بثينه و بين المدينة نحو خمسة فراسخ .
- ﴿ وَفَ حَدَيْثُ عَمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ ذَكْرٌ ﴿ تُرَبَّهُ ﴾ ، وهو بضم التاء وفتح الراء : وَادْ ِ قَرْبَ مَكة على يومين منها .
- ﴿ تُرِثُ ﴾ ﴿ فَى حديث الدعاء ﴿ وَ إِلَيْكَ مَآبِى وَلَكَ تُرَانَى ﴾ التُّراث : مَايُخَلِّفُه الرجُلُ لُورَ ثُتِهِ، والتاء فيه بَدَلَ مِن الواو ، وذكر ناه هاهنا حملًا على ظاهر لفظه .
  - ﴿ ترج ﴾ ( ه ) فيه « نهى عن لُبُس القَسِّيِّ الْمَرَّج » هو المصبوغ بالحرة صَبْغا مُشْبَعا .
- ﴿ تَرْجُم ﴾ ( ه ) فى حديث هرقل « إنه قال لتَرْ ُجَانه » التَرْ ُجَان بالضم والفتح : هو الذى يُتَرَجِم السكلام ، أى يَنْقُله من لُغَة إلى لغة أخرى . والجمع التَّراجم . والتاء والنون زائدتان . وقد تكرر فى الحديث .
- ﴿ تَرَحَ ﴾ (س) فيه « مامِنْ فَرْحَة إلا وتَبِعَهَا تَرْحَة » النَّرَح ضِدّ الفَرَح ، وهو الهَلاك والانقطاع أيضا . والترْحة المرّة الواحدة .
- ﴿ تُرد ﴾ ﴿ ﴿ فَى حديث ابن زِمْل ﴿ رَبْعَةَ من الرجال تَارَ \* ﴾ التَّارُ \* : الْمُتَلَىُّ البَّدن . تَرَّ يَبَرُّ تَرَارة .
- ( ه ) وفى حديث ابن مسعود « أنه أتي بِسَـكْران فقال تَرْ ْبَرُوه ومَزْمِزُوه » أى حَرِّ كُوه ليُسْتَنْكَة هل يُوجَد منه ربح الخمر أم لا . وفى رواية تَلْتِلُوه ، ومعنى الـكُلِّ التَّحريكُ .
- ﴿ تُرزَ ﴾ (هـ) في حديث مجاهد « لا تقوم الساعة حتى بَكْثُر النَّرَازِ » هُو بالضم والكسر : مَوْت الْفَجَأَة وأصله من تَرَز الشيء إذا يَدِس .
- (س) ومنه حديث الأنصارى الذى كان يسْتَقى لليهود «كُل دَلُو بِتَمْرَة واشْتَرَط أَن لا يَأْخَذ تَمْرَة تَارِزَة » أَى حَشَفَة يابسة وكُلُ قُوى صُلْبٍ يابس تَارِزُ . وُسُمّى الميّت تارزاً ليُبْسه .

﴿ تُرَصُ ﴾ ﴿ هُ ﴾ فيه ﴿ لَوْ وُرْنَ رَجَاء المؤمن وَخُوفُهُ بَمِيزَانٍ تَرِيصٍ مَازَاد أَحَـدها على الآخر ﴾ التَّرِيصُ – بالصاد المهملة – المُحْـكُم المُقَوَّم . يقال أثرِصْ ميزانك فإنه شائل . وأثرَصْت الشيء وتَرَّصْتُهُ أَى أَحَمَتُه ، فهو مُثْرَصُ وتَرِيص .

﴿ ترع ﴾ (سه) فيه « إن مِنْبرى على تُرْعة منْ تُرَع الجنة » التَّرَعة في الأصل: الروْضة على المسكان المرتفع خاصة ، فإذا كانت في المطْمَئْنَ فهى رَوضة . قال القُتيبي : معناه أن الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤدّيان إلى الجنة ، فكأنه قطِعة منها . وكذا قوله :

\* في الحديث الآخر « ارْتَعُوا في رياض الجنة » أي مجالس الذَّكْر .

وحديث ابن مسعود « من أراد أن يَرْتَع في رياض الجنة فلْيَقْرا آلَ حَم » وهـذا المعنى من الاستمارة في الحديث كثير ، كقوله « عائد المريض في تخارف الجنة » و « الجنة تحت بارقة السيوف » و « تحت أقدام الأمّهات » أى إن هذه الأشياء تؤدى إلى الجنة . وقيل التُرعة الدَّرجَة . وقيل الباب . وفي رواية على ترعة من تُرَع الحوض . وهو مَفْتَح الماء إليه ، وأثرعتُ الحوض إذا ملأته .

(س) وحديث ابن المُنتَفِق « فأخذتُ بخِطام راحِلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَا تَرَعنى » النَّرَع : الإسراع إلى الشيء ، أى ما أُسْرَع إلى في النَّهْي . وقيل تَرَعه عن وجهه : ثَنَاه وصرفه .

﴿ ثرف ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَوْهِ لفراخ محمد من خليفة ٍ يُسْتَخْلَفَ عِثْرِيفٍ مُثْرَفٍ ﴾ الْمُنْرَف : المُقَنَعُم الْمُتَوَسَّع في مَلَاذٌ الدنيا وشَهواتها .

الله عليه السلام فُرَّ به من جَبَّار مُثْرَف » وقد تكرر فرر في الحديث .

﴿ ترق ﴾ (س) فى حديث الخوارج ﴿ يقرأون القرآن لا يُجَاوِز تَرَاقِيَهُم ﴾ التَّرَاقِ : جمع تَرْقُوَة ، وهى العَظْم الذى بين ثُغْرة النَّحر والعاتق . وها تَرْقُوتان من الجانِبَين . وَوَزْنَهَا فَعْلُومَ بالفتح . والمعنى أنَّ قراءتهم لا يرفعُها الله ولا يَقبَلُها ، فكاتُنها لم تتَجاوز حُلوقَهُم . وقيل المعنى أنهم لا يعمَلون بالقرآن ولا يُثابُون على قراءته ، فلا يحصل لهم غير القراءة .

- وفيه « أن في عَجْوة العالية ترْياقاً » الترياق : مايستعمل لدفع السّم من الأدوية والمعاجين ،
   وهو معرّب . ويقال بالدال أيضا .
- (س) ومنه حدیث ابن عمر « ما أبالی ما أتَیْتُ إِن شر بْتُ تَرِ ْیاقاً » إنما كَرِ هه من أجل ما يقع فيه من كلوم الأفاعی والخمر وهی حرام تَجِسة والتّر یاق : أنواع ، فإذا لم یـكن فیه شیء من ذلك فلا بأس به . وقیل الحدیث مطلق ، فالأولی اجتنابه كلّه .
- ﴿ ترك ﴾ ( ه ) فى حديث الخليل عليه السلام « إنه جاء إلى مكة يطالع تَر ْ كَتَه » التَّر ْ كَة بِ سكون الراء \_ فى الأصل بَيضُ النعام ، وجمعها تَر ْكُ ، يريد به ولدَه إسماعيل وأمَّه هاجر لما تَر كَهما بمكة . قيل ولو رُوى بكسر الراء لكان وجها ، من التَّر كة وهو الشيء المتروك . ويقال لبَيْض النَّعام أيضا تَر يكة ، وجمعها تَر ائك .
  - ♦ ومنه حديث على رضى الله عنه « وأنتم تَرِيكة ُ الإسلام و بَقيَّة الناس » .
- (ه) وحديث الحسن « إن لله تعالى تَر ائكَ فى خَلْقه » أراد أمورًا أبقاها الله تعالى فى العباد من الأمل والغَفْلة حتى يَنْبسِطُوا بها إلى الدنيا . ويقال للرَّوضة يُغْفِلُها الناس فلا يَرْعُونْها: تَرِيكة .
- (س) وفيه « الْعَهد الذي بَيْنَنا و بينهم الصلاةُ فَمَن تَرَكَها فقد كَفر » قيل هُوَ لَمَنْ تَرَكَها وَعِداً . وقيل أراد المنافقين ؛ لأنهم يُصَافُون رِياء ولاسبيل عليهم حينئذ ، ولو تَرَكُوها في الظاهر كفروا. وقيل أراد بالنَّرك تَرْكها مع الإِقْر ار بوجوبها ، أو حتَّى يخرُج وقتُها ، ولذلك ذَهب أحمد بن حنبل إلى أنه يـكُفُر بذلك حُلا للحديث على ظاهره . وقال الشافعي : 'يُقْتَل بَرَكِها و يُصلَّى عليه و يُدُفَنُ مع المسلمين .
- ﴿ ترمد ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم كتَب ُ لحصَين بِن نَضْلَة الأسدى كتابا أن له تَر مُد وكُتَيْفَة » هو بفتح التاء وضم الميم موضع في ديار بني أسَد ، وبعضهم يقوله : ثَر مدا بفتح الثاء المثلثة والميم و بَعْد الدال المهملة ألف ، فأمّا تر مذ بكسر التاء والميم فالبلد المعروف بخُراسان .

﴿ تره ﴾ ﴿ فيه ذكر «الترَّهات » ، وهي كِناية عن الأباطيل ، واحِدها تُرَّهة بضم التَّاء وفَتَع الراء المشدّدة ، وهي في الأصل الطُّرُق الصّغار المنتَشَعّبة عن الطريق الأعظم .

لله وفيه « من جلس مجْلسا لم يذْ كر الله فيه كان عليه ترِّةً » النَّرة : النَّقْص . وقيل التَّبِمَةُ . والتَّاء فيه عِوض من الواو المحذوفة ، مثل وعدْته عِدَة . ويجوز رفعُها ونصبها على اسم كان وخبرها . وذكرناه هاهنا حملا على ظاهره .

﴿ ترا ﴾ (س) في حديث أمّ عطية ﴿ كنا لا نَعُدُ السَّدرة والصُّفرة والتَّر يَّة شيئاً ﴾ الترية بالتشديد : ماتراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كُدْرة أو صُفْرة . وقيل هي البياض الذي تراه عند الطَّهر . وقيل هي الجورقة التي تَعرف بها المرأة حيضَها من طُهرها . والتاء فيها زائدة ؛ لأنه من الرؤية والأصلُ فيها الهمز ، ولسكمهم تركوه وشدَّدوا الياء فصارت اللفظة كأنها فَعيلة ، وبعضهم يُشدّد الراء والياء . ومعنى الحديث أن الحائض إذا طهرت واغتسلت ثم عادت رأت صُفْرة أو كُدْرة لم تَعْتَدَ بها ولم يؤثر في طُهرها .

### ﴿ باب التاء مع السين ﴾

﴿ تسخن ﴾ (ه) فيه « أمرَ هُمُ أن يمسحوا على النَّسَاخِين » هى الحِفاف ، وَلَا واحدَ لها من لفظها . وقيل واحدها تَسْخَان و تِسْخِين و تَسْخَن ، والتاء فيها زائدة . وذكر ناها هاهنا حُملا على ظاهر لفظها . قال حمزة الأصفهانى : أمّا التسْخان فتعريب تَشْكَن ، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العُلَماء والمَوابِذَة يأخذونه على رُؤوسهم خاصة . وجاء فى الحديث ذكر العائم والتَسَاخين ، فقال مَن تَعاطَى تفسيره : هو انجلف ، حيث لم يعرف فارسية .

﴿ تَسَعَ ﴾ (ه) فيه « لئن بَقِيتُ إلى قابِلِ لأَصُومَن تاسُوعاء » هو اليوم التاسع من المحرّم ، و إنما قال ذلك كراهة لمُبُورَافقة اليهود ، فإنهم كانوا يصومون عاشوراء وهو العاشر ، فأراد أن يُخالفَهم و يصوم التاسع . قال الأزهرى : أراد بِتَاسُوعاء عاشوراء ؛ كأنه تأوّل فيه عِشْر ور د الإبل ، تقول العرب: وردّت الإبل عِشْر ا إذا وردت اليوم التاسع . وظاهر الحديث يدلُّ على خلافه ؛ لأنه قَد كان يصوم

عاشوراء وهو اليوم العاشر . ثم قال « المن بقيت إلى قابل لأصومن تاسوعاء » فكيف يَمدُ بصوم يوم قد كان يصومه !

### ﴿ باب التاء مع المين ﴾

- ( تعتع ﴾ (س ) فيه « حتى يأخذ للضعيف حقه غيرَ مُتَعْتَع » بفتح التاء ، أى من غير أن يُصِيبه أذَّى يُقَلْقِله ويُزْعجه . يقال تَعْتَعَهُ فَتَتَعْتَع . و « غير » منصوب لأنه حال للضعيف .
- لا ومنه الحديث الآخر « الذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَع فيــه » أي يتَردّد في قراءته ويَتَبَلد فيهـا لسانه .
- ﴿ تَعَرَ ﴾ \* فيه « من تَعارَ من الليــل » أى هَبَّ من نومه واستَيْقَظ ، والتاء زائدة وليس بابه .
- وفى حدیث طهفة « ماطماً البحرُ وقام تِعارَ » تِعار بـكسر التـاء : جَبَل معروف ،
   و یُصْرف ولا یُصْرف .
- ﴿ تَمْسَ ﴾ (هـ) في حديث الإفك « تَمْسِ مِسْطح » يقال تَمْسِ يَتْمُسُ ، إذا عَثَر وانسَكَبَّ لوجهه ، وقد تُفْتح (١) المين ، وهو دُعاء عليه بالهلاك .
  - ( ه ) ومنه الحديث « تَميِس عبدُ الدّينار وعبدُ الدّرهم » وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ تمهن ﴾ (س) فيه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بِتُمُهِّن » وهُو قائل السُّقيا . قال أبو موسى : هو بضم التاء والعين وتشديد الهاء مَوْضع فيما بين مكة والمدينة . ومنهم من يكسر التَّاء . وأصحاب الحديث يقولونه بكسر التاء وسكون العين .
- ﴿ تَمْنَ ﴾ ﴿ فَيه «وأَهْدَتْ لَنَا نَوْطاً مِنِ التَّمْضُوضِ » هو بفتح النّاء : تَمْرُ أَسُود شديد الحلاوة، ومعْدِنه هَجَر . والتاء فيه زائدة . وليس بابه .

<sup>(</sup>١) في الهروى : وقال الفراء : تعست \_ بفتح العين \_ إذا خاطبت ، فإذا صرت إلى فعل قلت : تعس ، بكسر العين .

- ه ومنه حديث وفد عبد القَيْس « أُنُسَمُون هذا التَّعْضُوض ) .
- الله عنه « والله لَتْعضُوض كَأَنه أَخْفَاف الرِّباع على « والله لَتْعضُوض كَأَنه أَخْفَاف الرِّباع أَطْيَبُ من هذا » .

### ﴿ باب التاء مع الذين ﴾

- ﴿ تَفَّبُ ﴾ ( ه ) فى حديث الزهرى « لا يقبل الله شهادة ذى تَغْبة » هو الفاسد فى دينه وعمله وسوء أفعاله . يقال تَغِب بَتْغَبُ تَغَبًا إذا ملك فى دِين أو دنيا . قال الزمخشرى : و يروى تَغِبَّة مشددا ، ولا يَخْلُو أن يسكون تَفْعلة من غَبَّب الذئبُ الغنم إذا عاث فيها .
- ﴿ تَعْرَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَمْرُ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ فَلَا يُبَايِعُ هُو وَلَا الذِّي بَايَمُهُ تَغَرَّةً أَنْ أَيْقَتَلا ﴾ أى خوفا أن يُقْتَلا ، وسيجيء مبينا في حرف الغين ، لأنَّ التاء زائدة .

### ﴿ باب التاء مع الفاء ﴾

- ( تفث ) ( ه ) فى حديث الحج ذِكر « التَّفَث » وهو ما يفعله المُخرم بالحج إذا حَلَّ ، كَفَصَّ الشَّارِب والأظفار ، ونَتْف الإبط ، وحلَّق العانة . وقيل هو إذْهاب الشَّمَث والدَّرَن والوسَخ مُطْلقاً . والرجُل تَفَيْثُ . وقد تكرر فى الحديث .
  - (س) وفيه « فَتَفَتَّت الدَّماء مكانه » أى لَطَخته ، وهو مأخوذ منه .
- ﴿ تَفَلَ ﴾ ﴿ فَى حديث الحَجِ ﴿ قَيلِ يَارِسُولَ اللهُ مَنِ الحَاجُ ؟ قَالَ : الشَّمِثُ التَّفِلَ النَّفِلَ : الذي قد تَرَكُ استعالَ الطيبِ مِن التَّفَلَ وهي الربح الكربهة .
- ( ﴿ ) ومنه الحديث « ولْيَخْرُجْنَ إذا خَرِجْنَ تَفِــاَلات » أَى تاركات للطّبيب. يقال رجل تَفِل وامرأة تَفِلَةُ ومِتْفَال .
  - ( ه ) ومنه حديث على رضى الله عنه « قُمُ عن الشمس فإنَّهَا تَتَفْلِ الريحَ » .

- وفيه « فَتَفَلَ فيه » التَّفْل : نَفْخ معه أَدْنَى بُزاقٍ ، وهو أكثر من النَّفْث . وقد تكرر ذكره في الحديث .
- ﴿ تَفَهُ ﴾ ﴿ تَفَهُ ﴾ ﴿ فَى الحديث « قيل يارسول الله وما الرُّو بْبِضَةُ ؟ فقال : الرجُل التَّافِهِ يَنْطِقِ فَى أُمر العامّة » التَّافِه : الخسِيس الحقير .
- (ه) ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه يصف القرآن « لا يَتْفَهُ ولا يَتَشَانُ » هو من الشيء التَّافِه الحقير . يقال تَفِه يَتْفَه فهو تافِهُ .
  - ﴾ ومنه الحديث «كانت اليدُ لا تقطع في الشيء التافه » وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ تَفَا ﴾ (س) فيه « دخل عمر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم دخل أبو بكر على تَفَيّة ذلك » أى على أثرِه ، وفيه لغة أخرى على تَثَفة ذلك ، بتقديم الياء على الفاء ، وقد تُشدّد . والتاء فيه زائدة على أنها تَفع له . وقال الزنخشرى : لوكانت تفعلة لكانت على وزن تَهْنِئة ، فهى إذاً لولا القلبُ فَعيلة ، لأجل الإعلال ولامها همزة .

## ﴿ باب التاء مع القاف ﴾

- ﴿ تقد ﴾ ( ه ) فى حديث عطاء ، وذكر الحبوب التى تجب فيها الصدقة ، وعدّ فيها « التّقدّة » ، هى بكسر التاء : الكُنْ برة . وقيل الكَروْيا . وقد تفتح التاء وتكسر القاف . وقال ابن دُرَيْد : هى التّقْرِ دَة ، وأهل اليمن يُسمُّون الأبز ار : التّقْر دَة .
- ﴿ تقف ﴾ ﴿ فَى حديثِ الزبير رضى الله عنه وعزوة حنين ﴿ وَوَقَفَ حتى اتَّقَفَ الناسَ كُلهُم ﴾ اتَّقَفَ مطاوع وقَفَ ، تقول وقَفَتُ فاتَقَف ، مثل وعَدْ ته فاتَّعَد ، والأصل فيه او تقَف فقلبت الواوُ ياء لسكونها وكسر ما قبلها ، ثم قُلبت الياء تاء وأَدْغَمَت في تاء الافتيمال . وليس هذا بابها .
- ﴿ تَقَا ﴾ (س) فيه «كنا إذا احمر" البأس اتَّقَيْنا برسول الله صلى الله عليه وسلم » أى جعلناهُ قد ّامَنا واسْتَقْبَلْنا العدوّ به وقُمنا خلفه .
- (س) ومنه الحديث الآخر « إنما الإمام جُنَّة يتَّقَى به ويُقاتَل من ورائه » أى أنه يُدْفع به المَدُّوّ ويُتَّقَى بقُوَّته . والتاء فيها مُبْدَلة من الواو ؛ لأن أصلها من الوقاية ، وتقديرها او تقَى ، فقُلبت

وأدغمت ، فلما كثر استعاله توهَّموا أن التاء من نفسَ الحرف فقالوا اتَّـقَى يَتَقَىِى ، بفتح التاء فيهما ، وربما قالوا تَقَى يَتْقِى، مثل رَمى يَرْمى .

﴿ وَمِنْهُ الحَدِيثِ ﴿ قَلْتُ وَهُلُ لَلْسَيْفُ مِنْ تَقَيَّهُ ؟ قَالَ نَعْمَ ، تَقَيَّةً عَلَى أَقْذَاء ، وَهُدُّنَةً عَلَى دَخَنَ ﴾ التَّقْيَةُ وَالتَّقَاةَ بَعْنَى ، يريد أنهم يتَّقُون بعضهم بعضا و يُظهِرون الصلح والاتفاق ، و باطنهم بخلاف ذلك .

### ﴿ باب التاء مع الكاف ﴾

﴿ تَكُمُّ ﴾ (س) فيه « لا آكل مُتَكِمًّا » الْمَتَّكَى \* في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء مُتمكنا ، والعامة لا تعرف المتكى ۽ إلا مَن مال في قعوده معتمدًا على أحد شِقّيه ، والقاء فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء وهو ما يُشَد به الكيس وغيره ، كأنه أوكا مَقْعَدَ ته وشد ها بالقعود على الوطاء الذي تحته . ومعنى الحديث: إنى إذا أكلت لم أقعد مُتَمَكّنا فعل من يريد الاستكثار منه ، ولكن آكل بُلغة ، فيكون قعودى له مُسْتَوْ فزاً . ومن حمل الاتتكاء على المَيْل إلى أحد الشّقين تأوّله على مذهب الطّب ، فإنه لا يَنْحَدر في مجاري الطعام سَهُلا ، ولا يُسِيغُه هنيئاً ، وربّما تأذّي به .

(س) ومنــه الحديث الآخر « هـــذا الأَبْيَض الْمُتَّــكِيء المُوْتَفَقِ ُ » يريد الجــالس المتمكن َ في جلوسه .

(س) ومنه الحديث « التُّكَأَة من النَّعْمة » التُّكَأَة \_بوزن الهُمَزَة \_ ما يُتكأَ عليه . ورجل تُكَأَة كثير الاتّكاء . والتاء بدل من الواو ، و بابها حرف الواو .

## ﴿ باب التاء مع اللام ﴾

﴿ تَلَبُ ﴾ (س) فيه ﴿ فَأَخَذَتَ بَتَلْبِيبِهِ وَجَرَرْتُهُ ﴾ يقال لبَّبَه وأَخَذَ بَتِمْلِيبِهِ إِذَا جَمْمَتَ ثَيَابِهِ عَنْدَ صَدَرَهُ وَنَحُرُهُ ثُمْ جَرَرْتَهُ . وكذلك إذا جَمَلت في عُنقه حبْلا أو ثوبا ثم أمسكته به . والْمَتَلَبَّبِ : موضع القبلادة . واللَّبَّة : موضع الذبح ، والتاء في التَّلْبِيبِ زائدة وليس بابه .

( ۲۰ \_ النهاية ١ )

- ﴿ تَلْتُلُ ﴾ ﴿ فَي حديث ابن مسمود رضى الله تعالى عنه ﴿ أَ يِي بِشَارِب فقال تَلْتِلُوه ﴾ هُو أَن يُحرَّك و يُسْتَنْكَه لَيُعْلَم هل شَرب أَم لا . وهو في الأصل السَّوْق بُعُنْف .
- ﴿ تلد ﴾ [ ﴿ ] في حديث ابن مسمود ﴿ آل حَمْ من تِلاَدِي ﴾ أى من أوّل ما أخَذْته وتعلَّمتُهُ بمكة . والتَّالد : المال القديم الذي وُلِدَ عندك ، وهو نَقيض الطَّارف .
  - \* ومنه حديث العباس « فيهى لهم تألِدة بَالِدَة » يعنى الخلاَفَة . والبَالِدُ إِتْباع للتَّالد .
- ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها « أنها أُعتَقَتْ عن أُخیها عبد الرحمن تِلاَداً من تِلاَدها »
   فإنه مات فی منامه . وفی نسخة تِلاداً من أَثلادِه .
- (ه) وفى حديث شُرَيح «أن رجلا اشترى جارية وشرط أنَّها مُولَّدة فوجدها تَليدة فَردّها» قال القتيبي : التَّليدة التي وُلدَتْ ببلاد العجم وُحِمَلت فنشأتْ ببلاد العرب ، والمُولَّدة التي وُلدَت ببلاد الإسلام . والحمَلي فيه إن كان هذا الاختلاف يُؤثر في الفَرض أوفي القيمة وجَب له الردّ و إلّا فلا .
- ﴿ تَلَمَ ﴾ ﴿ فَيَهِ ﴿ أَنَهُ كَانَ يَبَدُّو إِلَى هَذَهِ التِّلَاعِ ﴾ التّلاع : مَسايِلِ الماء من عُلْوِ إلى سُفْل ، واحِدُها تَلْمَةَ . وقيل هو من الأضداد ؛ يَقَع على ما الْحُدر من الأرض وأشرَف منها .
- (س) ومنه الحديث « فيجيء مطر لا ُيمْنَع منه ذَنَبُ تَلْعَةَ » يريد كثرتَه وأنه لا يخلُو منه موضع.
  - \* والحديث الآخر « ليَضْر َبنَّهُم المؤمنون حتى لا يَمْنَمُوا ذَنَبَ تَلْعَهُ » .
- [ه] وفى حديث الحجاج فى صفَة المطر « وأَدْحَضَت النَّـــلاع » أَى جَعلَتُهَا زَلَقَــاً تَزْلَقَ فيها الأرجُل.
- وفي حديث على رضى الله عنه « لقد أَتْلَمُوا أَعْناقَهُم إلى أَمْرٍ لم يــكُونُوا أَهْلَهُ فَوُقَصُوا دُونُه »
   أى رَفَهُو ها .
- ﴿ تلعب ﴾ ﴿ فَي حديث على رضى الله عنه ﴿ زَعَمَ ابنُ النابغة (١) أَنَى تِلْعَابَة تِمْرَاحَة ، أَعَافِسُ وأَمَارِسُ ﴾ التَّاعَة والتِّبلغَ به بنشديد العين ، والتِّبلُغيبة : الكثير اللعب والمرّح . والتاء زائدة .

<sup>(</sup>١) يعني عمرو بن العاس .

- (س) ومنه الحديث الآخر «كان على وضى الله عنـه تِلْعابة ، فإذا فزِع فُزِع إلى ضَرِس حَدِيد » .
- ﴿ تلك ﴾ ﴿ فَحديث أَبِي مُوسى وذكر الفاتحة ﴿ فَتَلْكُ بِتِلْكُ ﴾ هذا مَردُود إلى قوله في الحديث ﴿ فَإِذَا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الصّالين فقولوا آمين يُحبِّكُم الله ﴾ يريد أن آمين يُستَجاب بها الدعاء الذي تَضَمَّنَهُ السُّورة أو الآية ، كأنه قال : فتلك الدَّعْوة مُضَمَّنَة بِتِلك الكَامة ، أو مُعلَّقة بها . وقيل : معناه أن يكون الكلام معطوفا على مايليه من الكلام وهو قوله : و إذا كبَّر وَركع فكبّروا واركعوا ، يريد أن صلاتكم مُتعلَّقة بصلاة إمامكم فاتَبْعِوُه وائتمُّوا به ، فتلك إنما تصحُّ وتَمْبُت بتلك، وكذلك باقي الحديث .
- ﴿ نَالَ ﴾ ( ه ) فيه « أُتِيتُ بمفاتيح ِ خزائن الأرْض فَتُلَّت في يدِي » أَى أَ لُقِيَت . وقيل : التلُّ الصَّب ، فاستماره اللإِلْقاء . يقال تَلَّ يَتُلُّ إِذَا صَبَّ ، وتَلَّ يَتِلُ إِذَا سَقَط . وأراد مافتحه الله تعالى لأَمَّته بعد وفاته من خزائن ملوك الأرض .
- ﴿ ومنه الحديث الآخر « أنه أَتَى بَشَراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره المشايخ ، فقال : أتأذن لى أن أعْطِى هؤلاء ؟ فقال : والله لا أُوثِر بِنَصِيبِي منك أحدا ، فَتَلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يده » أى أَلْقاه .
- ( ه ) وفى حديث أبى الدرداء رضى الله عنه « وتَرَكُوكُ لَمَتَلَّكُ » أَى لَمْسَرَعِكَ ، من قوله تعالى « وتَلَه لِلجَبِين » أَى صرعه وألقاه .
  - [ ه ] والحــديث الآخر « فجاء بناقة كَوْماء فتلَّها » أَى أَناخَها وأَبْرَكُها .
- ﴿ تلا ﴾ ( ه ) فى حديث عذاب القبر « فيقال له لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْت » هكذا يرويه المحدِّثون . والصواب «ولا ائتَلَيْت» وقد تقدَّم فى حرف الهمزة . وقيل معناه لا قرأت : أى لا تَلَوْت، فقَلَبوا الواوياء ليَزْدَوج الكلام مع درَيْت . قال الأزهرى : و يُروَى أَنْلَيْت ، يَدْعُو عليه أن لا تُتْلَى إِبُله : أى لا يحون لها أولاد تَبْلُوها .
- (س) وفي حديث أبي حَدْرد « ما أصبحت أتَّليها ولا أفدر عليها » يقال أتلَيْت حَتَّى

عنده : أَى أَبْقَيَت منه بِقَيَّة ، وأَتْلَيْتُهُ : أَحَلْتُه . وتَلَيِّتُ لَه تَلَيَّةٌ مَن حَقَّه وتُلاَوة : أَى عَنده : أَى أَبْقَيَت له بَقَيَّة .

﴿ تلان ﴾ ﴿ فَ عَدِيثُ ابن عمر رضى الله عنهما ﴿ وسأَله رجل عن عُمَان وفرَ اره يوم أُحدٍ ، وغيْبَته يوم بَدْر ، و بَيْمة الرّضوان ، فذكر عُذره ، ثم قال : اذْهَب بهذا تَلاَنَ معكَ » يريد الآن ، وهي لغة معروفة ؛ يزيدون التاء في الآن و يحذفون الهمزة الأولى ، وكذلك يزيدونها على حين فيقولون : تَلاَن و يَحين . قال أبو وَجُزة :

الماطفون تَحيِنَ مامِنْ عاطِفٍ والْمُطْمِمُون زمانَ مامِنْ مُطْمِمِ وقال الآخر (١):

﴿ وَصِلْينـــــاكُمْ زَعَمْتِ تَلَانَا ﴾ وموضع هذه الكلمة حرف الهمزة .

## ﴿ باب التاء مع الميم ﴾

﴿ تَمْرَ ﴾ (س) في حديث سعد « أُسَدُ في تَامُورَ تَه » التَّامُورة هاهنا : عَرِينُ الأُسَد ، وهو بَيْتُهُ الذي يكون فيه ، وهي في الأصل الصَّوْمعَة ، فاستعارها للأسد . والتَّامورة والتَّامور : عَلَقة القَلب ودمُه ، فيجوز أن يكون أراد أنه أُسَد في شدَّة قلْبه وشجاعته .

(ه) وفى حديث النَّخَعِى «كان لا يَرَى بالنَّبَّتمير بأساً » النَّبْوير : تقطيع اللحم صغارا كالنَّمر وتَجَفْيفه وتَنْشِيفه ، أراد أنه لا بأس أن يَتَزَوده المُحْرِم . وقيل أراد ماقد من لحوم الوحْش قبل الإحْرام .

﴿ تَمْرَحُ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنْهُ ﴿ زَعْمُ النَّابِغَةُ أَنِّي تِلْعَابَةً تِمْرَاحَةً ﴾ هو من

\* نَوِّلِي قَبْلَ نأي دارِي مُجَاناً \*

وبعده:

إِنَّ خَيْرَ المُواصِلِينَ صَفَاءً مَنْ يُوَافَى خَلْيَلَهُ حَيْثُ كَانَا

( اللسان \_ تلن )

<sup>(</sup>١) هو جميل بن معمر ، وصدر البيت :

المرَح، والمرَحُ: النشاط والِحَفَّة، والتاء زائدة، وهو من أبنية المبالغة. وذكرناها هاهنا حملاً على ظاهرها.

﴿ تَمْمَ ﴾ (س) فيه «أعوذ بكايات الله التَّامَّات » إنما وصَف كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أوعيب كا يكون في كلام الناس. وقيل: معنى التمام ها هنا أنها تنفع المُتَمَوّذ بها وتحفّظُهُ من الآفات وتكفيه.

(س) ومنه حديث دعاء الأذان « اللهم ربَّ هذه الدعوة التامَّة » وصفَها بالتمام لأنها ذكر الله تعالى ، ويُدْعى بها إلى عبادته ، وذلك هو الذى يَسْتَحق صفَة الكال والتمام .

في حديث عائشة رضى الله عنها «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة التّمام » هي ليه أربع عشرة من الشهر ؛ لأن القمر يتم فيها نور ، وتُفتّح تاؤه وتُكسر . وقيل ليل التّمام ـ بالكسر ـ أطول ليلة في السّنة (١).

( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ سَلَمَانَ بَنَ يَسَارِ ﴿ الْجَلَدْعَ التَّامُّ التِّمِ يُجُزِئُ ﴾ يقال تِمُ وَتَمُ مُ بَعنى التَّامِّ . ويروى الجَذَع التَّامِّ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أن يسمى ثَلْيًا ، والتَّمَ الخَلْق ، ومثله خَلْق عَمَم .

(س) وفي حديث معاوية « أَن تَمْمت على ما تريد » هكذا رُوِي مخفَّفًا ، وهو بمعنى المشدَّد ، يقال تَمَّ على الأمر ، وتمَ عليه بإظهار الإدغام: أي استمرَّ عليه .

(س) وفيه « فَتَتَهَامَّت إليه قريش » أَى جَاءته مُتَوافِرة مُتيَّابِعَة .

إذا شارفت وفي حديث أسماء رضى الله عنها « خَرجْتُ وأنا مُتِمِ " » يقال امرأة مُتِم " للحامل إذا شارفت الوَضع ، والتِّمام فيها وفي البَدر بالكسر ، وقد تفتح في البدر .

( ه ) وفى حــديث عبد الله رضى الله عنه « التَّمَائُم والرُّقَ من الشرُّك » التمائُم جمع تميِمة ، وهى خَرَ زات كانت العرب تُعلِّقها على أولادهم يَتَقَون بها العين فى زعمهم ، فأبطلها الإسلام .

\* ومنه حديث ابن عمر « وما أبالى ما أتَكِنْتُ إِن تعلَّقْتُ تميمة » .

<sup>(</sup>١) عبارة اللسان : وليل التمام \_ بالكسر لا غير \_ أطول ما يكون من ليالى الشتاء .

- ﴿ ثَمَن ﴾ ﴿ فَي حديث سالم بن سَبَلان ﴿ قال : سألت عائشة رضى الله عنها وهي بمكانٍ مِن تَمَنَّ بسفْح هَرْشَى » هي بفتح التاء والميم وكسر النون المشددة : اسم ثَلْنِيَّـة هَرْشَى بين مسكة والمدينة .

## ﴿ باب التاء مع النون ﴾

- ﴿ تَمَا ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَمْرُ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ ابْنُ السَّبِيلُ أَحَقُ اللَّهُ عَنْ التَّانَى \* ﴾ أراد أن ابن السبيل إذا مر" بر كِيَّة عليها قوم مقيمون فهو أحقُ اللهاء منهم ، لأنه تُعِثّازُ وهم مقيمون . يقال تنا فهو تاني : إذا أقام في البلد وغيره .
- (س) ومنه حديث ابن سِيرين « ليس للتَّانئة شيء » يريد أن الْقَيِمين في البلاد الذين لا ينفرُون مع الغُزَاة ليس لهم في الْفَيء نصيب . ويريد بالتَّانئة الجماعة منهم ، و إن كان اللفظ مفردا و إنما التأنيث أجاز إطلاقه على الجماعة .
- (س) ومنه الحديث « من تناً في أرض العجم فعمـــل نَـيْرُوزَهُم ومِهْرَجانهم حُشِر معهم » .
  - ( تنبل ) ف قصید کعب بن زهیر :

يَمْشُون مَشْىَ الجِمَالِ الزَّهْرِ يَعْضِمُهِم ﴿ ضَرَّبُ إِذَا غَرَّدِ السُّودُ التَّنَابِيــــلُ التنابيل: القِصَار، واحدهم تِنْبَلُ وتِنْبَال .

﴿ تَنْحَ ﴾ ( ه ) فى حديث عبد الله بن سلاً م « أنه آمر ومن معه من يَهُو دَ فَتَنَحُوا على الإسلام » أى ثَبَتُوا عليه وأقاموا . يقال : تَنخ بالمكان تُنُوخا : أى أقام فيه . ويروى بتقديم النون على التاء : أى رَسخوا .

- (تنر) (س) فيه « قال لرجل عليه ثوب مُعَصْفَر : لو أَنَّ ثَوْ بك فى تَنُور أَهْلِك أُو تَحْت قِدْرِهِم كَان خَيْراً » فذَهب فأحْرقه . و إنما أراد أنك لو صَرَفْت ثمنه إلى دقيق تَخْتَبِزه ، أو حَطب تَطْبُخ به كان خيرا لك . كأنه كره الثوب المعصفر . والتَّنُّور الذى يُخْبِز فيه . يقال إنه فى جميع اللغات كذلك .
- ﴿ تنف ﴾ (س) فيه « أنه سافر رجل بأرضِ تَنُوفَة » التَّنُوفَة : الأرض القَفَر . وقيل البعيدة الله ، وجمعها تَنَائَف . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- ﴿ تَهُ ﴾ (هـ) في حديث الكسوف « فآضت كأنها تَنُّومة » هي نَوْع من نَبات الأرض فيها وفي ثمرِ ها سَواد قليل .
- ﴿ تَنْ ﴾ (س[ ه]) في حديث عمّار رضى الله عنه « إن رسول الله صلى الله عامٍــه وسلم يتّى وترِ ْبى » رَنُّ الرجُلِ مثله في السّن ". يقال : هُم أَتْنَان "، وأَثْر اب، وأَسْنَان ".
- ﴿ تَنَا ﴾ [ ه ] فى حديث قتادة « كان ُحَميد بن هـــلال من العلماء ، فأضَرَّت به التِّنَاوة » أراد التَّنَاية ، وهى الفِلاَحة والزِّراعة فقلبَ الياء واواً ، يُريد أنه تَرك المذاكرة ومجالسة العلماء ، وكان نزل قرية على طريق الأهواز . ويروى « النِّبَاوَة » بالنُّون والباء : أى الشَّرَف .

#### ﴿ باب التاء مع الواو ﴾

- ﴿ تُوجٍ ﴾ (س) فيه « العَمائم تِيجَان العرب » التيجان جمع تاج : وهو ما يُصاغ للملوك من الذهب والجوهر . وقد تَوَّجتُه إذا أَلْبَسْتَهَ التَّاجِ ، أراد أن العمائم للعرب بمنزلة التيجان الملوك ؛ لأنهم أكثر ما يكونون في البَوادي مَكْشُوفي الرؤوس أو بالْقَلانس ، والْعَمائم فيهم قليلة .
- ﴿ تُور ﴾ (س) في حديث أم سليم رضى الله عنها « أنها صنَعَتْ حَيْسًا في تَوْر ﴾ هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجَّانة ، وقد يُتَوضأ منه .
- \* ومنه حدیث سلمان رضی الله عنه « لما احْتُضِر دعا بِمسْك ، ثم قال لامرأته : أوْحفیه فی تَوْر » أَی اضْرِ بیه بالماء . وقد تکرر فی الحدیث .

- ﴿ تُوس ﴾ (س) في حديث جابر رضى الله عنه «كان من تُوس الحياء » التُّوس : الطبيعة والخِلْقة . يقال : فلان من توس صدْق : أي من أصْل صدْق .
- ﴿ تُوق ﴾ ﴿ فَحديث على رضى الله عنه ﴿ مالك تَتَوَّق فَى قُرَيش وَتَدَّعُنا ﴾ تتَوَّق تَفَعَل ، من التَّوْق وهو الشَّوق إلى الشيء والنَّزوع إليه ، والأصل تَنَتَوَّق بثلاث تا آت ، فحذف تاء الأصل تَخْفيفا ؛ أراد: لمَ تَتَزَوَّج في قريش غير نا و تدَعُنا ، يعنى بنى هاشم . ويروى تَنَوَّق بالنون ، وهو من التَّنَوُّق في الشيء إذا عُمل على اسْتِخسان و إعجاب به . يقال تَنَوَّق وتأنَّق .
  - (س) ومنه الحديث الآخر « إن امرأة قالت له : مالك تَتَوَّق فى قريش وتَدَع سائرهُم » .
- (س) وفى حديث عبيد الله بن عمر رضى الله عنهما «كانت ناقة النبى صلى الله عليه وسلم مُتَوَّقَةَ »كذرواه بالتاء، فقيل له: ما الْمَتَوَّقة ؟ قال: مثل قولك فرس تَثَق : أى جواد. قال الحرْبى: وتفسيره أعْجَب من تصحيفه، وإنما هى مُنَوَّقة \_ بالنون \_ وهى التى قَدْ رِيضَتْ وأْدَبَتْ.
- ﴿ تُولَ ﴾ (هـ) في حديث عبد الله ﴿ التَّوَلَةَ من الشَّركَ ﴾ التَّوَلَةَ \_ بَكسر التاء وفتح الواو \_ ما يُحبّب المرأة إلى زوّجها من السّحر وغيره ، جعله من الشّرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويَفْعل خلاف ما قدّره الله تعالى ·
- (ه) وفى حديث بدر « قال أبو جهل : إن الله تعالى قد أراد بقريش التُّوَلَة » هى بضم التساء وفتح الواو : الداهية ، وقد تُهْمَزَ .
- (س) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أفتناً فى دابَّة تَرْعى الشجر وتَشْربُ الماء فى كَرِش لم تَثَغّر ؟ قال : تلك عندنا الفَطيم ، والتَّوْلَة ، والجَذَعة » قال الخطابى : هكذا رُوى ، وإنَّما هو التِّوْدَة ؛ والأَنهى تيلُوّة ، والأمّهات حينئذ المَتالِى ، فتكون الكلمة من باب تَلا ، لا تَوَلَ .
- ﴿ تُومَ ﴾ (س) فيه « أَتَمْجِزِ إِحْدَاكُنَّ أَن تَتَبَّخِذ تُومَيَيْن مِن فَضَة » التُّومَة مثلُ الدُّرَّة تُصاغ مِن الفَضِّة ، وجمعها تُومْ وتُومَ .
  - (س) ومنه حديث الكوثر « ورَضْرَ اضُه التُّومُ » أي الدُّرُّ . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ تُو ﴾ ( ه ) فيه « الاسْتَجْمَارِ تَوَ مُن ، والسَّمْي تَوَ مُن ، والطوافُ تَوَ النَّو الفردُ ؛ يُريدأُنه يَر مي

الجِمار فى الحج فردا ، وهى سبع حَصَيات ، ويَطُوف سبّعا ، ويسْعَى سبّعا . وقيل أراد بِفَرديَّة الطواف والسعى : أن الواجب منهما مرَّة واحدة لا تُتَنَّى ولا تُكرَّرُ ، سَواء كان المحْرم مُفْرِدا أو قارِناً . والسّعى : أن الواجب منهما مرَّة واحدة لا تُتَنَّى ولا تُكرَّرُ ، سَواء كان المحْرم مُفْرِدا أو قارِناً . وقيل أراد بالاستجار : الاستنجاء ، والشُّنَّة أن يَسْتَنْجِيَ بثلاث . والأوّل أولى لاقترانه بالطَّواف والسعى .

( ه ) وفي حديث الشَّعْبِيّ « فيا مَضَتْ إلَّا تَوَةُ حـتى قام الأَحْنَف من تَعْلَسه » أي ساعَةُ واحدة .

﴿ تُوا ﴾ (س) في حديث أبى بكر رضى الله عنه ، وقد ذكر من يُدْعَى من أبواب الجنــة فقال : « ذاك الذي لا تَوَى عليه » أي لا ضَياع ولا خَسَارة ، وهو من التَّوَى : الهلاك .

#### ﴿ باب التاء مع الماء ﴾

(تهم ) (س) فيه « جاء رجل به وَضَح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : انظر بَطْن وَادِ لا مُنْجِد ولا مُتهم فَتَمَعَّكُ فيه ، فَفَعل ، فلم يزد الوَضَح حتى مات » المُتهم : الموضع الذى يَنْصَبُ ماؤه إلى تهامة . قال الأزهرى : لم يُرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوادى ليس من نَجْد ولا تهامة ، ولكنة أراد حَدّا منهما ، فليس ذلك الموضع من نَجْد كله ، ولا منهامة كله ، ولكنة منهما ، فليس ذلك الموضع من نَجْد كله ، ولا منهامة كله ، ولكنة منهما ، فليس ذلك الموضع من نَجْد كله ، ولا منهمامة كله ، ولكنة والكنة وأراد حَدّا منهما ، فليس ذلك الموضع من وأى الميامة ، وإلى جَبَلى طَين ، وألى وَجْرَة ، وإلى الميامة ما بين ذات عرق إلى والى وَجْرَة ، وقيل تهامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكة ، وما وراء ذلك من المغرب فهو غو ور . والمدينة لا تهاميَّة ولا نَجُديَّة ، فإنها فوق الغور ودُون نَجْد .

(س) وفيه « أنه حبس في تُهُمْة » التَّهُمْة فُعْلة من الوَهُم ، والتاء بدل من الواو ، وقد تفتح الهاء . واتَّهَمْتُهُ : أي ظنَنت فيه مانُسِب إليه .

( نهن ) ( س ) في حديث بلال حين أذَّن قبل الوقت « ألا إنَّ المبْد تَهِنَ » أى نام.وقيل النُّون فيه بدل من الميم . يقال تَهِم مَهُو تَهِم إذا نام . والتَّهَم شِبْه سَدَر يَعْرض من شدّة الحرّ ورُكود الرّبح . المهنى : أنه أشْكَل عليه وقتُ الأذان وتحيَّر فيه فنكا أنه قد نام .

#### ﴿ باب التاء مع الياء ﴾

- ﴿ تيم ﴾ ﴿ فيه ﴿ فَهِ ﴿ فَهِ حَلَّفْتُ لَأُ تَهِ حَنَّهُم فِتْنَةً تَدَعُ الحَليمِ مَهُم حَيْرانَ ﴾ يقال أتاح الله لفُلان كذا: أى قدَّره له وأُنْزَله به. وتاحَ له الشَّيء.
- ﴿ تَيْرِ ﴾ ﴿ فَى حديث على رضى الله عنه ﴿ ثُمُّ أَقْبَلَ مُزْ بِداً كَالتَّيَّارِ ﴾ هو موج البحر ولُجَّيُّه .
- ﴿ تيس ﴾ [ ه ] فى حــديث أبى أيوب رضى الله عنه « أنه ذكر الفُول فقال قل لها: تيسيى جَمَارِ » تييسيى : كلة تقال فى معنى إبطال الشىء والتَّــكُذيب به . وجعار ــ بوزن قطام ــ مأخوذ من الجمر وهو الحدك ، معدول عن جاعِرة ، وهو من أسماء الضَّبُع ، فــكا أنه قال لهــا : كذبت ياخارِية . والعامة تُمَيِّر هذه اللفظة ، تقول : طيزى بالطاء والزاى .
- ( ه ) ومنه حدیث علی رضی الله عنه « والله لأتِیسَنَّهم عنذلك هأی لأَبْطِلَنَّ قولهم ولأردّنَّهم عن ذلك .
- ﴿ تَيْعَ ﴾ ( ه ) في حديث الزكاة « في التِّيمَة شاة » التِّيمَة أ: اسم لأدنَى ما تجب فيه الزكاة من الحيّوان ، وكأنها ألجملة التي للسُعاة عليها سبيل ، من تاَعَ يَتيِع إذا ذَهب إليه ، كالخمس من الإبل ، والأر بعين من الغنَم .
- (ه) وفيه « لا تتاَيَموا في الـكذب كما يتتايع الفراش في النار » التَّبَايُع : الوقوع في الشَّرّ من غير فِكْرة ولا رَوِيَّة ، والْمُتابَعَة عليه ، ولا يكون في الخير .
- ( ه ) ومنه الحديث « لما نزل قوله تعالى «والمحصناتُ من النساء» قال سعد بن عُبادة رضى الله عنه : إنْ رأى رجُل مع امرأته رجلا فيَقْتله تقتُلونه ، و إن أخْبَر يُجْـلَد ثمانين ، أفلا يَضْرِبهُ بالسَّيف ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كنّى بالسَّيف شا » أراد أن يقول شاهِداً فأمْسَك . ثم قال : « لولا أن يَتَتابَع فيه الغَيْرانُ والسكران » وجواب لولا محذوف ، أراد لولا تَهَافُت الغَـيْرانِ والسَّكرانِ في القتل لتَمَمَّتُ على جعْله شاهداً ، أو لحكمت بذلك .

الله ومنه حدیث الحسن بن علی رضی الله تعالی عنهما « إنَّ علیًا کرم الله وجهه أرادأمراً فَتَبَایَعَتْ علیه الأمور فلَم یجد مَنْزعاً » یعنی فی أمر الجل .

﴿ تيفق ﴾ ﴿ تيفق ﴾ ﴿ في حديث على رضى الله عنه ﴿ وسئل عن البَيْتِ المُعْمُورِ فَقَالَ : هُو بَيْتَ فِي السَّمَاء تيفاق الكمبة ﴾ أراد حِذاءها ومقابلها . يقال : كان ذلك لِوَفْق الأَمْر وتَوْفَاقه و تيفاقه . وأصل الكلمة الواو ، والتاء زائدة .

﴿ تَيْمَ ﴾ ( ه ) فى كتمابه لوائل بن حُجْر « والتِّيمَة لصاحبها » التِّيمة بالكسر : الشَّاة الزَّائدة على الأربدين حتى تَبْلُغ الفريضة الأخرى . وقيل هى الشاة تـكون لصاحبها فى منزله يَحْتَكِبها وليُسَتُ بسَائمة .

وفی قصید کعب بن زهیر .

﴿ مُتَيَّرُ ۗ إِثْرَهَا لَم كُفْد مَكْبُولُ ۗ

أَى مُعَبَّدُ مُذلَّل وتيَّمه الحبُّ : إذا استولى عليه .

﴿ تَينَ ﴾ (س) في حديث ابن مسعود رضى الله عنه « تَانِ كَالْمَرْ تَانَ » قال أبو موسى : كذا ورد في الرواية ، وهو خطّأ ، والمُراد به خَصْلتان مَرَّ تَان . والصواب أن يقال : تانيك المَرْ تَان، ويَصِل الكاف بالنون ، وهي للخطاب : أي تانيك الخصْلتان اللّتان أذكرها للك . ومَن قَربَهُما بالمَرْ تَدَيْن احتاج أن يَجُرُّهُما ويقول : كالمرَّ تَيْن ، ومعناه هاتان الخصْلتان كخصْلتين مرَّ تين ، والكاف فيها للتَّهبيه .

( تیه ) ﴿ فیه « إِنَّكَ امْرُوْ تَانُه » أَى مُتَكَبِّر أُوضَالٌ مُتَحَيِّر .

﴿ ومنه الحديث ﴿ فتاهَتْ به سفينتُهُ ﴾ وقد تاه كيتيه تَيْها : إذا تحيّر وَضل اله وإذا تـكبّر .
 وقد تـــرر في الحديث .

﴿ تَيَا ﴾ (س) فى حديث عر رضى الله عنه ﴿ أَنه رأَى جارية مهزولة فقال: من يَمْرُ ف تَيَّا؟ فقال له ابنه : هى والله إحْدَى بنَاتك ﴾ تَيَّا تصغير تا ، وهى اسم إشارة إلى المؤنث ، بمنزلة ذا للمذكَّر ، وقال له ابنه : هى والله إحْدَى بنَاتك ﴾ تَيَّا تصغير تا ، وهى اسم إشارة إلى المؤنث ، بمنزلة ذا للمذكَّر ، وإنما جاء بها مصغَّرة تَصْغِيراً لأمْرِها ، والألف فى آخرها عَلَامة التَّصْغير ، وليست التى فى مُكبَّرِها ، ومنه قول بعض السَّلف ، وأَخَذ تَهِنِنَة من الأرض ، فقال : تَيَّا مِن التوفيق خَيْر منْ كذا وكذا من العمَل .

#### حرمنالثاء

### ﴿ باب الثاء مع الهمزة ﴾

﴿ ثأب ﴾ (س) فيه « التَّمَاوُب من الشيطان » التَّمَاوُب معروف ، وهو مَصْدر تمَاءب ، والاسم الثُّوبَاء ، و إنَّمَا جعله من الشيطان كَراهَةً لَه لأنه إنما يكون مع ثِقِلَ البَدن وامْتِلائه واسْترخائه ومَيْلِه إلى السَّم النَّوم ، فأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعُو إلى إعطاء النَّفْس شَهُوتَها ، وأراد به التَّحذيرَ من السَّب الذي يتَولَّد منه وهو التَّوشُع في المطْعَم والشِّبَع فَيَمْقُل عن الطاعات ، ويكُسَل عن الخيرات .

﴿ ثَأَجِ ﴾ ( ه ) فيه « لا تأتى يوم القيامة وعلى رقَبتك شاة لهما ثُوَّاج » الثُّوَّاج بالضَّم : صوت الغنَم .

ومنه كتاب عمير بن أفْصَى « إِنَّ لَهُم الثَّائِجة » هي التي تُصَوِّت من الغنم . وقيــل هو خاص بالضَّأن منها .

(ثأد) (ه) في حديث عمر رضى الله عنه «قال في عام الرَّمَادة: لقد همَّتُ أَن أَجعل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلهم، فإنَّ الإنسان لا يَهُ لك على نِصْف شِبَعه، فقيل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلهم، فإنَّ الإنسان لا يَهُ لك على نِصْف شِبَعه، فقيل له: لو فعلْت ذلك ما كنت فيها بابن ثَأْدَاء» أي ابن أمّة ، يعني ما كنت لئيا ، وقيل ضعيفا عاجزا (١).

﴿ ثَأْرَ ﴾ ﴿ فَا حديث محمد بن مسلمة يوم خيبر ﴿ أَنَا لَهُ يارسول الله المَوْتُور الثَّاثر ﴾ أى طالب الثأر ، وهو طالب الدَّم . يقال ثَارْت القَتِيلَ ، وثارتُ به فأنا ثائر : أى قَتَلْت قاتِله .

(س) ومنه الحديث « يَأْثَارَاتِ عُمَّان » أَى يَا أَهِل ثَارَاتِهِ ، ويَا أَيُّهَا الطَّالِمُون بدمه ،

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : وقيل من الثأد ، وهو الطبيت المبتل . يقال : ثند بالرجل مكانه ، وثند بالبعير مبركه : إذا ابتل وفسد عليه . قال سويد :

هل سُوَيْدٌ غيرُ ليث خادِر ﴿ تَيْدَتْ أَرضٌ عليه ِ فانتجعُ

فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مُقامه . وقال الجوهرى : يقال يَاثَارَاتِ فُلان : أَى يَا قَتَلَةُ فَلان ، فَعلى الأُوّل يَكُون قد نادَى طالبى النّأر ليُعِينُوه على اسْتِيفائه وأخْذه ، وعلى الثانى يكون قدْ نادَى القَتْل وبين تَعْر يف القَتَلة تَعْرِيفًا لهم وتَقْر يعا وتَفْظيعا للأمر عليهم ، حتى يَجْمَع لهم عند أُخْذ الثَّار بين القتْل وبين تَعْر يف الجُرم . وتسْمِيته وقَرْع أسماعِهم به ؛ ليَصْدَع قلوبهم فيكون أنْكى فيهم وأشْنَى للنّفْس .

ومنه حدیث عبدالرحمن یوم الشُّورَی « لا تَغْمدوا سیوفکم عن أعدائکم فتُو ترُوا ثأرکم» الثأر هاهنا العَدُو ؟ لأنه موضع الثأر ، أراد أنكم تُمكّنون عدُو كم من أخذ وَتْرِه عندكم . يقال وَتَرَتُه إذا أصبتِه بوَثْر ، وأوْتَرْ نه إذا أوجَدْته وَتْره ومكَّنْته منه .

### ( ثأط ﴾ ( س ) فى شعر تُبَّع المروِى فى حديث ابن عباس :

فَرَأَى مَغَارَ الشَّمس عنْد غُرُوبها في عَيْن ذِي خُلْب وَ مَأْطٍ حَرْمَدِ

الثَّاط : الحُمْاَة ، واحِدَتُهُا ثَاطَة . وفي المَثَل: ثَاطَة مُدَّت بِمَاء ، يُضْرِب للرجُل يَشْتَدَّ مُعَه ، فإنالماء إذا زيد على الخمْاَة ازدادَتْ فَسادا .

﴿ ثَالَ ﴾ (س) في صفة خاتم النبوة «كَأْنَّه ثَآلِيلُ » الشَّآلِيل جَمْع ثُوْلُول ، وهُو هذه الحبَّة التي تَظْهر في الجلد كالحِمَّصَة فما دُونها .

﴿ ثَأَى ﴾ [ ه ] في حــديث عائشة تصف أباها رضى الله عنهما « ورَ أَبِ النَّأَى » أَى أَصلَّحِ الفَساد ، وأَصْل النَّأَي : خَرَ م مَواضع الخَر و وفسادُه .

ومنه الحديث الآخر « رَأْبِ الله به الثَّائَ » .

### ﴿ باب الثاء مع الباء ﴾

﴿ ثبت ﴾ ﴿ في حديث أبى قتادة رضى الله عنه ﴿ فَطَمْنْتُه فَأَ ثُبَتُّهُ ﴾ أى حَبَسْتُهُ وجمَّلْتِه ثابتا في مكانه لا يُفارِقه .

لا ومنه حدیث مَشُورَة قُریش فی أمر النبی صلی الله علیــه وسلم « قال بعضُهم إذا أصبح فأثبِتوه بالوَثَاق » .

- \* وفى حديث صوم [ يوم ] (١) الشَّك « ثم جاء النَّبَتُ أنه من رمضان » النَّبَت \_بالتحريك\_ الحلحة والبيّنة .
  - \* ومنه حديث قتادة بن النعان « بغير بَيّنة ولا تُبَت » وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ ثبج ﴾ (ه) فيه « خيارُ أمّتي أوّلها وآخرها ، و بَيْن ذلك ثَبَج أُعُوجُ ليس منك ولسْت منه » الثّبَج : الوَسَط ، وما بيْن الـكاهل إلى الظهر .
- ( ه ) ومنه كتابه لوائل « وأَنْطُوا الثَّبَجة » أَى أَعْطُوا الوسَط فى الصدقة : لا من خيار المال ولا مِن رُذَالَتِه ، وأَخْقَها تاء التأنيث لانْتِقالها من الاشمِيَّة إلى الوصْفِية .
- (س) ومنه حديثُ عبادة « يُوشك أن يُرَى الرجُل من تَبَج المسْلمين » أى من وسَطَهم . وقيل من سَراتهم وعِلْيَتهم .
  - (س) وحديث أمّ حَرام « قوم يركبون تَبَج هذا البحر » أى وسَطه ومُمْظَمه .
  - ﴿ ومنه حدیث الزهری ﴿ کئت إذا فاتحت عُروة بن الزبیر فَتَقَتْ به ثبَج بَحْر ﴾ .
- الشيطان راكد همنه حديث على « وعليكم الرّواق اللطنتَ اللطنتَ فاضْرِ بُوا ثَبَجه ، فإن الشيطان راكد في كشره » .
- (س) وفى حديث اللمان « إن جاءت به أثَيْدِجَ فهو لهلال » تصغير الأثْبَج ، وهو النَّاتَى النَّبَج : أى مابين الكَتِفين والـكاهل . ورجُل أثبَج أيضا : عظيم الجوف .
- ﴿ ثَبَرَ ﴾ ﴿ فَيَحَدَيْثُ الدَّعَاءُ ﴿ أَعُوذُ بِكُ مِنْ دَعُومُ النَّبُورُ ﴾ ﴿ هُو الْهَلَاكُ . وَقَدَ ثَبَرَ نَبُورُ ثُبُورًا .
- الشّنة » المُثابَرة ؛ الحِرْص على الشّنة » المُثابَرة ؛ الحِرْص على الفعل والقول ، ومُلازَمَتُهما .
- (س) وفى حديث أبى موسى « أتَدْرِى ما ثَبَر الناسَ » أى ما الذى صدَّهم ومَنَعهم من طاعة الله . وقيل مابَطَّأ بهم عنها . والنَّبر : الحِبْس .
- ( ه ) وفى حديث أبى بُرْدة « قال دخلت على مُعاوية حين اصابته قَرْحَة ، فَقَال : هُمُ ياابن أخى فانْظُر ، فَنَظرْت فإذا هي قد تَبَرَت » أى انفَتَحَت . والثَّبْرة : النَّقرة في الشيء .

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 .

- ( ه ) وفى حديث حكيم بن حزام « أن أمّه ولَدته فى الكعبة ، وأنه ُحمل فى نِطْع ، وأخذ ما تحت مَثْبِرِها فنُسل عند حوض زمزم » المُثْبِر : مَسْقَط الوَلد ، وأكثر مايقال فى الإبل .
- وفيه ذكر « تَبِير » وهو الجبَلِ المعروف عند مكة . وهو اسم ماء في ديار مُزَيْنة ، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم شريس بن ضمرة .
- ( ثبط ) ( ه ) فيه « كانت سو دة رضى الله عنها امرأة تَبَطِلَة » أى ثقيلة بطيئة ، من التَّثبيط وهو التَّمويق والشَّغل عن المراد .
- ﴿ ثبن ﴾ (ه) في حديث عمر رضى الله عنه « إذا مر ّ أحدكم بحائط فلياً كل منه ولا يَتَخِذ ثَبِانا » الثّبانُ : الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء ويوضع بين يدى الإنسان، فإن حُمِل في الحضن فهو خُبْنَة . يقال : ثَبَنْتُ التَّوب أثْبِنُهُ ثَبْناً وثَبَاناً : وهو أن تعطف ذيل قميصك فتجعل فيه شيئاً تحمله ، الواحدة ثُبْنة .

# ﴿ باب الثاء مع الجيم ﴾

- ﴿ أَجِ ﴾ ( ه ) فيه « أفضل الحج العَجُّ والنَّبَجُّ » النَّبَجُّ : سَيَلان دماء الهُدْى والأضاحى يقال نَجَةً يِنُجُّه نَجًا .
  - ( ه ) ومنه حديث أمّ معبد « فحلَب فيه تُجًّا » أى لَبناً سائلا كثيرا .
    - ( ﴿ ) وحديث المستحاضة « إنَّى أَنْجُهُ مُجًّا » .
- ( ه ) وقول الحسن فى ابن عباس « إنه كان مِثَجًّا » أَى كان يصبُّ الـكلام صبَّا ، شبَّه فصاحته وغزارة منطقه بالمــاء المثجُوج . والْمِثَجُ \_ بالكسر \_ من أبنية المبالغة .
  - (س) وحديث رُقيقة « اكْتَظَّ الوادى بِثَجِيجه » أى امتلأ بسَيْله .
- ﴿ نَجُر ﴾ (س) فيه « أنه أخذ بثُجْرة صبى به جُنُون ، وقال اخرج أنا محمد » تُجُرّة النَّحْر : وسَطه وهو ما حول الوهْدة اللتي في اللَّبةَ من أَدْنَى الحلق . وتُجُرْرة الوادى : وسَطه ومتَّسهُ .
- (ه) وفي حديث الأشَجّ « لا تَثْجُروا ولا تَبْسُروا » الثَّجــيْر : ما عُصر من العنب

فَجَرت سُلافتهُ وبَقِيت عُصارته . وقيـــل الثَّجير : ثُفْـل البُسْر يُخلَط بالتمر فيُنْتَبذ ، فنَهاهم عن انْتباذه .

﴿ يُحِل ﴾ ( ﴿ ) فى حديث أم معبد ﴿ وَلَمْ تَزْرِ بِهِ نُجُدْلَةَ ﴾ أى ضِغَمُ بَطْن . ورجل أَنْجِلُ ، ويروى بالنون والحاء : أى نُحُول ودقَّة .

#### ﴿ باب الثاء مع الخاء ﴾

﴿ ثَخِنَ ﴾ ﴿ فَحَدَيْثُ عَرَ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ فَي قُولُهُ تَعَالَى ﴿ مَا كَانَ لِنَبَيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَقَى يُمْخِنَ فَى اللَّهِ مَا اللَّهُ أَسْرَى اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- \* ومنه حديث أبى جهل « وكان قد أُثْخِن » أى أثقـِل بالجِراح .
  - \* وحديث على رضى الله عنه « أَوْطأً كُم إثْخَانِ الْجِرَاحَةِ » .
- ﴿ وحديث عائشة وزينب رضى الله عنهما ﴿ لَمْ أَنْشَبْهَا حَتَى أَثْخَنْتُ عَلَيْهَا ﴾ أى بالَغْتُ في جَوابها وأفحمتُها .

#### ﴿ باب الثاء مع الدال ﴾

﴿ ثدن ﴾ ( ه ) فى حديث الخوارج « فيهم رجُل مُثَدَّن اليَّدِ » ويروى « مَثْدُون اليَّدِ » أَى صَغير اليَّدَ مُعْتَمِهُما . والمُثَدَّن والمَثْدُون : النَّاقِص الخلْق ، ويروى « مُوتَنُ اليَّدِ » بالتاء ، من أَيْتَنَتِ المُواْة إذا ولدَت بَنْناً ، وهو أن تَخْرُج رِجْلا الولد فى الأوّل . وقيل المُثَدَّنُ مقلوب ثندَ ، يُرِيد أنه يُشْهه ثَنْدُوة الثَّدْى ، وهى رأسُه ، فقد م الدال على النون مثل جَذَب وجَبَذ .

(ثدا) (س) فى حديث الخوارج « ذُو الثَّدَيَّة » هو تَصْغير الثَّدْى ، و إنما أدخل فيه الهاء و إن كان الثَّدَى مُذكَّرا ، كأنه أراد قطِّعة مِن تَدْى . وهو تصغير الثَّنْدُوة بِحَذْف النون ؛ لأنها من تركيب الثَّدْى ، وانْقِلابُ الياء فيها واوا ؛ لضَمة ما قبلها ، ولم يَضُرَّ ارْتِكاب الوزن الشَّاذَ لظُهور الاشتقاق ، ويُروى ذُو اليُدَيَّةِ بالياء بدل الثَّاء ؛ تَصْغير اليَدِ ، وهي مُؤنثة .

## ﴿ باب الثاء مع الراء ﴾

- ﴿ ثُرِبِ ﴾ (ه) فيه « إذا زَنَت أَمة أَحَدِكُم فَلْيَضْرِبْهِ الحَدّ ولا يُثَرَّب » أَى لا يُوَبِّخُها ولا يُقرَّب ، بل يَضْرِبُها الحَدَّ ، فإنَّ ولا يُقرَّعُها بالتَّثريب ، بل يَضْرِبُها الحَدَّ ، فإنَّ وزنَا الإِماء لم يكن عند العرب مكروها ولا مُنكرا ، فأمَرَهم بحد الإِماء كما أمرهُم بِحد الحرائر.
- ( ه ) وفيه « نَهى عن الصلاة إذا صارت الشمسُ كالأثارِب » ، أى إذا تَفَرَّقَتْ وخَصَّت موضعاً دون موضع عند المغيب ، شبَّها بالنُّروب ، وهى الشَّحْم الرقيق الذى يُفَشَى السَّكَرِش والأمعاء ، الواحِد ثَرْب ، وجمعها فى القلة أثرُبُ . والأثارِب : جَمْع الجمع .
- البَقَرة صَلَاها » . الحديث « إن المنافق مُيؤخّر العصر حتى إذا صارت الشمس كثَرْب البَقرة صَلَاها » .
- ﴿ ثُرْثُر ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَبْغَضُكُمْ إِلَى ّ النُّرْثَارُونِ الْمُتَفَيْمِقُونَ ﴾ هُم الذين يُسكُثْيُرون السكلام تَسكَلّْفًا وخروجا عن الحقيِّ . والنَّر ثرة : كَثْرة السكلام وتَرْدِيدُه .
- ﴿ ثُرد ﴾ (س) فيه « فضل عائشة على النّساء كفضل الثّر يد على سائر الطّمام » قيل لم يُرِ دْ عَيْن الثريد ، و إنما أراد الطّمام المتَّخَذ من اللحم والثّر يد معاً ، لأن الثّر يد لا يكون إلا من للم غالبا ، والعرّب قلما تَجِد طبيخا ولا سِيًّا بلَحْم . ويقال الثّر يد أحد اللَّحَمَيْن ، بل اللَّذَّةُ والقُوّة إذا كان اللحم نضيجا في المرّق أكثر ممَّا يكون في نفس اللحم .
- (ه) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما «كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ غيرَ مُثَرِّدَ » المُرِّدُ اللهُ وَ اللهُ عنهما «كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ غيرَ مُثَرِّدَ » المُرِّدُ اللهُ م. الله عنه الله الله م. الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله

( ۲۷ ـ النهاية ١ )

- ﴿ ثرر ﴾ ( ه ) فى حديث خزيمة وذكر السَّنة « غاضَتْ لها الدِّرَّة ونَقَصَتْ لها الثَّرَّة » الثَّرَّة » الثَّرَّة بالفتح : كثرة اللَّبن . يقال سحاب ثَرَ \* : كثير الماء . وناقة ثَرَّة : واسِمَة الإِحْليل ، وهو مَخْرَج اللَّبن من الضَّرْع ، وقد تكسر الثاء .
- ﴿ ثُرَم ﴾ (س) فيه « نهى أن يُضَحَّى بالنَّرْ ماء » البُرَم : سُقوط الثَّنِيَّة من الأَسْنان . وقيل النَّنِيَّة والرَّ بَاعِيَة . وقيل هو أن تَنقُلع السّنّ من أصلها مُطْلقا ، و إنما نهى عنها لنُقْصان أَكْلِها .
  - (س) ومنه الحديث في صِفَة فرعون « أنه كان أثْرَم » .
- ﴿ ثُرَا ﴾ ﴿ سُ ) فيه «مابَعَث الله نبيًّا بعدَ لوط إِلا في ثَرْ وَة من قوْمه» النَّرَوَة : العَدد الكثير وإنما خَصّ لوطا ، لقوله تعالى : « لَوْ أَنَّ لِي بِـكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ » .
- (س) ومنه الحــديث « أنه قال للعباس رضى الله عنه : يَمْـلِكُ من وَلَدِك بَعَدَد النَّر يَّا » النُّريَّا : النَّجم المعروف ، وهو تَصْغِير ثَرْوَى . يقال ثَرَى القوم يَثْرُون ، وأثْرَوا : إذا كَثْرُوا وكَثْرَتْ أموالُهِم . ويقال : إنَّ خِلال أَجُمُ الثُّريَّا الظاهرة كِواكَبَ خَفَيَّةً كثيرةَ العَدد .
- الله عليه السلام « وقال لأخيه إسْحاق عليه السلام: إنك أثر َيْت وَأَمْشَيتَ »
   أى كَثْرُ ثَرَاوْك وهو المال ، وكَثْرُتْ ماشِيَتُك .
  - ( ه ) وحديث أم زَرْع « وأراح عَلَىَّ نَعَمَّا ثَرَيًّا » أَى كثيراً .
- التَّراء: الـكَثْرة.
   السَّراء: الـكثرة.
- ( ه ) وفيه « فأ يِي بالسَّويق فأمَر به فَثُرَّى » أَى بُلَّ بالماء . ثَرَّى التَّراب ُيثرِّيه تَثْرَيَة : إذا رشَّ عليه الماء .
- الله على رضى الله عنه «أنا أعلم بجَعَفْر ، إنه إنْ عَلم ثَرَّاه مَرَّة واحدة ثم أطْعَمه »
   أى بَلَّه وأطعمَه الناس .
  - \* وحديث خبز الشعير « فَيَطِير منه ماطار وَما َ بَقِي ثُرَّ يْنَاهُ » .

- \* وفيه « فإذا كُلْبُ يَأْ كُلِ النُّرَى مِن العَطَشِ » أَى التُّرابِ النَّديّ .
- ه ومنه حدیث موسی والخضر علیهما السلام « فبیناً هو فی مکان ِ ثَرْیَانَ » یقال مکان ثَرْیَان،
   وأرض ثَرْیاً : إذا کان فی تُراجما بلَلْ وندی .
- (ه) وفي حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه كان يُقْمِى في الصلاة ويُبَرَى » معناه أنه كان يَضَع يديه في الله ويُبَرَى » معناه أنه كان يَضَع يديه في الأرض بين السَّجدتين فلا يُفارِقان الأرض حتى يُعيد السجدة الثَّانية ، وهو من الثركى : التُرابِ ؛ لأنهم أكثر ماكانوا يُصلُّون على وجه الأرض بغير حاجز ، وكان يَفْعل ذلك حين كَبِرت سِنَّه .

﴿ ثُرَيْرٍ ﴾ ﴿ هُو بِضَمَ الثاء وفتح الراءوسكون الياء : موضع من الحجاز كان به مال لابن الزبير ، له ذكر في حديثه .

## ﴿ باب الثاء مع الطاء ﴾

﴿ تَطَطُ ﴾ (س) في حديث أبى رُهُم ﴿ سأله النبى صلى الله عليه وسلم عَنَّن تَخلف من غِفَار ، فقـال : مافعَل النَّفَرُ الخمر الثِّطَاطُ » هي جمْع ثَطَّ ، وهو السَّكُوْسَج الذي عَرِيَ وجههُ من الشَّعَر إلاَّ طَاقَاتٍ في أَسْفَل حنـكه . رجُل ثَطُّ وأَثطُ .

ومنه حدیث عثمان رضی الله عنه « وجیء بِمامِر بن عبد قیس فرآه أَشْنَی ثَظًا » و یُر وَی حدیث أَبی رُهُم « النّطانط » جمع نَطْناَط وهو الطّویل .

( rad ) ( ه ) فيه « أنه مر المرأة [ سوداء (١٠) ] تُرقِّص صَبِيًّا وتقول : ذُوْالُ يَاابْنَ القَرْم يَاذُوْالَه يَمشِي الثَّطَا ويَجْلسُ الْهَبَنْقَمَه

فقال عليه السلام: « لا تَقُولى ذُوْال فإنه شَرّ السّباع » . الثَّطَا : إفراط اكْمُسَق . رَجُل ثَطُّ بَيْن الثَّطَاة . وقيل : كيقال هو كمشي النَّطَا : أَى يَخْطُو كَما يخطو الصَّبِيُّ أُوّلَ مايكُدْرُج . والهَبَنْقعَة : الأَحْمَق . وذُوْال \_ تَرْخيم ذُوْالَة \_ وهو الذئب . والقَرْم : السيّد .

#### ﴿ باب الثاء مع المين ﴾

- ﴿ (مَهِبٍ ﴾ (هـ ) فيه « يجيء الشَّهيدُ يوم القيامة وجُرْحه يَثْمَب دماً » أَى يجْرى.
  - الله عنه « صَلَّى وجُرحه يَثْمَب دماً » .
- ه ومنه حدیث سعد « فقُطِعَت نَسَاه فانْتَعَبَت ْ جَدِیَّةُ الدم » أَی سَالَت . ویرُ وی فانْبَعَثَتْ .
- ﴿ تَمْجِر ﴾ ﴿ فَي حديث على رضى الله عنه ﴿ يَحْمِلُهَا الْأَخْضَر الْمُمْنَجَر ﴾ هو أكثر مَوْضع في البَحْر مَاء . والميم والنون زائدتان .
- ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « فإذا عِلمى بالقرآن فى علم على كالقرارة فى المثعنَّجُر » القَرارة : الغَدير الصَّغير .
- ﴿ ثَمَدَ ﴾ (س) في حديث بكار بن داود « قال : مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقَوم يَنالُون من النَّه دُ والحُلْقان وأَشْلِ من للحم ، ويَنالُون من أَسْقية لهم قَدْ عَلَاها الطُّحْالُب ، فقال : يَنالُون من النَّقِد مَ أَلَهُ الطُّحْالُب ، فقال : يامحمدُ وَكُنْ يَكُمُ أُمَّهَانُكُم أُمَّهَانُكُم الله ويقول لك : إنّما بَعَثْتُك مؤلّفا لأمّتِك . ولم أبعثك مُنفّرا ، ارْجِع إلى عِبادى وقُل لهم فليَعْمَلُوا ، وليسَدّدُوا ، وَليُيسَرِّوا » جاء في تفسيره أنَّ الثَّمَد : الزُّبْد ، والحُلْقان : البُسْر الذي قد أرْطَب بعضُه ، وأشل من مُخم : الخروفُ المشوى من كذا فسره إسحاق بن إبراهيم القُرشي أحدد رُواته . فأما الثَّمَد في اللغة فهو مالان من البُسْر ، واحدته تَمَدة .
- ﴿ ثَمْرَ ﴾ (ه) فيه « يخرج قوم من النار فيَنْبَتُون كما تنْبُت الثَّمَّارِير » هي القِثَّاء الصَّغار ، شُبَهُوا بها لأنّ القِثَّاء ينْمِي سريما . وقيل هي رؤوس الطَّراثيث تـكون بِيضاً، شُبَهُوا ببياضها ، واحدتها طُرُ ثُونُ ، وهو نبْت يؤكل .
- ﴿ ثمع ﴾ (ه) فيه « أَتَتُه امرأة فقالت : إن ابنى هذا به جُنون ، فمسح صدره ودعاً له ، فَمَعَّ تَمَّةً خرج من جَوْفِه جَرَ و أَسُود » الثَّعُ : التَّى أَ. والثَّمَّة : المرّة الواحِدة .
- ﴿ ثَمَلَ ﴾ (هـ) في حديث موسى وشعيب عليهما السلام « ليس فيها ضَبُوب ولا ثَمُول » الثَّمُول : الشاة الَّتِي لهـا زيادة حَلَمة ، وهو عَيْب ، والضَّبوب : الضيقة مخرج اللبن .

﴿ ثُعَلَبٍ ﴾ [ ه ] في حديث الاستسقاء « اللهم اسْقنا حتى يقوم أبو لُبَابة يَسُدّ ثعلبَ مِرْ بَدِه بإزاره » المِرْ بد : مَوْضع يُجفَفَّ فيه التَّمَر ، وثَعْلَبُه : ثُقْبُهُ الذي يسيل منه ماء المطر .

### ﴿ باب الثاء مع الفين ﴾

- ﴿ ثَعْبَ ﴾ (ه) في حديث عبد الله « ما شَبَهت ما عَبَرَمن الدنيا إلاَّ بثَغْبِ ذَهب صَفْوُ، و بقى كَدَره » الثَّغْب \_ بالفتح والسكون \_ : الموضع المطمئن في أعلى الجبل يَسْتَنَفْر ع فيه ماء المطر . وقيل هو غَدِير في غلَظ من الأرض ، أو على صخرة ويكون قليلا .
  - ومنه حدیث زیاد « فُثِئت بسُلالة من ماء تَفْب» .
- ﴿ تَمْرَ ﴾ (هـ) فيه « فلما مرَ الأُجـل قَفَل أهل ذلك الثَّمْر » الثغر : الموضـع الذي يكون حَدّا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار ، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد .
  - ( ه ) وفى حديث فتْح قيْسار يَّة « وقد ثَغَرُوا منها ثَغْر ة واحدة » الثَّفرة : الثُّلمة .
    - ومنه حديث عمر رضى الله عنه «تسْتَبق إلى ثُغْرة ثنيَّة » .
- \* وحديث أبى بكر والنَّسَّابة « أَمْكَنْت من سَواء الثُّغْرة » أَى وسَط الثغرة . وهي نُقُرة النَّحْرِ فَوْق الصدر .
  - الحديث الآخر « بادِرُوا تُنفر المسجد » أى طرائقه . وقيل : تُنفرة المسجد أعلاه .
- ( ه ) وفيه «كانوا يُحبُّون أن يُعلَّموا الصَّبى الصلاة إذا اثَّغر » الاثَّغارُ : سقوط سن الصَّبى ونَباتُها ، والمراد به ها هنا السقوط . يقال إذا سَقطت رواضع الصَّبى قِيل : تُغرَ فهو مَثْغُور ، فإذا نَبَتَ بعد السقوط قيل : اثَّغَر ، واثَّغَر بالثَّاء والتَّاء تقديره اثبَّغر ، وهو افتعل ، من الثَّغَر وهو ما تقدَّم من الأسنان ، فنهم من يقلب تاء الافتِعال ثاء و يُدْغِم فيها الثَّاء الأصلية ، ومنهم من يَقلب الثاء الأصلية تَاء ويدغها في تاء الافتِعال .
- ( ه ) ومنه حديث جابر رضى الله عنه « ليس فى سن الصَّبى شىء إذا لم يَشْغِرُ » يريد النَّبَات بعد السُّقوط .

- وحدیث ابن عباس رضی الله عهما « أفتیناً فی دابة تَرْعی الشَّجر فی كَرِشٍ لم تَثَغَرْ » أی لم تَشْقط أسنانُها.
  - ( ه ) وفي حديث الضحاك « أنه وُلد وهو مُثَغِر » والمراد به هاهنا النَّبات .
- ﴿ ثَهُم ﴾ ( ه ) فيه « أتى بأبى قُحافة يوم الفَتِح وكأنّ رأسه تَغَامَة » هو نبْت أبيضُ الزَّهْرِ والثمر بشَبَّه به الشَّيْب. وقيل هي شجرة تَبْيَضُ كأنها الثَّلجُ .
- ( ثغا ) ( س ) في حديث الزّكاة وغيرها « لا تَجَىء بَشَاة لها ثغاً » الثُّفاء: صِياح الغَم . يقال ماله ثاغية : أي شيء من الغنم .
- لله عليه ومنه حديث جابر رضى الله عنه « عَمدتُ إلى عَنْز لأذْ بَحَها فثغت ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تَغُوتُها فقال : لا تقطع دَرًّا ولا نَسْلا » الثّغُوة : المرّة من الثغاء . وقد تكررت في الحديث .

# ﴿ باب الثاء مع الفاء ﴾

- ﴿ ثَفَأَ ﴾ (س[ه]) فيمه « مَاذَا في الأمر"بن من الشفاء ؟ الصَّمبِر والتُّفَّاء » الثُّفَّاء : الخُردَل . وقيل الخُرْف ، و يُسَمّيه أهل العراق حَبَّ الرَّشاد ، الواحدة ثُفَّاءة . وجَعَله مُرَّ اللحُرُوفة التي فيه ولَذْعِه للسّان .
- ( تفر ) (ه ) فيه « أنه أمر المستَحاضة أن تَسْتَثَفِر » هو أن تَشُدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَخْتَشَى قُطْنا ، وتُوثِقَ طرَ فَيْها فى شىء تَشُدّه على وسَطها ، فتمنّع بذلك سَيْل الدَّم ، وهو مأخوذ من ثَفَرِ الدَّابة الذى يُجْعُل تحت ذَ نَبها .
- ( ه ) ومنه حديث ابن الزبير رضى الله عنه فى صفة الجنّ « فإذا نَحْنُ برجال طِوَال كأنهم الرّماح ، مُسْتَثْفُو بِن ثَيَابَهُم » هو أن يُدْخل الرجلُ ثو به بين رجْليه كما يَفْعُل الـكَلب بذَ نَبه .
- ﴿ ثَفَرَقَ ﴾ ﴿ فَى حديث مجاهد ﴿ إِذَا حضرالمساكينُ عِند الجِداد أَلْقَى لَمْم منالثَفَاريق والتمر ﴾ الأصل فى الثفاريق: الأقماعُ التى تلزق فى البُسر ، واحِدها ثُفُرُوق ، ولم يُردها ها هنا وَ إِنما كنّى بها

عن شيء من البسر يُعْطَوْنه . قال القُتَكِبي : كَأْنَّ الثَّفُرُ وق \_ على مَعنى هذا الحديث \_ شُعبة من شيمرُ اخ العِذْق .

﴿ ثَفَلَ ﴾ (س) في غزوة الحدَيْبية « من كان معه ثُفْلُ فلْيَصطنع » أراد بالثفل الدَّقيقَ والسَّويق ونحوَهُما والاصْطِناع اتخاذ الصَّنيع. أرَاد فَلْيطْبُخْ وَلْيَخْتَبِز .

(س) ومنه كلام الشافعي رضى الله عنه « قال : و بيّنَ في سُنته صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفيطُر من الثفل مما يَقتات الرَّجُل وما فيه الزكاة » و إنما سمى ثفلاً لأنه من الأقوات التي يكون لها ثفل ، بخلاف المائهات .

(س) وفيه «أنه كان يحب الثُّفُل » قيل هو الثرِيد (١) وأنشد: يَحْلُفُ بالله وَإِنْ لَمْ يُسْئُلِ مَاذَاق ثُفُلًا مُنْذُ عام أوّل

(ه) وفى حديث حذيفة ، وذكر فِتنة فقال : « تكون فيها مِثلَ الجُملِ الثَّمَّال ، وإذا أكرِهت فتباطأً عنها » هو البطىء الثقيل . أى لا تتحرك فيها . وأخرجه أبو عبيد عن ابن مسعود رضى الله عنه . ولعلهما حَدِيثان .

\* ومنه حدیث جابر رضی الله عنه «کنت علی جمل َثفال » .

(ه) وفى حديث على رضى الله عنه « وتَدُقَهِم الفَّن دقَّ الرَّحا بِثِفالهَا » الثفال ـ بالكسر ـ جلدة تُبسَط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق ، ويُسَمى الحجر الأسفلُ ثفالاً بها . والمعنى : أنها تدقهم دقَّ الرَّحاَ للحَبِ إذا كانت مُثَفَّلة ، ولا تُتَفَلَّ إلا عند الطَّحْن .

\* ومنه حديثه الآخر « اسْتَحار مَدارُها ، واضْطَرَبَ ثِفَالُها » .

( ه ) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه غَسل يدَيْه بالثَّفَال » هو \_ بالكسر والفتح \_ الإبريق .

﴿ ثَفَنَ ﴾ ﴿ فَى حديث أَنس رضى الله عنه ﴿ أَنه كَانَ عند ثَفَيْةَ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حَجة الودَاع ﴾ الثَّفيَّة \_ بكسر الفاء \_ ما وَلِيَ الأرضَ من كل ذات أرْبع إذا بَرَكَت ، كالرُّ كُبتين وغيرها ، و يحصل فيه غِلظ من أثرَ البُروك .

<sup>(</sup>١) جاء في الدر النثير : قال الترمذي في الشهائل : يعني ما بقي من الطعام .

- ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما فی ذکر الخوارج « وأیدیهم کأنّها ثَفَنُ الإبل (۱) » هو جَمْع ثَفَنَة ، وتُجمع أیضاً علی ثَفِنات .
- (س [ ه ] ) ومنه حــديث أبى الدرداء رضى الله عنــه « رأى رجلا بين عَيْنَيهِ مثلُ ثَفَيْةَ البَعير ، فقال : لو لم تــكن هذه كان خيْراً » يعنى كان على جَبْهَته أثرَ السُّجود ، و إنمــا كَرِهَها خَوفا من الرّياء بها .
- ( ه ) وفى حديث بعضهم « فحمَل على الـكَتِيبَة فجعَل يَثْفِينُهَا » أَى يَطْرُدها . قال الهروى : و يجوز أَن يكون يَفُنُهُا ، والفَنُ : الطَّرْد .

#### ﴿ باب الثاء مع القاف ﴾

- ﴿ ثقب ﴾ (س) فى حديث الصدّيق رضى الله عنه « نحن أثقَبُ الناس أنْسَابًا » أى أوضَحُهم وأنْوَرُهم . والثَّاقِب : الْمُضِيء .
- ( ه ) ومنه قول الحجاج لابن عبــاس رضى الله عنهما « إن كانَ لَمَيْقُبَاً » أَى ثَاقِبِ المِــلْمُ مُضِيئَه . والمِثْقَب ـ بكسر المبم ـ العالم الفَطِن .
- ﴿ ثقف ﴾ (ه) في حديث الهجرة « وهو غلام لَقَنِ ۖ ثَقَفِ » أَى ذُو فَطْنَة وَذَكَاء . ورجُلُ ثَقَفِ " وَثَقَفْ " ، وثَقَفْ الله الله الله وقة بما يُحْتَاج إليه .
  - ( ه ) وفي حديث أمّ حكميم بنت عبد المطلب « إنَّى حَصاَن فما أَكَلَّم ، وثَقَاف فما أُعَلَّم » .
- (س) وفى حديث عائشة ، تَصِف أباها رضى الله عنهما « وأقام أوَدَه بثِقَافه » الثُقَاف : ما تُقَوَّم به الرّماح ، تريد أنه سَوّى عَوَج المسلمين .
- الله وفيه « إذا ملك اثنا عَشَر من كَنى عَمْرو بن كَعْب كان الثَّقَفُ والثِّقاف إلى أن تُقوم الساعة»
   يعنى الخُصامَ والجلَاد .
- ﴿ ثقل ﴾ ( ه ) فيه « إنى تارك فيكم النَّقَلَين : كتابَ الله وعِتْرتى » سَمَّاهُما أَقَلَين ؛ لأنّ الأُخْذ بهما والعمَل بهما ثقيل . و يقال لكلِّ خطير [ نفيس ] (٢) ثقَلَ ، فسَمَّاهُما تَقَلَيْن إعظاماً لِقَدْرها وتَفْخيا لشَأْنِهما .

<sup>(</sup>١) يصفهم بكثرة الصلاة . ولهذاقيل لعبد الله بن وهبر أيسهم «ذو الثفنات» لأنطول السجود أثر في ثفناته . (القاموس شفن)

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 واللسان والهروى .

- وفى حديث سؤال القَبْر « يشمعُهما مَن بَين المشرق والمغرب إلَّا الثقَلَيْن » الثَّقلان : ها الجن والإنسُ ؛ لأنهما قُطَّان الأرض . والثَّقل في غير هذا . مَتاع المسافر .
- لله عليه وسلم في الثَّقَلَ من الله عنهما « بَعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثَّقَلَ من جَمْع بَكَيْل » .
  - ﴾ وحديث السائب بن يزيد « حُجَّ به فى ثَقَل رسول الله صلى الله عليه وسلم » .
- وفيه « لا يَدْخُل النار مَنْ في قلْبه مِثْقَال ذرَّة من إيمان » المِثْقَال في الأصل. مِثْدَارُ من الوَزْن ، أي شيء كان من قَلِيل أو كثير ، فمنني مِثْقَال ذرَّة : وزْن ذرَّة . والناس يُطْلقونه في العُرف طي الدّينار خاصَّة ، وليس كذلك .

## ﴿ باب الثاء مع الكاف ﴾

﴿ شَكُلُ ﴾ (س) فيه ﴿ أنه قال لبعض أصحابه ؛ ثَكِلَتُكُ أَمُّك ﴾ أى فَقَدَتُك. والثُّكُلُ ؛ فَقَد الوَلَد . وامرأة ثَا كِلِ وَشَكُلُ . ورجُل ثَا كِلِ وَثُـكَلان ، كأنه دَعا عليه بالموت لسوء فِمْدله أو قوله . والموت يَعُمُّ كُلَّ أحد ، فإذَنْ الدعاء عليه كَلَا دُعاء ، أو أرادَ إذا كُنْت هكذا فالموت خير لك لئلا تَزْ دَادَ سُوءا ، و يجوز أن يكون من الألفاظ التي تَجُرى على ألسِنة العرب ولا يُرادُ بها الدُّعاء ، كقولم تَرِبَتْ يدَاك ، وقاتلَك الله .

#### # ومنه قصيد كعب بن زهير:

#### \* قامَت فجاوَ بهاَ نُـكُد مِثاً كِيلُ \*

هُنَّ جَمْع مِثْكَال ، وهي المرأة التي فَقَدَت ولَدها .

﴿ ثُـكُم ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حديث أمّ سلمة رضى الله عنها ﴿ قالت لعثمان بن عَفَّان رضى الله عنه : تَوَخّ حيْث تَوَخّى صاحباك ، فإنّهُما ثَـكَما لَكُ الحقّ ثَـكُما ﴾ أى بَيْنَاه وأوضَحَاه . قال القُتْمِبي : أرادَت أنّهُما لَزِما الحقّ ولم يَظْلِما ، ولَا خَرجا عن المحجّة يمينًا ولَا شِمَالًا . يقال ثَـكِمْتُ المُـكان والطّريق : إذا لَزِمْتَهُما .

(ه) ومنه الحـديث الآخر « إِنَّ أَبَا بِكُر وعر رضى الله عنهما ثَـكَمَا الأَمْر فَلْمَ يَظْلِمَا » قال الأَزهرى: أَرادَ رَكِبَا ثَـكَم الطَّريق، وهو قَصْده.

﴿ ثُكُنَ ﴾ (هـ) فيه يُحشر النَّاسُ على ثُـكَنِهِم » الثَّـكُنَة : الراية والْمَـلَامة ، وجمعها ثُـكُن . أَى عَلى ما ماتُوا عليه ، وأَدْخلوا في قُبورهم من الخَـيْر والشّرّ . وقيل : الثُّـكَن : مَراكِزُ الْأَجْناد ومُجْتَمَعُهم عَلى لوَاء صاحبهم .

لله على على على رضى الله عنه « يَدْخل البَيْتَ المُفْمُور كُلَّ يوم سَبْعُون أَلْفَ مَلَكُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ

( ه ) وفي حديث سَطِيح :

﴿ كَأَنَّمَا حُمْحِتْ مِن حِضْنَىٰ ثَـكُن (١) ﴿

ثَـكَن بالتحريك : اسم جبل حجازى .

#### ﴿ باب الثاء مع اللام ﴾

﴿ ثلب ﴾ ( ه ) فيه « لَمُمُ من الصَّدَقة الثِّلْبُ والنَّابِ» الثِّلْبُ من ذكور الإبل : الَّذي هَرِم وتَـكَلَّسَرَت أَسْنَانُهُ . والنَّابِ : المُسِنَّة من إناثها .

(ه) ومنسه حديث ابن العاص «كتب إلى معاوية : إنَّك جَرَّ بْتَنَى ، فَوَجَدْ تَنَى لَسْتُ الْغُمْرِ الضَّرَع ، ولا بالثِّلْب الفانى » الغُمْر : الجاهل ، والضَّرَع : الضَّعيف .

﴿ ثُلَثُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ لَـكُنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَسَمُّوا الله تعالى ﴾ يُقال فَعَلَتُ الشيء مَثْنَى و ثُلَاثَ وَسَمُّوا الله تعالى » يُقال فَعَلَتُ الشيء مَثْنَى و ثُلَاثًا وَرُبُا وَ الرّبُعَا أَرْبُعا .

\* وفيه « دِيَةُ شِبْهِ العَمْد أثلاثاً » أى تَلاث وثلاثون حِقة ، ونلاث وثلاثون جَذَعة ،
 وأربع وثلاثون ثَنِيَّة .

\* وفى حديث قل هو الله أحد « والَّذى نَفْسى بَيَده إنها لَيَعْدِل ثُلُث القرآن » جَعَلْها تَعْدُل

<sup>(</sup>١) صدر البيت كما في اللسان :

<sup>\*</sup> تلفَّهُ في الريح ِ بَوْغَاهِ الدِّمنْ \*

الثّلث ؛ لأن القرآن العزيز لا يَتجاوز ثَلاثة أقسام ، وهي : الإرشاد إلى معْرفة ذات الله تعالى وتَقْدِيسه ، أو معرفة أفعاله وسُنتّه في عباده . ولمّا اشْبَملت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة ، وهو التّقديس ، وَازَنَها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلث القرآن ، لأن مُنتَهى التقديس أن يكون واحِداً في ثلاثة أمور : لا يكون حاصلا منه مَن هُو من نَو عه وَشبهه ، ودل عليه قوله : ولم يكون في قوله : لم يَلِد . ولا يكون هو حاصلا بمّن هو نظيره وشبهه ، ودل عليه قوله : ولم يُولَد . ولا يكون في درَجته \_ و إن لم يكن أصالًا له ولا فرعا \_ مَن هُو مثله ، ودل عليه قوله : ولم يكن له كُفُواً أحد " . وجَمْلَته : تفصيل قولك : لا إله إلا الله . فهده أسرار ولي يَمَن هو الله أحد " . وجُمْلَته : تفصيل قولك : لا إله إلا الله . فهده أسرار القرآن . ولا تتَناهَى أمثالُها فيه . ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مُبين .

[ ه ] وفى حـديث كعب « أنه قال لعُمر رضى الله عنه : أَنْبَتْنَى مَا الْمُثَلِّثُ؟ فقال: ومَاالْمُثَلِّثُ لا أَبا لَكَ ؟ فقال : شرُّ الناس الْمُثَلِّثُ » يعنى السَّاعى بأخيه إلى السلطان ، يُهُ للِك ثَلاثَةً ؛ نَفْسَه ، وأخاه ، وإمامَه بالسَّعى فيه إليه .

هِ وَفَ حَدَيْثُ أَبِي هُرِيرَةُ ﴿ دَعَاهُ عَمْرُ رَضَى اللهُ عَنهُ إِلَى الْعَمَلُ بَعْدُ أَن كَانَ عَزَلَهُ ، فقال : إِنِّي أَخَافُ ثَلاثاً وَاثْنَتَيْنَ ، قال : أَفَلَا تقول خُمسا ؟ فقال : أَخَافُ أَن أقولَ بغير حُكُمْ ، وأقْضَى بغير بِمُمْ . وأخافُ أَن أقولَ بغير حُكُمْ ، وأقْضَى بغير بِمُمْ . وأخافُ أَن يُضَرِب ظهرى ، وأن يُشتم عرضى ، وأن يؤخذ مالى » الثَّلاث والاثنتان هذه الخِلال الخَمْسُ التي ذكرها ، و إنّها لم يقل خُمسا ؛ لأن الخَلَّتين الأو لَيَيْن من الحق عليه ، فخاف أن يُضَيّعه ، والخِلال الثلاث من الحق له ، فخاف أن يَظْلُمَه ، فلذلك فَر قَهَا .

﴿ ثَلَجَ ﴾ ﴿ فَلَجَ تُلْجَ مُوجًا إِذَا اطْمَأْنَتَ إِلَيْهِ وَسَكَنْتَ ، وَثَبَتَ فَيْمَا وَثِقَتْ به . الأَمرِ تَشْلَجَ ثَلْجَ أَنْجَ ثُلُوجًا إِذَا اطْمَأْنَتَ إِلَيْهِ وَسَكَنْتَ ، وَثَبَتَ فَيْمَا وَوَثِقَتْ به .

- \* ومنه حدیث ابن ذی یزن « وثَلَج صَدْرُك » .
- (س) وحديث الأحوص « أعْطِيك ما تَشْلُج إليه » .
- وفى حديث الدعاء « واغسِلْ خَطاياى بماء الشَّلْج والبَرَد » إنما خصَّهُما بالذكر تأكيداً للطَّهارة ومبالغة فيها ؛ لأنهما ماآن مَفْطُورَان على خِلْقَتِهما ، لم يُسْتَغْمَلَا ولم تَنْلُهُما الأيدى ، ولم تخُضْهُما

الأرجُل كسائر الِياه التي خَالطَت التُراب ، وجَرت في الأنهار ، وجُمعت في الحياض ، فـكانا أُجَقَّ بكال الطهارة .

﴿ ثُلَطَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ فَبَالَتْ وَنَلَطَتْ ﴾ الثَّلْط : الرَّجِيع الرَّقِيق ، وأكثر ما ُبقال للإبلِ والبَقَر والفِيَلة .

(س) ومنه حديث على رضى الله عنه «كانوا يَبْمَرَ ون وأنْتُمُ تَثْلِطُون ثَلْطا » أَى كانوا يَتَمُوطون يابساكالبَمَر ؛ لأنهم كانوا قَلِيلِي الأكْل والمآكِل ، وأنتم تَثْلِطون رَقيقا ، وهو إشارة إلى كَثْرَة المآكل وتَنَوُّعها .

﴿ ثُلَغ ﴾ ( ه ) فيه « إِذَن يَثْلَغُوا رَأْسَى كَا تُثُلَّغَ الْخَبْرَةِ » الثَّلْغ : الشَّدْخ . وقيلِهو ضَرْ بُكُ الشَّىء الرَّطْبَ بالشيء اليابس حتى يَنْشَدِخ .

\* ومنه حديث الرؤيا « و إذا هو يَهوِي بالصخرة فيثُلَغ بها رأسَه » .

﴿ ثَلَلَ ﴾ (ه) فيه « لا حِمَّى إِلاَّ فَى ثلاث : ثَلَةَ البِئر، وطُولَ الفَرس، وحَلْقة القَوم » ثَلَّة البِئر: هُو أَن يَحْتَفَوْر بِئرا فَى أَرض لَيْسَت مِلْكَا لأَحَد، فيكون له من الأرض حَوْل البئر مايكون مُلَقًى لتَلَّتِها، وهو التَّراب الذي يُخْرَج منها، ويكون كالحريم لها لا يدْخل فيه أحد عليه.

وفى كتابه لأهل نَجْرَان « لهم ذمّة الله وذمّة رسوله على دِيارهم وأموالهم و ثُلّتِهم » الثّلة بالضّم :
 الجاعة من الناس .

﴿ وَفَ حَدَيثُ مَعَاوَيَةَ ﴿ لَمْ تَكُن أُمُّهُ بِرَاعِيةً ثَلَّةً ﴾ الثَّلَّةُ بالفتح : جماعة الغَنم .

ومنه حدیث الحسن رضی الله عنه « إذا کانت للیتیم ماشیة فلاوصی أن یُصِیب من ثَلّتِها ور سُلها » أی من صُوفها ولَبنها ، فسمی الصُّوف بالثَلَّة مجازا . وقد تکرر فی الحدیث .

(ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « رُ بِيَ فى المنام وسُئل عن حاله فقال : كَادَ مُيْلُ عَرْشى» أَى يُهْدَم و يُكُسُر، وهو مَثَلُ يُضْرب للرجُل إِذَا ذَل وهلَك . ولِلْعَرَش هنا مَمْنيان : أحدُهما السَّرير، والأُسِرَّة للمُلُوك ، فإذَا هُدم عَرْش الملك فقد ذَهَب عِزَّه . والثانى البيت يُنْصَب بالعيدانِ ويُظَلِّل، فإذا هُدم فقد ذَلَّ صاحبه .

﴿ ثَلَم ﴾ (س) فيه « نَهى عن الشُّرب من ُثلُّمة القَدح » أى مَوْضع الـكَسْر منه . و إنما نَهى عنه لأنَّه لا يَتِّماسَك عليها فَمُ الشَّارِب ، ورُبَّما انْصَبَّ الماء على ثو به و بَدْنِه . وقيل : لأنَّ موضعها

لا يَنَالُه التَّنْظِيفِ التَّامُّ إذا غُسِلِ الْإِناء . وقد جاء في لفظ الحديث « إنه مَقْمَد الشيطان » ولعلّه أراد به عدم النظافة .

## ﴿ باب الثاء مع الميم ﴾

- ( ثمد ) ( ه ) فى حديث طَهْفَة « وافْجُر لهُم الثَّمَد »الثمد بالتحريك: الماء القليل ، أى افْجُره لهم حتى يَصير كثيرا .
  - \* ومنه الحديث « حتَّى نَزِل بأَقْصَى الْحَدَيْدِية على عَمد » .
- ﴿ ثَمَرَ ﴾ ( ه ) فيه « لا قَطْع فى ثَمَر ولا كَنَرَ » النَّمَر : الرُّطَب، مادام فى رأس النخلة ، فإذا قطع فهو الرُّطب ، فإذا كُنزَ (١) فهو التَّمر . والسَكَنَر : الْجُمَّار . وواحد الثَّمر ثَمَرة ، ويَقَع على كلَّ الثَّمار ، ويَغْلب عَلَى ثمر النَّخْل .
- ومنـه حدیث علی رضی الله عنه « زاکیاً نبْتُها ، ثامِراً فَرْعُهـا » یقال شجَر ثامِر من إذا أُدْرَك تَمرُه .
- للائـكته: قبضتم كمرة فؤاده ؟ فيقولون نعم » قيل للائـكته: قبضتم كمرة فؤاده ؟ فيقولون نعم » قيل للولد كمرة لأن الثمرة ماينتجه الشجر ، والولد ينتجه الأبُ .
- (س) ومنه حديث عمرو بن مسعود « قال لمعاوية : ماتَسْأَل عَمَّن ذَ بُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وقُطْمَت ثمرتُه » يعني نَسْلَه . وقيل انقطاع شَهْوة الجماع .
  - \* وفى حديث الْبَايِمة « فأعْطَاه صَفْقَة يده ، وتَمرة قلبه » أى خالص عهده .
  - ( ه ) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أنه أخَذ بثَمرة لِسانه » أى بِطَرَفه .
  - ه ومنه حديث الحدّ « فأ ني بسوط لم تُقطع تمرتُه » أى طَرَفه الذى يَكُون فى أَسْفَلِه .
- ( ه ) وفى حديث ابن مسمود رضى الله عنه « أنه أَمر بِسَوْط فَدُقَّت تَمرته » و إَنَّمَا دَقَّهِــا لِتَهَايِنَ ، تَخَفْيفا على الذي يَضْرِ بُه به .
- (س) وفى حديث معاوية رضى الله عنه « قال لِجارِيَّة : هل عندك قرِّى ؟ قالت : نَعَم ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصلواللسان : «كبر» . تصحيف ، والمثبت من 1 والهروى . نال فى القاموس : وزمن الكناز \_ويكسر\_ أوانكنز التمر .

خُبز خَمِير ، وَكَبن مُمِير ، وحَيْسُ جَمير » الشَّمِير : الذي قَدْ تَحَبَّبَ زُبْدُه فيه ، وظَهَرَت ثَمِيرَته : أَي زُبْدُه . والجَمِير : المَجْتَمِع .

﴿ ثَمَعَ ﴾ ﴿ فَى حديث صدقة عمر رضى الله عنه ﴿ إِنْ حَدَثَ بِهِ حدثُ إِنَّ تَمْغَاً وَصِرْمَة ابْنِ الْأَكُوعِ وَكَذَا وَكَذَا جَعَلِه وَقْفًا ﴾ . أهما مالانِ معر وفان بالمدينَـة كانا لِعُمَر بن الخطاب رضى الله عنه فوقَفَهُما .

﴿ ثَمَلَ ﴾ (هس) في حديث أم مَعْبَد « فحلب فيه تُجَاً حتى عَلَاه الثَّمَالَ » هُوَ بالضَّم : الرَّغُوة ، واحِده تُمَالَة .

إنى طالب يمدح النبى صلى الله عليه وسلم:
 وأبيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمامُ بوَجْهِه إِمَالُ اليَتَامَى عِصْمةٌ للْارَامِلِ
 الثَّمال ـ بالكسر ـ المَلْجأ والغِيَات. وقيل: هو المُطْعِم في الشَّدَّة.

- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « فإنَّها ثِمَالُ حَاضِرَتِهِم » أَى غياثُهُم وعِصْمَتُهُم .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثَ حَمْزَةً رَضَى الله عَنْهُ وَشَارِفَى عَلَى ۗ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ فَإِذَا خَمْزَةً ۚ كَمْلِ ۖ مُحْمَرَ ۗ ءَ غَيْنَاهُ ﴾ الثَّمَلُ الذي أُخَذَ مِنْهُ الشَّرابُ والسُّكُو ُ .
- (س) ومنه حديث تَزْوِيج خديجة « أَنَّهَـا انْطَلَقَتْ إلى أبيها وهُو ثَمَلِ » وقد تـكرر في الحديث.
- (س) وفى حديث عررضى الله عنه «أنه طَلَى بعيراً من إبل الصَّدقة بِقَطَرَان ، فقال له رجل لو أَمَر ثُت عبْدا كَفا كَهُ ! فضَرَب بالثَّمَلة فى صدره وقال : عبْد العبد متى! » الثَّمَلة بفتح الثاء والميم : صُوفة ، أو خر قة يُم نَمَا البَعير ، ويُدْهَن بها السِّقاء .
- (س) وفى حديثه الآخر «أنه جاءته امْرأة جَلِيلَة ، فَحَسَرت عَن ذِرَاعَيْهَا وقالت: هذا من اخْتِرَاشِ الضِّبَاب ، فقال : لو أُخَذْت الضَّبَّ فورَ "بثيه ، ثم دَعَوْت بِمَكْتفة فَسَلَتِه كان أَشْبَعَ » أَصْلَحْته .
- ﴿ وَفَى حديث عبد الملك ﴿ قال للحَجَّاجِ : أما بعد ولَّيتُك العِر اقَين صَد مَةً ، فَسِر إليْها

مُنطوىَ الثَّمِيلَة » أَصْل الثَّمِيلَة : ما يَبْـقى فى بطْن الدَّابة من العَلف والمـاء ، وما يَدَّخِره الإنسان من طَعام أو غيره ، وكلُّ بقية ثميلة . المعنى : سِرِ اليها مُخِفَّا .

﴿ ثُمَ ﴾ ( ه ) في حديث عروة « وذكر أُحَيْحة بنَ الجُلَاح وقول أُخُواله فيه : كُفًا أهل ثُمّة ورُمِّة » قال أبو عبيد : المحدِّثون يروُونه بالضَّم ، والوجْهُ عندى الفَتْح ، وهو إصلاح الشيء و إحكامه ، وهو والرَّمُّ بمعنى الإصلاح . وقيل : النَّم قاش البَيت ، والرَّمُ مَرَمَّة البيت ، وقيل : هما بالضَّم مَصْدَران ، كالشُّكُر ، أو بمعنى المفعول كالذُّخر : أَى كُنَّا أَهْلَ تَرْ بِيتَهِ والْمَتَوَلِّين لإصلاح شأنه .

(ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « اغْزُوا وَالغَزُو حُلُوْ خَضِر قَبْل أَن يَصِير ُثَمَاماً ، ثُم رُمَاماً ثُم رُمَاماً » أم حُطاما » الشمام : نبْت ضعيف قصير لا يَطُول . والرُّمام : البالى ، والخطام . المتكسّر المُتَفَتّ . المعنى : اغْزُوا وأُنتم تُنصرون وتُوفّرُون غنائمكم قبل أن يهن ويَضْمُف ويكون كالشَّمام .

﴿ ثَمَنَ ﴾ (س) في حديث بناء المسجد « ثَامِنُونِي بِحَالْطِكُم » أَى قَرَّرُوا معى ثَمَنَـه وبيعُونِيه بالثَّمن . يقال : ثَامَنْتُ الرَّجُل في المبيع أَثامِنه ، إذا قاولْتَه في ثمنه وسَاوَمْتَـه على بَيْعه واشْتِرائه .

#### ﴿ باب الثاء مع النون ﴾

﴿ ثند ﴾ [ ﴿ أَن الثَّنْدُو تَيَن ﴾ الله عليه وسلم ﴿ عارِى الثَّنْدُو تَيَن ﴾ الثَّنْدُو تَيَن ﴾ الثَّنْدُو تَان ﴾ الثَّاء هو من فَتِحم الم يَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ مَا اللهِ عَلَى ذلك اللهُ عَلَى الثَّاء في الثَّاء في الثَّاء أَن اللهُ عَلَى الثَّاء أَنْدُو اللَّهُ عَلَى الثَّاء أَنْ اللهُ عَلَى الثَّاء أَنْدُو اللَّهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى الثَّاء أَنْدُو اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(س) وفي حديث ابن عمرو بن العاص « في الأنف إذا جُدع الدّيةُ كامِلةً ، و إن جُدعت تَنْدُوته فَنَصْف العَقْل » أراد بالثّندُوة في هـــذا الموضع رَو ثَهَ الأنف ، وهي طَرَفه ومُقَدّمُه .

﴿ ثنط ﴾ (س) في حديث كعب « لمَّا مدَّ الله الأرض مادَت فَنَنَطها بالجبال » أي شَقَّها

فصارت كالأوتاد لها . و يُرْوى بتَقَدِيم النون . قال الأزهرى : « فَرَق ابن الأعرابى بين النَّنْطوالثَّنْط ، فحمل الثَّنْط شَقَّا ، والنَّنْط تثقيلًا (١٠ . قال وها حرفان غريبان ، فلا أدْرى أعرَ بيَّان أم دخيلان » ، وما جاء إلا فى حديث كمب . و يُرُوى بالباء بدل النون ، من التَّثْبيط : التعويق .

﴿ ثَنَىٰ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ إِنْ آمَنَةً أُمَّ النَّبِي صلَّى الله عليه وسلم قالت : لما حَمَلتُ به : ما وَجَدْ تَه في قَطَنَ ولا ثُنَّةً ﴾ الثُنَّة : ما بين السُّرة والعانة من أَسْفل البَطْن .

- (ه) ومنـه حدیث مقتــل حمزة رضی الله تعـالی عنـه « قال وَحْشی : سَـدَّدْتُ رُمْحِی لِمُنْتَبِـه » .
- اليك والرجْل . و بَلغ الدَّم مُنَن الخيل » الثنن : شَعَرات في مؤخَّر الحافر من النيك والرجْل .
- (ثنا) (ه) فيه « لا ثِنَى في الصَّدقة » : أي لا تؤخذ الزكاة مرَّتين في السَّنة . والشِّنى بالكسر والقصر : أن يُفْعل الشيء مرَّتين . وقوله في الصَّدقة : أي في أُخْذ الصدقة ، فحذف المضاف . ويجوز أن تكون الصدقة بمعنى التصْديق ، وهو أُخْذ الصدقة ، كالزكاة والذَّكاة بمعنى النزْكية ، والتَّذكية فلا يُحتاج إلى حذف مضاف.
- (ه) وفيه « نَهَى عن الثَّنْيا إِلا أَن تُمْلُم » هَى أَن يُسْتَثْنَى فَى عقد البيع شيء مجهول فيفسد . وقيل هو أَن يباع شيء جزَافا فلا يجوز أَن يُسْتَثْنَى منه شيء قلَّ أُوكَثُر ، وتكون الثُّنْيَا في المزارعة أَنْ يُسْتَثْنَى بعد النصف أو الثلث كَيْلُ معلوم
- (س) وفيه « من أعْتَق أو طلَّق ثم اسْنَثنى فله ثُنْيَاه » أى من شَرط فى ذلك شرطا ، أو علَّقه على شىء فلَه ما شرط أو اسْتَثْنَى منه ، مشل أن يقول : طلَّقتها ثَلاث إلاَّ واحدة ، أو اعْتَقْتُهم إلَّا فُلانا ·
- (ه) وفيه «كان لرجُــل ناِقَة نَجِيبة فرَ ِضَت فباعها من رجل واشْتَرَط ثُنْياَها » أراد قوائمها ورأمَها .

<sup>(</sup>١) في اللسان وتاج العروس : إثقالا .

- (ه) وفى حديث كعب . وقيل ابن جُبَيْر « الشهداء ثَذَيَّة الله فى الحَلْق » كأنه تأوّل قولَ الله تمالى « ونُفَرِخ فى الصُّورِ فصَعِق مَنْ فِى السَّمواتِ ومَنْ فِى الأرض إلاّ مَنْ شَاء اللهُ » فالذين اسْتَمْناهم الله من الصَّعَق الشُّهداء ، وهم الأحياء المر ثُرُوقون .
- (ه) وفى حديث عمر «كان يَنْحر بدَنَته وهى باركة مَثْنِيَّة بِثْنَا يَنْن » أَى مَعْقُولة بِعِقالَين ، وَيُسَمَّى ذلك الْحبل الثَّنَايَة ، و إَنَّمَا لَم يقولوا ثِنَاءِين بالهمز حمْلا على نظائره ، لأنه حبْل واحِد يُشَدُّ بأحَد طرَفيْه يَدُ و بِطَرَفه الثانى أخْرى ، فهُما كالواحد ، و إِن جاء بلفظ اثْنَين ، ولا يُفُردُ له واحِد .
- ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها تَصِف أباها « فأخــذ بِطَرَ فَیه ورَبَق لــــ أثناءه » أی ما انْدَــنَى منه ، واحِدها ثِـنْیْ ، وهو مَعاطِف الثَّوب وتَضاعِیفُه .
  - ◄ ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه «كان يَثْنِيه عليه أثْناء من سَعَته » يعنى ثَو بَه .
- وفي صفَته صلى الله عليه وسلم « ليس بالطّو يل المُتَذّنى » هو الذّاهب طُولا، وأكثرمايُسْتَهْمَل في طَو يل لا عَرْض له .
- (س) وفى حديث الصلاة « صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى » أَى رَكُمَتَان رَكَمَتَان بَتَشَهُّد وتَسْليم ، فَهَا ثُنَا ثَيَّة لا رُبَاعيَّة ، ومَثْنى مَعْدول من اثْنَـيْن اثنين .
- ( ه ) وفى حديث عوف بن مالك « أنَّه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الإِمارة فقال : أوَّلُهَا مَلَامة ، وثِينَاؤُها نَدَامة ، وثِيلَائُهَا عذابُ موم القيامة » أى ثانيها وثالثُها .
  - (س) ومنه حديث اُلحدَيْدية « يكون لهُم بَدْء الفُجُور وثِنِاهُ » أَى أُوَّلُه وآخره .
- ﴿ وَفَى ذَكُرُ الفَاتِحَة ﴿ هِي السَّبِعِ المَانِي ﴾ سُمّيت بذلك لأنَّها تُدنى في كل صلاة : أى تُعاد .
   وقيل : المثانى السُّور التي تَقْصُر عن المِئِينِ وتَزيد عن المُفصَّل ، كأنّ المِثين جُعِلت مَبادى ، والَّتى تَلِيها مَثانى .
- (ه) وفى حديث ابن عمرو «مِن أشراط الساعة أن يُقْرأ فيما بيْنَهَم بالمَثْناة ، ليس أحد يُغَيّرها ، قيل : وما المَثْناة ؟ قال : ما اسْتُكْتب من غير كتاب الله تعالى » وقيل إنَّ المَثْنَاة هى أنَّ أحبار بَنى إسرائيل بَعْد موسى عليه السلام وضَعُو اكتابا فيما بيْنهم على ما أرَادُوا من غيركتاب الله ، أحبار بَنى إسرائيل بَعْد موسى عليه السلام وضَعُو اكتابا فيما بيْنهم على ما أرَادُوا من غيركتاب الله ،

فهو المَثْناة ، فكائن آبن عُمْروكُره الأخذ عن أهل الكتاب ، وقدكانت عنده كُتُب وقعَت إليه يوم البَرْموك منهم ، فقال هذا المَعْرِفَته بما فيها . قال الجوهرى : المَثْناة هي الَّتي تُسَمَّى بالفارسية دُو بَيْتي ، وهو الغِنَاء .

إذا المنظم المنظ

(س) وفيه « من يصْعَدْ ثَنيَّة الْمُرَارِ حُطَّ عنه ما حُط عن بنى إسرائيل » الثَّنيَّة في الجبل كالعَقَبة فيه ، وقيل هُو الطَّرِيق العالى فيه . وقيل أعلى المَسيل في رأسه . والمُر ار بالضم : موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديثية . و بعضهم يقوله بالفتح ، و إنما حَمَّهم على صُمُودها لأنها عَقَبة شاقَة وَصَلوا النها لَيْ الله عن أرادوا مكة سَنَة الحديثية ، فرغَّهم في صعودها . والذي حُط عن بنى إسرائيل هو ذُنُوبهم ، من قوله تعالى « وَقُولُوا حِطَّة نَعْفُر وَ لَـكُمْ خَطَاياً كُمْ » .

#### (س) وفى خطبة الحجاج:

\* أَنَا ابنُ جَلَا وطلَّاعُ الثَّنَايَا \*

هى جُمْع ثَنِيَّة ، أراد أنه جَلْد يَرْ تَكَب الأمور العظام .

(س) وفى حديث الدعاء « من قال عَقيب الصلاة وهو ثان رَجْلَه » أى عاطف رَجْله فى النَّشَهُدُ قبل أَن يَنْهَضَ .

(س) وفى حديث آخر « من قال قبل أن يَثنِي رَجْله » وهذا ضدُّ الأوَّل فى اللفظ ، ومثله فى المعنى ؛ لأنه أراد قبل أن يَصْرف رَجْله عن حالتِها التي هي عليها في التشهُّد .

#### ﴿ باب الثاء مع الواو ﴾

( ثوب ) [ ه ] فيه « إذا ثُوِّب بالصلاة فائتُوها وعليه السكينَةُ » اليَّنُويب هاهنا: إقامة الصلاة . والأصل في التَّنُويب: أن يجيء الرجُل مُسْتَصْرِخاً فَيُلَوِّح بنو به لِيُرَى ويَشْتهرَ ، فسُمِّى الدعاء تَنُويبا لذلك . وكلُّ داع مُنُوّب . وقيل إنما سُمّى تَنُويبا من ثاب يَنُوب إذا رجع ،

فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة ، وأنّ المؤذن إذا قال حيَّ على الصلاة فقد دءاهم إليها ، وإذا قال بعدها الصلاة خير من النَّوم فقد رَجَع إلى كلام ٍ معناه المبادرة إليها .

- [ ه ] ومنه حديث بلال « قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوّب فى شىء من الصلاة إلّا فى صلاة الفجر » وهو قوله : الصلاة خير من النَّوم، مَرَّتَين .
- ( ه ) ومنه حديث أم سَلَمة رضى الله عنها « قالت لعائشة : إنّ عَمُود الدّين لا يُثاَبُ بالنّساء إن مال » أى لا يُعاد إلى استِوائه ، من ثاب يَثُوب إذا رجَع .
  - ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « فجعل الناس كَيْتُو بون إلى النبي » أى يَرْ جعُون .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « لا أعْرفن أحداً انْتَقَص من سُبُل الناس إلى مَثاباته شيئاً » المشابات : جمع مَثابة وهى المنزل ؛ لأن أهله كَيْثُو بُون إليه : أى يَرْ جمون . ومنه قوله تعالى : « وَ إِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ » أى مَرْ جِعا ومُجْتَمَعا . وأراد عمر : لا أعْرِفن أحدا اقْتَطع شيئاً من طُرق المسلمين وأدْخَله داره .
- لاً ومنه حديث عائشة رضى الله عنها ، وقولها في الأحْنَف « ألي (١) كان يَسْتَجِمُ مَثابة سَفهِه؟
- ﴿ وحديث عمرو بن العاص رضى الله عنه « قيل له فى مرضه الذى مات فيه : كيف تَجَدك ؟قال: أُجدُنى أُذُوب ولا أثُوبُ » أَى أَضْعُفُ وَلَا أَرْجِع إِلَى الصّحَّة .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ ابْنِ النَّيِّمِانَ ﴿ أَثْبِبُوا أَخَاكُم ﴾ أى جازوه على صَنيعه . يقال : أثابه 'يثيبُهُ إِثابة ، والاسم الثَّواب ، ويكون في الخير والشَّرّ ، إلا أنه بالخير أخصُّ وأكثر اسْتَعْمَالاً .
- (ه س) وفى حديث الله على وفى حديث الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله على الله عليه وسلم، أنه قال : إِنَّ الميت يُبُعْتُ فى ثيابه التى يموت فيها » قال الخطابى : أمّا أبو سعيد فقد اسْتَعْمل الحديث على ظاهره ، وقد رُوى فى تَحْسِين السكفن أحاديث ، قال وقد تأوّله به فلان طاهر المعنى ، وأراد به الحالة التى يموت عليها من الخير والشر ، وعمله الذى يُخْتَم له به . يقال فلان طاهر الثياب : إذا وصَفوه بطَهارة النَّمْس والبُرَاءة من المَيْب . وجاء فى تفسير قوله تعالى « وثيابَكَ فطهِّر \* »

<sup>(</sup>١) ف ا واللسان : أبي .

أى عملَك فأصْلح . ويقال فلان دَنِس الثّياب إِذا كان خبِيث الفِعل والمذَهَب . وهذا كالحديث الآخر « يُبُعْث العبدُ على ما مات عليه » قال الهروى : وليس قول من ذَهَب به إلى الأكفان بشىء ، لأنّ الإنسان إنّما يُكفّن بعد الموت .

(س) وفيه « مَن لَبس ثوب شُهْرة أَلْبسَـه الله ثَوْب مَذَلّة » أَى يَشْمـله بالذُّل كَما يَشْمل الثُّوبُ البَدَن ، بأن يُصَغِّره في العيون و يُحقِّره في القلوب .

(س) وفيه « للتَشَبِّع بِمَالُم يُمْطَ كَلَابِس ثَوْبَى زُورٍ » المُشْكِل من هذا الحديث تَثَنية النّوب ، قال الأزهرى : معناه أن الرجُل بَجْهُ ل لقسيصه كُمَّين ، أحدها فوق الآخر ليُرى أن عليه قيصين ، وها واحد . وهذا إنما يكون فيه أحد الثّوبين زُوراً لا الثّوبان . وقيل : معناه أن العرب أكثر ما كانت تلبس عند الجِدة والقُدْرة إزاراً وَرداء ، ولهذا حين سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال : أو كُلُّكُم يَجِد ثو بين ؟ وفَسَرّه عمر رضى الله عنه بإزار ورداء ، وإزار وقيص وغير ذلك . وَرُوى عن إسحاق بن راهو يه قال : سألت أبا النّه ر الأعرابي وهو ابن ابنئة ذى الرُّمَّة ـ عن تفسير ذلك فقال : كانت العرب إذا اجتمعوا في المحافل كانت لهم جماعة يَلبّس أحدُم ثو بَين حَسَنَيْن ، فإن احتاجوا إلى شهادة شهد لَهُمْ بزُور ، فَيَمُضُون شهادته بينو بيه . يقولون : أحدُم ثو بَين وما أحسن هيئته ؟ فيجُيزون شهادته لذلك، والأحسن فيه أن يُقال: المَشَبّعُ بما لم يُمْطَن يقول أعْطِيت كذا ، لشىء لم يُمْطَه ، فأما إنه يَقَصِف بصفات ليست فيه ، يريد أن الله منحه أو يريد أن بعض الناس وصلة بشىء خصّة به ، فيكون بهذا القول قد جَمع بَيْن كَذ بَيْن : إياها ، أو يريد أن بعض الناس وصلة بشىء خصّة به ، فيكون بهذا القول قد جَمع بَيْن كَذ بَيْن : والله تعالى أو الناس . وأراد بيَوْبِي الزُّور هذين الحالين اللذين ارت كبهما واتّصَف بهما . وقد سَبق أن الثوب يُطلق على الصفة وأراد بيَوْبِي الزُّور هذين الحالين اللذين ارت كبهما واتّصَف بهما . وقد سَبق أن الثوب يُطلق على الصفة وأراد وهذين الحالين اللذين ارت كبهما واتّصَف بهما . وقد سَبق أن الثوب يُطلق على الصفة المحمودة والمذمومة ، وحينئذ يصح التَّشيه في التَّذية ، لأنه شبّه اثنين باثنين باثنين . والله أعلم .

﴿ ثور ﴾ (ه) فيه «أنه أكل أثوار أقط » الأثوار جَمْع ثَور ، وهي قطعة من الأقط ، وهو لَبَن جامَد مُسْتَحْجِر .

لا ومنه الحديث « توضّأوا ممّا مَسّت النار ولو من تور أقط » يريد عَسْل اليد والفَم منه.
 ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب عليه وُضُوء الصلاة .

- (س) ومنه حديث عمرو بن معدى كرب « أُتيْت بنى فلان فأتَونى بِثَوْر وَقَوْس وَكَعْب » والقَوس : بَقِيَّة التَّمر فى الْجَلَّة ، والـكَعْب : الْقِطْعة من السَّمْن .
- (ه) وفيه « صَلُّوا العِشاء إذا سَقَطَ ثَوْر الشَّفَق» أَى انتِشاره وثَوَران ُحْرته ، من ثار الشيء يَثُور إذا انْتَشَر وارْتَفَع .
  - ومنه الحديث « فرأيت الْماء يَثُور من بَيْن أصابعه » أى يَنْبُع بقُوّة وشدّة .
    - الخديث الآخر « بل هي نُحمَّى تفور أو تَثُور » .
- ( ه ) ومنه الحديث « من أراد العلم فليُثَوَّر القرآن » أَى ليُنَقِّر عنــه وُيفــكّر في معانيه وتفسيره وقراءته .
  - ( ه ) ومنه حديث عبد الله « أُثِيرُوا القرآن فإنّ فيه عِلْمَ الأُوّلين والآخرين » .
- (ه) ومنه الحديث « أنه كتَب لأهل جُرَش بالِحْمَى الذي حَماه لهم لِلْهَرَس والرَّاحِلة والمُثِيرة» أراد بالمُثِيرة بَقَر الحَرْث ، لأنها تُثِير الأرض .
- (س) ومنه الحديث « جاء رجل من أهل نجُد ثَأثر الرأس يسأله عن الإيمان » أى مُنْتَشر شَعر الرأس قائمه ، فحذف المضاف.
- (س) والحديث الآخر « يَقُوم إلى أخيه ثَائراً فَر يصته » أَى مُنْتَفخ الْفَر يصة قائمَها غَضَباً . والفَر يصة : اللَّحْمة التي بين الجنب والكَتِف لا تزال تَرْعُد من الدَّابة ، وأراد بها ها هنا عصب الرقبة وعُروقها ، لأنهها هي الَّتي تثور عند الغَضَب . وقيل : أراد شعر الفَر يصة ، على حذف المضاف .
- (س) وفيه « أنه حَرَّم المدينة ما بَين عَيْر إلى ثَوْرٍ » ها جبَلان : أما عير فجبَل معروف بالمدينة ، وأما ثَوْر ، فالمعروف أنه بمكة ، وفيه الفار الذي بات به النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا هاجر ، وفي رواية قَليلة « ما بَيْن عَير وأحُد ٍ » وأحُد ّ بالمدينة ، فيكون ثور غَلطا من الرّاوى و إن كان هو الأشهر في الرواية والأكثر . وقيل إن عَبْرا جبل بمكة ، ويكون المراد أنه حَرَّم من المدينة قَدْرَ

ما بين عَير وثور من مكة ، أو حَرَّم المدينة تَعُر يما مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة ، على حذف المضاف وَوَصْفِ المصدر المحذوف<sup>(١)</sup> .

- ﴿ ثُولَ ﴾ (س) فى حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه « انْثال عليــه الناسُ » أَى اجْتَمَعُوا وانْصَبُّوا من كل وَجْــه ، وهو مُطاَوع ثالَ يَثول ثَوْلاً إِذَا صَبَّ ما فى الإناء . والثَّوْل : الجاعة .
- (س) وفى حديث الحسن « لا بأس أن يُضَحّى بالثَّو لاء » الثَّوَل : داء يأخذ الغنم كالجنون يَلتَوَى منه عُنْقُهُا . وقيل هو دَاء يأخذُها في ظُهُو رها ورُوْوسها فتَخِرُ منه .
- (س) وفى حديث ابن جريح « سأل عَطاء عن مس ثُول الإبل فقال لا يُتَوَضأ منه » الثُّول لُغة فى الشَّيل، وهو وعاء قَضِيب الجمل. وقيل هو قَضِيبه.
- ﴿ ثُوا ﴾ ( ه ) في كتاب أهـل نَجُران « وعلى نَجُرَان مَثْوَى رُسُلى » أى مَسْكُنهم مُدّة مُقامهم ونُزُكُم . والمَثْوَى : المنزل ، من ثَوى بالمُـكان يَثْوِى إذا أقام فيه .
- (س) ومنـه حدیث عمر رضی الله عنـه « أُصْلِحــوا مَمَـاوِیَــکم » هی جمـع اللهٔوَی : المنزل .
- (ه) وحديثه الآخر « أنه كُتِب إليه فى رجُل قيل له : مَتَى عَهْدُكُ بالنّساء ؟ فقال : البارحة ، فقيل : بمن ؟ قال : بأمّ مَثْواى َ » أى رَبَّة المنزل الذى بات به ولم يُرِدْ زَوْجَته ؛ لأن تمام الحديث « فقيل له : أما عَرَفْت أنّ الله قد حَرَّم الزّنا ؟ فقال : لا » .
- ( ه ) وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « أن رجُلا قال تَثَوَّيْتُهُ » أَى تَضَيَّفْتُــه . وقد تكرر ذكر هذا اللفظ فى الحديث .
- ﴾ وفيه « أَنَّ رُمْح النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه المُثْوِى » سُمِّى به لأنه يُثْبت المطْعُون به، من الثَّوَى : الإقامة .

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الدر النثير: قلت بل الصواب أن ثورا جبل بالمدينة سوى الذى بمكة، وهو صغير إلى الحمرة بتدويرخلف أحد من جهة الشمال، نبه عليه جماعة. قال فى القاموس: ما قاله أبو عبيد وغييره من أن ذكر « ثور » هذا تصحيف وأن الصواب إلى «أحد» غير جيد.

الثُوريَّة » هي بضم الثاء وفتح الواو وتشديد الياء ، و يقال بفتح الثاء وكسر الواو :
 موضع بالكوفة به قبر أبي موسى الأشمرى ، والمُغيِرة بن شعبة رضى الله عنهما .

#### ﴿ باب الثاء مع الياء ﴾

﴿ ثيب ﴾ \* فيه « الثَّيّب بالثَّيّب جَلْدُ ما أَهَ ورجْمٌ بالحجارة » الثيّب مَن ليس ببكر ، ويقع على الذكر والأنثى ، رَجُل ثَيّب و امرأة ثيب ، وقد يُطْلق على المرأة البالغة و إن كانت بكرا ، عجازا واتساعا . والجحم بين الجلّد والرَّجْم منسوخ . وأصل الكلمة الواو ، لأنه من ثاب يَثُوب إذا رَجَع ، كأن الثّيب بصدّد العود والرُّجوع . وذكر ناه ها هنا حملا على لفظه . وقد تكرر ذكره في الحديث .

﴿ ثيتل ﴾ (س) في حــديث النَّخَعِي ﴿ فِي النَّيْتُلَ بَقَرَةٌ ﴾ الثَّيْتُلَ : الذكر المُسِنَّ من الوُعول ، وهو التَّيْسُ الجبلي ، يعني إذا صاده المُحرِم وجب عليه بَقَرَة فِدَاءً .

# حرون الحجبيم

# ﴿ باب الجيم مع الممزة ﴾

﴿ جَأْتُ ﴾ ( ﴿ ) في حديث المَبْمث ﴿ فَجُئِثْتُ منه فَرَقاً ﴾ أى ذُعِرْت وخِفْت. يقال جُئيثِ الرجل، وجُئف، وجُثُ : إذا فَزِع.

﴿ جَوْجَوْ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى ۚ ﴿ كَأَنَى أَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدَهَا كُجُوْجُوْ سَفِينَةَ أَوْ نَمَامَةَ جَامَةً ، أَوْ كَجُوْجُوْ طَائْرُ فَى لُجَّةً بِحَرِ ﴾ الْجُوْجُوْ : الصَّدر . وقيل عظامه ، والجمع الجُـآجِئُ .

#### (س) ومنه حدیث سطیح:

\* حتَّى أنَّى عَارِي الجَآجِيُّ والقَطَنُ \*

(س) وفی حدیث الحسن « خُلِق جُوْجؤ آدم علیـه السلام من گییب ِضریَّة » وضَریَّة بثر بالحجاز یُنْسب إلیها حِمی ضَریَّة . وقیل سمی بِضَریَّة بنت ربیعة بن نِزَار .

﴿ جأر ﴾ ( ه ) فيه «كأنى أنظر إلى موسى له جُوْ ارْ إلى ربه بالتَّلْبِية » الجؤار : رَفْع الصَّوت والاسْتِغاثة ، جأر يَجْأَر .

\* ومنه الحديث « لخرجْتُمُ إلى الصُّعُدات تَجْـأرون إلى الله » .

ومنه الحديث « بَقَرَة لها جؤار » هكذا رُوي من طريق . والمشهور بالخاء المعجمة . وقد
 تكرر فى الحديث .

﴿ جَأْشُ ﴾ (س) فى حديث بَدْء الوحى « ويَسْكُن لذلك جَأْشُه » الجَأْش : القلب ، والنَّفْس ، والجَنان . يقال : فلات رابِطُ الجَأْشِ : أَى ثابت القَلْب لا يَرْتاع و لا ينزعج للمَظائم والشَّدائد .

﴿ جَأَى ﴾ (س) فى حديث يأجوج ومأجوج « وَتَجْـاْى الأرضُ مَن نَتْـنْهُم حين يمُوتون » هَكذا روى مهموزا . قيـل : لعلَّه لُغَة فى قولهم جَوِى المـاء يَجْوَى إذا أَنْـتَن ، أَى تُنْتُنُ الأرض من

جِيَفهم ، و إن كان الهمزُ فيه محفوظا ، فيَحتمل أن يكون من قولهم كِتيبة جأواء : بينة الجُأْى ، وهى التى يعلُوها لون السَّواد لكثرة الدُّروع ، أو من قولهم سِقاء لا يَجْأَى شيئا : أى لا يُمْسِكه ، فيكون المعنى أن الأرض تَقْذِف صدِيدَهم وجيفهم فلا تَشْربه ولا تمْسِكُها كا لا يحْبِس هـذا السقاء ، أو من قولهم : سمِعْت سرَّا لها جَأَيْتُهُ : أى ماكتمتُه ، يعدى أن الأرض يسْتتر وجهها من كثرة جيفهم .

🐉 وفي حديث عائكة بنت عبد المطلب:

حَلَفْتُ لئن عُـدْتُم لنَصْطَلَمِنَـكُمْ بِجَـأُواءَ تُرُدِى حَافَتَيْـهِ المَفَانِبُ أَى بَحِيش عظيم تَجْتَمَع مَقانِبُه من أطرافه ونواحيه .

## ﴿ باب الجيم مع الباء ﴾

﴿ جِباً ﴾ (هـ) في حديث أسامة « فلمَّا رَأُوْنا جَبَأُوا من أُخْبِيَتِهِم » أَى خَرجوا . ُيقال : جَبَأُ عليه يَجْبأ إذا خرج .

﴿ حِبْبٍ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَنْهُمْ كَانُوا يَجُبُّونَ أَسْنَمَةَ الْإِبْلُ وَهِي حَيَّةً ﴾ الجُبُّ : القَطع .

ومنه حديث حمزة رضى الله عنه «أنه اجْتَبَّ أَسْنِمَة شَارِفَىْ على رضى الله عنه لما شرب الخمر»
 وهو افْتَعَل من الجلب .

\* وحديث الانتباذ « في المزَّادة المجْبُوبة » وهي التي تُطِع رأْسُها ، وليس لها عَزْ لَاء من أسفلِها يَتَنَفَّس منها الشَّرَّابُ .

- (ه) وحديث ابن عباس رضى الله عنهما « قال نَهَى النبى صلى الله عليه وسلم عن الجلبّ . قيل وماً الجلبُّ ؟ فقالت امرأة عنده : هى المَزادة يُخَيَّط بعضُها إلى بعض ، وكانوا يَنْتَبِذُون فيها حتى ضَريَت » أَى تَمَوَّدَت الانْتِباذَ فيها واسْتَدّت . ويقال لها المَجْبُوبة أيضا .
- (س) وحديث مأبور الَخصِيّ « الذي أمَر النبي صلى الله عليه وسلم بَقَتْله لمَّا اتُّهم بالزنا فإذا هو تَعِبُوب » أي مقطوع الذَّ كر .
  - (س) وحديث زِنْباع « أنه جَبَّ غلاماً له » .

- (س) ومنه الحديث « إنّ الإسلام يَجُبّ ماقبْله ، والتَّوبة تَجُبّ ماقبلها » أى يَقْطعان وَيَمْحُوان ماكان قبلهما من الكفر والمعاصى والذنوب.
- ( ه ) وفى حديث مورتق « الْمُتَمسَّك بطاعة الله إذا جبَّب الناسُ عنها كَالْكَارِّ بَعْد الفَارِّ » أَى إِذا تَرك النَّاسُ الطاعات ورَغِبوا عنها . يقال : جبَّب الرَّجُل : إذا مشَى مُسْر عا فارًا من الشيء .
- ( ه ) وفيه « أنّ رجلا مر بِحِبُوب بدْر » اَلجبُوب ـ بالفتح ـ الأرض الغليظة (١٠ . وقيل هو اللّذر ، واحِدتُهَا جَبُوبة .
- الله عليه وسلم يصلى ويسجد على رضى الله عنه « رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلى و يسجد على الجُبُوب » .
- ( ه ) ومنه حديث دفْن أم كلثوم « فَطَفِق النبي صلى الله عليــه وسلم 'يُلْقي إليهم بالجُبُوب ويقول : سُدّوا الفُرَج » .
  - (س) والحديث الآخر « أنه تناول جَبُو بةً فَتَفَل فيها » .
- لا وحديث عمر رضى الله عنه « سأله رجل فقال : عنَّت لى عِكْرِشَة فشَنَقْتُهَا بَجَبُو بة » أى رَمَيْتُهَا حتى كَفَّت عن العَدُو .
- ( ه ) وفى حديث بعض الصحابة « وسُئل عن امرأة تَزوّج بها : كيف وجَدْتَهَا ؟ فقال : كَانَخْيْر من امرأة قَبَّاء جَبَّاء ، قالوا : أوليس ذلك خَيْراً ؟ قال : ماذاك بأدفأ للضَّجِيع ولا أرْوَى للرَّضيع » لا يَخْر من امرأة قبَّاء أنَّها صغيرة النَّد يَيْن ، وهي في اللغة أشبه بالَّتي لا عَجُز لها ، كالبَعير الأجب الذي لاسَفام له . وقيل : الجبَّاء : القليلة عَلَم الفَخِذَين .
- في حديث عائشة رضى الله عنها « إنّ سِحْر النبي صلى الله عليه وسلم جُمل في جُبّ طَلْمَة »
   أي في دِاخلها ، و يُروَى بالفاء ، وها مَعاً : وعاء طَلْع النَّخيل .
- ﴿ جبجب ﴾ (س) فى حديث بيعة الأنصار « نادَى الشيطان ياأصحاب الجباجِب » هى جمع جُبُجُب \_ بالضم \_ وهو المسْتَوى من الأرض ليس بحَزْن ، وهى هاهنا أسماء منازل بِمنّى ، سُمّيت به ،

والتكديح: التخديش.

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى لعبيد بن الأبرس .

فَرَنَّمَتُ الْمُجْبُونُ وَوَضَّمَتُ الْجُبُوبُ

قيل لأن كُروش الأضاَحى تُنلقَى فيها أيام الحج ، والجُبْجَبَة : الكَرِش يُجْعل فيها اللَّحم يُتزوّد في الأسفار .

- (ه) وفی حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه « أنه أوْدع مُطْمِم بن عَدِی ــ لمَّا أراد أن يُهاجر ــ جُبْحُبَة فيها نوًى من ذهب » هی زِنْدِیل لطیف من جلود ، وجمعُه جَباجب . ورواه القُتیبی بالفتح . والنَّوَی : قِطَع من ذَهَب، وزْن القطعة خمسة دراهم .
- (س) ومنه حديث عروة « إن مات شيء من الإبل فخُذْ جُلَّده فاجعله جَبَاجِبَ يُنْقَلَ فهما » ، أي زُبُلًا .
- ﴿ جِبِدْ ﴾ (ه) فيه « فَجِبِدَ نِي رجل من خَلْفِي » الجُبْدْ لُغةٌ في الجَذْب ، وَقيل هو مقلوب . وقد تكرر ذكره في الحديث .
- ﴿ جبر ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءَ الله تَعَالَى ﴿ الجَبَّارِ ﴾ ومعناه الذي يَقْهَرَ العباد على ما أراد من أَمْر ونَهَى · يقال : جَبَر الخُلْق وأَجْبَرَهم ، وأَجْبَرَ أَكْثَرُ . وقيل هو العالى فوق خُلْقه ، وفَعَّال من أَبنِية المبالغة ، ومنه قولهم : نخلة جَبَّارَة ، وهي العظيمة التي تَفُوت يدَ المُتَنَاوِل .
- ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه « ياأمَة الجَبَّار » إِنَّمَا أَضَافَهَا إلى الجَبَّار دون باقى أَسماء الله تعالى ؛ لاخْتِصاص الحالِ الَّتي كانت عليها من إظهار العِطْر ، والبَخُور ، والتَّبَاهِي به ، والتَّبَخُتُر في المشى .
- ومنه الحديث في ذكر النار «حتى يَضَع الجبَّار فيها قَدَمه » المشهور في تأويله : أن المراد بالجبَّار الله تعالى ، ويشهد له قولُه في الحديث الآخر «حتّى يَضَع ربُّ العِزة فيها قَدَمه » والمراد بالقَدَم: أهلُ النَّار الذين قَدَّمَهُم الله تعالى لها من شِرَار خُلقه ، كما أن المؤمنين قدّمُه الذين قَدَّمهم للجنة : وقيل أراد بالجُبَّار هاهنا المُتَمرَد الْعَانِي ، ويشهد له قوله في الحديث الآخر « إنّ النار قالت : وكُلت بثكاثة عنيد ، و بالمُصَوِّرين » .
- [ ه ] ومنه الحـديث الآخر «كَثَافَة جِلْد الكافر أر بعون ذراعا بِذَرَاعِ الجَبَّارِ » أراد به هاهنا الطَّويلَ . وَقيل اللَّكِ ، كَا يَقَالَ بذراع الملكِ . قال القتيبي : وأحْسَبه ملِـكا من ملوك الأعاجم كان تَامَّ الذّراع .

- (ه) وفیه « أنه أمَر امْرَأَة فَتَأْبَّت علیه ، فقال : دَعُوها فإنها جَبَّارة » أی مُسْتَکبرة عاتِیَة .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثَ عَلَى رَضَى الله عنه ﴿ وَجَبَّارِ القُلُوبِ عَلَى فَطَرَاتِهِا ﴾ هو من جَبَر العَظْمَ المسكور، كأنه أقام القُلُوبِ وأثْبَتها على ما فَطَرَها عليه من معرفته والإِفْرَار به ، شَقِبَها وسعيدها . قال القتيبي : لم أجعلُه من أجْبَر؛ لأن "أفْعَلَ لا 'يقال فيه فَعَال . قُلْت: يَكُونَ مِن اللغة الأُخْرَى ، يقال جَبَرْت وأَجْبَرْت بمعنى قَهَرت .
- (س) ومنه حديث خسف جيش البَيْداء « فيهم المسْتَبْصر ، والمجْبُور ، وابن السَّبيل » وهذا من جبرت، لامن أجبرت.
  - ﴾ ومنه الحديث « سُبحان ذي الجَبَرُوت والمَلَكُوت » هو فَعَلُوت من الجَبْر والقَهْر .
- الحديث الآخر « ثم يكون مُلك وجَـ بَرُوت » أى عُتُوت وقَهْر . يقال : جَبَّار بَيِّن الجَبَرُوت ، والجَبَرُوت .
   والجَبَرَّيَة ، والجُبَرُوت .
  - ( ه ) وفيه « جُرْح العَجْاء جُبَار » الْجَبَار : الهَدَر . والعجاء : الدَّابَّة .
    - \* ومنه الحديث « السَّائمة جُبَار » أي الدَّابة الْمُرسَلة في رغيها .
- [ ه ] وفي حديث الدعاء « واجْنَبُرني واهْدِني » أَى أَغْنِني ، من جَبَر اللهُ مُصِيبتَه : أَى ردَّ عليه ماذَهَب منه وعوّضه . وأصْلُه من جَبْر الـكَسْر .
- ﴿ جَمِل ﴾ (س) فى حديث الدعاء « أَسَّالكَ من خيرها وخير ما جُبِلَتْ عليه » أَى خُلِقَتْ وَطُبُعَتْ عليه .
  - (س) وفي صفة ابن مسعود «كان رجلا تَجْبُولًا ضَخْما » المَجْبول : المجْتمِـع الخَلْق .
- (ه) وفى حديث عِكْرِمة « إنّ خالدا الحذَّاء ، كان يسأله ، فَسَكَت خالد ، فقال له عِكْرِمَة : مالك أَجْبَلْت » أى انْقَطَمْت . من قولهم : أجْبَل الحافر إذا أَفْضَى إلى الجَبَل أو الصَّخر الذى لا يَحيك فيه المعوّل .
- ﴿ جَبَنَ ﴾ ﴿ فِي حديث الشَّفاعة « فلمــا كَمَا بِظَهْرِ ٱلجِّبَّانِ » ٱلجُّبَّانِ وَٱلجُبَّانَة : الصَّحراء ،

وَنَسَمَّىٰ بهما المقابر؛ لأنها تـكون فى الصحراء ، تَسْمِيَة للشيء بموْضعه . وقد تـكرر فى الحديث ذكر الجُبْن والجبان . هو ضدّ الشَّجاعة والشُّجاع .

﴿ جبه ﴾ (ه) في حديث الزكاة « ليس في الجَبْهة صَدَقة» الجَبْهة : الخَيْلُ . وقال أبو سعيد الضَّر ير قولا فيه بُعْدُ وَتَمَشَّفِ (١) .

( ه ) وفي حديث آخر « قد أراحَـكم الله من الجُبْهة ، والسَّحَّة ، والبَحَّة » الجُبْهـة هاهنا : المَذَلَّة . وقيل هو اسْم صَنَم كان يُعْبَد .

(س) وفى حديث حدّ الزنا «أنه سأل اليهود عنه فقالوا : عليه التَّجْبِيهُ. قال : ماالتجبيهُ؟ قالوا : أن تُحَمَّمُو ُجُوه الزَّا نِيَيْن ؛ و يُحْمَلاعلى بعِير أو حمار ، و يُحَالَف بيْن وجُوههما » أصل التَّجْبِيه أن يُحْمل اثنان على دابة و يُجْعَل قفاً أحدها إلى قفاً الآخر . والقياسُ أن يُقابَل بيْن وجُوههما ، لأنه مأخوذ من اَجْبُهة . والتَّجْبِيه أيضا : أن يُنَكِّس رأسه ، فيَحْتَمل أن يكون المحمول على الدَّابة إذا فعل به ذلك نَكَسَّس رأسه ، فيحتمل أن يكون من الجبه ، وهو الاسْتِقبال بالمكروه . وأصلُه من إصابة الجبهة ، يقال : جَبَهْتُه إذا أصبت جَبهْتَه .

﴿ جِبا ﴾ (ه) في كتاب وائل بن حُجْر « ومن أَجْباً فَقَدْ أَرْبَى » الإجْباء : بَيْع الزرع قبل أن يَبْدُوَ صلاحُه . وقيل هو أن يُعَيِّب إبله عن المصدِّق ، من أَجْبأتُهُ إذا وَارَيْتَه . والأصل في هذه اللفظة الهمز ، ولكنه رُوى هكذا غيرَ مهموز ، فإمَّا أن يكون تَحْرِيفا من الراوى ، أو يكون ترك الهمز للازْ دوَاج بأرْبى . وقيل أراد بالإجْباء العينة ، وهو أن يبيع من رَجل سِلعة بثمن مَعْلام إلى أجل مُسَمَّى ، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثَّمَن الذي باعها به .

(س) وفى حديث الحديبية « فقَمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جَباها ، فَسَقَيْنا واسْتَقَيْنا » الجبا. بالفتح والقصر ما حول البئر، و با لكسر ما جمعْتَ فيه من الماء.

\* وفي حــديث ثقيف « أنهم اشترطوا ألَّا أيمْشَرُوا ولا يُحْشَرُوا ولا يُجَبُّوا ، فقال: لــكم

<sup>(</sup>١) اخذ السيوطى في الدر النثير على المصنف أنه لم يبين هذا القول . وها نحن نذكره كما جاء في الهروى : قال أبه سعيد : « الجبئة : الرجال يسعون في حمالة أو مغرم أو خير ،فلا يأتون أحدا إلا استحيا من ردهم . والعرب تقول: رحم الله فلقد كان يعطى في الجبئة. وتفسير قوله « ليس في الجبئة صدقة » أن المصدق إن وجد في أيدى هذه الجبئة من الإبل ما يجب في مثله الصدقة لم يأخذ مما في أيديهم ؟ لأنهم جمعوها لحمالة . وأما قوله « فإن الله قد أراحكم من الجبئة والسجة والبجة هاهنا المذلة . اه . وانظر تاج العروس ( جبه ) .

أَلَّا تُمْشَرُوا ، ولا تُحْشَرُوا ، ولا خير في دين ليس فيه ركوع » أصل التَّجْبِيَة : أن يقوم الإنسان قيام الرأكع . وقيل هو أن يَضَع يديه على رُكْبَدَيْه وهو قائم . وقيل : هو السُّجود . والمراد بقولهم لا يُجَبُّوا أنهم لا يُصَلُّون . ولفظ الحديث يدل على الركوع ؛ لقوله في جوابهم : ولا خير في دين ليس فيه ركوع ، فسَنَّى الصلاة ركوع أ، لأنَّه بَعْضُها . وسُئل جابر رضى الله عنه عن اشْتِراط ثقيف أن لا صَدَقة عليها ولا جهاد ، فقال : عَلِم أنهم سَيصَدَّ قون ويُجاهِدُون إذا أسْلموا ، ولم يُرَخِّص لهم في ترك الصلاة لأنَّ وقتها حاضر مُتكرّر ، بخلاف وقت الزكاة والجهاد .

- ﴿ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبِدَاللهِ ﴿ أَنْهُ ذَكُرُ القَيَامَةُ وَالنَّفْخُ فِي الصُّورِ ، قال : فَيَقُومُونَ فَيُجَبُّونَ تَجُبْبِيَّةً رَجُلُ وَاحْدَ قِيامًا لَرِبِّ العالمين » .
  - \* وحديث الرؤيا « فإذ أنا بتَـلِّ أَسُودَ عليه قوم مُجَبُّون يُنْفَـخ في أَدْبارِ هم بالنار » .
- (س) وفى حديث جابر رضى الله عنــه «كانت اليهود تقول: إذا نــكَح الرجل امرأته مُجَبّـيَة جاء الولد أحْول » أى مُنكَبَّة على وجْهها، تَشْبِيها بهيْئة السجود.
- وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه «كيف أنتم إذا لم تَجْتَبُوا ديناراً ولا دِرْهما » الاجْتِباء افتعال ، من الجِباية ، وهو اسْتِخراج الأموال من مَظانتُها .
- (ه) ومنه حديث سعد رضى الله عنه « نَبَطَيْ فَى جِبْوَ تِهِ » الجِبْوَة والجِبْية : الحالة من جَبْو اللهِ اللهِ عنه « نَبَطَيْ فَى جِبْو َتِهِ » الجِبْوة والجِبْية : الحالة من جَبْي الْخراج واسْتِيفاً به .
  - الله المُجْتَباه لنَفْسه » أى اخْتَاره واصْطَفَاه ·
- (ه) وفى حديث خديجة رضى الله عنها « قالت : يارسول الله ما بَيْتُ فى الجَنَّة من قَصَب؟ قال : هو بَيْت من لؤلؤة مُجَبَّأة » فسَّره ابن وهْب فقال : مُجَبَّأة أى مُجَوَّفة . قال الخطابى : هـذا لا يستقيم ، إلا أنْ يُجْعَل من المقالوب فيكون مُجَوَّبَة من الجَوْب وهو القَطْع . وقيل هو من الجَوْب ، وهو نقيرٌ يَجْتِمغ فيه الماء .

# ﴿ باب الجيم مع الثاء ﴾

﴿ جَنْتُ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثَ بَدْء الوحَى ﴿ فَرَفَعْتَ رَأْسَى فَإِذَا الْمَلَكَ الذِّي جَاءَنِي بِحَرَاء فُجِيْثُتُ

منه » أَى فَزَغْت منه وخِفْت . وقيل : معناه قُلِعْتُ من مكانى ، من قوله تعالى « اجْتُثَتْ من فَوْق الأرض » وقال الحربى : أراد جُئِثْتُ ، فجول مكان الهمزة ثَاءً . وقد تقدم .

وقى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم : ما نرى هذه الكَمْأة إلاَّ الشَّجَرة التى اجْتُلْت من فوق الأرض فقال : بل هى من المَن » ، اجْتُلْت : أى قُطعت .
 والجَثُ : القَطْع .

للم عن جُنُّتِه » أى جسده . وقد تكررت في الحديث .

﴿ جِثْجِثُ ﴾ ﴿ فَي حَدِيثَ قُسَ بِنِ سَاعِدَة ﴿ وَعَرَ صَاتَ جَثْجَاتُ ﴾ الجَثْجَاتُ : شَجَرُ أَصْفَرَ مُرْ طَيْبِ الرَبِحِ ، تَسْتَطِيبُهُ العربِ وتُكُثْرُ ذكره في أشعارها .

﴿ جُمْ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نهى عن المُجتَّمَة » هى كل حيوان يُنْصب ويُر مى ليُقتل ، إلاَّ أَنَّهَا تَكْثَرُ فَى الطَّيْرِ وَالأَرانِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ بَمَا يَجْدِيمُ فَى الأَرْضُ : أَى يَلزَمُهَا وَيَلْتَصَقَ بَهَا ، وَجَمْ الطَّائِرُ جُنُومًا ، وهو بمنزلة البُروك للإبل .

- (س) ومنه الحديث « فلزمها حتى تَجَثَّمها » من تَجَثَّم الطائر أنثاه ، إذا علاها للسِّفاد .
  - ﴿ جِنَّا ﴾ ( ه س ) فيه « من دَعاً دُعاًء الجاهلِية فهو من جُنَا جهنم » .
- وقى حديث آخر « من دَعاً بِالفَلانِ فَإَنَّما يدعُو إلى جُثاً النَّارِ » أُلجِثاً : جَمْع جُثُورَة بالضَّم ،
   وهو الشيء المجموع .
- (س) ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « إنّ الناس يَصيرُون يوم القيامة جُمّاً ، كُلُّ أُمّة تَدُبْعَ تَبْيَما » أى جماعة ، وتُروَى هذه اللفظة جُمثِيٌّ بتشديد الياء : جمع جَاثٍ ، وهو الذى يَجُلس على رُكْبَتَيْه .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « أنا أوّل من يَجْثُو للخصومة بين يَدَى الله تعالى » .
  - (س) ومن الأوّل حديث عامر « رأيت قبور الشهداء جُمّاً » يعنى أثرِ بة مجموعة .
- (س) والحديث الآخر « فإذا لم تَجِدْ حَجراً جمْنا جُنُوةً من تراب » وقد تـكُسر الجيم وتفتح ، و يَجْمَع الجميع: جُناً، بالضم والسكسر .

(س) وفى حديث إتيان المرأة ُعَبِّيَة ، رواه بعضهم « نُجَثَّأَة » كأنه أراد قد جُثَّيَت ، فهى نُجَثَّأَة : أَى حَمِلَت على أَن تَجُثُو على رُ كُبَتَيْها .

## ﴿ باب الجيم مع الحاء ﴾

( جحجح ) فی حدیث سیف بن ذی یزَن .

\* بيض مَغَالبَة أُغُلْبُ جَحاجِحة \*

اَلْجِحَاجِيحَة : جمع جَمْجَاح وهو السَّيد الـكريم ، والهاء فيه لتأكيذ الجُمْع .

- (س[ه]) وفى حديث الحسن ، وذكر فتنة ابن الأشعَث فقال « والله إنها لعُقو بة في المُدرى أَمُسْتَأْصِلة أَم مُجَحْجِحة » أَى كَأَفَة . يقال جَحْجَحْتُ عليه ، وحَجْحَجْتُ ، وهو من المقلوب .
  - ﴿ حجح ﴾ ( ه ) فيه « أنه مرَّ بامرأة مُجِحٌّ » المُجِحُّ : الحامل الْمُقْرِب الَّتِي دَنا وِلَادُها .
- (س) ومنه الحديث « إن كُلبة كانت فى بنى إسرائيل نُجِحَّا ، فَعَوَى جِرَاؤُها فى بطْنها » ويروى نُجِحَّة بالهاء على أصل التأنيث .
- ﴿ جحدل ﴾ (س) فيه « قال له رجل : رأيت في المنام أن رأسي تُقطِع وهو يَتَجَعْدَل وأنا أَنْبَعَه » هَكذا جاء في مسند الإمام أحمد ، والمعروف في الرواية : يتدحرُج ، فإن صحت الرواية به ، فالذي جاء في اللغة أن جَعْدَ لْتُهُ بمعنى صَرَعْتُهُ .
- ﴿ حجر ﴾ (ه) في صفَة الدَّجَّال « ليْسَتْ عينُه بِنَاتِئَة ولا حَجْرَاء » أَى غائرة مُنْحَجرة في نُقْرَتْها . وقال الأزهرى : هي بالخاء ، وأنكر الحاء ، وستجيء في بابها .
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « إذا حاصَت المرأة حَرُم المُجْحَرانُ » يُرُوَى بَكْسرالنون على النَّدْنِية ، تريد الفَرْج والدُّ بُر ، و يُرُوى بضم النُّون ، وهو اسم الفَرْج ، بزيادة الألف والنون ، تمييزاً له عن غسيره من الحِجَرَة . وقيل : المعْنى أن أحدهما حرام قبْل الحيض ، فإذا حاضت حَرُما جميعا .

﴿ جِحْسُ ﴾ ( ه ) فيه « أنه صلى الله عليه وسلم سَقَط من فَرَسٍ فَجُحِش شِقُه » أى انْخَدَش جُلَّده وانْسَحَجَ (١) .

وفى حديث شهادة الأعضاء يوم القيامة « بُعْداً لـكُنّ وسُحْقاً ، فعَنْـكُنّ كنت أجاحِشُ »
 أى أُحامى وأُدَا فِع .

﴿ جَحَظ ﴾ (ه) في حديث عائشة ، تَصف أباها رضى الله عنهما « وأَنْتُم حينئذ جُحَّظُ تَنْتُم خِينَاد جُحَّظُ تَنْتُم وَانْتُم عَنْد جُحَّظُ . وَالرَّجُل جَاحِظ ، وَجَمْعه جُحَّظ . تُريد : وأَنتُم شَاخَصُو الأَبْصار ، تَتَرَقَّبُون أَنْ يَنْمَق ناعَق ، أو يَدْعُو إلى وَهْن الإِسْلام دَاعٍ .

﴿ جَعَفَ ﴾ ( ه ) فيه « خذوا العطاء ما كان عَطاء ، فإذا تَجَاحَفَتْ قريش الْملكَ بَيْنَهُمْ فارفُضُوه » يقال تَجاحَف القوم فى القِتال : إذا تَناول بعضُهم بعضا بالسَّيوف . يريد إذَا تقاتلوا على اللَّك .

وفي حديث عمر رضى الله عنه « أنه قال لعَدى : إَنَّمَا فَرَضْتُ لَقُوم أَجْحَفَت بهم الفَاقةُ »
 أى أفقرَ تهم الحاجة ، وأذهَبَت أموالَهم .

(س) وفى حديث عمار رضى الله عنه «أنه دخل على أم سلمة رضى الله عنها ... وكان أخاها من الرّضاعة \_ فاجْتَحفْ البَدْتَهَا زيْذَبَ من حجْرها » أى اسْتَكَبها. يقال : جَحفْتُ الكرةَ من وجْه الأرض ، واجْتَحَفْتُهُا.

﴿ جِمِم ﴾ (س) فيه «كان لميمونة رضى الله عنها كلب يقال له مِسْمَار ، فأخذه داء مُيقال له المُجمّ ، فقالت : وارَ حُمّاً لمُسْمَار » هو داء بأخذ الكلب في رأسِه ، فيُكُوك منه مابين عَيْنَيْه . وقد يُصيبُ الإنسانَ أيضا .

﴿ جَمَّرُ ﴾ ( ه ) في حديث عمر رضى الله عنه ﴿ إِنِّى امْرَأَةٌ جُحَيْمِر ﴾ هو تصْغِير جَحْمَرِ شُ بإسقاط الحرف الخامس ، وهي المُجُوز الـكَبيرة .

<sup>(</sup>۱) فى الدر النثير : « انسجج : أى انقشر . وهو قريب من الخدش . قاله الفارسي » ( ۳۱ \_ النهاية ۱ )

## ﴿ باب الجيم مع الخاء ﴾

- ﴿ جِخْجِحْ ﴾ (ه) فيــه « إذا أردتَ المِــزَ فَجْخْجِخْ فَى جُشَمَ » أَى نَادِ بهِمِ وَتَحُوَّلَ إِلَيْهُم .
- ﴿ جَخَ ﴾ [ ه ] فى حديث البراء « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جَخَ » أى فَتَح عَضُدَ به عن جَنْبَيْه ، وجَافاهُمِا عنهما . ويُروى جَخَّى بالياء ، وهو الأشهر ، وسَيَرد فى موضعه .
- ﴿ جَخْرِ ﴾ ( ه ) فى صفة عين الدّجال « ليس بنَانِئة ولا جَخْراء » قال الأزهرى: اَلجُخْراء : الضَّيّقة التى لها عَمَص ورَمَص . ومنه قيل للمرأة جَخْراء ، إذا لم تَـكُن نَظِيفة المـكان . و يُرُوى بالحاء المهملة . وقد تقدم .
- ﴿ جِخْفَ ﴾ ﴿ فِي حَدِيثُ ابنَ عَبَاسَ رَضَى الله عَنْهُمَا ﴿ فَالْتَفْتَ إِلَى ۖ \_ يَعْنَى الفَارُوقَ رَضَى الله عَنه \_ فَقَـال : جَخْفًا جَخْفًا ﴾ أَى فَخْرًا فَخْرًا ، وشرَفًا شرَفًا . و يُرُوى جَفْخًا ، بتقديم الله ، على القَلْب .
- (ه) وفي حديث ان عمر رضي الله عنهما « أنه نام وهو جالس حتى سَمِمْتُ جَخِيفَه ، ثم صلّى ولم يتوضأ » الجخِيف : الصّوت من الجوث ، وهو أشَدُّ من الغَطيط .
- ﴿ جِخَا ﴾ (هـ) فيه «كان إذا سجَد جَخَّى » أَى فَتَح عَضُدَ بِه وَجافاهُما عَن جَنْبَيْه ، ورفع بَطْنه عن الأرض ، وهو مثل جَخَّ . وقد تقدم .
- ( ه ) وفى حديث حذيفة رضى الله عنه « كالكوز مُجَخِّياً » المَجَخِّى : الماثل عن الاستقامة والاعتدال ، فشَبَّه القَالْب الذي لا يَعْنِي خَيْراً بالكُوز المائل الذي لا يَشْبُت فيه شيء .

# ﴿ باب الجيم مع الدال ﴾

﴿ جدب ﴾ ﴿ سُ ) فيه « وكانت فيها أُجَادِبُ أَمْسَكَت الْمَاء » الأُجَادِب : صِلَاب الأَرْضِ الَّتَى تُمْسِكُ المَاء فلا نَشْرَ بُهُ سريعاً . وقيل هي الأَرْضِ التي لا نبات بها ، مأخُوذٌ من الجَدْب ، وهو

القعط ، كأنه جَمْعُ أَجْدُب ، وأَجْدُب ، جَمْع جَدْب ، مثل كَلْب وأَكْلُب وأَكَالِب . قال الخطابي : أمّا أَجَادب فهو غَلَط وتَصْحِيف ، وكأنه يريد أن اللفظة أجارد ، بالراء والدال ، وكذلك ذكره أهل اللغة والغريب . قال : وقد رُوى أُحادب ، بالحاء المهملة . قلت : والذي جاء في الرواية أجادب بالجيم ، وكذلك جاء في صحيحي البخاري ومسلم .

لا وفي حديث الاستسقاء « همَـكَت الأموالُ وأُجْدَبَت البِلاد » أي قُحطتُ وغَلَت الأسعار .
 وقد تكرر ذكر الجدّب في الحديث .

( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنه جَدب السَّمَر بَعْد العِشاء » أى ذَمَّه وعابه . وكل عائب جادِبُ (١)

﴿ جِدِث ﴾ ﴿ فِي حَدِيثِ عَلَى رَضَى الله عنه ﴿ فِي جَدَثَ يَنْقَطَعُ فِي ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا ﴾ الجدَث: القَبْر ، و يُجْمَعُ عَلَى أَجْدَاث .

﴿ وَمنه الحديث ﴿ نُبَوِّئُهُم أَجْدَاتُهُم ﴾ أى نُنْزِلُهم قُبورَهم . وقد تكرر في الحديث .

﴿ جدح ﴾ (س) فيه « انْزِل فاجْدَح ْ لَمَا » الجَدْح : أَن يُحَرَّكُ السَّويقُ بالمَاء و يُخَوَّض حتى يَسْتَوى . وكذلك اللَّبَن وَنَحُوه ، والمِجْدَح : عُود نُجَنَّح الرأس تُساط به الأُشْرِبة ، ورَّ بما يكون له ثلاث شُعَب .

ه ومنه حدیث علی رضی الله عنه « جَدَحُوا بَیْنی و بَیْنَهُم شِرْباً و بِیناً » أی خَلَطُوا .

[ه] وفي حديث عمر رضى الله عنه « لقد اسْتَسْقَيْتُ بِمِجَادِيج السّماء » المجادِيج : واحِدُها بِحِدَح ، واليّاء زائدة للإِشباع ، والقياس أن يكون واحدها مِحْدَاح ، فأمّا مِحْدَح فَجْمُهُ تَجادِح . والمّيجْدَح : نَجْم من النجوم . قِيلَ هو الدَّبَران . وقيل هو ثلاثة كواكب كالأثافي ؛ تَشْدِيها بالمُجْدح الذي له ثلاث شُعَب ، وهو عند العرب من الأنواء الدَّالَّة عَلَى المَطر ، فَجعل الاسْتِغفار مُشَبَّها بالأنواء ، مُخاطَبة لهم بما يعرفونه ، لا قو لا بالأنواء . وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جَمِيمَها التي يَز مُعون أنَّ من شأنها المطر .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى لذى الرمة :

فيالكَ من خدّ أُسِيلِ ومنطق رخيمٍ ومن خَلْقٍ تَعلَل جادِبُهُ أى لم يجد مقالا ، فهو يتعلل بالشيء القليل ، وليس بعيب .

- ﴿ جِدَجِدٌ ﴾ ( ه ) فيه « فأتَيْنَا عَلَى جُدْجُدٍ مُتَدَمِّن » اللهدْ جُد بالضم : البئر الكثيرة الماء . قال أبو عبيد : إنما هو الجُد " ، وهو البئر الجيّدة الموضع من الكلا أ .
- ( ه ) وفى حديث عطاء « الجُدْجُد يَمُوت فى الوَضوء قال : لا بأس به » . هو حيوان كالجَراد يُصَوِّت فى الليل . قيل : هو الصَّرْصَر .
- ﴿ جدد ﴾ ﴿ فِي حديث الدعاء ﴿ تباركَ آسُمُكُ وتعالى جَدُّكُ ﴾ أي عَلَا جَلاَلُكُ وعَظَمَتُكَ . واَلْجَدُّ : الحظُّ والسَّعادة والغنَى .
- (ه) ومنه الحديث « ولا يَنْفَع ذا الجدّ منك الجدُّ » أَى لا يَنْفع ذا الغِنَى منك غِناَه ، و إِنَّمَا ينفعُه الإيمانُ والطاعة .
  - [ ه ] ومنه حــديث القيامة « و إذا أصحاب اكجدّ تَحْبُوسون » أَى ذَوُو الحظّ والغِني .
- (ه) وحديث أنس رضى الله عنه «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جَدّ فيناً » أَى عَظُمُ قدرُه وصار ذَا جَدّ .
- وفى الحديث «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جَدّ فى السّير جَمَع بين الصّلاتَين » أى إذا اهْتَمَ به وأسرع فيه . يقال جَد ّ يَجُدُ وَ يَجِدُ ، بالضم والـكسر . وجَدّ به الأمر وأجد . وجَدّ فيــه وأجد : إذا اجتهد .
- ومنه حدیث أحد « لئن أشهدنی الله مع النبی صلی الله علیه وسلم قتال المشرکین لیرین الله ما أُجِد » أی ما أُجْتَهِد .
- (ه) وفيه «أنه نَهَى عن جَداد الليل » الجدَاد بالفتح والكسر: صِرَام النخل، وهو قطع ثمرتها. يقال جدّ النَّمْرَةَ كَجُدُّها جَدًّا. و إنَّمَا نَهَى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضُروا فى النهار فيُتَصَدّق عليهم منه (١).
- \* ومنه الحديث « أنه أوصَى بِجَادِّ مائة وسْق للأَشْعَرِيّين، و بِجَادٍّ مائة وسْق للشَّيْبِيّين » الجادّ : بمعنى المجْدُود : أَى نَخْلُ يُجَدِّ منه ما يَبلغ مائة وَسْق .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : لقوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده »

- ( ه ) ومنه حدیث أبی بکر رضی الله عنه « قال لعائشة رضی الله عنها : إنّی كنت نحَلْتُك جَادّ عشر بن وسْقاً » .
- والحديث الآخر « من ربط فرسا فله جادٌ مائة وخمسين وسْقاً » كان هــذا فى أوّل الإسلام ليمزّة الخيل وقلّتها عندهم .
- (س) وفيه « لا يأخذن أحدُ كم متاع أخيه لاعِبًا جَادَّا » أى لا يأخذه على سبيل الهزْل ، ثم يَحْبِيهُ فيَصِير ذلك جِدًّا . والجدّ بكسر الجيم : ضدّ الهزل . يقال : جَدّ يَجِدُّ جِدًّا .
  - 🐇 ومنه حديث قُس.

## \* أُجِدَّ كُما لا تَقْضيان كِرَاكُما \*

أى أبجد منكما ، وهو منصوب على المصدر .

- (س) وفي حديث الأضاحي « لا يُضَحّى بجَدَّاء » الجُدّاء : ما لا لبن لهـا من كل حَلُو بة ، لآفَة أَيْبَسَتْ ضَرْعها . وتجدد الضَّرعُ : ذهب لبنه . والجَدَّاء من النساء : الصغيرة الثدى .
- (س) ومنه حديث على رضى الله عنه في صفة امرأة « قال : إنها جَـدَّاء » أي صغيرة الثَّديين .
- (س) وفى حديث أبى سفيان « جُـدَّ ثدْيا أُمَّكَ » أَى قُطِما ، من الجــد : القطـع ، وهو دعاء عليه .
- (ه) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «كان لا يبالى أن يصلى فى المكان الجَدَد » أى المسْتَوِى من الأرض.
  - \* ومنه حديث أسر عقبة بن أبى مُعَيط « فَوَحِل به فرسه فى جَدَد من الأرض » .
- ( ه ) وفى حديث ابن سيرين « كان يختار الصلاة على الجُدّ إن قدَر عليه » الجُدّ بالضم : شَاطِيء النَّهر . والجُدَّة أيضا . و به سمّيت المدينة التي عند مكة : جُدَّة .
- (س) وفى حديث عبد الله بن سَلاَم رضى الله عنه « و إذا جَوادُّ مَنْهج عن يَمينى » الجَوادُّ: الطُّرُق ، واحدها جادَّة ، وهى سَواء الطريق ووسَطه . وقيل هى الطَّريق الأعظم التى تجْمع الطُّرُق ولا بُدّ من المرور عليها .

- (س) وفيه « ما على جَدِيد الأرض » أي وجْمِها .
- (س) وفي قصَّة حُنين «كَإِمْرار الحديد على الطَّسْت الجَديد » وصف الطَّسْت وهي مؤنثة ، بالجديد وهو مُذكر ، إمّا لأن تأنيثها غير حقيق فأوّله على الإناء والظرف ، أو لأن فعيلا يُوصَف به المُذَكَّر ، نحو امهأة قَتِيل ، وكَف خَضِيب . وكقوله به المُذَكَّر ، نحو امهأة قَتِيل ، وكَف خَضِيب . وكقوله تعالى « إنَّ رَحْمَةَ الله قَريب مِنَ المُحْسِنِينَ » .
- ﴿ جدر ﴾ (س) فى حديث الزبير رضى الله عنه « أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال له : احْبِس المهاء حتى يَبْله الجدْر » هو ها هنا المُسَنَّاة . وهو ما رُفع حول المزرعة كالجِدَار . وقيل هو لغة فى الجِدَار . وقيل هو أصل الجِدار . وروى الجُدُر بالضم ، جمسع جِدَار . ويُروَى بالذال . وسيجىء .
- ومنه قوله لعائشة رضى الله عنها « أخاف أن يدخُل قلوبَهم أن أدْخِــل الجَدْر فى البيت »
   يريد الحِجْر ، لمــا فيه من أصُول حائط البيت .
- اللَّهُ وَفِيه « الـكَمْأَة جُدَرِئُ الأَرض » شبَّها بالُجدَرِي ، وهو الحبُّ الذي يظهر في جسد الصَّبي لظهورها من بطن الأرض ، كما يظهر الجُدري من باطن الجلْد ، وأراد به ذَمَّها .
- (س) ومنه حديث مسروق « أتينًا عبد الله في نُجَدَّرِين ونُحَصَّبِين » أي جماعــة أصابهم الجُدَرِيّ واَلحَصْبة . والحصْبة : شِبْه الجُدَرِي تظهر في جلد الصَّغير .
- \* وفيه ذكر « ذى الجَدْر » بفتح الجيم وسكون الدال : مَسْرَح على سِتَّة أميال من المدينة كانت فيه لِقاَح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغير عليها .
- ﴿ جدس ﴾ (ه) في حديث معاذ رضى الله عنه « من كانت له أرض جادِسَة » هي الأرض الله عنه « من كانت له أرض جادِسَة » هي الأرض التي لم تُعْرَث ، وَجَمْهُما جَو ادِس .
- ﴿ جدع ﴾ (س) فيه « نهى أن يُضَحَّى بجَدْعاء » الجَدْع : قطْع الأنف ، والأُذن ـ والشَّفة ، وهو بالأنف أخصُّ ، فإذا أُطْلق غَلَب عليـه . يقال : رجل أُجْدَع وتَجْدوع، إذا كان مقطوع الأنف .

لله ومنه حديث المواود على الفطرة « هل نُحسُّون فيها من جَدْعاء » أى مَقْطوعة الأطراف ، أو وَاحِدها . ومعنى الحديث : أن المولود يُولد على نَوْع من الحِبِلَّة ، وهى فِطْرةُ الله تعالى وكُوْنه مُتهيّئاً لقَبول الحق طبْعاً وطَوْعاً ، لو خَلَّته شياطين الإنس والجن وما يَخْتار لم يَخْتر غيرها ، فضرب لذلك الجمْعاء والجدْعاء مثلد . يعنى أن البهيمة تُولد مُختَمِعة الخلْق ، سَوِيَّة الأطراف ، سَليمة من الجدْع ، لولا تَعَرُّضُ الناس إليها ابقيت كما وُلدَت سليمة .

◄ ومنه الحديث «أنه خطب على نَاقَتِه الجَدْعاء » هي المقطوعة الأذن ، وقيل لم تكن ناقته مقطوعة الأذن ، و إنما كان هذا اسماً لها .

(س) والحديث الآخر « اسمعوا وأطيعوا و إن أمِّر عليكم عبد حبشي مُجدَّعُ الأطراف » أَى مُقَطَّع الأعضاء. والتَّشديد للتكثير.

وفى حديث الصديق رضى الله عنه « قال لابنه يا غُنْثَر فَجدَّع وسَبَّ » أى خاصمه وذمَّه .
 والحجادَعة : المُخاصمة .

﴿ جدف ﴾ ﴿ فيه ﴿ لا تُجَدِّفُوا بِنِعَمَ الله ﴾ أَى تَكُفُروها وتَسْتَقِلُوها . يقال منه حَدَّفُ يُجَدِّف تَجْدِيفاً .

- ( ه ) ومنه حديث كعب « شرّ الحديث التَّجْدِيف » أَى كُفْر النَّهْمة واسْتِقْلال العطاء .
- ﴿ جدل ﴾ ﴿ فيه « ما أُوتِيَ قَوْم الجدَلَ إلا ضَالُوا » الجدَل: مُقابَلَة ٱلحُجَّة بالحجَّة. والْمُجَادَلَةُ :

الْمَناظَرَةُ والمُخاصَمة . والمراد به في الحَديث الجدل على الباطل ، وطَلبُ المغالَبة به . فأما الَجـدَل لإظهار الحقّ فإنّ ذلك تَحْمودُ ، لقوله تعالى ﴿ وَجادِلْهُمْ بِالَّـتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ .

- ( ه ) وفيه « أنا خاتم النبيين في أمّ الكتاب ، و إنّ آدم لُمنْجَدِلْ في طينَتهِ » أي مُلْقَى على على الجدَالة، وهي الأرض.
  - ( ه ) ومنه حديث ابن صيَّاد « وهو مُنْجَدِل في الشَّمس » .
- ( ه ) وحديث على « حين وقف على طلحة رضى الله عنهما فقال \_ وهو قَتِيل \_ أُعْزِزْ عَلَى ّ أَرَاكُ مُجَدَّلًا تَحْت نُجوم السماء » أى مَرْمِيًّا ملقّى على الأرض قَتِيلا .
- (س) ومنه حدیث معاویة « أنه قال لصَفْصَعة : ما مَرَّ علیـك جَدَّلْتــه » أى رَمَیْتَه وَصَرَعته .
- ( ه ) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « العَقِيقَة تُقُطَع جُدُولًا لاُ يَكْسَر لها عَظْم » ٱلجدُول جَمْعُ جَدْل ، بالكسر والفتح ، وهو العضو .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه «أنه كتَب فى العَبْد إذا غزَا على جَدِيلَتِه لا يَنْتَفَرِه مولاه بشىء من خِدْمَتِه : فأَسْهِمْ له » الجَدِيلة : الحالة الأولى . يقال : القومُ على جَدِيلة أَمْرِ هِم : أَى على حالَتِهِم الأولى . ورَكِب جَدِيلة رأيه : أَى عَزِيمَتَه . والجَدِيلة : الناحِية ، أراد أنه إذَا غَزا مُنْفَردا عن مَوْلاه غَيْر مَشْغُول بخدْمَتِه عن الغَزْو .
- ومنه قول مجاهد فى تفسير قوله تعالى « قُلْ كُلُ " يَعْمُلُ عَلَى شَا كِلَتِهِ » قال « على جَدِيلَتِهِ» :
   أى طرِيقَتِه وناحيَتِه . قال شَمِر : مَارَأْيْتُ تَصْحِيفا أَشْبَه بالصَّوابِ مَمَّا قَرَأَ ماللِك بنُ سُلمان ، فإنه صحّف قولَه على جَدِيلته فقال : على حَدِّ يكيه .
- وفى حديث البراء رضى الله عنه فى قوله تعالى « قدْ جَعَلَ ربَّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا »قال: جَدْوَلًا،
   وهو النَّهر الصغير .
- ﴿ جدا ﴾ ( ه ) فيه « أُنِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِجَدايا وَضَغَابِيسَ » هي جَمْع جَمْع جَدَاية ، وهي من أولاد الظّباء ما بلغ سيَّة أشهر أو سَبْعة ، ذَكَرًا كان أو أنْتَى ، بمنزلة الجدْى من المفز .

- \* ومنه الحديث الآخر « فجاءه بجَدْى وجَدَاية » .
- [ ه ] وفي حديث الاستسقاء « اللهم اسْقِنا جَداً طَبَقاً » الجَدا : المطر العاَمُّ . ومنه أُخِذ جَدَا العَطيَّةِ والجَدْوَى.
  - ومنه « شعر خُفاف بن نُدْبة السُّلَمي يَمْدح الصدّيق رضي الله عنه : (س) لَيْسَ لَشِيءِ غَيْرِ تَقُوَى جَدَا وَكُلُّ خَلْقِ عُمْرُهُ لِلْفَنَا

هو من أُجْدَى عليه يُجُدى إذا أعطاه .

- (س) ومنه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنــه « أنه كتب إلى معاوية يَسْتَغْطِفه لأهل المدينة ويَشْكُو إليهِ انْقطِاع أَعْطِيَتُهم والميرَة عنهم ، وقال فيه : وقد عَرفُوا أنه ليس عند مَروان مَالُ يُجَادُونه عليه » يقال جَدَا ، واجْتَدى ، واسْتَجْدَى ، إذا سَأَل وطَلَب . والحِجَادَاةُ مفاعَلة منه : أى ايس عنده مال يَسْألونه عليه .
- [ ه ] وفى حديث سعد رضى الله عنه « قال : رميت يوم بدر سُهَيْلَ بن عمرو فَقَطَعْتُ نَساه ، فَانْتُعَبَتْ جَدِيَّةَ الدم » الجَدِيَّة : أوَّلُ دُفْعَة من الدَّم . ورواه الزمخشرى فقال : فانْبَعَثَتْ جَديَّة الدم ، أَى سالت . ورُوى فاتَّبَعَتْ جَدِية الدم . قيل هي الطَّرِيقة من الدم تُنتَّبَعُ لِيُقْتَلَى أَثْرُها .
- (س) وفى حديث مروان « أنه رمَى طَلحةَ بن عبيد الله يوم الجَمَل بسَهُم فَشكُّ فخِذَه إلى جَدْيَة السَّرْجِ » الجَدْية بسكُون الدال <sup>(۱)</sup> : شيء يُحشى ثم يُر بَط تحت دَفَّ بِي السَّرْجِ والرَّحْل، ويُجمع على جَدَيات وجدًى بالكسر(٢).
- \* ومنه حديث أبى أيوب « أَنَى بدابَّةَ سَرْجُهِـا ُنمور » فَنَزع الصُّفَّة بعنى المِيـثَرة ، فقيل : الجَدَياتُ نُمُور ، فقال : إنما ينهي عن الصُّفَّة » .

# ﴿ باب الجيم مع الذال ﴾

﴿ جذب ﴾ (س) فيه « أنه عليه السلام كان يُحِبُّ الجَذَب » الجَذَب بالتحريك: الجمَّار، وهو شَحْم النَّخْل ، واحدتها جَذَبَة .

<sup>(</sup>۱) وبكسرها مع تشديد الياء ، كما في القاموس . (۲) في صحاح الجوهري بالفتح ، وحكاه عنه في اللسان .

- ﴿ جَذَذَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَنه قَالَ يَوْمَ خُنَيْنَ: جُذُّوهُمْ جَذًّا ﴾ الجَذُّ : القَطْع : أَى اسْتَأْصَلُوهُمْ قَبْلا. ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ مَازِنَ ۚ ﴿ فَثُرْتُ ۚ إِلَى الصَّنَمُ فَكُسُرْتُهُ أَجْذَاذاً ﴾ أَى قَطِماً وكِسَراً ، واحِدُها جَذَّ .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ أَصُولُ بِيَدٍ جَذَّاء ﴾ أى مَقْطُوعة ، كَنَى به عن قُصور أصحابه وتَقَاعُذِهِم عن الغَزْ وِ ، فإنَّ الجُنْدُ اللَّمير كاليَدِ ، وَ يُرُوْقِى بالحاء المهملة .
- ( ه ) وفى حديث أنس « أنه كان يأكل جَذيذَة قَبْل أن يَفْدُوَ في حاجَتِه » أراد شَرْبَةً من سَويق أو نحو ذلك ، سُمِّيت به لأنها تُجَذُّ : أي تُذَقُّ وتُطْخَن .
- (ه) ومنسه حديث على رضى الله عنسه ﴿ أَنه أَمر نَوْفًا البِسَكَالِيَّ أَن يَأْخَذَ مَنَ مِزْوَدِه جَذِيذًا ﴾ .
  - وحدیثه الآخر « رأیت علیًا رضی الله عنه یَشْرب جَذِیذاً حین أَفْطَر » .
- ﴿ جذر ﴾ (س) فى حديث الزبير رضى الله عنه: احْبِسِ الماء حَتَّى يَبْلُغ اَلَجَذْر » يُريد مَبْلَغ اَلَمَام الشَّرب، من جَذْر الحِساب، وهُو بالفتح والـكَسْر: أَصْل كُلّ شىء. وقيل أرادأصل الحائط. والمحفُوظ بالدال المهلة. وقد تقدم.
  - (ه) ومنه حديث حذيفة « نَز لَت الأمانة في جَذْر ُ قُلوب الرَّجال » أي في أصْلها.
- (س) وحديث عائشة رضى الله عنها « سألتُه عن العَجَذْر قال : هو الشَّاذَرْوَانُ الفارغ من البناء حَوْل الكعبة » .
- ﴿ جذع ﴾ (س) في حديث المَبْعَث « أَنَّ وَرَقة بنَ نَوْفَل قال : يالَيْدَنِي فيها جَذَعاً » الضّمير في فيها للنّبُوّة : أي ياليُدَنِي كنْتُ شابًا عند ظُهُورها ، حتى أباليغ في نُصْرَتِها و حايَتِها . وجَذَعاً منصُوب على الحال من الضّمير في فيها ؛ تقديرُ ، ليْدَنِي مُسْتَقِرٌ فيهَا جَذَعا : أي شابًا . وقيل هو منصوب بإضار كَانَ ، وضُقف ذلك ؛ لأن كان النّاقصة لا تُضمر إلا إذا كان في الكلام لفظ ظاهر يَقْيَضيها ، كقولهم : إنْ خَيْراً فَخيرٌ ، وإن شَرًّا فَشَرٌ ؛ لأن آن تَقْتَضِي الفعل بشَرْطيّها . وأصْل الجَذَع من أسْنان الدّواب ، وهو ما كان منها شابًا فتيًا ، فهو من الإبل ما دخل في السّنة الخامسة ، ومن البقر والمَعْز ما دخل في السّنة الثّانية ، وقيل البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تَمَّت له سَنةٌ ، وقيل أقل منها . ومنهم من يُخالِف بَعْضَ هذا في البَّقدير .

ومنه حديث الضَّحِيَّة « ضَحَّيْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجَذَع من الضَّأن، والثُّنيّ من الَمُعْز » وقد تـكرر الجَذَع في الحديث.

﴿ جِدْعِم ﴾ ( ه ) في حديث على رضي الله عنه « أَسْلَمَ أَبُو بِكُر وَأَنَا جَذْعَمَـةٌ ۗ » وفي رواية « أَسْلَمْتُ وَأَنا جَذْعَمة » أرادَ وأنا جَذَع : أي حَدِيث السّن ، فزاد في آخره مِيماً توكِيداً ، كما قالوا زُرْقم وسُتُهُمُ (١) ، والهاء للمبالغة .

( ه ) فيه « يُبْصِر أَحَدُ كُم القَذَى في عَين أخيه ، ولا يُبْصِر الْجَذْل في عَيْنه » الجِذَلَ بِالْكُسِرِ وَالْفَتْحِ: أَصِلُ الشَّجِرَةُ كَيْفُطِعِ، وقد يُجْمَلُ الْمُودِ جِذْلًا.

لا ومنه حديث التَّوْبَة « ثم مَرَّتْ بِجذل شَجَرة فتَعَلَّق به زمامُها » .

\* وحديث سفينة « أنه أشاَط دَم جَزُ ور بجذْل » أى بعود .

( ه ) وحديث السقيفة « أنا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ » هو تَصْغِير جِذْل ، وهو العُود الذي يُنْصَب للإبل الجَرْبَى لتَحْتَكُّ به ، وهو تصْفِير تَمْظِيم : أَى أَنَا مَنَّن يُسْتَشْفي بِرَأْيَه كَمَا تَسْتَشْفي الإبلُ الجَرْبَى بالاحتكاك بهذا العُود .

\* فيه « من تَمَكُّم القرآنُ ثُم نَسِيَه لَقِيالله يوم القيامة وهو أُجْذَمُ » أَى مَقطوع اليَدِ ، من الجَذْم : القَطْع .

ومنه حديث على رضى الله عنه « من نَـكَتْ بَيْعَتَه كَتِي اللهَ وهو أَجْذُم لَيْسَت له يَدُ ۗ » قال القتيبي : الأَجْـٰذَم هاهنا الذي ذَهَبَتْ أعضاؤه كأَمًّا ، وليْسَت اليَدُ أَوْلَى بالْعَقُو بة من باق الأعْضاء. يُقال: رجُلُ أَجْدُمُ وَتَجْذُومُ إِذَا تَهَافَيَتُ أُطْرِافُهُ مِن الْجِذَامِ ، وهو الدَّاء الْمَعْرُوف . قال الجوهرى : لا ُيقال للمَجْذُوم أَجْـذَم . وقال ابن الأنبارى رَدًّا على ابن قُتَـيْبَة : لوكان العِقاب لا يَقَع إلَّا بالجَارِحَة الَّتَى باشَرَت المُعْصِية لما عُوقب الزَّانِي باَلجُلْد والرَّجْم في الدُّنيا ، و بالنَّار في الآخرة . وقالَ ابن الأنبارى: معنَى الحديث أنه لَقِيَ الله وهو أَجْذَم الْحَجَّـةِ ، لَالِسَانَ له يَتَـكَلَّم ، ولا حُجَّة في يَدِه . وقُولُ على رضى الله عنه : ليْسَتَ له يَدُ : أَى لا حُجَّة له . وقيل معناه لَقِيَه مُنْقَطِعَ السَّبب، يَدَلُّ عليــه قوله : القرآن سَكِبُ مِيَدِ الله وسَبَبُ بأيديكم ، فن نَسِيَه فقــد قَطع سَكَبَه . وقال الخطابي : معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الأعرابي ، وهو أن من نَسِي القرآن لَقِي الله خَالِيَ اليدِ من الخَيْر صِفْرَ ها من الثُّواب، فَكُنَى بِالْيَدِ عَمَّا تَحْوِيهِ وتَشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِن الخير.قلت: وفي تَخْصِيص على " بذِّكْر اليَدِ مَوْنَى ليس في حديث

<sup>(</sup>١) للأزرق ، ولعظيم الاست . ( اللسان \_ جذع )

نسيان القرآن ، لأن البَيْعة تُباشرُها اليَدُ من بَيْن الأعضاء ، وهُو أن يَضَع المبايع يدَه في يد الإمام عند عَقْد البَيْعة وأخْذها عليه .

- (س) ومنه الحديث «كل خُطْبَة ليْسَت فيها شهادة فهي كاليَدِ الجَذْمَاء » أي المَّفُلُوعة .
- ومنه حدیث قتادة فی قوله تعالی « والر کب اسفل منکم » قال : « انْجَذَم أبو سُفیان بالْعِیر »
   انْ قَطع بها من الر کب وسار .
- (س) وفى حديث زيد بن ثابت « أنه كتَب إلى معاوية : إن أهْل للدينة طَالَ عليهم الجَذَم والجَذْب » أى انْقِطاع المريرة عَنْهم .
- ﴿ وفيه ﴿ أَنه قَالَ لِمَجْذُوم فَى وفَدْ ثَقِيف : ارْجِعْ فَقَدَ بَايَعْتُكَ ﴾ المجْذُوم : الذي أصابه المُجُذَام ، وهو الدَّاء المعروف ، كأنه من جُذِم فهو تَجْذُوم . و إنَّمَا رَدَّه النبي صلى الله عليه وسلم لئِسلَّا يَنْظُرُ أصحابُه إليه فيَزْ دَرُونه و يرَوْن لأنْفُسِهم عليه فَضْلا فيدْخُلهم العُجْب والزَّهُو ، أَوْ لئِسلًا يَحْزَن المُجْذُوم برُوْية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ، وما فَضَلُوا به عليه ، فيقلُّ شُكْره عَلَى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ، وما فَضَلُوا به عليه ، فيقلُّ شُكْره عَلَى بلَاء الله تعالى . وقيل لأن الجُذَام من الأمراض المُعْدِية ، وكانت العرب تَتَطَيَّر منه وتَتَجَنَّبُهُ ، فردّه لذلك ، أو لئلا يَعْرِض لأحَدِهم جُذَام فَيَظُنَّ أن ذلك قد أعْدَاه. و يَعْضُد ذلك :
- الحديثُ الآخر «أنه أخَــذ بيدِ عَجْذوم فو ضَمها مع يده فى القَصْمة ، وقال : كُل ثقةً بالله وتو كُلا عليه » و إنّما فعل ذلك ليمون إلّا بتَقْدير الله تعالى ، وَرَدّ الله عليه » و إنّما فعل ذلك ليكون إلّا بتَقْدير الله تعالى ، وَرَدّ الله عليه عليه عليه عن يقينه .
- (س) ومنه الحديث « لا تُديموا النَّظر إلى المُجْذُومين » لأنه إذا أَدَام النَّظَر إليــه حَقَره ، وَرأى لنَفْسه فَضْلا وَتأذَّى به المَنْظُور إليه .
- المُجْنُونَ في البَيْع ولا النّـكاح: المُجْنُونة ، والبَيْع ولا النّـكاح: المُجْنُونة ، والبَرْصاء ، والعَفْلَاء .
- (ه) وفي حديث الأذان « فَعَلَا جِذْم حَائط فَأَذَّنَ » الجِذْم : الأَصْل ، أَراد بَقِيَّة حائط أو قطْعَة من حائط .
- َ (س) ومنه حديث حاطِب « لم يَكُن رجُل من قُر يش إلَّا وَلَه جِذْم بمـكة » يُريد الأَهْلَ والعَشِيرة .

- ( ه س ) وفيه « أنه أنِيَ بتَمْر من تَمْر اليَمامة ، فقال : ما هذا ؟ فَقَيِل : الجُذَامِيُّ ، فَقَال اللَّهِم بارك في الجُذَامِیُّ » قِيل هُو تَمْر أَحْر اللَّون .
- ﴿ جِذَا ﴾ ( ه ) فيه « مَثَل الْمُنَافِق كَالأَرْزَة اللَّهُذِيَّة » هي الثَّابِتَة الْمُنْتَصَبَّة . يقال جَذَتُ تَجْذُو ، وأَجْذَتُ تُجْذِي .
- (س) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « فَجَذا على رُ كُبَتَيْه » أَى جَثَا ، إِلَّا أَنَّهُ بِالذَّال أَدَلُ على اللَّهٰ وم والنُّبُوت منه بالثَّاء .
- ومنه حدیث فضالة « دخَلْت علی عبد الملك بن مروّان وقد جَدَا مِنْخَراه وشَخَصَت عَیْناه ،
   فعَر فنا فیه الموت » أی انتَصَب وامتداً .
- (س) وفى حديث ابن عبـاس رضى الله عنهما « مَرَّ بَقَوْم يُجْذُون حَجَراً » أَى يَشِيلُونه و يَرْ فَعُونه . و يُرْ وَى « وهم يَتَجَاذَوْن مِهْرَاساً » المهراس : الحجر العظِيم الذى تُمْتَحِنُ برفْمِه تُوتَهُ الرَّجُل وشدَّته .

# ﴿ باب الجيم مع الراء ﴾

- (جرأ) ﴿ في حديث ابن الزبير رضى الله عنهما و بناء الكعبة ﴿ تَرَكُهـا ، حتى إذا كان الموسيم وقدم الناس يريد أن يُجَرَّتُهم على أهْل الشَّام ﴾ هُو من الجراءة : الإفْدَام على الشيء ، أراد أنْ يَزِيد في جَرَاءتِهم عليهم ومُطالَبَتهم بإخراق الكعبة . ويُروى بالحاء المهلة والباء ، وسَيُذكر في موضعه .
- لله على الإكثار من الحديث أبى هريرة رضى الله عنه « قال فيه ابنُ عمر : لكنَّه اجْتَرَأَ وَجَلِمُنَّا » يُريد أَنَّه أَقْدَم على الإكثار من الحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وجَلِمُنَّا نَحْن عنه ، فَكَثَر حَديثه وقَلَّ حَديثه وقَلَّ حَديثه الله عليه وسلم ، وجَلِمُنّا .
- \* ومنه الحديث « وقومُه جُرَآء عليه » بوَزْن عُلَمَاء ، جَمْـع جَرِىء : أَى مُتَسَلَّطِينَ عليه غَـيرَ هائبين له . هكذا رواه وشرحه بعضُ المتأخرين . والمعروف حُرَآء ، بالحاء المهملة ، وسيجيء .
- ﴿ جرب ﴾ ﴿ فِي حديث قُرَّة الْمُزَنِّي ﴿ قَالَ أَتَيْتُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَأَدْ خَلْتَ يَدِي في جُرُبُّانِهِ ﴾ الجُرُبُّانِ بالضم وتَشْديد الباء : جَيْبُ القَميص ، والألف والنُّون زائدتان .

- \* ومنه الحديث « والسَّيف في جُرُبًّانِه » أي في غُدْه .
- \* وفيه ذِكر « جُرُ اب» بضم الجيم وتخفيف الرَّاء بئر قَدَيمة كانت بمكة .
- ﴿ وَقَ حَدَيْثَ الْحُوضَ ﴿ مَا بَيْنَ جَنْبَيَهُ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ ﴾ هما قريتان بالشَّام بينَهُما ثلاث ليَالٍ ، وكتب لهما النبي صلّى الله عليه وسلم أماناً ، فأمَّا جَرْبة بالهاء، فَقَرْية بالمغرّب لها ذكر في حديث رُوَيْفِع بن ثابت .
- ﴿ حِرْثُ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنْهُ ﴿ أَنَهُ أَبَاحٍ أَكُلَ الْجِرِّيْثِ ﴾ وفي رواية أنه كان يَنْهَى عَنْهُ ، هُو نَوْع مِن السَّمَكُ يُشْبِهِ الحَيَّاتِ . ويقال له بالفارِسِيهِ : الْمَارْمَاهِي .
- ﴿ جرثم ﴾ ( ه ) فيه « الأسْدُ جُرُ ثومة العَرَب ، فمن أَضَلَّ نَسَبَه فَلْيَأْتَهم » الأَسْد بسكون السّين : الأَزْدُ ، فأبدل الزَّاى سينا . والجر ثومَة : الأصل .
- \* وفى حديث آخر « تَمـيم بُرْ ثُمَتُهُا وَجُرْ ثُمَتَهُا » الجُرثُمـة : هي الجُر ثومة ، وجُمْعُهُا جَرَاثِيم .
- [ ه ] ومنــه حديث على رضى الله عنــه « مَنْ سَرَّه أَن يَتَقَحَّم جَرَاثَى جَهَــمَ فَلْيَقْضِ فِى الجَدِّ » .
- [ ه ] وفي حديث ابن الزبير « لما أراد هَدْم الكعبة وبِناءَها كانت في المسجد جَراثيم » أى كان فيه أما كِن مُر تفعة أن عن الأرض تُجتَمِعة أمن تراب أو طين ، أراد أن أرض المسجد لم تكن مُسْتَويّة .
- [ ه ] وفي حديث خزيمة « وعَادَ لَهَا النِّقَادُ مُجْرَ نَثْمِاً » أَى مُجْتَمِعاً مُنْقَبِضاً . والنِّقَادُ : صِغار الغَنَم . و إَ مَا لَم يَقُلُ مُجْرَ نَثْمِةً لأَن لَفظ الغَنَم . و إَ مَا تَجَمَّعَت من الجُدْب لأنها لم تَجدُ مَرْعًى تَنْتُشِر فيه ، و إَ مَا لم يَقُلُ مُجْرَ نَثِمِةً لأَن لفظ النَّقَادِ لَفْظ الاسم الواحد ، كالجِدَارِ والخِمار . و يُروَى مُتَجَرُ ثِماً ، وهو مُتَفَعْلِلْ منه ، والتَّاء والنُّون فيه زائدتان .
- ﴿ جَرِج ﴾ ﴿ فَيَمِناقَبِ الْأَنْصَارِ ﴿ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُم وَجَرِجُوا ﴾ هكذا رواه بعضهم بجِيمَيْن ، من الجرج : الاَضْطِرَابِ وَالْقَلَق . يقال جَرِجَ الخَاتَم إذا جَال وقَلِق ، والمشهور في الرواية جُرِحُوا بالجميم والحاء، من الجراحة .

(جرجر) (ه) فيه «الذي يَشْرب في إناء الذَّهَب والفِضَّة إِنَّما يُجَرْجِر في بَطْنِه نارَجَهَم» أي يُحْدِر فيها نار جهنم ، فجعل الشَّرب والجرع جَرْجَرة ، وهي صَوْت وُقُوع الماء في الجوف . قال الزعشري : يُروى برَفْع النار ، والأكثر النَّصْب ، وهـذا القول تجاز ، لأن نار جهنم على الحقيقة لا تُجَرْجِرُ في جَوْفه ، والجرْجَرة . صَوْت البَعير عند الضَّجر ، ولكنَّه جَعل صَوت جَرْع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة \_ لوُتُوع النَّهي عنها واسْتِحْقاق العقاب على استِهمالها \_ كَجَرْجَرة نار جهنم في بطنيه من طَريق المجاز ؛ هذا وجهُ رفع النار . ويكون قد ذكر يُجَرْجر بالياء للفصْل بيننه و بَيْن النار . فأمَّا على النَّصْب فالشَّارِب هو الفاعل ، والنَّار مفعوله ، يُقال جَرْجَر فلان الْماء إذا جرعه جَرْعاً مُتُواتِراً له صَوْت . فالمُعنى كأَنَّما يَجْرَع نار جهنم .

الحسن « يَأْنِي الخُبَّ فَيَـكْتَازُ مِنْه ثم يُجَرْجِرُ قائمًا » أى يَغْتَرِف بالـكُوز من الخُبّ ، ثم يَشْرَبه وهو قائم .

\* والحديث الآخر « قوم يَقْرأون القرآن لا يُجاوز جَرَ اجرَهم » أَى حُلُوقَهم ، سَمَّاها جَراجرَ \* الجراجرَ \* الماء .

﴿ جرجم ﴾ ( ﴿ ) في حديث قتادة ، وذكر قصَّة قوم لُوط ﴿ ثُم جَرْجَم بَعْضُهَا عَلَى بَعْض ﴾ أَى أَسْقَط . وَلَلُجَرْ جَمَ : اللَّصْرُوع .

ومنه حدیث وهب « قال : قال طالُوتُ لداود علیه السلام : أنت رجُل جَری ، وفی جِبالنا هذه جَراجِمَة (١) يَحْمتَر بُون النّاس » أى لُصُوص يَسْتَلبُون الناس ويَنْهَبَونَهم .

﴿ حِرِح ﴾ ﴿ فيه ﴿ الْعَجْمَاء جَرْ حُهَا جُبَار ﴾ الجرْح هاهنا بَفَتْح الجيم على المصدر لَاغير،قاله الأزهرى: فأما الجرْح بالضم فهُو الاشم .

(ه) ومنه حديث بعض التابعين «كثُرت هذه الأحاديث واسْتجْرحَت » أى فسَدت وقَلَّ صِحاحُها ، وهو اسْتَفْعل ، من جَرَح الشَّاهدَ إذا طَعَن فيه ورد قوله. أراد أن الأحاديث كَثُرتْ حتى أَحْوَجَت أهلَ العلم بها إلى جَرْح بعض رُواتها ورَد روَايته .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : « وروى بالحاء أوله . وهو تصحيف » . وانظر « حرج » فيما يأتي .

- ( ه ) ومنه قول عبد الملك بن مروان . وعَظْتُكُمْ فَلَمْ تَزْدَادُوا عَلَى المَوْعِظَة إلا اسْتِجْرَاحًا » أَى إِلَّا مَايُكُسِبُكُمُ الْجَرْحِوالطَّمْن عليكم .
- ﴿ جَرِد ﴾ [ ه ] فى صفته صلى الله عليه وسلم « أنه كان أنو ر الْمَتَجَرَّد » أى ماجُرَّد عنه الثّيابُ من جسّده وكُشِف ، يُريد أنه كان مُشْرِقَ الجسد .
- ﴿ وَفَى صَفَتَهُ أَيْضًا ﴿ أَنَهُ أَجُّرِدُ ذُو مَسْرُبَةً ﴾ الأَجْرَد الذَى ليس على بَدَنه شَعَر ، ولم يـكن كذلك ، و إنَّمَا أراد به أنّ الشَّعَر كان في أماكن من بدنه ،كالمسْرُبة ، والساعِدَين ، والسَّاقَين ، فإنّ ضِدّ الأَجْرَد الأَشْعَرُ ، وهو الذي على جميع بدَنه شَعَرْ .
  - (س) ومنه الحديث « أهل الجنة جُرُّد مُرْد » .
- (س) وحديث أنس رضى الله عنه « أنه أخْرَج نَعْلَين جَرْدَاوَيْن ، فقال : هَاتَان نَعْلاَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى لا شَعَر عليهما .
- الله وفيه « القُلوب أربعة : قلْب أَجْرَدُ فيه مثل السراج يُزْهر » أى ليس فيه غلَّ ولا غشُّ، في علم أصا الفياً تن فنُور الإيمان فيه يُزْهر .
- ( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنه « تَجَرَّدُوا بالحج و إِن لم نُحْرِ مُوا » أَى تَشَبَّهُوا بالحاج و إِن لم تَحُرِّ مُوا » أَى تَشَبَّهُوا بالحاج و إِن لم تَكُونُوا حُجَّاجًا . و قيل يُقال : تَجَرَّد فُلان ُ بالحج إِذا أَفْرَده ولم يَقْر ن (١)
- (ه) وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه «جَرّدوا القُرآن ليَرْبُوَ فيه صغيركم ولا يَنأى عنه كبيرُ كم » أى لا تقْرنوا به شيئا من الأحاديث ليكون وحده مُفْرَدا . وقيل : أراد أن لا يتعلّموا من من كُتب الله شيئاً سِوَاه . وقيل أراد جَرّدوه من النقط والإغراب وما أشْبَهُهما . واللام فى لِيَرْبُوَ من صلة جَرّدوا . وللعنى اجْعَلوا القرآن لهذا ، وخُصُّوه به واقْصروه عليه دُون النّسْيان والإغراض عنه ، ليَنْشأ على تعَـلّه صغارُ كم ، ولا يتَباعد عن تلاوَته وتَدَبَّرِه كِبارُ كم .
- ( ه ) وفي حديث الشُّرَاة « فإذا ظَهَرَ وا بَيْنِ النَّهْرَينِ لم يُطَاقُوا ،ثم يَقَيُّون حتى يكون آخرهم لُصُوصا جَرَّ ادين » أي يُعْرُون الناس ثيابَهُم ويَنْهَبُونها .

<sup>(</sup>١) فىالدر النثير : « قلت : لم يحك ابن الجوزىوالزمخشىرى سواه، قال فىالفائق: أى جيئوا بالحج مجرداً مفرداً، وإن لم تقرنوا الإحرام بالعمرة » . انظر الفائق ( جرد )

- (س) ومنه حدیث الحجاج « قال لأنس: لأَجَرِّدَ نَلْكَ كَمَا يُجَرَّد الضَّبُ » أَى لأَسْلُخَنَـك سَلْخ الضَّبَ ؛ لأَنه إذا شُوى جُرِّد من جِـلْده. ورُوى « لأَجْرُدَنَكَ » بتخفیف الرَّاء. واَلجَرْدُ: أَخَذُ الشّىء عن الشَّه عَرْفا وعَسْفاً. ومنه سُتّى الجارُود، وهى السَّنَة الشّديدة المَحْل ؛ كَأْنَها تُهلِكُ النَّاس.
- (س) ومنه الحديث « وبهـا سَرْحَة سُرَّ تَحْتهـا سبعون نَبِيًّا لَمْ تُعْبَلُ ولَمْ تُجَرَّد » أَى لَمْ تُصِبْها آفة تُهلِك ثَمرتهـا ولا وَرقها . وقيل هُو من قَولهم جُرِدَت الأرض فهى تَجْرُودة : إذا أكلها الجراد .
- (س) وفي حديث أبي بكر رضى الله عنه « ليسَ عِنــدنا من مال المسْلمين إلَّا جَرْدُ هــذه القَطِيفة » أى التي الْجَرَد خَمْلُها وخَلَقَت .
- (س) ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « قالت لهــا امرأة : رأيت أمِّى فى المنام وفى يَدها شَحْمة ، وعلى فَرْجها جُرَيْدَة » تَصغير جَرْدَة ، وهى الخِرْقة البالية .
- ( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنـه « إِنْدَــنِي بِجَريدة » الجَريدة : السَّعَفَـة ، وَجُمْعُها جَريد ُ .
  - ( ه ) ومنه الحديث «كُتِب القرآن في جَرائدَ » جَمْع جَرِيدَة .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ أَبِي مُوسَى رَضَى الله عنه ﴿ وَكَانَتَ فَيَهِا أَجَارِدُ أَمْسَكَتَ الْمَاءِ ﴾ أَى مَواضِعُ مُنْجَرِ دَة مِنِ النَّبَاتِ . يُقال : مكان أُجْرَدُ وأرض جَرْدَاء .
- ( ه ) ومنه الحديث « تُفْتَح الأرْياف فيَخْرج إليها الناس ، ثم يَبْمَثُون إلى أهاليهم : إنكم في أَرْض جَرَدِيَّة » قيل هي مَنسُو بة إلى الجرَد \_ بالتَّحريك \_ وهي كل أرض لانبات بها .
- (س) وفى حديث ابن أبى حَــدْرَة « فرمَيْتُه على جُرَيْدَاء مَثْنه » أى وَسَطه ، وهو موضع القَفا المتُجَرّد عن اللحْم ، تَصْغير الجَرْدَاء .
- (س) وفي قصة أبى رِغال « فَغَنَّتُه الجَرَادَتَانَ » هُمَا مُغَنَّيَتانَ كَانِتَا بَكَهُ فِي الزَّمَنِ الأُوّلِ مشهورتان بحُسْن الصَّوت والفِناء .
- ﴿ جَرِذَ ﴾ (س) في الحديث ذكر « أمّ جُرْذَان » هُو نَوْع من التَّمرِ كَبَار . قيل : إنَّ ﴿ جَرِذَ ﴾ (٣٣ ـ النهابة ١)

نَخْله يَجْتَمَع تَحْيَّه الفَأْر ، وهو الذى يُسَمَّى بالـكُوفة المُوشان ، يَعْنُون الفَارَ بالْفارِسَيَّة . وأَلجَرْ ذَانُ جَمّ جُرَذ : وهو الذَّ كَر الـكبير من الْفَأْر .

- ﴿ حِرر ﴾ ﴿ فيه ﴿ قال يامحدُ مِمَ أَخَذْ تَنَى ؟ قال: بِجَرِيرة حُلَفَائك ﴾ الجَرِيرة : الجِناَية والذَّ نْب، وذلك أنه كان بَيْن رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين ثقيف مُوادعة ، فلما نقضُوها ولم يُنكر عليهم بنوعقيل ، وكانوا معهم في العهد ، صاروا مثلَهم في نقض العهد ، فأخذه بِجَريرتهم . وقيل معناه أخِذْت لتُدْفع بك جَرِيرة حُلَفَائك من ثقيف ، و يَدُل عليه أنه فُدِي بَعْدُ بالرجُلَين اللّذين أَسَرَتْهُمَا ثَقَيف من المسلمين .
- ( ه ) ومنه حديث لَقيط « ثم بايعَه على أن لا يَجُرّ عليه إلّا نفْسُه » أى لا يُؤخَذ بِجَريرة غيره من وَلد أوْ وَالد أو عَشِيرة .
- (ه) والحديث الآخر « لا تُجَارِّ أَخَاكُ ولا تُشَارِّه » أَى لا تَجَنِ عليه وتُلْحِق به جَرِيرة ، وقيل معناه لا تُماطله ، من الجَرِّ وهو أَن تَلْوِيَه بحقه وتَجُرُّه من تحلّه إلى وَقَت آخر ، و يُر وى بتخفيف الراء ، من الجَرْى والمُسابَقة : أَى لا تُطاوِلُه ولا تُغَالِبه .
- (س) ومنه حديث عبد الله « قال طَعَنْتُ مُسَيلِمة ومَشَى فى الرمح ، فنسادانى رجل : أن اجْرِرْه الرَّمْح، فلم أفهم . فنادَانى : أَلْقِ الرمح من يَدْيك » أَى اتْرُكُ الرمح فيه . يقال أَجْرَرْتُهُ الرمح إذا طَعَنْتَه به فَمشى وهو يَجُرَّه ، كَأَنْكُ أَنْت جعلْتِه يَجُرَّه
- (س) ومنه الحديث « أُجِرَّ لى سر او يلى » قال الأزهرى : هُو من أُجْرَرْتُهُ رَسَنَه : أَى دَع السَّر او يل على أُجُرَّه . والحديث الأوَّل أظهرَ فيه الإدغام على لغة أهل الحجاز ، وهذا أَدْغَمَ على لغة غيرهم . و يجوز أن يكون لَمَّا سَلبه ثيابَه وأراد أن يأخُذ سَرَ اوِيله قال : أُجِرْ لى سراو يلى ، من الإجارة ، أَى أُبِقَه على مَا نَهُ عَيْر هذا الباب .
- ( ه ) ومنه الحديث « لا صَدَقةً في الإبل الجَارَّة » أى التي تُجرّ بأزِمَّها وتُقَاد ، فاعلة بمعنى مفعولة ، كأرض غامِرة : أى مَغْمورة بالماء ، أراد ليس في الإبل العَوامل صَدَقة .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « أنه شهدالفتح ومعهفَرس حَرُون وجملَجَرُورْ » هو الذی لا یَنْقاد ، فعُول بمعنی مفعول .
- ﴿ وَفِيهِ ﴿ لَوْلَا أَن يَغْلَبُكُمُ النَّـاسِ عَلَيْهَا \_ يعني زَمْزَمَ \_ لَنزَعْتُ مَعَكُمْ حَتَّى مُؤثِّر الجَرِيرُ

- بِظهْرِی » الجَرِير : حَبْل من أَدَيم نحو الزَّمام ، ويُطْلَق على غيره من الحِبال المَضْفورة .
  - ◄ ومنه الحديث « ما من عَبْد يناًم بالليل إلَّا عَلى رأسه جَرير مَعْقُود » .
- (س) والحــديث الآخر « أنه قال له ُنقادة الأسدى : إنّى رَجُل مُغْفِل فأيْن أَسِمُ ؟ قال: فى مَوْضع الجَرير من السَّالِفة » أى فى مُقَدَّم صَفحة العُنْق . والمُغْفِل الذى لا وَسْم على إبله .
- (س) والحديث الآخر « أَنَّ الصحابة نازعُوا جَرِير بْنَ عبــد الله رضى الله عنهم زِمَامه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خَلُّوا بَيْن جَرِيرِ والجُرِيرِ » أَى دَعُوا لَه زِمَامه .
- ( ه ) وحدیث ابن عمر رضی الله عنهما « من أصبح علی غیر وِ تر أصبح وعلی رأسه جَرِیرْ سَبْعون ذراعا » .
- (س) والحديث الآخر «أن رجُلاكان يَجُرُّ الجَرِير فأصاَب صاعَيْن من تَمْر ، فتَصدقَّ بأحدها » يُريد أنه كان يَشتَقى الماء بالحَبْل .
- ﴿ وَفِيهِ ﴿ هَٰلُمَ ۚ جَرَّا ﴾ قد جاءت ۚ في غير مَو ْضع ، ومعناها اسْتدامة ۚ الأَمْر واتَصَاله . يقال كان ذلك عام كذا وهَلُمَ ۚ جَرًّا إلى اليَوْم ، وأصله من الجَرّ : السَّحْب . وانْتَصَب جَرًّا عَلَى المَصْدر أو الحَال .
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها «قالت: نَصْبت على باب حُجْرَتى عَبَاءة، وعَلَى عَجِرٌ بَيْتَى سِتْرا » الْمَجَرُ مُو الموضْع المُعْـترِض فى البَيْت الذى تُوضَع عليه أطراف العَوارِض، ويسَمَّى الجائز.
- (س) وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما » المَجَرَّة بابُ السماء » المَجَرَّة : هي البياض المُعْتَر ض في السماء ، والنَّسْرَان من جَانِدِيمًا .
- ﴾ وفيه « أنه خَطب على نَاقته وهي تَقْصَع بجِرَّتِها » الجِرَّة : ما يُخْرِجه البعير من بطْنِهِ لَمَيْضُغَه مُم يَبْلَعَه . في يقال : اجْتَرَ البعير يَجْتُرُ . والقَصْع : شدَّة المضْغ .
  - ◄ ومنه حديث أم معبد » فضرب ظَهْر الشَّاة فاجْتَرَّت ودَرَّت » .
- إلا لمن لا يَعْنَقِ على جِرَّنه » أى ومنه حديث عمر رضى الله عنه « لا يصلح هذا الأمرُ إلا لمن لا يَعْنَقِ على جِرَّنه » أى لا يَعْقد على رعيَّتِه . فضرب الجِرَّة لذلك مَثَلا .
- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ الشَّبْرُمُ ﴿ أَنْهُ حَارَ ۖ جَارَ ۗ ﴾ : جَارِ إِنْبَاعَ لَحَارٌ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَرُوبِيهُ بَارٌ ، وهُو إِنْبَاعَ أَيْضًا .

- المُشربة « أنه نهى عن نبيذ الجر" ، وفى رواية ، نبيذ الجرار » الجرار : جمع جَراة ، وهو الإناء المعروف من الفَخار ، وأراد بالنَّهى عن الجِرار الله هونة ؛ لأنها أَسْرَع فى الشَّدَّة والتَّخْمِير .
  - [ ه ] وَفَى حَدَيْثُ عَبِدَ الرَّحَمْنُ ﴿ رَأَيْتُهُ يَوْمُ أُخُدِّ عَنْدُ جَرِّ الجِبِلِ ﴾ أَي أَسْفَلُهُ .
- ( ه س ) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أنه سُئل عن أكل الجرِّى ، فقال : إنما هو شىء تُحَرَّمه اليهود » الجرَّى ؛ بالكسر والنشديد : نَوع من السَّمك يَشْبه الحَيَّة ، ويُسَمَّى بالفارسية : مَارْمَاهي.
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنــه « أنه كان يَنْهَى عن أكلِ الْجِرْتَى والْجِرِّيثُ » .
    - ع وفيه « أن امرأة دخلت النار من جَرًا هِرَّة » أى من أجْلها .
- ﴿ حِرزَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَم بَيْنَا هُو يَسِيرُ أَنَى عَلَى أَرْضَ جُرُّزٍ مُجْدِبَةً مثل الأَيِّم ﴾ الجَرز : الأرض التي لا نبات بها ولا ماء .
- \* ومنه حديث الحجاج ، وذكر الأرض ، ثم قال : « لتُوجَدَنَ َّجُرُرُاً لا يَبْقى عليها من الحيوان أحد " » .
- ﴿ جَرَسُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الدُّرْ فُطَ ﴾ أَى أَكَاتَ . يَقَالَلْنَتْخُلُ: الجُوارِسِ . والجُرْسُ في الأصل : الصَّوْتَ الخَفِيُّ . والعُرْ فُط شجر .
- (س) ومنه الحديث « فيسمهُون صوت جَرْس طَير الجَنَّة » أى صوت أكْلها ، قال الأصمعى : كنت في مجلس شُعْبة ، فقال : يسمعون صَوْتَ جرش طير الجنة ، بالشين ، فقلت: جَرْس ، فنظر إلى وقال : خُذُوها عنه فإنه أعْلم بهذا منَّا .
  - (س) ومنه الحديث « فأقبل القوم يَدِبُّون و يُخْفُون الْجَرْسَ » أَى الصَّوت .
- (س) وفى حديث سعيد بن جُبير ، فى صِفة الصَّلْصَال ، قال : « أَرْضُ خَصِّبة جَرِسَـة » الجَرِسَة : الَّتَى نُصَوِّت إذا حُركت وتُقلبت .
- ( ه ) وفى حديث ناقة النبى صلى الله عليه وسلم « وكانت ناقةً كُجَرَّسَة » أى مُجَرَّبة مُدَرَّبة

- في الركوب والسير. والحجرُّ سُ من الناس: الذي قد جَرَّ ب الأمور وخَبرها.
- (س) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « قال له طلحة : قد جَرَّ سَتك الدُّهُور » أي حَنكَيْك وأخْكَمَيْك ، وجعلتك خبيراً بالأمور مُجَرِّ با . و يروى بالشين المعجمة بمعناه .
- (س) وفيه «لا تَصْحَبالملائكةُ رُفقةً فيها جَرَس» هو الجُلْجُل الذي بُعلَّى على الدَّوابّ ، قيل إنماكر هَه لأنه يَدُلُّ على أصحابه بِصَوْته . وكان عليه السلام يحبُّ أن لا يَعْلَم العدوّ به حتى يأتيهم فجأة . وقيل غير ذلك .
- ﴿ جَرَشُ ﴾ (س) فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « لَوْ رَأَيتُ الوُعُولَ تَجُرُشُ ما بين لا بَدَيْهَا ما هَجْتُهَا » يعنى المدينة . الجَرْشُ : صَوْت يحصل من أكل الشيء الخَشِن ، أرادَ لَوْ رأيتُها تَرْعَى ما تَعَرَّضْتُ لها ، لأن النبى صلّى الله عليه وسلم حرّم صَيْدها . وقيل هو بالسين المهملة بمعناه . و يُروَى بالخاء والشين المعَجَمَتين ، وسيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى .
- المن . وهو بفَهَ عَهما : عِثْلاف من مُخَاليف الىمن . وهو بفَهَ عهما : بعثلاف من مُخَاليف الىمن . وهو بفَهَ عهما : بلد بالشام ، ولهما ذكر في الحديث .
- ﴿ جَرَضَ ﴾ ﴿ فِي حديث على رضى الله عنه « هل يَنْ عَظِر أَهل بَضَاضَة الشَّباب إلاَّ عَلَنَ القَّلق وغَصَصَ الجَرَض » الجرَض بالتحريك : أن تَبْلُغ الرُّوحُ الحلْق ، والإنسان جَريض . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ جَرَع ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الْمُقَدَادُ رَضَى الله عَنه ﴿ مَا بِهِ حَاجَةَ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةَ ﴾ تروى بالضم والفتح ، فالضَّمُ : الاسم من الشُّرب الْيَسِير ، والفتح : المرَّة الواحدة منه . والضم أَشْبَه بالحديث . ويروى بالزاى وسيجىء .
- (س) وفي حديث الحسن بن على رضى الله عنهما « وقيل له في يَوم حار ": تَجزَّع فقال : إنما يَتَجَرَّع أهل النَّار » التَّجرُّع : شرْبُ في عَجلة . وقيل هو الشُّرب قليلا قليلا ، أشار به إلى قوله تعالى « يتجرَّعُه ولا يكاد ُ يُسينُهُه » .
- \* وفي حديث عطاء « قال قلت للوليد : قال عمر وَدِدْت أَنَّى نَجَوْت كَفَافًا فقال : كذَّبْت ، فَقُلْت : أَوَ كُذّ بْتُ ؟ فَأَفْلتُ منه بِجُرَيْعَة الذَّقَن » الجريْعَة تَصْفِير الجُرْعَة ، وهو آخِر ما يَخْرُج من النَّفْس

عند الموت ، بعنى أفلتُ بَعْد ما أشْرَفْتُ على الهلاك ، أى أنه كان قَرِيبًا من الهلاك كقُرْب الجرْعة من الذَّقَن .

- (س) وفي قصة العباس بن مِرداس وشعره .
- \* وكرتى على الُمهْر بالأُجْرَعِ \*

الأُجْرَع : المـكان الواسع الذي فيه حُزُونَة وخُشُونة .

- وفى حديث قس « بَيْن صُدُور جِرْعَان » هُو بَكَسْر الجيم : جمع جَرَعة بفتح الجيم والراء ،
   وهى الرَّمْلة التي لا تُنْبِت شيئاً ولا تُمْسك ماء .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ حَذَيْفَةً ﴿ جِئْتُ يُومُ الْجُرَعَةُ فَإِذَا رَجُلُ جَالَسَ ﴾ أراد بها هاهنا اسْم مَوْضَع بالـكُوفة كان به فِتِنْة في زمن عثمان بن عفاًن رضي الله عنه .
- ﴿ جَرِفَ ﴾ ﴿ فَيَحَدَيْثُ أَبِي بَكُرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْرَضَ النَّاسِ بِالْجَرْفَ ﴾ هو اسْمِ مَوضَع قريب من المدينة ، وأصْلُهُ ما تَجَرُّ فَهُ السَّيُولُ من الأوْدية . والجَرْف : أَخْذُكُ الشيءَ عن وجْه الأَرضُ بالْمِجْرِفة . وقد تَكَرِّر في الحديث .
- (ه) وفى الحديث ذِكْرِ « الطَّاعون الجَارِف» ، ُسمّى جَارِفًا لأنه كان ذَرِيعًا ، جَرفالنَّاس كَجرْف النَّاس كَجرْف السَّيل .
- ( ه ) وفیه « لیْسَ لابْن آدم إلَّا بَیْتُ یُکِنَّهُ ، وَتَوْبُ یُوَارِیه ، وجِرَفُ انْخَبْز » أَی کِسَرُه ، الواحدة جِرْ فة (۱) و بروی باللام بدل الراء (۲) .
- ﴿ جرم ﴾ ﴿ فيه ﴿ أعظم المسادين في المسادين جُرْماً مَنْ سأل عن شيء لم يُحَرَّم فَحرِّم من أجل مسألته ﴾ الجُرْم : الذَّنْب . وقد جَرَم ، واجْترم ، وتجرّم .
- (س) وفيه « لا تَذْهَبُ مائةُ سَنَة وعلى الأرض عَيْن تَطْرِف، يريد تَجِرُم ذلك الْقَرْن » . يقال تَجَرَّم ذلك الْقَرْن ، وأَصْلُه من الجَرْم : الْقَطْع . ويُرُوى بالخاء المعجمة من الْخَرم : الْقَطْع . ويُرُوى بالخاء المعجمة من الْخَرم : الْقَطْع .

<sup>(</sup>١) في الدر الشير : قلت : زاد ابن الجوزي ضم الجيم في المفرد والحجم مع الراء واللام .

 <sup>(</sup>۲) قال فى الدر النثير: وفات المصنف مادة ( جرل ) وفى السير في غزوة الحديبية «سلك بهم طريقاً وعراً أجرل» :
 أى كثير الحجارة ، والجرل بفتحتين ، والجرول : الحجارة .

- [ ه ] وفى حـديث قيس بن عاصم « لا جَرَمَ لأَفُلَنَّ حَدَّها » هـذه كلة تَرِد بمعنى تَحَقيق الشَّىء . وقد اخْتُلف فى تقديرها ، فقيل : أَصْلُهَا التَّبْرِئة بمعنى لابُدَّ ، ثم اسْتُهْمِلت فى معنى حَقَّا . وقيل جَرَمَ بمغنى كسَبَ . وقيل بمغنى وجَبَ وحُقَّ ، و « لا » رَدُّ لما قَبْلُها مِن الْكَلاَم ، ثم يُبْتَدَأُ بها ، كقوله تعالى « لا جَرَمَ أَن لَهُم النارَ » أى ليس الأمرُ كَا قالوا ، ثم ابْتَدَأُ فقال : وجَبَ لهم النَّار . وقيل فى قوله تعالى « لا يَجْرِ مَنَّ كَم شِقاقى » أى لا يَحْمَلَنَّ كم ويَحْدُوكم . وقد تكررت فى الحديث .
  - ﴾ وفي حديث على « اتقوا الصُّبْحة فإنها كَعِفْرَة مَنْدَنَة لِلجِرِ م » قال تعلب: الجِرْم: البَدَن.
    - ◄ ومنه حديث بعضهم «كان حسن الجِرْم » وقيل الجِرْم هُنا: الصَّوْت.
    - ( ه ) وفيه « والذي أُخْرَج العِذْق من الجَرِيمة ، والنَّار من الوثيمَة » الجَرِيمَة : النواة .
- ﴿ جرمز ﴾ ﴿ في حديث عمر رضى الله عنه ﴿ أَنه كَانَ يَجْمَعَ جَرَامِيزَهُ وَيَثِبُ عَلَى الفَرس ﴾ قيل هي اليدان والرِّجْلان ، وقيل هي جُمْلة البَدن ، وتَجَرَّمَزَ إذا اجْتَمع .
- ( ه ) ومنه حديث المغيرة « لمَّا بُعِثِ إلى ذى الحاجبين قال : قالت لى نَفْسى لَوْ جَمَّمْتَ جَرَامِيزَكُ فَوَ ثَبَبْتَ وَقَعَدْتَ مع العِلْج » .
- ( ه ) وحديث الشَّعْبِيّ ، وقد بَلَغَه عنءَكْرِمة فُتْياً في طَلاق ، فقال «جَرْمَزَ مَوْلَى ابن عباس» أى نسكَص عن الجوَاب ، وفر" منه والْقَبض عنه .
- وحدیث عیسی بن عمر « قال : أَقْبَلْتُ مُجْرَمِّرَاً حتى اَتْعَنْبَیْتُ بین یَدَی الحسن » أی تَجَمَّقْت وانقبضت . والاقْمِنْبَاء: الجلوس .
- ﴿ جَرِن ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَنَّ ناقته عليه السلام تَلَحْلَحَتْ عند بَيْتِ أَبِي أَبُوبٍ ، وأَرْزَمَتْ ، ووَضَعَت عِبد بَيْتِ أَبِي أَيُوبٍ ، وأَرْزَمَتْ ، ووَضَعَت جَرَانَها ﴾ الجران: باطن العُنُق.
- ( ﴿ ) ومنه حديث عائشة رضى الله عنها ﴿ حتى ضرَب اَلَحْقُ بِجِرَانه ﴾أى قَرَّ قَرَ ارُه واسْتَقام ، كَا أَن البعير إذا برَكُ واسْتَراح مدّ عُنُقَه على الأرض . وقد تـكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث الحدود « لا قَطْع فى آثمر حتى رُيؤوِيَه الجَوِينُ » هو موضع تَجَفْيف التَّمْرِ ، وهُوَ له كالبَيْدَر للحِنْطة ، و يُجْمع على جُرُن بضَمَّتَين .
  - (س) ومنه حديث أَبَيٍّ مع النُّول « أنه كان له جُرُنٌ من تَمْر » .

- (س) وحدَّيث ابن سِيرين في المُحاَ قَلة «كانوا يَشْتَرِطُون قُمَامَة الجُرُّنِ » وقد جُمع جِرَانُ البَعير على جُرُن أيضا .
  - ومنه الحديث « فإذا جَمَلان يَصْرِ فإن ، فَدَنا منهما فوضعاً جُرْنَهُما على الأرض » .
- ﴿ حِرا ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَنه صلى الله عليه وسلم أَ تِيَ بِقِناَع جِرْو ﴾ الجِرِو ُ: صِغار القِثَّاء وقيل الرُّمَّان أيضا . ويُجُمْعَ على أُجْرِ .
- [ ه ] ومنــه الحديث « أنه أهْدِىَ له أَجْرٍ زُغْبٌ » الزُّغْبُ : الذى زِنْمِرُه عليــه (' ). والقِناَع : الطَّبَق .
  - \* وفي حديث أم إسماعيل عليه السلام « فأرسَلُو ا جَرَيًّا » أي رسولا.
- ( ﴿ ) ومنه الحديث ﴿ قُولُوا بِقُولِكُمْ وَلا يَسْتَجُّرِ يَنَّكُمُ الشيطان ﴾ أى لا يَسْتَغْلِبَنَّكُمُ فيتَّخِذ كم جَريًّا: أى رَسُولًا ووكِيلًا. وذلك أنهم كانوا مَدَحُوه فكره لهم المبالغة في المدَّح، فنَهاهُم عنه ، يُريد: تَكَلَّمُوا بما يَحْضُرُ كُمُ من القول ، ولا تَتَكَلفُوه كانكم و كلاء الشيطان ورسُله ، تَنْطقُون عن لبانه .
- وفيه « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ منها : صَدَقة جارِية » أى دَارَة مُتَّصِلة ،
   كَالُوتُوف الْمُرْصَدة لأبواب البرّ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « الأرزَاق جارِيَة » أي دَارَة مُتَّصِلة .
- ف حديث الرياء « من طَلَب العلم لِيُحاري به العُلماء » أى يَجْرى معهم فى المُناظَرة والجدال
   ليُظْهِر عِلْمَه إلى الناس رِياء وسُمْعَة .
- ومنه الحديث « تتَجارى بهم الأهْواء كما يتجارى الـكَلَبُ بصاحبِه » أى يتواقَمُون فى الأهواء الفاسدة ، و يَتَدَاعَوْن فيها ، تَشْدِيها بِجَرْى الفَرس . والـكَلَبُ بالتحريك : داء معروف بغرض للـكَلْب ، فَمن عَضَّه قَتَله .
- \* وفى حديث عمر رضى الله عنه « إذا أُجْرَيْت الْماَء على الْماء أُجْزَأُ عنك » يُريد إذا صَبَبْتَ الْماَء على البَوْل فقد طَهُرُ المَحَلُ ، ولا حاجة بك إلى غَسْله ودَلْكه منه .

<sup>(</sup>١) الزئبر: ما يعلو الثوب الجديد ، مثل ما يعلو الخز". الصعاح ( زبر ) .

\* ومنه الحديث « وأمسك الله جِرْية الماء » هي بالكسر : حالة الجريان .

\* ومنه « وعال قلم زكريّا الجرِّية ، وجَرَت الأقلام مع جِرية الماء » كلُّ هذا بالكَّسر.

### ﴿ باب الجيم مع الزاى ﴾

﴿ جِزاً ﴾ ﴿ فيه « مَن ْ قَرأ جُز ْءَهُ مِن الليل » الجزء: النَّصِيب والقطعة من الشيء، والجمع أُجْزَاء. وَجَزَأتُ الشَّيء: قَسَمْتُه، وجَزَأْتُهُ للتَّـكُثير.

\* ومنه الحديث « الرَّوْيا الصَّالحة جُرَهِ من سِتَّة وأربعين جزءًا من النَّبُوّة » و إنما خصَّ هذا العدد لأن مُعر النبي صلى الله عليه وسلم - في أكثر الروايات الصحيحة - كان ثَلَاثًا وستّين سَنَة ، وكانت مُدّة نُبُوّته منها ثلاثا وعشرين سَنَة ؛ لأنه بُمث عند اسْتيفاء الأربعين ، وكان في أوّل الأمريرى الوحى في النّوم الوحى في المنام ، ودام كذلك نِصْف سَنة ، ثم رأى الملك في اليَقظة ، فإذا نُسِبَتْ مُدّة الوَحْي في النّوم - وهي نِصْف سَنة - إلى مُدّة نُبُوَّته ، وهي ثلاث وعشرون سنة ، كانت نِصْف جُزء من ثلاثة وعشرين جُزءًا . وقد تعاضدت الروايات في أحاديث وسلم لم يكن قد اسْتَكمت له ثلاثا وستين ، ومات في أثناء السَّنة الثالثة والسّتين ، ونِسْبَة نِصْف السَّنة إلى النّذين وعشرين سَنَة و بَمْضِ الأخرى نِسْبَة جُزْء من خُسة وأربعين جُزءًا . وفي بعض الروايات «جزء من أربعين » ويكون تخمُولًا على مَن روَى أن مُعْره كان ستّين سنة ، فيكون نِسْبة نِصْف سَنة إلى عشرين سنة كنسْبة جزء إلى أربعين .

\* ومنه الحديث « الهَدْىُ الصالح والسَّمْتُ الصالح جزء من خسة وعشرين جزءًا من النَّبُوّة » أى إن هذه الحِلاَل من شمَاثل الأنبياء ، ومن جُهْلة الحِصال المعْدُودة من خِصالهم ، وإنَّهَا جزء مَعْلُوم من أجزاء أفْعاً لِهم ، فاقْتَدُوا بهم فيها وتا بِعُوه [ عليها ] (١) وليس المعْنى أن النَّبُوّة تَتَجَزَّا ، وَلاَ أَنَّ مَن جَمَع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوّة ، فإن النبوّة غيرُ مكْتَسَبة . ولا مُجْتَلَبة بالأسباب ، و إنَّما هي كرامة من الله تعالى . و يجوز أن يكون أراد بالنبوّة هاهنا ماجاءت به النبوّة ودعَت إليه من الخيرات .

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1

أى إن هــذه الخلال جزء من خمسة وعشرين جُزءًا ممـا جاءت به النبوّة ودعا إليه الأنبياء .

﴿ ومنه الحديث ﴿ أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سَتَّة مَمُلوكِين عند مَوْته لم يَكُن له مال عَيْرهم ، فدَعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فَجَزَّاهُم أَثلاثا ، ثم أقرَع بَيْنَهُم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة » أى فَرَقَهُم أجزاء ثلاثة ، وأراد بالتَّجْزِئة أنه قسَمهم على عبْرة القيمة دُون عَدد الرُّوس ، إلّا أنَّ قِيمتهم تساوت فيهم فخرَج عَدد الروس مُساوياً للقيم . وعَبيد أهل الحجاز إنَّما هُم الزُّنُوج والحبَش غالبا ، والقيم فيهم مُساوياً للقيم ، ولأنَّ الغَرض أن تَنفُذ وصِيَّتُه في ثُلث ماله ، والثَّلث إنما يُعتبر بالقيمة لا بالعَدد . وقال بظاهر الحديث مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة رحمهم الله : يَعْتَقِ ثُلُثُ كُل واحد منهم ، ويُسْتَسْعَى في ثُلُثَهُ .

وفى حدیث الأضحیة « ولن تُجُزئ عن أَحَد بَعْدَك » أى لنْ تَـكُنى ، يقال أَجْزَ أنى الشيه :
 أى كَفَانى ، و يُر وَى بالياء ، وسيجىء .

- (س) ومنه الحديث « ليس شيء يُجْزِي من الطَّعام والشراب إلا اللَّبَن » أي ليس يَكْفى، يقال جَزَأت الإبلُ بالرُّطْب (۱) عن الْماء: أي اكْتَفَتْ .
- \* وفى حديث سهل « ما أُجْزَأ مِناً اليوم أَحَد كا أُجْزَأ فُلان » أى فَعَل فعْلا ظَهْرَ أَثْرُه ،
   وقام فيه مَقَاماً لم يَقَمُه عُيرُه ولا كنّى فيه كِفاَيتَه . وقد تكررت هذه اللفظة فى الحديث .
- (س) وفيه «أنه صلى الله عليه وسلم أُ تِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ » قال الخطّابى : زَعَم رَاوِيه أنه اسْمِ الرُّطَب عند أهل المدينة ، فإن كان صحيحا فسكا نهم سَمَّوه بذلك للاجْتِزاء به عن الطَّعام ، والحفوظ « بِقِناع جِرْوِ » بالراء وهو القِثَّاء الصِّغار . وقد تقدم .
- ﴿ جزر ﴾ ﴿ فيه ذكر « الجزُور» في غير موضع، الجزُور : البَعِير ذكراكان أو أنثى ، إلا أنَّ اللَّفْظة مُؤنثة ، تقول هذه الجزُورُ، وَ إِن أَردْت ذكرا ، والجُمْع جُزُر ۖ وَجَزَائر .
- ﴾ ومنه الحديث « أن عمر رضى الله عنه أعْطَى رجُلا شَكَا إليــه سُوء الحال ثلاثة أنْيَاب جَزَائر » .

<sup>(</sup>١) الرطب: الرِّعْي الأخضر من البقل والشجر، وتضم الطاء وتسكن . القاموس ( رطب )

- \* ومنه الحديث « أنه بَعَثَ بَعْثًا فَمرُ وا بأغرابِي له غَنَم ، فقــالوا أَجْزِرْنا » أَى أَعْطِنًا شاة تَصْلُح للذَّ بح.
  - [ ه ] والحديث الآخر « فقال : ياراعي أُجْزِ رْني شاةً » .
- \* وحديث خَوَّات « أَبْشِر بِجَزْرَة سَمِينة » أَى شَاةٍ صَالِحَة لأَن تَجْزَر : أَى تُذْبَح لِلأَكْل . يقال : أَجْزَرْتُ القومَ إذا أَعْطَيْتُهم شاة يَذْ بَحُونَها ، ولا يُقال إلَّا في الغُّنَمَ خاصَّة .
  - \* ومنه حديث الضحية « فإنما هي جَزْرَة أَطْعَمَها أَهْلَه » وتُجُمْع على جَزَر بالفَتْح .
- ومنه حديث موسى عليــه السلام والسَّحَرة « حتَّى صارت حِبَالُهِم للشُّعْبَان جَزَرًا » وقد تُكُسَر الجيم.
- \* ومن غريب مايروى في حديث الزكاة « لا تأخُذُوا من جَزَرَات أَمُوال النَّاس »أي ما يكون قد أعدَّ للأكُل ، والمشْهُور بالحاء المهملة .
- \* وفيه « أنه نهَى عن الصَّلاة في المَجْزِرَة والمَقْبُرة » المجْزِرَة (١٠ : الموضع الذي تُنْحر فيــه الإبل وتُذْبِح فيــه البَقَر والشَّاء ، نهَى عَنْها لأجْل النَّجَاسَة التي فيهـا مِن دِماء الذَّبائح وأرْواشِها ، وجمعها المجازر .
- [ ه ] ومنه حديث عمر رضي الله عنه « اتَّقُوا هذه المجاَزرَ فإن لها ضَرَاوَةً كَضَر اوة ألخُمْر » نهي عن أما كِن الذَّ بح ، لأن إِنْهَا و إِدَامَة النَّظَر إليها ، ومُشاهَدة ذَبح الحيوانات مما يُقَسَّى القَلْب ، وُيذهب الرحمة منه ، ويَعْضُده قولُ الأَصْمَعي في تفْسِيره أنه أراد بالجَازِر النَّدِيُّ ، وهو مُعِثْتَمع القوم ، لأن الجُزُر إِنَّمَا تُنْحَر عند جَمْع الناس. وقيل إنما أراد بالجَازِر إدْمان أكْل اللُّحوم ، فكنَى عنها بأم كنتها (٢).
- \* وفى حديث الضحية « لا أُعْطِى منها شيئاً في جُزَارَتِهِا » الجُزَارة بالضم: ما يأخُــ ذ الجَزَّار من الذَّ بيحة عن أَجْرته ، كالهُمَالة ِ للْعَامِل . وأَصْل الجُزَارة . أَطْرَاف البَعِـير : الرأسُ ، واليَدان ، والرجْلان ، سُمّيت بذلك لأن الجَزَّار كأن يأخذها عن أجْرَته ، فَمُنِع أن يأخذ من الضحية جزءاً في مُقابَلَة الأَجْرة.

(٢) في الدر النثير : قلت هذا أصح ، وبه جزم ابن الجوزى .

<sup>(</sup>١) قال في المصباح « المجزر : موضم الجزر ، مثل جعفر ، وربما دخلته الهاءفقيل : مجزرة» وفي الصحاح بكسر الزاي.

- [ه] وفيه « أرأيتَ إنْ لَقيِتُ غَنَمَ ابن عَنَى أَاجْتَزِرُ منْهَا شَاةً » أَى آخُذُ منها شَاةً أَذْ بَكُهَا .
- (ه) وفى حديث الحجاج « قال لأنس رضى الله عنه : لأَجْزُرَ نَّكَ جَزْرَ الضَّرَب » أى لأَسْتَأْصَلَنَتْك ، والضَّرَببالتَّحْريك: الغليظ من العسَل . يقال جَزَرْتُ العَسَل إذا اسْتَخْرجْتَه من مَوْضعه، فإذا كان غليظا سَهُل اسْتِخْراجُه . وقد تقدم هذا الحديث في الجيم والراء والدال . والهروى لم يذكره إلا هاهنا .
- (س) وفى حديث جابر رضى الله « ما جَزرَ عنه البَحْرُ وَكُلُ » أى ما انْكَشَفَ عَنْــه لله من حَيوان البَحْر ، يُقال جَزَر المله يجزُر جَزْراً : إذا ذَهَب ونَقَص . ومنْــه الجَزْرُ والمَــدُ ، وهو رُجُوع الماء إلى خَلْف .
- (ه) ومنه الحديث « إن الشيطان يَئِس أن يُعْبَد في جَزِيرة العَبرب » قال أبو عبيد : هُو الله صُقْع من الأرض ، وهو ما بَيْنَ حَفْر أبي موسى الأشعرى إلى أقْصَى اليَمن في الطُّول ، ومابين رَمْل يَبْرِين إلى مُنْقَطَع السَّماوَة في العَرْض . وقيل : هو من أقْصَى عَدَن إلى ريف العِراق طُولًا ، ومن جُدَّة وساحِل البحر إلى أطراف الشام عرْضا . قال الأزهرى : سمّيت جزيرة لأن بَحْر فارس و بحر الشُودَان أحاطا بِجانبَيها ، وأحاط بالجانب الشَّمالي دَجْلة والفُرَات . وقال مالك بن أنس : أراد بجا بجزيرة العرب المدينة نفسَها . وإذا أطْلِقت الجزيرة في الحديث ولم تُضَف إلى العَرب فإ أَهما يُراد بها ما بَيْن دَجْلة والفُرَات .
- ﴿ جزز ﴾ ﴿ فَ حديث ابن رَواحة ﴿ إِنَا إِلَى جَزَازِ النَّخُلِ ﴾ هـكذا جاء فى بعض الروايات بِزَاكِيْن ، يُر يدُ به قَطْع التَّمر . وأصْـلُه من الجَزَّ وهو قَصُّ الشَّمَر والصُّوف . والمشهور فى الروايات بدَالَيْن مهملَتَين .
- (س) ومنه حديث حمــاد في الصَّوم « و إن دَخَل حَلْقَكَ جِزَّةٌ فلا يَضُرُّكُ » الجِزَّة بالسِرَّة ، وجمعها جِزَزُ . بالسَّمَة ، وهو الذي لم يُسْتَعْل بَمْد مَا جُزَّ ، وجمعها جِزَزْ .
- (س) ومنه حديث قتادة في اليَّذِيمِ « له ما شِيةٌ كَتُوم وَليَّهُ على إصلاحها و يُصِيب من جِزَزَهَا ورشلِها وعَوارِضِها » .

﴿ جَرَعَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه وقَفَ على 'مُحَسِّر فَقَرَع راحِلَتِه فَحَبَّتُ حتى جَزَعَه » أَى قَطَمَه، ولا يكون إلّا عَرْضاً ، وجِزْعُ الوادى : مُنْقَطَعُه ،

\* ومنه حديث مسيره إلى بَدْر « ثُمَّ جَزَّع الصَّفَيْرَاء » .

( ه ) ومنه حديث الضحية « فَتَفَرَّقَ النَّاسَ إِلَى غُنَيْمَة فَتَجزَّعُوهَا » أَى اقْتَسَمُوهَا . وأصله من الجَزْع : القَطْع .

الله والحديث الآخر « ثم انكفأ إلى كَبْشَيْن أَمْلَحَيْن فَذَ بَحُهُما ، وإلى جُزيْمة من الغَم فقسَمها بَيْننا » الجُزَيْمة : القطْمة من الغَنم، تَصْفِير جِزْعة بالكشر ، وهو القَلِيل من الشيء . يقال : جَزَع له جِزْعة من المال : أي قطع له منه قطْمة ، هكذا ضبطه الجوهري مُصَغَّر الان ، والذي جاء في المُجْمَل لابن فارس بفتح الجيم وكشر الزَّاى . قال : هي القِطْعة من الفَنَم ، كأنها فَعِيلة بمعني مَفْعُولة ، وما سَمِعْناها في الحديث إلا مُصَغَّرة .

(س) ومنه حديث المقداد رضى الله عنه «أتانى الشيطان فقال: إنَّ محمدا يأتي الأنصار فيُتْحِفُونه ؛ ما به حَاجَة إلى هذه الجُزَيْعَة » هى تَصْغِير جزْعة ، يريد القليل من اللّبن . هكذا ذكره أبو موسى وشرحه ، والذى جاء فى صحيح مسلم : ما به حاجَة إلى هذه الجِزْعَة ، غير مُصَغَّرة ، وأكثرُ ما ، يُقْرأ فى كتاب مُسْلم : الجُرْعَة بِضم الجيم و بالراء ، وهى الدفعة من الشَّرب .

[ ه ] وفي حديث عائشة رضي الله عنها « انْقَطع عِقْدُ ۚ لَهَا من جَزْع ظَفَار » الجَزْع بالفتح: الخَرَزُ اليَماني ، الواحدة جَزْعة ، وقد كثرت في الحديث.

(س) وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنــه « أنه كان يُسَبّح بالنَّوَى الْمُجَزَّع » وهو الذى حَكَّ بَعْضُه بعضا حتى ابْيَضَ الموضعُ المحَــكُوك منه و بقى الباقى على لونه ، تَشْبيهاً بالجزْع .

﴿ وفى حدیث عمر رضی الله عنه ﴿ لَمَّا طُمِن جَمَــل ابن عباس یُجْزعه ﴾ أی یقول له ما یُسْلِیه ویرزیل جَزَعه ، وهو اُلحزْن والحَوْف .

﴿ جِزِف ﴾ ﴿ فِيه ﴿ ابْتَاعُوا الطَّمَامِ جُزَافًا ﴾ الجَزْف والجُزَاف: المَجْهُول القَدْر ، مَكِيلًا كان أو مَوْزُونا . وقد تكرر في الحديث .

﴿ جَزَلَ ﴾ ( ه ) في حديث الدجّال « أنه يَضْرِب رجُلا بالسَّيفَ فَيَقَطَعه جِزْ لَتَينَ » الجِزْ لَةَ بالكُسْر : القطْعة ، وبالفتح المَصْدر .

<sup>(</sup>۱) انظر الصحاح ( جزع ) تحقيق الأستاذ عبد الففور عطار ، فقد ضبطها بالشكل بفتح الجيم وكسر الزاى على وزن « فميلة » ، حيث لم يضبط الجوهرى بالعبارة .

- ﴿ ومنه حديث خالد رضى الله عنه ﴿ لمَّا انْتَهَى إِلَى العُزَّى لَيَقْطَعَهَا فَجَزَلَها باثْنَتَيْن ﴾ .
- وفى حدیث مو ْعِظة النِّساء « قالت امرأة منْهُن جَزْلَة » أى تامَّة الخلْق . و بجوز أن تكون ذات كلام جَزْل : أى قَوِى شديد .
  - ه ومنه الحديث « اجْمَعُوا لى حَطبا جَزْلا » أى غَلِيظا قويًا .
- ﴿ جزم ﴾ (ه) فى حديث النَّخَمِى « التَّكْبير جَزْم ، والتَّسْليم جَزْم » أراد أنهُمَا لَا يُمدَّان، ولا يُعرْبُ أَوَاخِر حُروفِهِما ، ولكن يُسَكَّن فيقال الله أكْبَرْ ، والسَّلام عليْكُم ورحمة الله . والجزم: القَطْع ، ومنه سُمّى جَزْم الإعراب وهو الشُّكون .
- ﴿ جزا ﴾ ﴿ فَى حديث الضحية ﴿ لا تَجْزِي عَنْ أَحَد بَعْدَك ﴾ أَى لا تَقْفِي. يقال جَزَى عَنَّى هذا الأمرُ : أَى قَضَى .
- ﴿ ومنه حدیث صلاة الحائض ﴿ قَدْ كُنَّ نِسَاء رسول الله صلی الله علیه وسلم یَحِضْنَ ، فأمَرهُنَّ أَن يَجْزِينَ ﴾ أى يَقْضِينَ . ومنه قولهم : جزاهُ الله خيرا : أى أعْطاه جَزَاء ما أَسْلَف من طاعته . قال الجوهرى : و بنو تميم يقولون : أَجْزَأت عنه شاة ، بالهمز : أى قَضَت .
  - ◄ ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « إِذا أَجْرَیْتَ الماء علی الماء جَزَی عنْك » و یُروی بالهمز .
- \* ومنه الحديث « الصَّوم لى وأنا أُجْزِى به » قد أَكْثَر الناسُ فى تأويل هذا الحديث ، وأنه لِمَ خَصَّ الصَّوم والجزاء عليه بنَفْسه عزَّ وجلَّ ، و إن كانت العبادات كُلّم اله وجز اؤها منه ، وذ كروا فيه وُجُوها مَدَارُها كُلّم اعلى أن الصَّوم مِرْ يَنِن الله والعَبْد لا يَطَّلِع عليه سِواه ، فلا يكون العبْدُ صائما حَقيقة إلا وهو نُخْلِص فى الطاعة ، وهذا و إن كان كما قالوا فإنَّ غَيرَ الصَّوم من العبادات يُشارِكُه في سِرِ الطاعة ، كالصلاة على غير طَهارة ، أو فى ثَوْب نَجِس ونحو ذلك من الأسرار المُقْتَرِنَة بالعبادات التي لا يَمْرِفُها إلا الله وصاحبُها . وأحْسَن ما سَمِعْتُ فى تأويل هذا الحديث أن جميع العبادات التي يَتَقرَّب بها العباد إلى الله عزَّ وجل من صلاة ، وحَج ، وصَدَقة ، واعْتِكف ، وتَبَتَّل ، ودُعاء ، يَتَقرَّب بها العباد إلى الله عزَّ وجل من طلاة ، وحَج ، وصَدَقة ، واعْتِكف ، وتَبَتَّل ، ودُعاء ، من دون الله أنداداً ، ولم يُسْمَع أن طائفة من طَوائف المشركين وأر باب النِّحَل فى الأزمان المُتقادِمة عبَدت آلهَمَا بالصَّوم ، ولا تقرَّبَتْ إليها به ، ولا عُرف الصوم فى العبادات إلا من جَهَة الشرائع ،

فلذلك قال الله عز وجل: الصوم لى وأنا أُجْزِي به: أى لم يُشَارِكُنى أحدُ فيه ، ولا عُبد به غيرى ، فأنا حينئذ أُجْزى به وأتَوَلَى الجزاء عليه بنَفْسى ، لا أكِلُه إلى أحد من مَلَك مُقرّب أو غـيره على قَدْر اخْتصاصه بى .

هِ وَفَيه ذَكُر « الجَزْية » في غير موضع ، وهي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَدَلُا كِتَابِي عليه الذِّمَّة ، وهي فعلة ، من الجزَاء ، كأنها جَزَت عن قتله .

﴿ وَمِنَهُ الْحَدِيثُ ﴿ لَيْسَ عَلَى مُسْلَمَ جِزْيَةً ﴾ أراد أنَّ الذَّمَّى إِذَا أَسْلَمَ وقدْ مَرَّ بَعْضُ الحُوْلُ لَمْ يُطَالَب مِن الجِزْيَة بِحَصَّة ما مضَى مِن السَّنَة . وقيل أراد أن الذَّمى إِذَا أَسْلَمُ وكان في يده أرض صُولِحَ عَلَيْهَا بِخَرَاج نُوضَع عَن رَقَبَتِهِ الجِزْيَة وعَن أَرْضِهِ الْخَرَاجُ .

\* ومنه الحديث « من أخذ أرْضاً بِجِزْيتها » أراد به الحرّاج الذي يُؤدَّى عنها ، كأنه لازمُ الصاحب الأرض كما تَكْزَم الجِزْية الذّمَّى . هَكذا قال الخطَّابى ، وقال أبو عبيد : هو أن يُسْلم وله أرض خَرَاج فتُرفع عنه جزِية رأسه و تُتْرك عليه أرْضُه يُؤدّى عنها الخراج .

﴿ وَمَنه حَدَيْثَ عَلَى رَضَى الله عَنه ﴿ أَن دُرِهُ قَانَا أَسْلَمُ عَلَى عَهِدَه ، فقالَ له : إِنْ أَقَمْتَ فَى أَرْضَكُ ﴿ وَإِن تَحُولَتَ عَنْهَا فَنَحَنَ أَحَقُ مِهَا ﴾ .

لله وحديث ابن مسعود رضى الله عنه « أنه اشترى من دُرِهْقان أرْضا على أن يَكُفيه جزْيهما » قيل إنَّ اشْتَرى هاهنا بمعنى اكْترى ، وفيه بُعْدُ ؛ لأنه غيرمعروف فى اللغة . قال القُتَيْبى: إِنْ كان محفوظا ، وإلاَّ فأرَى أنه اشترى منه الأرض قبل أن يؤدّى َ جزْيتها للسَّنَة التي وَقَع فيها البَيْع ، فضمَّنه أن يقُوم بِخراجها .

( ﴿ ) وفيه ﴿ أَنَّ رَجُلا كَانَ يُدَايِنُ الناسَ ، وكانَ له كَاتَبُ ۗ وَمُتَجَازٍ ﴾ الْمُتَجَازِى : الْمُتَقَاضَى يقال : تَجَازَيْت دَيْنِي عليه : أي تقاضَيْته .

## ﴿ باب الجيم مع السين ﴾

﴿ جَسَد ﴾ (س) في حديث أبي ذرّ رضى الله عنه « أن امرأته ليْسَ عليها أثر المجاسِد » هي جَمْع مُجْسَد بضمّ الميم : وهو المصْبُوغ المُشْبع بالجُسَد ، وهو الزعفران أو العُصْفر .

- ﴿ جسر ﴾ ( ه ) فى حديث نوف بن مالك « قال: فوقعَ عُوجٌ على نيل مصر فجسَر هُم سَنَةً » أى صَارَ لهم جسراً يَمْنُبُرون عليه، وتُفَتَح جيمُه وتُكُسر .
- الشّعبي « أنه كان يقول لسيفه : اجْسُرْ جَسَّارُ » جَسَّار : فعَّال من الجسارة وهي الجرّاءة والإقدام على الشيء .
- ﴿ جسس ﴾ ﴿ فيه ﴿ لا تَجَسَّسُوا ﴾ التَّجَسُّسُ بالجِيمِ : التَّفْتيش عن بوَاطِن الأمور وأَ كُثَرَ ما يُقال في الشَّرّ . والنَّامُوسُ : صاحب سر الخير . وقيل التَّجَسُّس بالجيم أن يَطْلُبُه لِغَيْره ، وبالحاء أن يَطْلُبُه لِغَشِه . وقيل بالجيم : الْبَحثُ عن العَوْرَات ، وبالحاء : الاسْتِماع ، وقيل مَعْناهما واحِدُ في تَطَلُّب مَعْرفة الأخبار .
- (س) ومنه حــديث تميم الدَّارِي « أنا الجسَّاسَة » يعنى الدَّابَّة التي رآها في جَزيرة البَحْر ، و إنما سُمّيت بذلك لأنها تَجُسُّ الأخْبار للدَّجال .

### ﴿ باب الجيم مع الشين ﴾

- ﴿ جِشَا ﴾ ﴿ فَي حديث الحسن ﴿ جَشَأَت الرُّومِ على عَهد عمر رضى الله عنه ﴾ أى مَهَضَت وأَقْبَلَت من جُزْن أو فَزَع . وجَشَأ الرجُل : إذا فَهَضَت من حُزْن أو فَزَع . وجَشَأ الرجُل : إذا نَهَضَ من أرض إلى أرض .
  - ﴿ وَفَ حَدَيْثُ عَلَى اللهُ عَنْهُ ﴿ فَشَا عَلَى نَفْسِهِ ﴾ قال ثعلب: معناه ضَيَّق عليها .
- ﴿ جَسُب ﴾ ﴿ فيه « أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الجُشِبَ من الطعام » هو الغليظ الخشِنُ من الطعام . وقيل غير المأدوم . وكلُّ بشع الطَّم جَشْبُ .
  - (س) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه «کان یأتینا بطمام یَجَشْب » .
- ﴿ وحديث صلاة الجماعة ﴿ لُو وَجِدَ عَرْ قَا سَمِينَا أَو مِرْ مَاتَيْنَ جَشِبَتَ يُن لأَجابَ ﴾ هكذا ذكره بعض المتأخرين في حرف الجميم . ولَوْ دُعِيَ إلى مِرَّ مَاتَـيْن جَشِبَتَيْن أُو خَشِبَتَيْن لأَجاب . وقال : الجشِبُ الغليظ ، والخشِب : الغايض ، من الخشب . والمرماة ظِلْف الشَّاة لأنه يُرْمَى به . انتهى كلامه . والذي قرأناه وسمعناه \_ وهو المتداوّلُ بيْنَ أهل الحديث \_ مِرماتين حَسَنتَـيْن ، من الحسن والجودة ، لأنه عَطفَهما

على العُرْق السَّمِين ، وقد فسره أبو عبيد وَمَن بعده من العلماء ، ولم يتمرّ ضوا إلى تفسير اَلجشِبواَلخشِب في هذا الحديث . وقد حَكَيْتُ مارأيْتُ ، والعهدة عليه .

﴿ جَسْرٍ ﴾ ( ه ) فى حديث عَمَان رضى الله عنه « لا يَفُرَّ نَّ حَكُم جَشَرُ كُم من صلاته م » الجَشَرُ : قوم يَخرُ جون بَدَوابَهم إلى المرْعَى و يَبيتُون مكانَهُم ، ولا يأوُون إلى البيُوت ، فرُ بَّمَا رَأُوه سَفَرَ ؛ قومَ عَن ذلك ، لأن المقام فى المَرْعى و إنْ طاَل فليس بسَفَر .

﴾ ومثله حدیث ابن مسمود رضی الله عنه « یا معاَشِر اُلحَشَّار لا تَغُـتَرُّوا بِصَلاتِکُم » اُلجِشَّار : جَمْع جَاشِر وهو الذي يكون مَع الجَشَر .

لا ومنه الحديث « ومِنَّا مَن هو فى جَشْره » (١).

(س) وحديث أبى الدرداء رضى الله عنه « مَنْ تَوك القرآن شهرْ يْن لم يَقْرَأُه فقد جَشَرَه » أى تباعد عنه . يقال : جَشَر عن أهله ؛ أى غاب عنهم .

ومنه حدیث الحجاج « أنه كتَب إلى عامله: ابْعَثْ إلى بالجُشير اللَّوْلُؤى » الجَشِير: الْحِرَ ابُ.
 قاله الزمخشرى .

﴿ جشش ﴾ (س) فيــه « أنه سَمَع تَــكُمبيرة رَجُل أَجَسِّ الصَّوْت » أَى فَى صَوْتَه جُشَّة ۗ ، وهي شدَّة وغلظ .

◄ ومنه حديث قُس « أُشْدَقُ أَجَشُ الصَّوْت » .

◄ ومنه حدیث جابر رضی الله عنه « فَمَمَدَت ْ إلى شَمِیر فَجَشَّتْه » أی طَحَنَتْه .

﴿ وَفَي حَدِيثَ عَلَى رَضَى الله عَنَـهِ ﴿ كَانَ يَنْهَنَى عَنِ أَكُلِ الْجُرِّيِّ ، وَالْجُرِّيْتُ وَالْجَشَّاءِ ﴾ قيل هو الطِّحال .

﴿ وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنُ عِبَاسَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا ﴿ مَا آكُلُ الْجَشَّاءُ مِن شَهُوْتُهَا وَلَـكِن لَيَعْلَم أَهُلُ كَنْ الْجَشَّاءُ مِن شَهُوْتُهَا وَلَـكِن لَيَعْلَم أَهْلُ كَنْ الْجَشَّاءُ مِن شَهُوْتُهَا وَلَـكِن لَيَعْلَم أَهْلُ كَنْ الْجَشَّاءُ مِن شَهُوْتُهَا وَلَـكِن لَيَعْلَم أَهْلُ كَنْ اللَّهُ عَنْهُما ﴿ اللَّهُ عَنْهُما اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُما اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُما اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُما اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَالًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُ عَلَالِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ

﴿ جَسْع ﴾ ﴿ فَى حديث جابر زضى الله عنه ﴿ ثُمَ أَفْبَلَ علينا فقال : أَيُّسَكُم يُحِبُّ أَن يُعْرِض الله (١) أخرجه الزمخمرى في ﴿ الفائق ﴾ حديث ابن عمر .

عنه ؟ قال : فَجشِمْناً » أَى فَزِعْناً . والجَشَع . الجزَعُ لفِرَاق الإلْف (١).

( ه ) ومنه الحديث « فَبَكَي مُعاذ جَشَعاً الهِرَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

\* ومنه حديث ابن الخصاصِيَّة « أخاف إذا حَضَر قِتَالَ ۖ جَشِعَت ْ نَفْسِي فَكُر هَت الموتَ » .

﴿ جَسْمٍ ﴾ في حديث زَيْد بن عَمْرو بن نُفَيْل :

# مَهْماً تُجَشَّمْنِي فَإِنَّى جَاشِيمُ #

رُيْقال : جَشِمْتُ الأَمْرَ بالكسر ، وتَجَشَّمْتُهُ : إذا تَكَلَّفْتَهُ ، وجَشَّمْتُه غَيْرى بالنَّشْديد، وأَجْشَمْته: إذا كَلَّفْتُهُ إياه . وقد تكرر .

#### ﴿ باب الجيم مع الظاء ﴾

﴿ جَظ ﴾ (ه) فيــه «أهْلُ النَّارِكُلُّ جَظَّ مُسْتَكَبِّرِ » جاء تَفْسِيره فى الحديث . قيــل يارسول الله : وما الجَظُّ ؟ قال :الضَّغْم .

## ﴿ باب الجيم مع المين ﴾

﴿ جعب ﴾ ﴿ خعب ﴾ ﴿ فيه « فانْـتَزَع طَلَقًا مِن جَعْبَتِه » اَلجُعْبَة : الـكِفانة الَّتِي تُجْعل فيهـا السّهام . وقد تـكورت في الحديث .

﴿ جِمَعْلُ ﴾ (س) فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « سِتَّة لا يَدْخلون الجنسة ؛ مِنهُم الجَمْثَل ، فَقَيل له : ما الجَمْثَل ؟ قال : الفَظَّ العَلِيظ » وقيل : هو مَقْلُوب الجَمْعَل ، وهو العَظِيم الْبَطن . وقال الخطّابي : إنما هُو العَمْجَل ، وهو العَظِيم البَطْن ، وكذلك قال الجوهري .

﴿ جِعَيْنَ ﴾ (س) في حديث طَهْفة «ويَدِسَ الجِعْيْنُ » هوأصل النَّبَات ،وقيل أصْل الصِّلِّيَان خاصَّة ، وهو نَبْت معروف .

﴿ جَمِعِ ﴾ ( ه ) في حديث على رضى الله عنه « فأخَذْ نا عليهما أَن يُجَعَّجِماً عنه القرآن ولا يُجاوِزَاه » أَى يُقيما عِنْده . يقال : جَمْجَع القوم إذا أَنَاخُوا بِالجَمْجاَع ، وهي الأرض . والجُمْجاع أيضاً : المؤضع الضَّيْق الخَشِن .

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في الدر النثير : الذي في كتب اللغة أنه أشد الحرس وأسوأه .

- ( ه ) ومنه كتاب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد « أَنْ جَمْجِـع بُحَسَيْن وأصحـابه » أى ضَيّق عليهم المـكان .
- ﴿ جَمِد ﴾ (ه) في حديث الْمَلاَعَنَة « إن جاءت به جَعْداً » اَلجَعْد في صِفات الرجال يكون مَدْحا وَذَمّا : فالمدْح مَعْناه أن يكون شَديد الأَسْرِ والخَلْق ، أو يكون جَعْد الشَّعَر ، وهو ضدّ السَّبْط ، لأن السَّبُوطة أَ كُثَرُها في شُعور العجَم . وأما الذَّم فهو القصير الْمَتَردّدُ الْخَلْق . وقد يُطْلق على البخِيل أيضا ، يقال : رَجُل جَعْدُ اليَدَيْن ، ويُجْمَع على الجِعاد .
  - ﴾ ومنه الحديث « أنه سَأَل أَبَارُهُم الغِفَارِي : مافَعَل النَّفَر السُّودُ الْجِعَادِ؟ » .
- الحديث الآخر « على ناقة جَمْدَة » أى تُجْتَمِمة الخانق شَدِيدة م. وقد تكررت في الحديث.
- ﴿ جعدب ﴾ ( ﴿ ) في حديث عرو ﴿ أَنه قال لمعاوية : لقد رأيتُك بالعِراق وإنَّ أَمْرَكُ كَحُقَّ الكَمْدُبَة : النَّفَأَخَات الَّتَى تَكُون من مَاء المطر . والكَمْدُبَة : العَنْكَبُوت ، وحُقُّها : بنيتُها . وقيل الجُفْدُبة والكُفْدُبة : بَيْت العَنْكَبُوت . وأَثْبَتَ الأَزْهِرِي القَولِين جميعا .
- ﴿ جِمْرٍ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ الْعَبَاسِ ﴿ أَنَهُ وَسَمِ الْجَاعِرَ تَيْنِ ﴾ هُمَا لَحْمَتَانَ يَـكُتَنِفَانَأُصْلِ الذُّنَبِ ، وَهُمَا مِن الإنسانِ فِي مُوضِع رَقْمَتِي الْحِمَارِ .
  - ه الحديث « أنه كوى حمارا فى جاعِر تَيه » .
  - ﴿ وَكَتَابُ عَبِدَ اللَّكَ إِلَى الْحَجَاجِ ﴿ قَا تَلْكُ اللَّهُ أَسُورَدَ الجَاعِرَ تَيْنَ ﴾ .
- (س) وفى حديث عَرْو بن دينار «كانوا يقولون فى الجاهِليَّة : دَعُوا الصَّرُورَة بِجَهْله ، و إنْ رَحَى بِجَعْرِه فى رَحْله » الجَعْرُ : ما يَبِس من الثَّهْل فى الدُّبُر ، أو خَرج ياَبِساً .
  - (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « إنَّى مِجْعاَر البَطْن » أَى يَابِسُ الطَّبِيعَة .
- ( ه ) وحديثه الآخر « إِيَّاكُمْ وَنَوْمَةَ الغداة فَإِنَّهَا مُجْعَرَة » يُريد يُبْسَ الطَّبيعَة : أَى إِنها مَظنَّة لدلك .

- ( ه ) وفيه « أنه نهى عن لَوْ نَيْن من التَّمر؛ الجُعْرُ ور وَلَوْن حُبَيْق » الجُعْرُ ور : ضَرْبُ من من الدَّقَل يَحْمِل رُطَبًا صِغَارًا لا خَيْر فيه .
- (ه) وفيه «أنه نزل الجِعْرَانة » قد تسكرر ذكرها فى الحديث ، وهو موضع قريب من مكة ، وهى فى الحِلْ ، ومِيقَدَّتُ للإِحْرَام ، وهى بِتَسْكِين العَيْن والتَّخْفِيف وقد تُكُسَر العين وتُشدّد الراء .
- ﴿ جَعَسَسُ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ عَمَانَ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ اللَّهَ أَنْفَذَهُ النَّبِي صَلَّى الله عَايِهُ وَسَلّم إلى مَكَة نُولُ عَلَى أَبِي سُفِيانَ ، فقال له أهْل مَكَة : مَا أَتَاكُ بِهِ ابْنُ عَمَّكَ ؟ فقال : سَأَلَنَى أَنْ أُخْلَى مَكَة لَجَعَاسِيسَ عَلَى أَبِي سُفِيانَ ، فقال له أهْل مَكَة لَجَعَاسِيسَ عَلَى أَبِي سُفِيانَ ، الواحد جُعْسُوسَ بالضم .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « أَنْخُوُّ فُنَا بِجَعَاسِيس يَثْرِب » .
- ﴿ جَمَطُ ﴾ ( ه ) فيه « ألا أُخْبِرُ كَم بأهل النار ؟ كل جَظَّ جَمْطُ » اَلَجْمُطْ : الْعَظِيمِ في نفسه. وقيل السَّبِّيُ النَّلُ الذي يَتَسَخَّط عند الطَّمَام .
- ﴿ جَمَطُرُ ﴾ [ ه ] فيه « أهل النـــار كل جَمَطُرِيّ جَوّاظ » الجَمْطُرِيّ : الفَظُّ الغلِيظ الْمُجَــكُبَر . وقيل هو الذي يَنْتَفَــخ بما ليس عنده وفيه قِصَر .
- ﴿ جعف ﴾ ( ﴿ ) فيه « مَثَل المنافق مثل الأَرْزَةَ اللَّجْدِيَةَ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةَ » أَى انْقَلِاعُها ، وهو مُطاوع جَمَفَة جَمْفًا .
  - (س) ومنه الحديث « أنه مرّ بمُصْعب بن عمير وهو مُنْجَعِف » أى مَصْرُوع .
    - \* وفي حديث آخر « بمصعب بن الزبير » وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ جعل ﴾ (ه) فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « ذُكر عنده الجعائل، فقال: لا أُغزُو على أُجْرٍ ، ولا أبيع أُجْرِى من الجعاد » الجعائل: جَمْع جَعِيلة ، أو جَعَالة بالفتح ، والجعْل الاسم بالضَّم، والمَصْدَرُ بالفتح . يقال جَعَلت كذا جَمْلا وجُمْلا ، وهو الأَجْرة على الشيء فعْلاً أو قولا . والمراد فى الحديث أن يُكتب الغزُو على الرجُل فيُمْطِى رَجُلا آخر شيئاً ليَخرُجَ مكانه ، أو يَدْفَع المُقيمُ إلى الحديث أن يُكتب الغزى و يَخرُج هُو . وقيل : الجُمْل أن يُكتب البَعْثُ على الغُزَاة فيَخرُج من الأربعة والحمسة رجُل واحد و يُجْمَل له جُمْل . ويروى مثله عن مسروق والحسن .

( ه ) ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « إِن جَعَله عبْــدا أَو أَمة فَغَیْر طائل ، و إِن جَعَله عبْــدا أَو أَمة فَغَیْر طائل ، و إِن جَعَله فَی کُراع أَو سِلاَح فلا بأس » أَی إِن الجُعْل الذی يُعظيه للخارج إِن کان عَبْدا أَو أَمَة يَحْتَّصُ به فلا عِبْرة به ، و إِن کان يُعِينُهُ فی غَزْوه بما يَحْتَاج إليه من سِلاح أُو کُرَاع فلا بأس به .

ه ومنه حدیثه الآخر « جَمِیلةُ الغَرَق سُحْتُ » وهو أن یَجْعل له جُمْلا لیُخْرِ ج ماغَرِق من مَتَاعه ، جعَله سُحْتا لأنه عَقْد فاسد بالجهالة الَّتى فیه .

\* وفيه « كما يُدَهْدِهُ الْجُعَلَ بأنفه » الْجَعَل : حيَوان معروف كَالْخُنْفُسَاء .

﴿ جِمه ﴾ ( ه ) فيه « أنه نهى عن الجُمَّة » هي النَّدِيذ المُتَّخَذ من الشَّعير .

### ﴿ باب الجيم مع الفاء ﴾

﴿ جِفاً ﴾ ( ﴿ ) في حديث جرير ﴿ خلق الله الأرض السُّفلي من الزَّبَد الْجِفاء ﴾ أى من زَبَد اجْتَمَم للماء ، يقال جَفاْ الوادِي جُفاء ﴾ إذا رَمَى بالزَّبد والقَذَى .

(ه) ومنه حدیث البراء یوم حنین « انطَلق جُفَاءِ من الناس إلی هذا اکمی من هوازن » أراد سَرَعَانَ الناس وأوائلَهم ، شَجَّهُمُ بُخُفَاء السَّيل ، هكذا جاء فی كتاب الهروی . والذی قرأناه فی كتاب البخاری ومسْلم « انطَلَق أُخِفَّاء مر الناس » جَمْع خَفِيف . وفی كتاب الترمذی « سَرَعان الناس » .

ومنه الحديث « متى تَحلُّ لنا المَيْنَةُ ؟ قال : مالم تَجْتَفنُوا بَقْلا » أى تَقْتَلِعُو. وتَرْمُوا به ،
 من جَفَاْتِ القدْرُ إذا رمَتْ (١) بما يَجْتَمع على رأسها من الوَسَخ والزَّبَد.

ه وفى حديث خيبر « أنه حرّم الحمرُ الأهلية فَجفأوا القُدور » أى فَرّغُوها وقَلَبُوها . و يروى
 « فأَجْفَأُوا » وهى لغة فيه قليلة مثل كَفَأُوا وأ كُفَأُوا .

﴿ جَهْر ﴾ [ ه ] فى حــديث حليمة ظِئر النبى صلى الله عليــه وسلم قالت «كان يَشِبُ فى اليوم شَبَابَ الصَّبِيّ فى الشهر ، فهلغ سِتًا وهو جَهْر » اسْتَجْفَر الصَّبِيّ إِذَا قُوى على الأكل . وأصْلُه فى أولاد المَعَز إِذَا بَلَغ أربعة أشْهُر وفُصِل عن أمّه وأخَــذ فى الرَّعْى قيـــل له جَفْر ، والأنثى جَفْرة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « رميت » على جعل « جفأ » متعدياً ونصب «القدر» على المفعولية . والمثبت من ا واللسان والقاموس

- لا ومنه حديث أبى اليَسَر « فخرَج إلى ابن له جَفْرْ » .
- ( ه ) وحديث عمر رضى الله عنه « فى الأرْ نَب يُصِيبُهَا الْمُحْرِم جَفَرْةٌ » .
- ( ه ) وحديث أم زَرْع « يَـكُفِيه ذِرَاع الجَفْرَة » مَدَحَتْه بقِلَّة الأكْلِ.
- ( ه ) وفيه « صُومُوا وَوَفَرُوا أَشْعاركُمْ فإنها تَجْفَرَ ة » أَى مَقَطَعة للنـكاح ، ونَقُصُ للْمَاء . يقال جَفَر الفَحْلُ يَجْفُر جُفُورا : إذا أَ كثر الضِّرَاب وعَدَل عَنه وتركه وانقطع .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لعثمان بن مَظْمُون : عليك بالصوم فإنه مَعْفَرة » .
- الله عنه على رضى الله عنه « أنه رأى رجُلا فى الشمس ، فقال : قُم عنها فإنها تَجْفَرة »
   أى تُذْهب شهوة النَّـكاح .
- ( ه ) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « إِيَّاكُم ونَوْمَةَ الغَداة فإنها مجفرة » وجعــله القُتيبى من حديث على .
- (ه) وفى حديث المفيرة « إِيَّاكُ وكُلَّ مُجْفِرَة » أَى مُتَفيرة ِ رَبِح الجَسَد ، والفَّمِـُل منه أُجفَرَ ، ويجوز أَن يكون من قولهم امرأة كُجْفِرَة الجُنْبَـيْن : أَى عَظيمَتُهُما . وَجَفَر جَنْبَاه : إِذَا اتَّسَعا ، كُأنه كُره السِّمَن .
- [ ه ] وفيه « من اتخذ قَوْسًا عَرَبية وجَفيرَها نفى الله عنه الفَقْر » الجفير : الكِنانَة والجُفبة التي نُجعل فيها السِّهام ، وتَخْصِيصُهُ القِسِيّ العربية كَرَاهة زِيّ العجم .
- (س) وفى حديث طلحة « فَوَجدُ ناه فى بعض تلك الجِفاَر » هى جمع جُفْر ة بالضم : وهى حفرة فى الأرض . ومنه الجَفْر، للبئر التي لم تُطُو .
- ﴿ وَفِيهُ ذَكُو ﴿ جُفْرَةً ﴾ وهي بضم الجيم وسكون الفاء : 'جَفْرة خالد من ناحية البصرة ، تنسب إلى خالد بن عبد الله بن أسيد ، لها ذكر في حديث عبد الملك بن مروان .
- ﴿ جَفَفَ ﴾ ( ه ) في حديث سِحر النبي صلّى الله عليه وسلم « أنه جُمل في جُف طَلْعة ِ ذَ كُر » الجف : وعاء الطّلْع ، وهو الغشِاء الذي يكون فَوْقَه . و يروى في جُبّ طلْعة ، وقد تقدّ م .
- \* وفيه « جَفَّت الأقلام وطُوِيت الصُّحُف » يريد أن ماكُتِب في اللوح المحفوظ من المقادير

- والـكائنات والفرّاغ منها؛ تمثيلاً بفراغ الْـكاتب من كتابته ويُدِّس قَلمه .
- (س) وفيه « الجفاء في هَذْ بِن الْجَفَّين ربيعة ومُضَر » الْجَفُّ والْجَفَّة : العدَّدُ الحكثير والجماعة من الناس، ومنه قيل لبَـكْر وتميم الجُفَّان. وقال الجوهم، كا اَلْجَفَّة بالفتح: الجماعة من الناس.
  - ﴾ ومنه حديثِ عمر رضى الله عنمه «كيف يَصْلح أَمْرُ بلدٍ جُلُّ أَهْله هذان الْجَفَّان »
- (ه) وحديث عثمان رضى الله عنـه « ما كنتُ لأَدعَ المسلمين بين جُفَّــيْن يضرب بعض».
- (س) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « لا َنفَلَ فى غنيمة حتى تُقْسَم ُجفَّةً » أَى كُلُها و يروى « حتى تُقُسَم على ُجفَّةٍ » أى جاعه الجيش أولاً .
- (س) وفى حديث أبى سعيد رضى الله عنه «قيــل له: النبيذ فى اُلجفَّ ؟ قال : أخْبثُ وأُخْبثُ » الجفُّ : وعالا من جلُود لا يُوكأ : أى لا يُشَدّ . وقيل هو نصف قربة تُقطع من أسفلها وتُتَخذُ دَلُواً . وقيل هو شىء يُنْقَرُ من جذوع النَّخْل .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثَ الْحَدَيْدِيَةِ ﴿ فَجَاءَ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسَ مَجْفَفَ ﴾ أي عليه تجفّاف ، وهو شيء من سلاح 'يَثُرَكُ على الفرس يقيه الأَذَى . وقد يلْبَسُه الإنسان أيضًا ، وجمعه تَجَافيف .
  - (س) ومنه حديث أبى موسى رضى الله عنه « أنه كان على نجافيفه الدّيباجُ » .
- ﴿ جَفَلَ ﴾ (س) فيه « لما قَدِم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم المدينة انْجُفَلَ الناس قِبَله » أَى ذَهبوا مُسر عين نَحُوه . يقال : جَفَل ، وأجفل ، وانْجفل .
- (ه) فيه « فنعس رسول الله صلّى الله على وسلم على راحِلته حتى كاد يَنْجَفَل عَنها » هو مُطاوع جفـ له إذا طَرَحه وألقاه : أى ينقَلَب عنها ويسقُط . يقال ضَرَبه فَجَفَـ لَه : أَى أَلْقَاهُ على الأَرض .
- ( س ) ومنه الحديث « ما يَــلِي رَجُــل شيئاً من أمور النــاس إلاَّ جِيءَ به فيُجْفَــل على شَغير جهنم » .

- (س) وحديث الحسن « أنه ذكر النَّار فأجفل مَغْشيًّا عليه » أى خَرَّ إلى الأرض.
- \* وحدیث عمر رضی الله عنه « أنَّ رجلا یهودیا حمل امرأة مسامةً علی حمار ، فلما خرج من المدینة جفام ا ، ثم تجثمها لینکحها ، فأ تی به عمر ُ فقتله » أی ألقاها علی الأرض وَعَلاَها .
- ( ه ) وحدیث ابن عباس رضی الله عنهما « سأله رجُل فقال : آتی البَحْر فأجدُ. قد جَفَل سمکا گثیرا ، فقال : کل ، ما لم تر شیئا طآفیاً » أی ألقاه ورَمی به إلی البَرّ .
  - \* وفي صفة الدجال « أنه جُفاَلُ الشَّمَرِ » أي كثيره .
- (س) ومنه الحديث « أنَّ رجُلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين : رأيت قوماً عليه وسلم يوم حنين : رأيت قوماً عافيةً جباَهُهُم يَقَتُلُون الناس » الجافل : القائم الشَّمَر المُنْتَفَشِهُ . وقيل الجافِل : المنزعجُ : أَى مُنْزَعِجةً جِباَهُهُم كما يعرِض للفَضْبان .
- ﴿ جَفَنَ ﴾ (هـ) فيه « أنه قيل له : أنت كذا ، وأنت كذا ، وأنت اَلَجَفْنَة الغَرَّاء » كانت العرب تَدْعو السيد المِطعام جَفْنَة (١) لأنه يضعها ويُطْعم الناسَ فيها فَسُمى باسمها . والفَرَّاء : البيضاء : أى أنها مملُوءة بالشَّخم والدُّهْن .
- (س) ومنه حديث أبى قتادة « نَادِ يا جَفْنَــةَ الرَّكبِ » أَى الذى يطْعِمِهم ويُشْبِهِهم . وقَيْل أَراد يا صاحب جَفْنَةَ الرَّكب . فحذف المضاف للعلم بأن الجفنة لا تُنادَى ولا تُجيب .
- ﴿ وَفَ حَدَيْثَ عَمْرُ رَضَى الله عَنْــه ﴿ أَنَهُ انْــكَسِر قَلُوصَ مِن إِبْلِ الصَّدَّة فَجَفَنَهَا ﴾ أى اتَّخَذَ منها طَعَاماً في جفنة وجمع الناس عليه .
- [ ه ] وفى حديث الخوارج « سُلوًّا سُيوفكم من جفونها » جفون السَّيُوف : أغمادُها، وَاحِدُها جَفَن . وقد تـكور فى الحديث .
  - ﴿ جِفَا ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان يُجَافِي عَضُدَيْه عن جَنْبَيْه للسُّجود » أَى يُباعِدُهُما .
- للبَعْد عَن الشيء . يقال جَفاء وهُو من الجَفاء : البُعْد عَن الشيء . يقال جَفاء إذا بَعْد عَن الشيء . يقال جَفاء إذا بَعْد عَنه ، وأَجْفاه إذا أَبْعَدَهُ .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى لشاعر يرثى:

يَاجَفُنةً كَانِزَاء الحوض قد كفأوا ومنطقاً مثلَ وشي اليُمْنَةُ الحِبرَه

- (س) ومنه الحديث « اقْرْأُوا القرآن ولا تَجْفُوا عنه » أَى تَمَاهَدُوه ولا تَبْفُدُوا عن تِلَاوَتِهِ .
  - \* والحديث الآخر « غَيْر الْجَافِي عَنْه ولا الْغَالِي فيه » والجَفَاء أيضاً : تَرْكُ الصَّلَة والْبرّ .
  - (س) ومنه الحديث « البَذَاء من الجَفَاءِ » البَذَاء \_ بالذال المعجمة \_ الفُحْش من الفَوْل.
- (س) والحـديث الآخر « من بَدَاجَفَا » بَدَا بالدَّال المُهْمَلة : خَرج إلى البَادِية : أَى مَنْ سَـكَن البادِية غَلُظَ طَبْعُهُ لِقِلَّة نُخالَطة الناس. والجَفَاء: غِلَظْ الطبع.
- (س) ومنه فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم « لَيْس بالْجَافِي وَلَا الْمَهِينِ » أَى لَيْسَ بالْغَلِيظ الْخَلِيظ الْخَلِيظ الْخَلِيظ الْخَلِقة والطَّبْع ، أَوْ لَيْسَ بالذي يَجْفُو أَصْحَابَه . والمُهين: يُروى بضم الميم وفتحها: فالضَّمُ على الفَاعِلِ ، مِن المهانة : الحقارة ، وهو مَهِين مِنْ صَحِبَه ، والفتح على المُفْتُول ، مِن المهانة : الحقارة ، وهو مَهِين أَى حَقير .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « لا تَزْهَدَنَ فى جَفَاء الِحَفْوِ » أَى لا تَزْهَدَنَ فى غِلَظ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ عَلَى تَرَكُ التَّنَعُمُ .
- « وفى حديث خُنين « وخَرَجَ جُفاً من النّاس » هكذا جاء فى رواية . قالوا : مَعْناه سَرَعَان النّاس وَأُوَائلُهُم ، تَشْدِيها بِجُفاء السَّيْل ، وهُو ما يَقْذِفْهُ من الزّابَد والوسَخ ونحوها .

### ﴿ باب الجيم مع اللام ﴾

- ﴿ جلب ﴾ (ه) فيه « لَاجابَ ولا جَنَبَ » الجلَب يَكُون في شَيْئين : أَحَدُها في الزَّكَاة ، وهو أَن يَقْدَم المُصَدِّق على أهْ ل الزكاة فيَنْزِلَ مَوْضِها ، ثم يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِب إليه الأموال من أما كِنِها ليأخذ صدَ قَتْها ، فنهُ عن ذلك ، وأُمِر أَن تُؤخَذَ صَدَقَاتُهُم على مِياهِم وأَما كنهم . الثانى أن يكون في السّباق : وهُو أَن يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فيَزْ جُره و يَجْلِب عليه و يصيح حَثًا لَهُ على الجرامى ، فنهى عن ذلك .
- (ه) ومنه حــديث الزبير رضى الله عنه «أن أمه قالت أُضْرِبه كَى يَلَبّ، ويَقُودَ الجَيْشِ ذا الجِلب (١٠) » قال القتيبي : هو جمع جَلَبَةَ وهي الأصوات .

<sup>(</sup>١) الرواية في الهروي ٍ:

أَضْرِبُهُ لِكَي يَلَبْ وكَيْ يقودَ ذَا الجَلَبْ

- \* وفى حديث على رضى الله عنه « أراد أن يغالط بما أجلبَ فيه » يقال أَجْلَبُوا عليه إذا تَجَمَّمُوا وتألَّبُوا. وأَجْلَبُهُ: أَعانُهُ. وأَجْلُبُ عليه: إذا صاح به واسْتَحَثَّهُ.
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ الْمُقَبَّةُ ﴿ إِنْكُمْ تَبَايِعُونَ مُحَدًا عَلَى أَنْ تُحَارِبُوا الْعَرِبُ وَالْعَجَمُ عُجِلِبَةً ﴾ أى تُجْتَمْعَيْنَ عَلَى الْحَرِبُ ، هَكَذَا جَاءً فى بعض الروايات بالباء ، والرواية بالياء تحتها نقطتان ، وسيجيء فى موضعه .
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها «كان إذا اغْنَسل من الجنابة دعاً بشىء مِثْل الُجالاَّبِ فَأَخَذَ بَكَفَّةٍ » قال الأزهرى : أرَاه أراد بالُجْلاَّبِ ماء الوَرْد ، وهو فارسى مُعَرَّب ، والله أعلم . وفى هذا الحديث خِلاف وكلام فيه طول ، وسَنذ كُره فى حَلب من حرف الحاء .
- (س) وفي حديث سالم « قَدِم أَعْرابي بِحَـلُوبة فنزل على طلحة ، فقال طلحة : بَهَى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يبيع َ حاضِر لِياد » الجُلُوبة بالفتح : ما يُحْلَبُ للبيع من كل شيء ، وجَمْعُه الجَلائب . وقيل الجلائب : الإبِلُ التي تُحْلَبُ إلى الرَّجُل النَّازِل على الماء ليسَ له ما يَحْتَمَل عليه فيحَملونه عليها . والمواد في الحديث الأوّلُ ، كأنه أراد أن يبيعها له طلحة . هكذاجاء في كتاب أبي موسى في حرف الجيم ، والذي قرأناه في سنن أبي داود « بحَـلُوبة » وهي الناقة التي تُحْلَبُ ، وسيجيء ذكرها في حرف الحاء .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ الْحَدَيْبِيَةُ ﴿ صَالُحُوهُمُ عَلَى أَنَ لَا يَدْخُلُوا مَكَةً إِلاَّ بِحُلْبَانِ السلاح ﴾ الجُلْبَانِ السلاح ﴾ الجُلْبَانِ السلاح ﴾ الجُلْبَانِ السلاح ﴾ الجُلْبَانِ السلاح فيه الجُلْبَة مِ وَسَكُونِ اللاَّمِ وَسَكُونِ اللاَّمِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله
- (س) وفى حديث مالك « تُؤخذ الزكاة من ألجلْبَان » هو بالتَّخفيف : حَبُّ كالماش ، ويقال له أيضا ألخلَّرُ .

(ه) وفي حديث على رضى الله عنه « من أَحَبَّنَا أَهْلَ البيت فَلْيُمُدَّ للْفَقْر جِلْبَابًا » أَى لَيَنْ هَدْ في الدنيا ، ولْيَصْبِرْ على الفَقْر والقدلَّة . والجِلْبَابُ : الإِزَارُ والرَّدَاء . وقيل المِلْحَفَة . وقيل هو كالمِقْنَمَة تُفَطّى به المرأة رأسها وظَهْرَها وصدرَها ، وَجَمْفُه جَلَابِيبُ ، كنى به عن الصَّبْر ، لأنه يَسْتَرُ الجَلبابُ البَدنَ . وقيل إنماكنى بالجِلْباب عن اشتماله بالفَقْر : أَى فَلْيَلْبَسْ لأنه يَسْتَرُ الجَلبابُ البَدنَ . وقيل إنماكنى بالجِلْباب عن اشتماله بالفَقْر : أَى فَلْيَلْبَسْ إِزَارِ الفَقَرْ . ويكون منه على حالة تَعُمُّهُ وتَشْمَلُه ؛ لأن الغنى من أحوال أهل الدنيا ، ولا يتهَيَّنَا الجُمع بين حُبِّ الدنيا وحُب أهل البيت .

﴿ ومنه حدیث أم عطیة ﴿ لِتِمُدْبِسِم اصاحِبتُما من جِلْباَبِم ا ﴾ أى إزارِ ها ، وقد تكرر ذكر الجلباب في الحدیث .

﴿ جلج ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ لمَا نَزَلَت : إِنَا فَتَحْنَا لَكُ فَتَحَا لَيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَنبك وما تأخّر ، قالت الصحابة . بَقِينا نَحْنُ في جَلَج لا نَدْرِي ما يُصْفع بناً » قال أبو حاتم : سألت الأصمعي عنه فلم يَعْر فه ، وقال ابن الأعرابي وسَلمة : الجُلَجُ: رُءوس الناس ، واحدَ تُهَا جَلَجَة ، المعنى : إِنَّا بَقِينا في عَدَدِ رُءوس كثيرة من المسلمين .

وقال ابن قتيبة: معنداه وبقينا نحن في عَدَد من أمثالنك من المسلمين لا نَدْرى ما يُصْنَع بنا ، وقيل الجلَج في الغة أهـل اليمامة: جِبابُ المـاء، كأنه يريد: تُركَٰنا في أمر ضَيّق كضيق الجباب.

(ه) ومنه كتاب عمر رضى الله عنه إلى عامله بمصر « أَن خُذْ مِن كُل جَلَجَة من القَبِّط كذا وكذا » أرادَ من كُل رَأْسِ .

﴿ ومنه حدیث أسلم ﴿ إِن المغیرة بن شعبة تَـكنَّى أبا عیسى ، فقال له عمر : أما یکفیك أن تُكنَّى بأبی عبد الله ؟ فقال : إِن رسول الله صلى الله علیه وسلم كَنَّانى أبا عیسى ، فقال : إِن رسول الله صلى الله علیه وسلم كنَّانى أبا عیسى ، فقال : إِن رسول الله صلى الله علیه وسلم قد غُفر له ما تقد من ذنبه وما تأخر ، و إِنا بعْدُ فى جَلَجَتِناً » فلم يزَل يُكنى بأبى عبد الله حتى هلك .

﴿ جلجل ﴾ ﴿ في حديث ابن جُرَيج ﴿ وذكر الصدَقة في الْجِلْجُلاَنِ ﴾ ﴿ والسَّمْسِمُ . وقيل حَبُ كَالْكُزْ بَرة .

- (س) ومنه حــديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه كان يَدَّهِن عند إحْرامــه بدُهُن جُلْجُلَان » .
- ( ه ) وفى حديث اُلخيَلَاء « يُخْسَف به فهو يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة » أَى يَغُوص فى الأَرض حين يُخْسَفُ به . والجَلْجَلَة : حَركة مع صَوْت .
- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ السَّفُو ﴿ لَا تَصْحَبِ المَلاَئُـكَةُ رُفَقَةً فَيهَا جُانْجُلُ ﴾ هو الجرَسُ الصَّغير الذي يُعَلَّقُ فِي أَعِناقِ الدَّوابِّ وغيرِها .
- ﴿ جلح ﴾ ( ﴿ ) في حديث الصدقة ﴿ ليس فيها عَقْصاَه ولا جَلْحاًه ﴾ هي الَّتي لا قَرْنَ لها . والأَجْلَح من الناس : الذي انحسَر الشَّعَر عن جانبَيْ رَأْسه .
  - \* ومنه الحديث « حَتَّى يَقْتِصَّ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِن القَرْ ناء » .
- ( ﴿ ) ومنه حديث كعب ﴿ قال الله تعالى لِرُومِيَّةَ : لأَدَعَنَكِ جَلْحاً ۽ ﴾ أى لا حِصْنَ عَلَيْكِ . والخَصُونَ تُشَبَّه بالقُرون ، فإذا ذَهَبَتِ الخصُونَ جَلِحَت القُرى ، فصارت بمنزلة البَقَرة الَّتَى لا قَرْنَ لها .
- (ه) ومنه حديث أبي أيوب « مَنْ باتَ على سَطْح ٍ أَجْلَحَ فلا ذِمَّةَ له » يريد الذي لَيْسَ عليه جِدَار وَلَا شيء يَمْنَع من السُّقوط .
  - \* وفى حديث عُمَر وَالـكاهن « ياجَلِيحُ أَمْرُ عَجِيح » جَلِيح اللهِ رَجُل قَدْ نَاداه .
  - ﴿ جَلَحْ ﴾ ( ه ) في حديث الإسراء « فإذا بنَهْرَيْن جِلْوَاخَيْن » أي وَاسِعَيْن ، قال :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَبِيَتَنَّ لَيْلَةً بِأَبْطِحَ جِلْوَاخٍ بِأَسْفَ لِهِ نَحْلُ

- ﴿ جلد ﴾ ﴿ فَي حديث الطُّواف ﴿ إِيرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُم ﴾ الجَلَد: القُوَّة والصَّبْر.
  - \* ومنه حديث عمر «كان أُجْوفَ جَلِيداً » أَى قَوِيًّا فِي نَفْسه وجسْمه .
- [ ه ] وفي حديث القَسامة « أنَّه اسْتَحْلف خَسة نَفَرٍ ، فَدَخَل رَجُل من غَيْرهم فقال : رُدُّوا الأَيْمان على أَجَالِدِهِم » أي عليهم أنفُسِهم . والأجالِد جَمْع الأَجْلاَد : وهو جِسْمُ الإنْسان وشَخْصُه (١٠).

وبيداء تحسب آرامها رجال إياد بأجلادها

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للأعشى :

ُيُقال فُلان عَظِيمِ الأَجْلاَد ، وضَيْمِل الأَجْلاَد ، وما أشبه أَجْلاَدَه بأَجْلاَد أَبِيه : أَى شَخْصَه وجِسْمه . ويقال له أيضا التَّجاليد .

- ه وفى الحديث « قَوْم من جِاْدَتْنِا » أى من أَنْفُسِنا وعَشِيرتنا .
- [ ه ] وفي حديث الهجرة « حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ جَلْدَة » أي صُلْبة .
- (س) ومنه حديث سُراقة « وَحِلَ بى فَرسِي و إنَّى لَفِي جَلَدٍ من الأرض » .
- [ ه ] ومنه حديث على رضى الله عنه « كُنْتُ أَدْلُو بِتَمْرة أَشْتَرِطها جَلْدة » الجَلْدة بالفتح والـكشر : هي اليَابِسة اللِّحًاء الجليِّدة .
- [ ه ] وفيه « أن رجُلا طَلَب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُصَلّى معَه بالليل ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة ، فَجُلد بالرجُل نَوْماً » أي سَقَط من شِدّة النَّوم . 'يقال جُلدَ به : أي رُمِيَ به إلى الأرض .
  - ( ه ) ﴿ ومنه حديث الزبير «كُنْتُ أَتَشَدَّدُ فِيُجْلَدُ بِي » أَى يَغْلِبُنِي النَّومُ حَتَّى أَقَع .
- [ ه ] وفى حديث الشافعى رضى الله عنــه «كان مُجَالِد يُجْلَد » أَى كَان يُتَّهَم ويُرْخَى اللهُ عنــه اللهُ عَنــه ويُرْخَى بالــكَذِب. وقيل فُلان يُجْلَد بكُل خَير: أَى يُظَنَّ به ، فــكا نَّه وضعَ الظَّن مَوْضع التُّهَمَة .
- وفيه « فَنَظر إلى تُعِتَلَدِ القَوم فقال : الآن حَمِى الوَطيسُ » أى إلى مَوْضع الجِلاد ، وهو الضَّرْبُ بالسَّيف والسَّوط وَنَحْو ، إذا ضَرَ بْتَه به .
- ومنه حديث أبى هريرة فى بعض الروايات « أيُّما رجُلٍ من المسْلمين سبَبْتُهُ أو لَعَنْتُه أو جَلَدُه »
   هكذا رواه بإدغام التَّاء فى الدَّال ، وهى لُغَيَّة .
- (ه) وفيه «حسنُ الخُلُق يُذِيبِ الخطاَيا كَا تُذِيبُ الشَّمْسُ الجَلِيدَ » هُو الماء الجامِد من البَرْد.
  - ﴿ جِلْدَ ﴾ ﴿ [ ﴿ ] فِي حديث رُقَيَقة ﴿ وَاجْلُوَّ ذِ الْمَطْرُ ﴾ أَي امْتَدَّ وَقْتُ تَأْخُرِهِ وَانْقِطَاعه .

﴿ جَلَرَ ﴾ ( ه ) فيه « قال له رجَل : إنى أُحِبُ أَن أَنَجَمَّل بِجِلاَزِ سَوْطِي » الجِلاَز : السَّيْر الذي يُشَدُّ في طَرَف السَّوط . قال الخطّابي : رواه يحيى بن مَمين :جلان، بالنون، وهو غلط .

﴿ جَلَسَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه أقطَّع بِلال بن الحارث مَعَادِنِ الجَبَلِيَّةِ غَوْريَّهَا وجَلْسِيَّهَا » الجَلْسُ : كُل مُرْ تَفِيع من الأرض . ويقال لفَجْد جَلْسُ أيضا . وجَلَس يَجْلِس فَهُو جَالِسُ : إذا أتى نَجْداً . وفي كِتاب الهروى : مَعَادِنَ الجَبَلِيَّةُ (١) ، والمشهور مَعَادِن القَبَليَّة بالقاف ، وهي ناحية قُرْب المدينة . وقيل هي من ناحية الفُرْع .

لا وفى حديث النساء « بزَوْلَةٍ وجَلْسٍ » يقـال امرأة جَلْسٌ إذا كانت تَجْلِسُ فى الفِناء ولا تَتَبرَّج.

( ه ) وفيه « وأن تَعْمُلِسَ بنى عَوْف يَنْظُرُ ون إليه » أى أهْل الحجْلِس، على حذف المضاف . يقال دَارِى تَنْظُرُ إلى دَار فُلان ،إذاكانت تَقَابِلُها .

﴿ جَلَظ ﴾ ( ه ) فيه « إذا اضْطَجَعْتُ لَا أَجْلَنْظِي » الْمُجْلَنْظِي : الْمُسْتَلْقِي على ظَهْرُه رَافعاً رجْلَيه ، ويُهْمَزُ وَلا يُهْمَزُ . يقال : اجْلَنْظَأْتُ واجْلَنْظَيْتُ ، والنُّون زائدة : أي لا أنام نَوْمة السَّكَسْلان ، ولسكِنْ أنام مُسْتَوْفِزاً .

﴿ جَلِم ﴾ ( ه ) في صفة الزُّ بَيْر « أَنه كَان أَجْلَعَ فَرِجاً » الأَجْلَعُ : الَّذي لا تَنْضَمُ شَفَتَاه . وقيل هو الذي يَنْكَشِف فَرْجُه إذا جَلَس .

[ ه ] وفى صفة امرأة « جَلِيع ٌ على زَوْجها ، حَصَان ٌ من غـبره » الجَلِيع ُ : التي لا تَسْتُر نَفْسَها إذا خَلَت مع زَوْجها .

﴿ جَلَعْبَ ﴾ ( ه ) فيه « كان سعد بن معاذ رجُلا جَلْعَابًا » أى طَويلا . والجُلْعَبَةُ من النُّوق الطَّويلة . وقيل هو الضَّخْم الجسيخُ . ويروى جِلْحاً با .

﴿ جِلْعَدُ ﴾ (س) في شعر ُحَمَيْدُ بن ثور .

\* فَيَّلَ الْهِمّ كِنَازاً جَلْعَدَا(٢) \*

الجلْعَدُ : الصَّابُ الشَّدِيد .

<sup>(</sup>١) في النسخة التي بأبدينا : ﴿ الْقَبْلِيةِ ﴾ أيس غير .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه ص ٧٧ ط دار السُّكتب «كلازًا » والسكلاز والسَّناز : النساقة المجتمعة الخلق الشديدة . والهم سبكسر الهاء \_ الشيخ الفاتي .

﴿ جَلَفَ ﴾ ﴿ جَلَفَ ﴾ ﴿ ﴿ هُ ﴾ فيه ﴿ فَجَاءَ رَجُلَ جِلْفُ جَافِ ﴾ الجلف : الأَحْمَق . وأَصْلُه من الجِلْف ، ووقع الشَّاةُ المَسْلُوخة التي تُقطِع رأسُها وقو أنمها . و يُقال للدَّنَّ [ الفارغ ] (١) أيضا جلفُ ، شُبَّة الأَحْمَقُ مهما لضَعْف عَقْله .

(ه) وفى حديث عثمان رضى الله عنه « إن كل شىء سوكى جِلْفِ الطَّعاَم ، وظِلَ ثَوْب ، وَبَرْقَ عَلَى اللهُ عَنْهِ وَبَيْتٍ يَشْتُرُ فَضْلُ » الجِلْفُ : الخُبْزُ وَحْدَه لاأَدْمَ مَعَه وقيل . الْخُبْزُ العَليظُ اليَابِسُ . ويُروَى بفَتْح اللهم \_ جَمْع جِلْفَة \_ وهي الكِمشرَةُ من الْخَبْز . وقال الهروى (٢) : الجِلْف هاهنا الظَرَ ف ، مِثْل الْخَرْج والْجُوالَقُ ، يُريد ما يُتْرِك فيه الْخَبْز .

﴿ وَفَى بَعْضَ رَوَايَاتَ حَدَيْثُ مِن تَحَلِّ لَهُ الْمُثَالَةَ ﴿ وَرَجُلُ أَصَابَتْ مَالَهُ جَالِفَةٌ ﴾ هي السَّنة التي تَذْهَب بأموال التَّاس ، وهو عَامُ في كُلِّ آفَةً مِن الآفات اللَّذْهِبَة للمال .

﴿ جَلَفَطَ ﴾ ( ﴿ ) فَى حَدَيْثُ عَمْرُ رَضَى اللهُ عَنَهُ ﴿ لَا أَحْمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَعُوَادٍ نَجَرَهَا النَّجَّارُ وَجَلَفُطَهَا الْجِلْفُاطُ » الجِلْفُاطُ : الذي يُسَوِّى السُّفُونِ ويُصْلِحُها ، وهو بالطَّاء المهملة ، ورواه بعضهم بالمعجمة .

﴿ جَلَقَ ﴾ ( ه ) في حديث عمر رضى الله عنه « قال لِلَبيد قَاتَلِ أَخِيه زَيْد يَوْمَ اليَمامة بَعْد أن أَسْلَم : أنت قاتل أخِي يا جُو َالقِ ؟ قال : نَعَم يا أمير المؤمنين » الجُو َالقِ بَكَسْر اللَّام : هو اللَّبيدُ ، و به سُتَى الرجُلُ لَبِيداً .

﴿ جَلَلَ ﴾ ﴿ فِي أَسْمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ ذُو الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ ﴾ الْجَلَالُ : الْعَظَمَةُ .

ومنه الحديث « أَلْظُوا بياذاً الجلال والإكرام » .

إن ومنه الحديث الآخر « أُجِلُوا الله يَغْفِرْ لَــكُم » أَى قُولُوا يَاذَا الجلال والإكرام . وقيل : أَراد عَظِّمُو . وجاء تفسيره في بعض الرّوايات : أَى أَسْلِمُوا . ويُروَى بالحــاء المهملة ، وهو كلام . أبي الدَّرْدَاء في الأكثر .

﴾ ومن أسماء الله تعالى « اكجليل » وهو المَوْصُوف بِنُعُوت الجَلال ، والحَاوِى جَمِيمَها هو الجليل

<sup>(</sup>١) الزيادة من ا وانظر الصحاح واللسان ( جلف ) .

<sup>(</sup>٢) الذي في الهروى: قال شمر عن ابن الأعرابي: الجلف . . . الح .

الُمُطْلَق ، وهُو راجِم إِلى كال الصّفات ، كما أنَّ السكَبير راجع الى كال الذَّات ، والعَظِيم رَاجِم إلى كال الذَّات والعَظِيم رَاجِم إلى كال الذَّات والصّفات .

﴿ وَفَى حَدَيْثُ الدَّعَاءَ ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَى ذَنْبِي كُلَّهُ ؛ دِقَّهُ وَجِلَّهُ ﴾ أَى صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ . ويقال : مَالَهُ دِقَّ وَلا جَلُ ۗ .

(س) ومنه حديث الضحّاك بن سفيان « أَخَذْتَ جِلَّةَ أَمُوالهُم » أَى العِظَامِ السَكِبَارِ من الإِبل . وقيل هى المساَنّ منها . وقيــل هو ما بَيْن الثَّنِيّ إلى البَاذِل . وجُلُّ كُل شيء بالضَّم : مُعْظَمُهُ ، فيَجُوز أَن يَكُون أَرادَ : أَخَذْت مُعْظَمَ أَمُوالهُم .

(س) ومنه حدیث جابر رضی الله عنه « تَزَوّجتُ امرأة قـد تَجَالَتْ » أَی أَسَلَتْ وَكَبرَت .

(س) وحديث أم صِبْية «كَنَّا نَـكُونُ فِي المسجدِ اسْوَةً قَدْ تَجَالَلْنَ » أَى كَبِرْنَ. يقال: جَلَّت فهي جَليلَة ، وتَجَالَت فهي مُتَجالَّة .

( ه ) ومنه الحديث « فجاء إبْليسُ في صُورَة شَيْخ جَليل » أي مُسِنِّ (١) .

( ه ) وفيه « أنه نَهَى عن أَكُل الجَلَّالَةِ ورُكوبها » الجَـلَّلة من الحَيوان : الَّتَى تأكُل المَدْرَة ، والجُلَّة ، واجْتَلَهُا ، فهى جَالَة ، والجَلَّة ، واجْتَلَهُا ، فهى جَالَة ، وجَلَّلة : إذا الْتَقَطَتُها .

( ه ) ومنه الحديث « فإ نما قذرْتُ عايكم جَالَّةَ القُرَى » .

( ه ) والحديث الآخر « فإنما حَرَّ مُتُهَا من أُجْل جَوَالَّ القَرْيَةَ » اَلَجُوالُّ بتشديد اللام : جَمْع جَالَةً ، كَسامَّة وسَوام .

﴿ وَمَنَّهُ حَدَيْثُ ابنَ عَمْرُ رَضَى الله عَهُمَا ﴿ قَالَ لَهُ رَجِّلُ ؛ إِنِي أَرِيدُ أَنَ أَصْحَبَكُ ، قَال لا تَصْحَبْنِي عَلَى جَلَّالَ ﴾ وقد تسكرر ذكرها في الحديث. فأما أكُلُ الجَلّالة فَحلال إِن لم يَظْهُرِ النَّمْنُ في لخْمِهَا ، وأما رُكُوبها فلعَله لِما يَكْثُرُ مِن أَكْلِمِا الْهَذِرَة والبَعْرِ ، وتَسَكُثُرُ النَّجَاسة على أَجْسَامُها (١) أنشد الهروي لكثير:

أي أسنَّت.

<sup>\*</sup> وجُنَّ اللَّواتي قُلْنَ عزَّ ةُ جَلَّتِ \*

وأَفُو اهما ، وتَلْمس را كَبَها بفَمها وتُو ْبَه بعَرَ قهاَ وفيه أثر العَذِرة أو البَعَر فَيَتَنَجَّس . والله أعلم .

(س) وفى حديث عررضى الله عنه «قال له رجل: الْتَقَطْتُ شَبَكَة على ظَهْر جَلّال » هو الله يُطَرِيق نَجُد إلى مكة .

(س) وفى حديث سُوَيْد بن الصامت « قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لَمَلَّ الذي مَعَكُ مَثْلُ الذي مَعى ، فقال : وما الذي معك ؟ قال : جَلَّة لُقْبان » كُلُّ كتاب عند العَرَب تَجَلَّة ، يُر يدكتاً بأ فيه حكمة لُقْبان .

(س) ومنه حديث أنس رضى الله عنه « أَلْقَى إِلَيْنا تَعِالَ ۚ » هَى جَمْع تَجَلَّة ، يعــنى صُحُفا . قيل : إنها معرَ ّبة من العِبْرانية . وقيل هى عربية . وهى مَفْعَلة من الجَلال ، كَالْمَذَلَة من الذَّل .

وفيه « أنه جَلَّلَ فَرَسًا له سَبَق بُرْداً عَدَنيًّا » أى جَمَل النبرْد له جُلًّا .

﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ ابْنُ عَمْرُ رَضَى الله عَنْهُمَا ﴿ أَنْهُ كَانَ يُجَدِّلُ بُدْنَهُ القَبَاطِي ﴾ .

(س) وحديث على رضى الله عنه « اللَّهُم جَلَّلْ قَتَلَة عَمَان خِزْيًّا » أَى غَطَّهُم به وأَلْبِسهم إيَّاه كما يَتَحِلَّلُ الرجُل بالثَّوب .

(س) وحديث الاستسقاء « وَا بِلَّا نُجَلِّلًا » أَى يُجَلَّلُ الأرض بَمَائُه ، أو بنَباته . و يُر وى بفتح اللام على المفعول .

(س) وفى حديث العباس رضى الله عنه « قال يوم بَدْر : القَتْل جَلَلُ مَاعَدا نُحَمَّداً » أى هَيِّن يَسير . والجُللَ من الأُضْداد ، يكون للْحَقِير والعظيم .

(س) وفيه « يَسْتُر الْمُصَلِّيَ مثلُ مؤخِرة الرَّحْل في مِثْل جُلَّة السَّوْط » أي في مثل غِلَظِه .

( ه ) وفى حديث أَبَىّ بن خلف « إنّ عنْدى فَرساً أَجِلَّهَا كُلّ يَوْم فَرَقاً من ذُرَة أَقْتُلُك عليها ، فقال صلى الله عليه وسلم : بل أنا أَقْتُلُك عليها إنشاء الله »أَى أَعْلِفُها إِيَّاه ، فوضَع الإجلال موضع الإغطاء ، وأَصْلُه من الشيء الجَليل .

(س) وفي شعر بلال رضي الله عنه:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةَ بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرْ ۖ وَجَلِيــلُ الْجَلِيلُ : الثَّمَام ، واحِده جَلِيلَة . وقيل هو الثَّمَام إذا عَظُمُ وجَلَّ .

﴿ جَمْ ﴾ ﴿ قُولُه ﴿ فَأَخَذْتُ مَنْهُ بَالْجُلَمَـ يْنَ ﴾ الجَلَمَ : الَّذَى يُجَزُّ بِهِ الشَّمَرَ والصُّوف. والجَلَمَان : شَفْرَ تَاه . وهكذا يقال مُثَنَّى كالمِقَصّ والْمِقَصَّيْن .

﴿ جَلَهُم ﴾ ﴿ فَيه ﴿ إِنَّ رَسُولَاللهُ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ أَخَرَ أَبَا سُفْيَانُ ( ) فَى الْإِذْنِ عَلَيهُ وَأَدْخَلَ غَيْرهُ مِن النَّاسَ قَبْلَهُ ، فقال : ما كَدْتَ تأذَنُ لَى حَتَّى تَأْذَنَ لَحْجَارَةِ الجَّلْمَمَتَيْنَ قَبْلَى ، فقال رَسُولَاللهُ صَلَى الله عليه وسلم : كُلُّ الصَّيْدُ فَى جَوْفَ الْفَرَا » قال أبو عُبيد : إنما هُو لِحِجَارَةِ الجَلْمَتَينِ ، والجَلْهَةُ : فَمُ الْوَادِي . وقيل جانبُهُ ( ) زيدَتُ فيها المَيْم كَا زِيدَتْ فَى زُرْقُم وَسُتُهُم . وأبو عبيد يَرُويه بفتح الجميم والْهَاء ، وشمر \* يَرُويه بضَمَّهُما . قال : ولم أسم الجُلْهُمَة إلّا فى هذا الحديث ( ) .

﴿ جلا ﴾ ﴿ فَى حديث كعب بن مالك ﴿ فَجَلاَ رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أَمْرهُم لَيَتَأُهَّبُوا ﴾ أى كَشف وأوضح .

ومنه حديث الكسوف « حتى تجلّت الشمس » أى انكشفَت وخرجت من الكسوف .
 يُقال : تَجَلّتُ وانْجَلَت ، وقد تكرر في الحديث .

(س) وفي صفة المهدى « أنه أُجْلَى الجبهة » الأُجْلَى: الخفيف شَعَرِ ما بين النَّزَعَتين من الصَّدُ غين ، والذي انحسر الشعر عن جَبْهته .

◄ ومنه حديث قتادة في صفة الدَّجال أيضاً ﴿ أَنه أُجْلِي الجِبهة ﴾ .

(س) وفى حديث أم سلمة رضى الله عنها « أنهاكر ِهت للمُحدِّ أن تَـكْتَحِل بالْجِلاء » هو بالسَكسر والمد : الإثميد. وقيل هو بالفتح والمد والقَصْر : ضَرْبَ من الـكُحْل. فأما الْحَلاء بضمّ الحاء المهملة والمدّ فُحكاكَة حَجَر على حجر يُـكْتحل بها فيتأذَّى البَصَر. والمراد فى الحديث الأوّلُ.

إنكم تبايعون محمدا على أن تحاربوا العرب والعجم مُجْلية » أى حَرْبًا مُجْلية أَنْ عَاربوا العرب والعجم مُجْلية أَنْ أَنْ عَرْبًا مُجْلِيّة مُخْرِجة عن الدَّار والمال()

ه ومنه حدیث أبی بکر رضی الله عنه « أنّه خیر وَفْد بُزَ اخة بین الحر بالُمُجْلِیة والسّلْم المُخْزِیة ».

<sup>(</sup>١) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان من المؤلفة قلوبهم كما في اللسان .

<sup>(</sup>٢) في الدر النثير : « زاد ابن الجوزى : وقال أبو هلال العسكرى : جلهمة الوادى وسطه »

 <sup>(</sup>٣) القائل شمر ، كما في اللسان ، وفيه وفي الدر والتاج والصحاح « قال أبو عبيد : ولم أسمع بالجلهمة إلا في هذا الحديث وما جاءت إلا ولها أصل » .

<sup>(</sup>٤) رويت « مجلبة » بموحدة ، وسبقت .

﴿ وَمَنَ كَلَامِ العَرَبِ ﴿ اخْتَارُوا فَإِمَا حَرْبُ مُجْلِيةٌ ۗ وَإِمَا سِلْمَ مُخْزِية ﴾ أى إِمَا حَرْب تُخْرِجُكم عن دياركم ، أو سلم تُخْزِيكم وتُذُلِّكُم . يقال جَلاعن الوطن يَجْلُو جَلاءً ، وأَجْلَى يُجْلَى إجلاء : إذا خرج مُفاَرِقاً . وجَلَوْته أنا وأَجْلَيْتُهُ . وكلاها لازِم مُتَعَدّ .

ومنه حدیث الحوض « یرد علی رهط من أصحابی فیبخلون عن الحوض » همکذا روی فی بعض الطُّرق : أی یُنفُون ویطُردُون . والروایة بالحاء المهملة والهمز .

(س) وفى حديث ابن سيرين « أنه كرِهِ أن يَجْليى امرأته شيئًا ثم لايَفي به». يُقَال ِجَلَا الرَّجِل الرَّبِل الرَّبِينَ في المرأته وصيفاً : أي أعطاها إياه .

الله وفي حـديث الـكسوف « فقُمُت حتى تجلاً في العَشَى » أى غطَّانى وغَشَّانى . وأصْلُه تَجَلَّانِي ، فأبْدلَت إحدى اللامات ألفاً ، مثل تَظَنَّى وتمطَّى فى تظنن وتمطَّطَ . ويجوز أن يـكون معنى تَجَللاً في الغَشْى : ذَهببقو تى وصَبرى ، من الجلاء ، أو ظَهَر بى وبَانَ على " .

(ه) وفي حديث الحجَّاج.

أنا أبن جَلا وطَلاَّعُ الثَّنايا (١) إ

أى أنا الظّاهِرِ الذى لا أُخْنَى ، فَـكُلُّ أُحدٍ يَعْرُ فَنَى. ويقال للسيد أبنُ جَلا. قال سيبويه: جَلَا فِعل ماض ، كأنه قال: أبى الذى حَلَا الأمور ، أَى أَوْضَحَهَا وَكَشَفَهَا .

(س) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « إن ربى عز وجل قد رَفع لى اللهُ نيا وأنا أنظُر إليها جِلِّياًنَا من الله » أى إظهاراً وكَشْفًا . وهو بكُسْر الجيم وتَشْديد اللام .

# ﴿ باب الجيم مع الميم ﴾

﴿ جمح ﴾ (ه) فيه «أنه جمع في أثَرَه » أي أَسْرِع إِسْرِاعاً لا يَرُدّه شيء. وكل شيء مَضَى لِوَجْهه على أَمْرٍ فقد جمَع .

<sup>(</sup>۱) تمامه: \* متَى أضَع العِمامة تعرفونى \* وهو لُسَحَيْم بن وَثيل الرياحي كما في الصحاح واللسان.

﴿ ومنه حدیث عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه ﴿ فَطَفِق یُجُمّح ُ إِلَى الشَّاهِدِ النَّظَرَ ﴾ أَى یُدِیمه مع فتح العین ، هکذا جاء فی کتاب أبی موسی ، وکأنه ... والله أعلم .. سَهُو ، فإن الأزهری والجوهری وغیرَها ذكروه فی حرف الحاء قبل الجیم . وفسروه هدذا التفسیر . وسیجیء فی بابه ، ولم یذكره أبو موسی فی حرف الحاء

﴿ جَمَدَ ﴾ (ه) فيه « إذا وقَعَت الجوامِدُ فَلَا شُفْعَةَ » هي الحدود ما بين اللَّـكَين ، واحِدها جَامِدٌ .

( ه ) وفى حديث التَّيْمى « إنا ما نَجْمُد عند الحقّ » يقال جَمَد يَجْمُد إذا بَحْلِ بمـــا يَكْزُ مَه من الحق.

وفي شعر وَرَقة بن نوفل:

\* وقَبْلَنَا سَبْحَ الْجُودِيُّ وَالْجُمُدُ (١) \*

الجد \_ بضم الجيم والميم \_ جَبل معروف . ورُوِى بفَتَحِهما .

وفيه ذكر « بُجْدَان » هو بضم الجيم وسكون الميم في آخره نون : جبل على ليلة من المدينة ،
 مر" عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : سير وا هذا بُجْد ان ، سَبَقَ المُفَرِّدون » .

﴿ جَرِ ﴾ (ه) فيه « إذَا اسْتَجْمَر ْتَ فَأُوْتِر ْ » الاسْتِجْمار : التَّمَسَّح بالجَمَار ، وهى الأحْجار الصّغار ،ومنه سُمّيَت ْجَمَار الحج؛ للْحَصى النَّى يُر مى بها . وأمّا موضع الجمار بمينى فسُمّى جَمْرة لأنها تُو مى بالجمار وقيل لأنها مَحْمَع الحصَى التي يُر ْمَى بها، من الجمرة وهى اجْمَاع القبيلة على من ناوَأها ، وقيل سُمّيت به من قولهم أجر إذا أسْرَع .

- (س) ومنه الحديث « إن آدم عليه السلام رمى بمـِنَّى فأَجْمَرَ إبليسُ بين يَدَيه » .
- ( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنه « لا تُجَمِّرُ وا الجيش فَتَفَتْنِنُوهم » تَجْمير الجيش: جَمْمهم في الثُّنُور وحَبْسهم عن الْعَوْد إلى أهْلهم.

<sup>(</sup>١) صدره: \* سُبِحانهُ ثم سبِحاناً يعودُ لهُ \* وهو في اللسان لأمية بن أبي الصلت. وذكر نسبة ابن الأثير العجز لورقة بن نوفل.

- ( ه ) ومنه حديث الهُرْ مُزَ ان « إِنَّ كِسْرَى جَمَّرَ بُعُوث فارس » .
- وحدیث عائشة رضی الله عنها « أُجمَرتُ رأسی إجماراً شدیداً » أی جَمَعْتُه وضَفر ته . یقال
   أجر شعره إذا جَعله ذؤابة ، والذُّؤابة الجیرة ؛ لأنها جُمِرِّت أی جُمعَت .
- (ه) وحديث النخمى « الضافر ُ والمُلَبِّد والحُمْرِ ُ عليهم الحُلْق » أَى الذَى يَضْفِر ُ شَعْرَهُ وهُو مُحْرِم يَجب عليه حَلْقُهُ . ورواه الزمخشرى بالتشديد . وقال : هو الذَى يَجْمَع شعره ويَعْقِدُهُ فَى قَفَاه .
- (س) ومنه حديثه الآخر «أنه سأل الخطيئة عن عَبْس ومُقاَوَمتها قَبائلَ قَيْس ، فقال : يأمير المؤمنين كُنا أَلْفَ فارسٍ كَأَنَّنَا ذَهَبَة حَمْراء ، لا نَسْتَجْمِر ولا نُحَالِف » أى لا نَسْألْ عَيْرَنا أن يَتَجَمَّعُوا إلَيْنَا لاسْتِغْنَائِنا عَنْهُم . أيقال : جَمَّر بَنُو فُلاَن إذا اجْتَمعُوا وصاَرُوا إِلْباً واحِداً . و بَنُو فُلاَن يَتَجَمَّعُوا اللهِ عَنْمَ وَاللهُ واحِداً . و بَنُو فُلاَن جَمْرة إذا كانوا أهل مَنعَة وشِدة . وجَمَرات العرب ثلاث : عَبْس ، وتُمَدِّر ، وَبَلْحَارِث بن كعب . والجَمْرة : الْفُ فَارِس .
- (س) وفيه « إذا أُجْمَرْتُمُ المَّيْت فَجَمَرُوه ثلاثًا » أى إذا بَخَرُ ثَمُوه بالطَّيْب . يقال ثَوْبُ مُجْمَر وُمُجَمِّر . وأُجْمَرْت الثَّوْبَ وَجَمَّرْتُه إذا بَخَرْتَه بالطيب . والذى يَتَوَكَّى ذلك مُجْمِرُ ومُجَمِّر . ومنه نُعَبْم المُجْمِرِ الذى كان كَلِي إِجْمَار مشجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- (ه) ومنه الحديث « وتجامرُهُم الألُوَّة » المجامر : جَمْع مِجْمَر وُمُجْمَر ، فالمِجْمَر بكسر الميم : هو الذي يُوضَع فيه النار للبَخُور . والمُجْمَر بالضَّم : الذي يُدَبَخَر به وأُعِد له الجَمْر ، وهُو المراد في هذا الحديث : أي إن بَخُورَهم بالألُوَّة وهو العُود .

<sup>(</sup>١) ويروى بالحاء المعجمة ، وسيأتى .

- (س) وفيه «كأبي أنظر إلى ساقه في غَرْزه كأنها جُمَّارةٌ » المُجمَّارَة قَلْبُ النَّخْلة وشَحْمَتها ، شُبّه ساقُه ببياضِها .
  - (س) وفى حديث آخر « أنه أنييَ بجُمَّار » هو جَمْع جُمَّارَة .
- ﴿ جَمْزٍ ﴾ [ ه ] فى حديث مَاعِزِ « فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ الحِجَارَةَ جَمَزَ » أَى أَسْرَعِ هَارِباً من القَبْل. يقال: جَمَزَ يَجْمُز جَمْزًا.
  - (س) ومنه حديث عبــد الله بن جعفر « ماكان إلَّا الجُمْزِ » يَعْنَى السَّيرِ بالجِّنَائزِ .
- (س) ومنه الحديث «يَرُدّونَهُم عن دينهم كُفَّاراً جَمَزَى » اَلجَرَى بالتَّحْريك: ضَرْب من السَّيْر سَريع، فَوق العَنَق ودُون الْحضر. يقال: النَّاقة تَعْدُو الجَمَزَى، وهو منصوب على المصدر.
- [ ه ] وفيه « أنه توَضَّأ فضاَق عن يدَيْه كُمَّا رُجَّازَة كَانَت عليه » الجُمَّازة : مِدْرَعَة صُوف ضَيَّقَة الـكُمَّين .
- ﴿ جَمَس ﴾ (هـ) في حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه سُئل عن فأرة وقَعَت في سَمْن ، فقال : إن كان جَامِسًا الْقَي مَاحُولِها وأ كُل » أي جامِداً ، جَسَ وجَمَد بمُفتّى .
- (س) ومنه حدیث ابن عُمیَر « لَفُطْسٌ خُنْسٌ بِزُبْد بُجْسٍ » إِنْ جَعَلْت اُجُنْس من نَعْتِ الرُّبْد كان مَعْناه الصَّلْبَ العَلِكَ. الزُّبْد كان مَعْناه الْجَامِد ، وإِنْ جَعَلْتَه من نَعْت الفُطْس ــ وتُر يدُ به النَّيْم ــ كان معناه الصَّلْبَ العَلِكَ. قاله الخطابي . وقال الزنخشري : الجُمْسُ بالفتح : الجامِد، وبالضم جَمْع جُمْسَة ، وهي البُسْرة الَّتي أَرْطَبَتْ كُلُّها وهي صُلْبَة لم تَنْهضم بَعْدُ .
- ﴿ جَمْسُ ﴾ ( ) فيه « إنْ لَقِيتُهَا نَعْجَةً تَحْمِلِ شَفْرَةً وزِنَاداً بِحَبْتِ الجَمِيشِ فلا تَهِجُها » الخَبْتُ: الأرض الواسعة . والجَمِيش : الذي لا نبات به ، كانه بُجِش : أي حُلِق ، وإنَّما خصَّه بالذَّكُر لأن الإنسان إذا سَلَكُه طال عَلَيْه وَ فَنِي زاده واحتاج إلى مال أخيه المسْلِم . ومعناه : إن عَرضَت لك هَذِه الحَالَة فلا تَعَرَّض لِنَعَم أخيك بوَجُه ولا سَبَبْ ، وإن كان ذلك سَهُلا مُتَيَسِّرا ، وهو مَعْنَى قوله : يَحْمل شَفْرة وزِناداً ، أي معَها آلةُ الذَّبْح والنار (١٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر مادة « خبت » فيما يأتى

- ﴿ جَمَع ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى «الْجَامِـع» هُو الذي يَجْمَعَ الخَلائق ليَوْمُ الْحِسَابِ. وقيل: هو المؤلّف بين الْمُتَمَاثِلاتِ ، والْمُتَبَايِنَات ، والمتضادّات في الوُجُود .
- (ه) وفيه « أُوتِيتُ جَوَامِع الكَلمِ » يَمْنَى القرآن ، جَمَع الله بلُطْفُهِ فَى الْأَلْفَاظُ الْيَسِيرَةُ مَنْهُ مَعَانَىَ كَشِيرَة ، واحِدُها جَامِعَة : أَى كَلمة جَامِعَة .
- ( ه ) ومنه الحديث في صِفَتِه صلى الله عليه وسلم « أنه كان يَتَكُلَمَّ بِجَوَامِـع الكَلِمِ » أَى أَنه كان كَثِير الْمعانِي قَلِيلَ الأَلْفاظ .
- الحديث الآخر «كان يَسْتَحِبُ الجوامِيع مِن الدُّعاء » هي التي تَجْمَع الأغْرَاض الصَّالِحَة والمقاصِد الصَّحِيحة ، أو تَجْمَع الثَّنَاء على الله تعالى وآ دَاب المسئلة .
- ( ه ) وحديث عمر بن عبد المزيز رضى الله تعالى عنه « تَعِبْتُ لِمِن ۚ لَاحَنَ النَّاسَ كَيْفُ لَا يَعْرِفُ جَوامِهِ السَّلَمُ » أَى كَيْفَ لا يَقْتَصِر على الوَجِيز ويَتْرُكُ ُ الفُصُول !
- \* والحديث الآخر « قال له : أقر ننى سُورة جامِعَة ، فأقر أه : إذا زُلْزِ لَتِ الأَرْضُ زِلْزِالَهَا » أَى أَنها تَجْمَعَ أَسْبابِ الْخَيْر ، لقوله فيها « فَمَن يعمل مِثقالَ ذرّة ٍ خَيْراً يَرهُ ، ومن يعمل مثقالَ ذرّة شرًا برهُ » .
- \* والحديث الآخر « حَدَّثْنَى بِكَلِمة تَـكُون جِمَاعًا ، فقــال : اتَّق الله فيماً تَمْلَم » الجِمَاع : ما جَمَع عَدَدًا ، أَى كَلِمة ۚ تَجْمَع كَلِمَاتٍ .
  - الله الحديث « الحَمْر جِماع الإثم » أى تَجْمَعُه ومَظِنَّتُه .
  - [ ه ] ومنه حديث الحسن (١) « اتَّقُوا هذه الأهواءَ فإن جِمَاعَها الضَّلالةُ ».
- وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « وجَعَلْنا كُم شُعُو با وقبائل ، قال الشَّعوب : أَلَجْمَّاع ، والقبائل : الأفخاذ » الجمّاع بالضَّم والتَّشديد : تُعِتْمَع أَصْل كُل شيء ، أراد مَنْشَأ النَّسَب وأَصْلَ المَوْلد . وقيـل أراد به الفِرَق المُخْتَلفة من الناس كالأوْزَاع والأوْشَاب .
- ( ه ) ومنه الحديث « كان في جَبَل بِهَامَة جُمَّاع غَصَبُوا الْمَارَة » أي جمَاعات من قبائل شَقَى مُتَفَرَّقَة .

<sup>(</sup>١) في اللسان : الحسين .

- (ه) وفيه «كَا تُذْتَج البَهِيمةُ بَهِيمَةً جَمْعاَءَ » أَى سَلِيمَة من العيوب ، مُعِتْمِعَة الأَعْضاَء كاملَتها فلا جَدْعَ بها وَلَا كَى ".
- ﴿ وَفَي حديث الشهدا، ﴿ المرأة تَمُوت بِحُمْع ﴾ أَى تَمُوت وَفَي بَطْنها وَلَد . وقيل الَّتَى تَمُوت بِكُرا . والمُجْمُع بالضَّم : بمَوْنَى الْمَجْمُوع ، كالذُّخْر بمَوْنَى الْمَذْخُور ، وكسَر الكسائى الجيم ، والمعنى أنَّها ماتَتْ مع شيء مَجْمُوع فيها غَيْر مُنْفَصِل عنها ، من حَمْل أو بَكارَة .
- [ ه ] ومنه الحديث الآخر « أَيُّمَا امْرأَةٍ مَاتَتُ بِحُمْع لَم تُطْمَتُ دخلت الجنة » وهـــذا يُرِيدُ به البِــكْرَ .
  - [ ه ] ومنه قول امرأة العجَّاج « إنَّى منهُ بَجُمْع » أَى عَذْرَاء لم يَفْتَضَّنى .

وفيه « رأيت خاتَم النَّبُوّة كأنه جُمْعٌ » يُريد مثْلَ جُمْع الـكَفّ ، وهو أن يَجْمَع الأصابِـع و يَضُمَّها . يقال ضَرَبه بِجُمْع كَفَة ، بضَمِّ الجيم .

- في حديث عمر رضى الله عنه « صَلَى المَغْرِب ، فلما انصرف درأ جُمْعَـةً من حَصى المسجد »
   الجُمْعَة : المَجْمُوعة ، يقال أَعْطِنِي جُمْعَة من تمرِ ، وهو كالْقُبْضَة .
- (س) وفيه « له سَهُم جَمْع » أى له سَهُم من الخَيْر جُمِـع فيه حَظَّان . والجيم مفتوحة . وقيل أراد بالجَمْع الجَيْش : أى كَسَهُم الجَيْش من الغنيمة .
- [ ] وفى حــديث الربا « بِـع اَلجَمْع بالدَّراهِم ، وابْتَع بها جَنيباً » كُلُّ لَوْن من النَّخيل لا يُمْرَفُ اسمه فهو جَمْع، وقيل اَلجَمْعُ: تَمَرْ مختاط من أنواع مُتَفَرَّقة وليس مرغوبا فيه ، وما يُخْلَطُ إلا لرَدَاءته . وقد تـكرر في الحديث .
- \_\_\_\_[ ه] وفي حديث ابن عبــاس رضى الله عنهما « بَعَثَنِي رسول الله صلى الله عليــه وسلم في النَّهُ عليــه السلام وحوّاء لما أَهْبِطاً النَّقَلَ من جَمْع بِليَلُ » جَمْـع: عَلَمَ للمزدلفة ، سميت به لأن آدم عليــه السلام وحوّاء لما أهْبِطاً اجْتَمَعاً بها .
- (س) وفيه « من لم يُجْمع الصّيام من الليل فلا صِيامَ له » الإِجْمَاع : إحْسكام النِّيَّة والعَز يمة . أجمعتُ الرَّأَى وأَزَمَعْتُه وعزَ مُتُ عليه بمعنَّى .
  - \* ومنه حديث كعب بن مالك « أَجَمَعْتُ صِدْقَهَ » .

- ◄ وحديث صلاة السفر « مالم أُجمِع مُكْتاً » أى ما كم أغزم عَلَى الإقامة . وقد تكرر
   في الحديث .
  - ه وفي حديث أُحُد « و إن رجُلا من المشركين جميع اللأمة » أى مُعتمع السّلاح .
- لله يَهْرَم ولم يَضْعُف . والضَّمير رَاجِع إلى أنس .
- وفى حديث الجمعة « أوّل جمْعة جُمّعت عد المدينة بجُوَاتَى » جُمّعَت بالنّشديد : أى صُلّيَت .
   ويوم الجمعة سُمّى به لاجتماع الناس فيه .
- ﴿ ومنه حديث معاذ ﴿ أَنه وجد أهل مكة يُجَمِّقُون في الحِجْر فَنَهَاهُمْ عَن ذلك ﴾ أى يصلُّون صلاة الجمعة . و إنما نهاهم عنه لأنَّهُمْ كانوا يَسْتَظِلُّون بِنَيْء الحِجْر قَبْل أَن تزُولَ الشمس فَنَهَاهُم لتَقَدْيمهم في الوقْت . وقد تكرر ذكر التَّجْميع في الحديث .
- [ ه ] وفي صفته عليه السلام «كان إذا مَشَى مشى مُجْتَمَعًا » أَى شَديد الحَرَكَة ، قوى ّالأَعْضَاء، غيْر مُسْتَرَ ْخ في المشي .
- (س) وفيه « إِن خَلْق أَحَدِكُم يُجْمَعُ في بَطْن أُمَّه أَر بَعين يوما » أَى إِنَّ النَّطْفَةَ إِذَا وقَمَتْ في الرَّحِمِ فأَراد الله أَن يَخْلُقَ منها بشراً طارَتْ في جِسم المرأة تَحْتَ كُلِّ ظُفُر وشَعَر، ثم تمكثُ أَر بعين ليلة ، ثم تَنْزَل دَماً في الرَّحم ، فذلك جَمْهُما . كذا فسره ابن مسعود فيما قيل . و يجوز أَن يُر يد بالجمع مُكثُ النَّافَفة في الرَّحم أَر بعين يوماً تَتَخَمَّر فيه حتى تَتَهَيَّا للخَاْق والتّصُوير ، ثم تُخْلَق بعد الأر بعين .
  - وفى حديث أبى ذر" « ولا جِمَاعَ لنا فِيماً بَمْدُ » أى لا اجْتِماع لنا .
- لإزار والرّداء
   وفيه « فجَمَوْتُ عَلَى ثَيَابِي » أى لَبست الثياب التي أَبْرُزُ بها إلى النّاس من الإزار والرّداء
   والعِمَامة والدّرْع والخِمَار .
- \* وفيه « فضَرب بِيَدِه تَجْمَع مَا بَيْن عُنُقِ وَكَتْفِي » أَى حَيْثُ يَجَمَعَان . وكذلك تَجْمَع البَخْرَين : مُلْتَقَاهُمَا .
- ﴿ جَلَ ﴾ ﴿ فِي حديث القَدَر «كتاب ُ فِيهِ أَسْماء أَهِلَ الجنة وأَهْلِ النارِ أُجْلِلَ عَلَى آخِرِهِم ،

فلا يُزَادُ فيهم ولا مُينْقَص » أَجْمَلْتُ الحِساَب إذا جَمَعْتَ آحادَه وكمَّلْت أَفْر ادَه : أَى أَحْصُوا وَجُمِعوا فلا يُزاد فيهم ولا مُينْقَص .

[ ه ] وفيه « لعنَ الله اليهود ، حُرِّمَت عليهم الشُّحُوم فجَمَلُوها و بَاعُوها وأ كَلُوا أَثْمَانُهَا » جَمَلْتُ الشَّحْمِ وأَ جَمْلُته : إذا أَذَ بَتَهَ واسْتَخْرَجْت دُهْنه . وَجَمَلْتُ أَفْصِح مِن أَ جَمَلْت .

المُهْملة . وعند الأكثرين « يَجْمَـلُون فيه الوَدَك » «كذا جاء في رواية . ويُروى بالحاء المُهْملة . وعند الأكثرين « يَجْمَـلُون فيه الودك » .

إذا قعد الجمالة و كَيْف أَنْتُم إذا قعد الجمالة على المنابر يَقْضُون بالهوى ويَقْتُلون بالغَضَب » الجُمَلاء: الضَّخَام الخلق ، كأنَّه جَمْع جميل ، والجميل: الشَّحْم المُذَاب.

[ ه ] وفى حديث المُلاَعَنــة « إِنْ جَاءَتْ به أَوْرَقَ جَعْداً مُجَالِيًّا » الجُماَلَىُّ بالتَّشْديد: الضخْم الأعضاء التَّامّ الأوصَال. يقال ناقة مُجمَالِيَّة مُشبَّهة بالجمَل عِظَماً و بَدَانَةً .

﴾ وفيه « هَمَّ الناسُ بِنَحْر بَمْضِ جَمَائِلهِم » هي جَمْع جَمَــل، وقيل جمع جِمَالَة، وجِمَالَة ' جَمْع جَمَـ ل ، وقيل جمع جِمَالَة ، وجِمَالَة ' جَمْع جَمَل ، كرِ سَالَة ي ورَسَائِل ، وهُو الأُشْبَة .

(س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « لِكُل أناس فى جَمَلِهِم خُبْر » ويروى « جُمَيلِهِم » على النَّصْغير ، يُريد صاحِبَهِم ، وهو مَثَل يُضرب فى مَعْر فة كلِّ قوم بصاحِبهم : يَعْنى أن المُسَوَّدَ يُسَوَّدُ لِسَوَّدُ لِمَعْنِ فَتْهِم بشأنه . ويروى « لِكُل أناسٍ فى بَعِيرهم خُبْر » فاسْتعار الجَمَل والبَعِير للصَّاحِب .

ف حدیث عائشة رضی الله عنها وسألتْها امرأة « أَوْخَذ جَمِلی ؟ » ترید زَوْجها : أی أُحْبِسُه عن إنْيانِ النِّسَاء غَيْری ، فَكَنَتْ بالجَمل عن الزَّوْج لأنه زَوْج النَّاقة ِ .

 إِنَّ عُبِيدة « أَنَّهُ أَذِنَ فِي جَمَل البَحْر » هو سَمكة ضَخْمَة شَبِيَهة بالجَمل ، يقال لها عَبِيل البَحْر .

﴿ وَفَى حَدَيْثُ ابْنُ الرِّ بَيْرِ رَضَى الله عَنَه ﴿ كَانَ يَسِيرِ بِنَا الْأَبْرَ دَيْنَ وَيَتَّخِذُ اللَّيلَ جَمَلا ﴾ يقال للرجُل إذا سَرى ليَلْتَهَ جَمْعاً ، أو أَحْياها بصَلاةٍ أو غيرها من العِبادات : اتَّخَذَ اللَّيلَ جَمَلا ، كأنه ركِبَهُ ولم يَنَمُ فيه .

- [ ه ] ومنسه حديث عاصم « لَقَدَ أَدْرَ كُتُ أَقُواماً يَتَّخِذُون هَذَا اللَّيل جَمَـلًا ، يَشْرَ بُون النَّبيذَ وَ يَلْدَسُون المُعَصْفَرَ ، منهم زِرُّ بن حُبَيْش وِأَ بُو وَائل » .
- - (س) ومنه الحديث « جَاء بِنَاقَة حَسْنَاء جَمْـلَاء » والجَمَالُ يَقَع على الصُّور والمعَانى .
  - \* ومنه الحديث « إن الله تعالى جَمِيل يُحِبُّ الجمَال » أَى حَسِّنُ الأَفْعَالَ كَامِلِ الأَوْصَافِ .
- لله عند على السَّفِينة (أنَّه قَرَأً: حَتَّى يَلِهِ عَالُهُمَّلُ فَى سَمِّ الخِياطِ » الْجُمَّلِ بِضَمَّ الجَم المهم ــ: قَلْسُ السَّفِينة (١) .
- ﴿ جمعِم ﴾ (ه) فيه « أَ يِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِحُمْتُجُمَة فيها ماء » الجُمْتُجَمة : قَدَحَمَن خَشَب . والجُمْع الجَمَاحِم ، وهو الذي كانت به وقْعة ابن الأَشْعَثِ مع الحَجَّاج بالعِرَاق ، لأنه كان يُعْمَل به أقداحُ من خَشَب . وقيل سُمّى به لأنه بُنِي من جمَاحِم القَتْلي لِكَثْرة من قُتِل به .
- (س) ومنه حديث طلحة بن مُصَرِّف « رأى رجُـــلا يَضْحك فقال: إنَّ هذا لم يَشْهَدَ الجَاجِم » يريد وقُمَة دَير الجماجِم : أى إنه لوْ رأى كثرة من قُتُل به من قُرَّاء المُسْلمين وسادَ آنهم لم يَضْحك . و يقال للسّادات بَمَاجِم .
- (س) ومنه حديث عمر « ائت الكوفة فإن بها جُمْجُمَةَ العرب » أى سادَاتها ، لأن الجَمْجُمة الرأسُ ، وهو أشرف الأعضاء . وقيدل جماجم العَرب : التي تجمع البطون فيُنسَب إلْها دُونهم .
- (س) وفى حــديث يحيى بن محمد « أنه لم يزَل يرى الناسَ يجـــلون الجماجم فى اكحرْث » هى الخشبة التى تــكون فى رَأْسها سِكة اكحرْث .
- ﴿ جَمَ ﴾ ( ه ) فى حديث أبى ذر « قلت: يارسول الله كم الرُّسُل ؟ قال : ثَلَا ثَمَانُة وخَسةَ عشر \_ وفى رواية \_ ثلاثة عشر ، جمَّ الْغَفَير » هكذا جاءت الرواية . قانوا : والصواب جمّاء غفيراً .

<sup>(</sup>١) القلس : حبل ضخم من ليف أو خوص ( قاموس )

يقال: جاء القوم جَمَّا عَفيراً ، والْجَمَّاء الغَفير، وجَمَّاء عَفيراً : أَى مُجْتمعين كَثيرينَ . والذى أَنْكرَ من الرّوَاية صحيح ، فإنه يُقال جاوًا الجمَّ الْغفير، ثمَّ حَذَف الألف واللّام ، وأضاف ، مِن باب صَلاة الأولى ، ومَسْجد الجامع . وأصْلُ الـكامة من الجُمُوم والجَمَّة ، وهو الاجتماع والـكَثرة ، والغفير من الغَفْر ، وهو التّغطية والستر ، فجُعِلَت الـكامِمَة السَّمُول والإحاطة . ولم تَقُلُ العرب الجمَّاء الا مَوْصُوفاً ، وهو منصوب على المصدر ، كَطُرَّا ، وقاطِبَةً ، فإنها أسماء وُضِعَتْ موضع المصدر .

- (س) وفیه « إن الله تعالی لَیَدِیَنَ الْجُمَّاء من ذات القرن » الجمّاء : التی لا قَرْن لها ، و یَدِی : أی یَجْزی .
- ﴿ وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنُ عِبَاسَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا ﴿ أُمِرِنَا أَنْ نَبْنَى الْمَدَائَنِ شُرَفًا والمساجِـد جُمًّا ﴾ أى لا شُرَفَ لها . وجُمُّ : جمع أجَمّ ، شبَّه الشُّرفَ بالقرون .
- ﴿ ومنه حديث عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ﴿ أَمَا أَبُو بَكُرُ بِن حَزْمَ فَلُو كَتَبْتُ إِلَيه : اذْ بِح لأهل المدينة شاة ، لراجَعَنى فيها : أقَرْ نَاء أَم جَمَّاء ؟ ﴾ وقد تكرر فى الحديث ذكر الجَمَّاء ، وهى بالفتح والتشديد والمدِّ : مَوْضع على ثلاثة أميال من المدينة .
- [ ه ] وفيه «كان لرسول الله صلّى الله عليه وسلم 'جمَّةٌ جَعْدَة » الجُمَّة من شعر الرأس : ما سَقَط على المُذْكِبين .
- ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها حین َبنَی بها رسولُ الله صلی الله علیه وسلم « قالت : وَفَتْ لَی جُمَیْمة » أَی كَثُرت . وا ُلجمیَمة کُ . تَصْغیر الجُمَّة .
  - ه وحدیث ابن زِمْل «کأنما جُمّ شعره» أی جُعل بُحمّة . ویروی بالحاء ، وسیذ کر .
- (ه) ومنه الحديث « لعن الله المُجَمِّمات من النِّسَاء » هُن اللاتي يَتَّخِذْنَ شعورَ هن ّ جُمَّة ، تَشْبِها بالرجال .
- وحدیث خُر بمــة « اجْتَاحَتْ جمِــيمَ الیَبیس » الجميم : نَدْت یَطُول حَتَّى یَصِیر مثــل
   حُمَّة الشَّمَ .
- ( ه ) وفى حديث طاحة رضى الله عنه « رمَّى إلى َّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَفَر ْجَلة

- وقال : دُونَـكُمْها فإنها تُجِمُّ الفُوَّاد » أَى تُرِيحُه. وقيل تَجْمَعَه وتُكُمِّلُ صلاحَه ونَشاطه .
- [ ه ] ومنه حديث عائشة رضى الله عنها فى التَّأْمْبِينة « فإنها تُجِمُّ فُوْ ادَ المريض » .
  - ﴿ وحديثها الآخر ﴿ فإنها مَجَمَّةٌ لَما ﴾ أى مَظينة للاستراحة .
  - (س) وحديث الحديبية « و إلا فَقَدَجَمُوا » أي اسْتراحُوا وكَثُرُوا .
- \* وحديث أبى قتادة رضى الله عنه « فأتَى النَّاسُ الْمَاء جَامِّين رِوَا ، أَى مُسْتَر يحين قَدْ روُوا من الْمَاء .
- ابن عباس رضى الله عنهما « لأصْبَحْنا عَداً حين نَدْخلُ على القوم و بنا جَمامَة »
   أى رَاحَة وشِبَع وَرِيُّ .
- (ه) وحديث عائشة رضى الله عنهـا « بلغها أنّ الأحنف قال شعراً يَلُومها فيـه ، فقالت : سبحان الله : لقد اسْتَفْرَغ حِلْمَ الأحنف هَجَاؤُه إِبّاى ، ألى كان يستجم مَثابة سفهه ؟ » أرادت أنه كان حَليا عن النّاس ، فلمّا صار إليها سَفِه ، فكا نه كان يُجمُّ سَفَهَه لها : أى يُريحـه ويَجمعه .
- (س) ومنه حديث معاوية « من أحّب أن يَسْتَجِم له الناسُ قياما فلْيَكَبَوَّا مَقْعَده من النَّار » أى يَجْتَمعون له فى القيام عِنسده ، ويَحْبِسُون أنفُسَهِم عليسه ، ويُرْوى بالخاء المعجمة . وسيُذكر .
- [ ه ] وحديث أنس رضى الله عنه « تُوفِّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحْى أَجَمُّ مَا كَانَ» أَى أَكْثَرُ مَا كَانَ .
- [ ه ] وفي حديث أم زَرْع « مَالُ أبي زرْع عَلَى الْجُمَم تَحْبُوس » الْجُمَمُ جمع جُمَّة : وهم اللَّهُ وم يَشْأُلُون في اللَّية . يقال : أَجَمَّ يُجُمُّ إذا أَعْطَى الْجُمَّة .
- ﴿ جَمَن ﴾ (س) في صفته صلى الله عليه وسلم « يَتَحدَّر منه العَرَقُ مِثْل الْجَمَان » هو اللَّوْلُو . الصّغار . وقيل حَبُّ يُتَّخذ من الفيضَّة أمثال اللؤلؤ .
  - \* ومنه حديث المسيح عليه السلام « إذا رَفعَ رأْسَه تحدَّر منه جُمَانُ اللؤلؤ » .

﴿ جَهُر ﴾ (ه) فى حديث ابن الزبير « قال لمعاوية : إنا لا نَدَع مَرَوَان يَرْمِي جَمَاهِير قرَيش بَشَاقِصِه » أَى جَمَاعَاتِها ، واحِدُها جُمْهُورْ . وَجُمْهَرْتُ الشيء إذا جَمَعْتُهَ .

ومنه حدیث النَّخَعِی « أنه أهدی له بُخْتَجْ هُو الْجُمْهُورِی » البُخْتَج: العَصِیر المطْبُوخ الحلال،
 وقیل له الجُمْهُوری لأن جُمْهُور النَّاس یَسْتَمْمِلُونه: أی أ كثرهم.

(س) وفى حديث موسى بن طلحة « أنه شَهِدَ دفْن رَجُل فقــال : جَمْهِرُوا قَبْرَ » أَى اجْمَعُوا عليــه التَّرابَ جَمْعاً ، ولا تُطَيِّنُوه ولا تُسَوُّوه . وَالْجُمْهُورِ أَيضا : الرَّمْلة الْمُجْتَمِعَة الْمُشْرِفَة على ماحَوْلها .

# ﴿ باب الجيم مع النون ﴾

﴿ جِناً ﴾ (ه) فيه « أنَّ يَهُوديًّا زَنَى بامْراة فأمَر برَّجِها ، فَجَعَل الرَّجُل بُحُنِيُّ عليها » أى يُكُلِبُّ وَيَمِيلُ عليها لِيَقِيَهَا الحَجَارَة . أَجْنَا يُجْنِيُّ إِجْنَاءَ . وفى رواية أخرى «فَلَقَد رأيتُه يُجَانِيُ عليها » مُفاعَلَة ، من جَانا يُجَانِيُ . ويُروى بالحاء المهملة . وسيجيء .

العَلَمْ ومنه حديث هِرقل في صِفَة إسْحاق عليه السلام « أَبْيَض أَجْنَأ خَفِيف العَارِضَين » الجَنَأ :
 مَيْلٌ في الظَّهر . وقيل في المُنتق .

﴿ جنب ﴾ (س) فيه « لا تَدْخُل الملائكة بيتا فيه جُنُب » الجُنُب : الذي يجب عليه العُسْل بالجِماع وخُروج المَنيّ . ويقع على الواحد ، والاثنيّن ، والجميع ، والمؤنّث ، بلَفْظ واحد . وقد يُجْمع على أَجْنَاب وجُنُبِين . وأَجْنَب يُجْنِبُ إِجْنَابًا ، والجَنَابة الاسْم ، وهي في الأصل: البُهْد . وسُمّى الإنسان جُنُب لأنه نُهِي أَن يَقْرَب مواضع الصلاة مالم يتَطَهَر . وقيل لمُحَانَبته الناس حتى يَغْتَسل . وأراد بالجُنُب في هذا الحديث : الذي يَثرك الاغتسال من الجنابة عادةً ، فيكون أكثر أوقاته جُنُب ، وهذا يدل على قِلَة دِينِه وخُبْث باطِنه . وقيل أواد بالملائكة هاهنا غير الخفظة . وقيل أراد لا تحضرُه الملائكة بخيْر . وقد جاء في بعض الروايات كذلك .

(ه) وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما « الإنسان لا يُجنِّبُ وكذلك النَّوْب والْمَاء

والأرضُ » يُريد أن هذه الأشياء لا يَصِيرُ شيء منها جُنُبًا يَحْتَاج إلى انْغُسْل لِمُلاَمَسَة الْجُنُب إيَّاها، وقد تـكرر ذكر الْجُنُب والجنابة في غير موضع.

- (س) وفى حديث الزكاة والسّباق « لا جَلّب ولا جَنَب » الجنّب بالتَّحريك فى السّباق: أن يَجْنُب فرَساً إلى فَرَسِه الذى يُسابِق عليه ، فإذا فَتَر المركُوبُ تَحُول إلى المَجْنُوب ، وهو فى الزكاة: أن يَبْزل العاملُ بأقصَى مَواضِع أصحاب الصَّدَقة ، ثم يأمُر بالأموال أن تُجْنَب إليه : أى تُحْضَر ، فنهوا عن ذلك . وقيل هو أنْ يَجْنُب ربّ المال بمَالِه : أى يُبغيدَه عن موضِعه حتى يَحْتَاج العاملُ إلى الإبعاد فى اتباعه وطَلَبه .
- (ه) وفى حديث الفتح «كان خالد بن الوليد رضى الله عنه على الْمَجَنِّبَةَ اليُمْنَى ، والزَّ بَيْرُ على الْمَجَنِّبَةَ اليُمْنَى ، والزَّ بَيْرُ على الْمَجَنِّبَةَ اليُسْرَى » مُجَنِّبَةَ الجيْش: هى التى تكون فى المَيْمنة والمَيْسَرَة ، وهُمَا مُجَنِّبَةَان ، والنون مكسورة. وقيل هى الكتيبة التى تأخذ إحْدى نَاحِيتَى الطريق ، والأوّل أصح .
  - ﴿ وَمنه الحديث في البَاقِيات الصَّالِحاتِ ﴿ هُن ۖ مُقَدِّمات ، وهُن مُجَنِّبات ، وهُن مُعَقِّبات ﴾ .
- [ ه ] ومنسه الحديث « وعلى جَنَدَقَى الصراط دَاع » أَى جَانِبَاه . وجَنَبَة الوادى : جانِبه ونَاحِيَتُه ، وهى بفتح النُّون . والجَنْبَة بُسكون النون : النّاحية . يقال : نَزَل فلان جَنْبَةً : أَى ناحِية .
- ( ه ) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « عليكم باكجنْبَة فإنها عَفاف » قال الهروى : يقول اجْتَذِبُوا النِّساء والمجلوسَ إليهن ، ولا تَقْرَ بُوا ناحيَتَهَن . يقال : رجُل ذُو جَنْبَة : أَى ذُو اغْتِزال عن الناس مُتَجَنِّب لهم .
  - (س) وحديث رُقَيَقَة « اسْتَكُفُوا جَنَابَيْه » أَى حَوالَيْه ، تَثْنية جَنَاب وهي النّاحِية .
    - (س) ومنه حديث الشَّمْـِبِي « أُجْدَب بِنَا الجُناَب » ..
    - هو بالكشمار « وأهل جِناب الهَضْب » هو بالكشر موضع .
      - (س) وفي حديث الشُّهداء « ذاتُ اكجنْب شَهادةُ ».
        - (س) وفي حديث آخر « ذو الجنْب شهيد » .
- [ ه ] وفي آخر « اَلمَجْنُوب شهيد » ذَاتُ الجُنْب : هي الدُّ بَيْلَة والدُّمِّل السَّمْبِيرة الَّتَي نَظْهر

فى باطن اَلْجَنْب وتَنْفَجر إلى دَاخِل ، وَقَلَما يَسْلَم صاحبها . وذُو اَلجَنْب الذى يَشْتَكَى جَنْبَه بسبب الدُّ بَيْلَة ، إِلَّا أَنَّ ذُو لْلُمُذَكَّر وذَات للمؤنَّث ، وصارت ذَاتُ الجُنْب عَلَماً لَها و إِن كَانت فى الأصل صفةً مُضَافة . وللجُنُوب : الذى أَخَـذَتُه ذَاتُ الجُنْب . وقيـل أراد بالمَجْنُوب : الذى يَشْتَكَى جَنْبَه مُطْلقاً .

- ﴿ وَفَى حَدَيْثُ الْحَدَيْبِيَةِ ﴿ كَأَنَّ اللَّهُ قَدَ قَطَعَ جَنْبًا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ أراد با كجنب الأمر ، أوالقِطْعَة، يقال ما فَعَلْتَ فَى جَنْب حَاجَتِي ؟ أَى فَى أَمْرِ هَا. وا كَجْنْبُ: القِطْعَة مِن الشيء تَكُونَ مُفْظَمَهُ أُو شَيْئًا كَثَيْرًا مِنه .
- (س) وفى حديث أبى هريرة فى الرجُل الذى أصابتُه الفَاقَةُ « فَحْرِج إلى البَرِّيَّة فدَعا ، فإذا الرحا يَطْحَنُ ، والتَّنُّورَ مَمْلُولًا جُنُوبَ شِوَاء » أَلجنُوب : جَمْع جَنْب ، يريد جَنْب الشَّاة : أَى أَنه كَان فى التَّنُّور جُنُوبٌ كثيرة لا جَنْبُ واحدٌ .
- التَّمْر . وقد تـكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث الحارث بن عوف « إن الإبل جُنّبتُ قِبَلنا العام » أى لم تُلقِيح في كونَ لها أَلْبانُ . يقالُ جَنّب بَنُو وُلان فهم نَجَنّبُون : إذا لم يكن فى إبابهم لبن ، أو قلّتْ ألبانَهُم وهو عام تَجُنيب .
- \* وفى حديث الحجاج « آكُلُ ما أَشْرَف من اكجنْبَة » اكجنْبَة \_ بفتح الجيم وسكون النون\_ رَطْبِ الصِّلِيِّانِ من النبات . وقيل هُو ما فَوق البَقْل ودُون الشَّجَر . وقيـل هو كلُّ نَبْت مُورِق فى الصَّيْف من غَيْر مَطرٍ .
- (س) وفيه « الجانِب المسْتَغْزِرُ يُثاب مِن هِبَتِهِ » الجانِبُ : الغَرِيبُ يقال : جَنَبَ فلان فى بَنِي فُلان يَجْنُب جَنَابة فهو جَانِب : إذا نزل فيهم غَرِيبا : أَى أَنَّ الغَرِيب الطَّالب إذا أَهْدَى السَّنَعْزِر : الذى يَطْلُب أَكْثَر السَّنَعْزِر : الذى يَطْلُب أَكْثَر مَنْ فَاعْطِه فَى مُقَا بَلَةَ هَدِيتِهِ . ومَعْنَى المسْتَغْزِر : الذى يَطْلُب أَكْثَر مَنْ أَعْطِه فَى مُقَا بَلَةَ هَدِيتِهِ . ومَعْنَى المسْتَغْزِر : الذى يَطْلُب أَكْثَر مِنْ أَعْطَى .
- (س) ومنه حديث الضحاك « أنه قال لِجَارِيةَ : هل من مُغَرِّبَةٍ خبر؟ قال : على جانبِ الخَبرُ » أى على الْغَريب القادم .

- ( س ) ومنه حديث مجاهد في تفسيرالسَّيَّارة « قال : هُم أُجْنَاب النَّاس » يَعْني الفُرَباء، جَمْع جُنُب وهُو الغَريب .
- ﴿ جنبذ ﴾ (س ه) في صفة الجنة « فيها جَنَابِذُ من لؤلؤ » الجنَابِذُ جَمْع جُنْبُذَة : وهي القُبَّة .
- ﴿ جنح ﴾ [ ه ] فيه « أنه أمر بالتَّجَنَّح في الصلاة » هو أن يرفع ساعِدَيه في السَّجُود عن الأرض ولا يَفْتَرِ شهُما ، و يُجافِيهما عن جَانِبَيـه ، و يَعْتَمَـد على كَفَّيْـه فيَصِيرَان لَه مِثــل جَنَاحَى الطائر .
- (س) وفيه « إنَّ الملائكة لتَضَع أَجْنِيَتُهَا لطالب العِلْم » أَى تَضَعُها لِتَكُون وِطاء له إذا مَشَى . وقيل : هو بَمَعْنَى التَّواضُع له تَمْظِيا لحقه . وقيل : أراد بوَضْع الأَجْنِيَحَة نُزُولَهُم عند مَجالِس العِلْم وتركَ الطَّيْران . وقيل : أراد به إظْلاَلَهُم بها .
  - (س) ومنه الحديث الآخر « تُظِلُّهُم الطيرُ بأُجْنِحَتِماً » وجَنَاح الطَّيْر : يَدُه .
- إلى السَّاد ،
   الله عنها الله الله عنها الله عنها
- (س) وفيه « إذا اسْتَجْنَح الليل فأكْفِتُوا صِبْيانَكُم » جُنْح الليل وجِنْحُه : أوّلُه . وقيل قَطْمَةَ منه نَحُو النِّصْف ، والأوّل أشبَه ، وهو المُراد في الحديث .
- « وفى حدیث مَرَض رسول الله صلى الله علیه وسلم « فَو جَدَ مِن نَفْسه خِفْةً فاجْتَنَح على أَسَامَة حتى دخل المسجد » أى خرج مَا يُلاً مُتَّكِئاً عليه .
- (س) وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما في مال اليَّذِيمِ ﴿ إِنِّى لأَجْنَحُ أَنْ آكُلَ مِنْهِ ﴾ أَىٰ أَرَى الأكُلَ مِنه جُناَحاً . والجُناَح : الإثم . وقد تكرر ذكر الجُناَح في الحديث ، وأيْنَ ورَدَ فعناه الإثم والمَّيْلُ .
- ﴿ جند ﴾ (ه) فيه ﴿ الأَرْوَاحِ جُنود كُجَنَّدَة ، فما تعارف مِنها الْتَلَف ، وما تناكر منها اخْتَلف ﴾ نُجَنَّدَة : أَى تَجْمُوعَة ، كَا يُقال أَلُوف مُؤلَّفَة ، وقناطِيرُ مُقَنِّطَرَة ، ومعْناه الإِخْبار عن مَبْدَأ الْحَتَلف ﴾ نُجَنَّدَة : أَى تَجْمُوعَة ، كَا يُقال أَلُوف مُؤلَّفَة ، وقناطِيرُ مُقَنِّطَرَة ، ومعْناه الإِخْبار عن مَبْدَأ

كُون الأرْوَاحِ وتَقَدَّمِهِا الأَجْساد: أَى أَنَّهَا خُلِقَت أُول خَلْقَهَا على قِسْمَين: من اثْتِلاف واخْتِلاف، كَالْجُنود المَجْمُوعة إذا تقابَلَتُ وتَواجَهَت. ومعنى تقابُل الأرواح: ماجَمَلَها الله عليه من السَّعادَة، والشَّقاوَة، والأخلاق في مَبْدإ الخلق. يقول: إنّ الأجساد الَّتَى فيها الأرواح تُلْتَقِي في الدُّنيا فَتَأْتَلِفُ وَتَخْتَلِفُ على حَسَب ما خُلِقَتْ عليه، ولهذا ترَى الخَيِّرَ يُحبُ الأخيارَ ويميل إليهم، والشِّرِّيرَ يُحبُ الأُخيارَ ويميل إليهم، والشِّرِّيرَ يُحبُ الأُشرارَ ويميل إليهم.

« وَفَى حديثُ عمر رضى الله عنه « أنه خرج إلى الشَّام فَلَقَيِهَ أَمَراء الأَجْنادِ » الشَّامُ خَمْسةُ أَجْنَادُ : فِلَسْطين ، والأُرْدُنُ ، ودِمشْق ، وحِمْصُ ، وقِنْسْرِينُ ، كُلُّ واحد منها كان يُسَمَّى جُنْداً : أَى المُقيمِين بها من المسْلِمِين المُقَاتِلين .

(س) وفي حديث سالم « سَتَرُ نَا البَيْتَ بِجُنَادِيّ أَخْضَر ، فدخَل أَبُو أَيُّوبَ فلمَّا رآه خرج إنكاراً له » قيل هو جِنْسٌ من الأنماطِ أو الثِّيابِ بُسْتَرُ بها الجُدْرَانُ .

وفيه « كان ذلك يَوْمَ أُجْنَادَيْن » بفتح الدَّال : مَوْضِع بالشأم ، وكانت به وَقْعَة عظِيمة
 بَيْن المسْلِمين والرُّوم في خلافة عُمَر رضى الله تعالى عنه ، وهو يوم مشهور .

\* وفيه ذكر « اَلجَنَد » هُو بفتح الجيم والنُّون : أَحَــدُ مُخَالِيف الْبمِن : وقيــل هي مدينة معروفة بها .

﴿ جندب ﴾ ﴿ فَهِ هُ فَجَعَلَ الجَنَادِبُ يَمَنَ فَيه ﴾ الجنادِبُ جَمْعُ جُنْدَب \_ بِضَمَّ الدالوفَتْحِها \_ وهو ضَرْب من الجرَادِ . وقيل هُو الذي يَصِرُ في الحرّ .

ه ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « کان یُصلّی الظّهْر والجنادِبُ تَنْقُزُ من الرَّمْضاء »
 أی تَنْبُ .

﴿ جندع ﴾ ( ه ) فيه « إنى أخاف عليـكم الجنادع » أى الآفاتِ والبَلاَيا . ومنــه قِيل للدّ اهِية : ذَاتُ الجنادِ ع ، والنون زائدة .

(جنز) (ه) فيه «أن رجُلاكان له امرأنان فَرُمِيَتْ إحداهُما فى جَنَازَتها » أى ماتَتْ: تقول العَرب إذا أُخْبَرتْ عَن مَوتِ إنسان : رُمِي فى جنازَتِه ؛ لأن الجنازة تَصِيرُ مَرْمِيًا فيها . والمراد بالرَّمْى . الحمُلُ والوَضْع والجنازة بالكسر والفَتْح : الميّت بسَريره . وقيل بالكشر السَّرِير ، وبالفتح الميّت . وقد تكرر ذكرها فى الحديث .

- ﴿ جَنف ﴾ (هس) فيه « إنا نَرُدُّ مِن جَنَفِ الظَالِم مِثْلَ مَا نَرُدُّ مِن جَنَفِ المُومِي » الجنف: المثيل والجور .
- ومنه حديث عُروة «يُركة مِن صَدَقة الجانف في مَرَضِه ما يُركة من وصِيَّة المُجْنفِ عِندَمَوْته»
   يقال : جَنَف وأَجْنَف : إذا مال وجار ، فجمَع فيه بَيْن اللَّغَيِّين ، وقيل الجانفُ : يَخْتصُ بالوَصِيَّة ، والمُجْنفِ المَا يُل عن الحقِّ .
- [ ه ] ومنه حديث عمر رضى الله عنه « وقد أَفْطَرَ الناسُ فى رمضان ثم ظَهَرَت الشمسُ فقال: نَقْضِيه ، ما تَجَانَفْنا فيــه لإِثْم ِ » أَى لم نملِ فيه لارْتِـكاب الإثْم ِ . ومنــه قوله تعــالى « غَــيْرَ مُتَجانِفِ لإِثْم » .
- ه وفى غزوة خيبر ذكر « جَنْفاء » هى بفتح الجيم وسُكُون النُّون والمدِّ : مالا مِن مياه
   بنى فَزارَة .
- (جنق) (ه) في حديث الحجاج « أنه نصب على البَيْتِ مِنْجَنيقَيْن ، وَوكَّل بهما جَا يَقَيْن، فقال أَحَدُ الجَا يَقَيْن عند رَمْيه :

خَطَّارَةٌ كَالْجُمَـل الفَّنِيقِ أَعْدَدْتُهَا لِلْمَسْجِد الْعَتِيقِ

الجانقُ: الذى يُدَبِّر المَنْجَنِيق و يَرْمِي عَنْهَا ، وتُفْتَح الميم وتُكُسُر ، وهى والنون الأولى زائدتان فى قَولٍ ، لِقَوْلِهِم جَنَقَ يَجْنِقِ إذا رمَى . وقيل الميم أصلية كِلمْعِه على مجانيق . وقيل هو أمجمى مُعرّب ، والمَنْجَنيق مُؤنَّنَة .

- ﴿ جَنَنَ ﴾ ﴿ فَيهُ ذَكُرُ ﴿ الجُنَّةَ ﴾ في غير مَوْضَعَ . الجُنَّة : هي دَارُ النَّمِيمِ في الدار الآخرة ، من الاَجْتِنَانِ وهو السّتْر ، لِتَبَكَأْنُكِ أَشُجارِها وتَظْلِيلِها بالْتِفَافِ أَغْصَانِها . وُسمّيَتُ بالجُنَّة وهي المَرّة الاَجْتِنَانِ وهو السّتْر ، لِتَبَكَأْنُكِ أَشُا سَتَرة والحِدة ؛ لِشِدّة الْتِفَافِها وإظْلاَلِها . الواحِدة من مَصْدَر جَنَّهُ جَنَّا إذا سَتَره ، في كائنها سَتْرة واحدة ؛ لِشِدّة الْتِفَافِها وإظْلاَلِها .
- ه ومنه الحديث «جَنَ عليه الليل» أى ستره ، وبه سمّى الجِن لاسْتِتارهم واخْتِفَائِهم عن الأبصار،
   ومنه سُمّى الجنين لاسْتِتَاره فى بَطْن أمّه .
- (س) وَمَنْهُ الحَدَيْثُ « وَلِيَ دَفْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم و إَجْنَانَهُ عَلَى ۖ والعبَّاسُ » أَى دَفْنَهُ وستْره . وُيُقال للقَبْر الجَنَنُ ، ويُجْمَعَ عَلَى أَجْنَانَ .

- \* ومنه حديث على « جُعِل لهم مِنَ الصَّفيح أَجْنَانَ » .
- (ه) وفيه « أنه نهتى عن قُتْل الجِنَّان » هى الحيَّاتُ الَّتى تَـكُون فى البُيُوت ؛ واحِدُها حَانَ ، وهو الدَّقِيق الخَفِيف. والجِنَّان فى غير موضع من الحديث.
  - ( ه ) ومنه حدیث زمزم « إنّ فیها جِنَّا مّا کثیرة » أى حیّاتٍ .
- لله وفى حديث زيد بن ُنفَيْل « جِنَّانُ الجِبَال » أَى الذين يأْمُرُون بالفساَد من شياطِين الإنسِ، أَوْ من الجِنّ . والجِنَّة بالكسر : اشم للجِنّ .
- وق حديث السرقة « القطع في ثمن المِجَنّ » هُو التُّرْس ، لأنه يُوَارِي حَامِلَه : أي يَسْتُره ، والميم ذائدة .
- (ه) ومنه حديث على رضى الله عنمه «كتَب إلى ابْنُ عباس رضى الله عنهما: قَلَبْتَ لا بْنُ عباس رضى الله عنهما: قَلَبْتَ لا بْن عَمِّكُ ظَهْرُ المِجَنِّ » هذه كَلِمَة تُضْرب مَثَلا لِمِنْ كان لِصَاحِبه على مَوَدّة أو رِعَاية ثُم حَالَ عن ذلك ، و يُجْمَع على مَجَانً .
- ه ومنه حديث أشراط الساعة « وجُوهُهُم كالجان الطُورَقة » يَهْنِي التَّرْك . وقد تحكر د كر اللجن والمجان في الحديث .
  - \* وفيه « الصُّوم جُنَّة » أى يَقِي صاحِبَه ما يؤذيه من الشَّهَوات . والجُّنَّة : الوِقايَة .
    - ( ه ) ومنه الحديث « الإِمَام جُنَّة » لأنه رَبِق المَامُومَ الزَّلَلَ والسَّهُو .
- الصدقة « كَمَثَل رَجُلَيْن عَلَيْهما جُنْتَان مِن حَدِيد » أَى وِقايَتان ، ويُرْوى الْبَاء الموحَّدة ؛ تَذْنِية جُبَّة اللّباس .
  - « وفيه أيضا « تُجِنُّ بَنَانَه » أى تُغَطِّيه وتَسْتُره .
- وفيه « أنه نَهى عن ذَبائح الجن » هو أن يَبْنِيَ الرجُل الدَّار فإذا فرغ من بِنائيها ذبح ذَبِيحَة،
   وكانوا يقولون : إذا فُعِل ذلك لا يَضُرُ أَهْلَهَا الجن .
- الجنّة وق حديث ماعِز «أنه سأل أهْلَه عنه فقال : أَيَشْتَكِي أَمْ به جِنَّة ؟ قالوا : لا » الجِنّة بالكَشر : الْجُنُون .

« وفى حسديث الحسن « لو أصاب ابنُ آدمَ فى كُلِّ شى، جُنَّ » أى أغجِب بنفسِه حَتّى يَصِير كالمَجْنُون من شِدّة إعجابِه . قال القُتَّيبي : وأَحْسَبُ قول الشَّنْفَرَى من هذا :

### \* فَلَوْ جُنَّ إِنْسَانَ مِنِ الْحُسْنِ جُنَّتِ \*

- \* ومنه حديثه الآخر « اللّهُم إنّى أَعُوذ بك من جُنُون العَمل » أى من الإعجاب به ، ويُؤكّد هذا حَدِيثه الآخر « أنّه رَأَى قوماً مُجْتَمعين على إنْسَان ، فقال : ما هــذا ؟ فقالوا : تَجْنُون ، قال : هذا مُصاَب ، وإنما المَحْنُون الذي يَضْرِب يِمَنْكَبَيْه ، ويَنْظُرُ في عِطْفَيْه ، ويَتَمطَّى في مِشْيَتِهِ .
- \* وفى حديث فَضَالة «كان يَخِرُ رِجَال من قَامَتِهِم فى الصلاة من الخَصَاصَة ، حتى يقولَ الأعرابُ : مجانينُ ، أوْ مجانُون » المَجانين: جمع تَـكْسِير لمِجْنُون ، وأما مجانُون فَشَاذٌ ، كَا شَذَ شَياطُون في شَياطِين . وقد قُرِئ « وانتَّبَعُوا ماتتاوا الشّياطُون » .
  - (جنه) (ه) فى شعر الفَرَزْدَق يَمْدَح على "بنَ الْحَسَين زين العابدين : فَى كُفَّ أَرْوَعَ فَى عِرْ نَيْنِهِ شَمَمُ فَى كُفَّهُ جُنَهِي "رَبُحُبُ عَبِقْ " مِن كُفِّ أَرْوَعَ فَى عِرْ نَيْنِهِ شَمَمُ الْجُنَهِي : الْحَبْزُرَان . ويرُوى : فى كُفِّه خَيْزُرَان .
- ﴿ جنى ﴾ \* فيه « لا يَجْنِي جَانِ إِلَّا على نَفْسِه » الْجِناَيَة : الذَّ نُب والْجُرْم وما يَفْعَلُه الإنسان مَّا يُوجِب عليه العذاب أو القِصاص في الدِّنيا والآخرة . المُفنَى : أنه لا يُطالَبُ بِجِناَيَة غيره من أقارِ به وأباعده ، فإذا جَنَى أحدُها جِنايَة لا يُماقَبُ بها الآخرُ ، كقوله تعالى « ولا تَزِر وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى » وقد تكرر ذكرها في الحديث .

#### [ ه ] وفي حديث على رضي الله عنه :

هَذَا جَنَاىَ وخِيَارُه فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانِ يَدُه إِلَى فِيهِ

هـذا مَثَل ، أوّلُ من قاله عَمْرو بن أخْت ِجَذِيمَة الأَبْرُش ، كَانَ يَجْنِي الكَّهَأَة مع أَصابِ له ، فَكَانُو ا إِذَا وَجَدُوا خِيارَ الكَمَّأَة أَكُوها ، و إذا وجدها غَمْرُ و جملها في كمِّه حتَّى بأتى بها خاله . وقال هذه الكلمة فسارت مثلا . وأراد على رضى الله عنه بقَوَ لها أنّه لم يَتَلَطَّخ بشيء من فَيْء المسلمين ،

بل وَضَعه مَواضِمَه . يقال جَنَى واجْتَنى والجَنَا : اشْم ما يُجْتَـنَى من النَّمَر ، ويُجْمَع الجنا على أُجْن ، مثل عَصاً وأُعْص .

- (ه) ومنه الحديث « أهْدِي له أُجْنِ زُغْبُ » يُريد القِثَّاء النَّض ، هـكذا جاء في بعض الروايات ، والمشهور أُجْرِ بالراء . وقد سبق ذكره .
- (س) وفى حديث أبى بكر «أنه رأى أبا ذرّ رضى الله عنهما ، فَدَعاه ، فَبَا عليه ، فسارَّه » جَنا على الشَّى ، يَجْنُو : إذا أَكَبُّ عليه . وقيل هُو مَهْمُوز . وقيل الأصل فيه الهَمْز ، من جَنا يَجْنَا الأصل فيه الهَمْز ، من جَنا يَجْنَا الأصل عليه وعطف ، ثم خُفَّف ، وهو لُفَة في أَجْنَا . وقد تقدَّمت في أوّل الباب . ولو رُويت بالحاء المهملة بمعنى أكبَّ عليه لكان أشبة .

## ﴿ باب الجيم مع الواو ﴾

﴿ جوب ﴾ ﴿ فَأَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ الْمُجِيبِ ﴾ وهوالذي يُقابِلِ الدُعاء والسؤالَ بالقَبُول والعَطاء. وهو اشمُ فادلٍ من أجاب يُجيب.

\* وفي حديث الاستسقاء « حَتَّى صَارَت المدينـةُ مِثْلَ الجَوْبَة » هي الحفْرة المسْتَمديرة الواسعة .
 وَكُلُّ مُنْفَنِق بلا بناء : جَوْبَة ، أي حَتَّى صار الغَيْم والسحاب مُحيطاً بآفاق المدينة .

- انْجَمَع الحديث الآخر « فانْجاَبَ السَّحابُ عن المدينة حتى صار كالإ كُلِيل » أى انْجَمَع وتَقَبَقْ بَمْضُه إلى بعض وانْكَشَف عنها .
- (س) وفيه « أَتَاه قوم مُعْتَابِي النَّماَر » أَى لابِسِيها . يقال اجْتَبْتُ القَمِيص والظَّلَام : أَى دَخَاتُ فيهما . وكل شيء قُطِم وسَطه فهو مَجُوب ومُجَوّب ، و به سُمِّى جَيْبُ القَمِيص .
- الله عنه ه أخذت إهاباً مَعْطُوناً فَجَوَّبْتُ وَسَطه وأَدْخَلَته في عُنْقِي » .
- (س) وحديث خيْفاَن « وأمَّا هذا الحَيُّ من أَنْماَر فَجَوْبُ أَب ، وأَوْلَادُ عَلَة » أَى أَنَّهُمُ جِيبُوا من أَب وَاحِد وقُطِيهُوا منه .
- [ ه ] ومنه حديث أبي بكر « قال للأنصار رضي الله عنه وعنهم يوم السَّقيفة : إنما جِيبَتِ

العَرب عَنَّا كَمَا جِيبَت الرَّحاَ عَن تُطْبِها » أَى خُرِ قَتْ العَرب عَنَّا ، فَكُنَّا وَسَطاً ، وكانت العرب حَوالَيْنا كالرَّحاَ وقُطْمها الَّذي تَدُورُ عليه .

- ( ه ) وفى حديث لقان بن عاد « جَوَّابُ لَيْلِ سَرْمَد » أَى يَسْرى لَيْلَهَ كُله لا يناًم. يَصِفه بالشَّجاعة ، يقال . جابَ البلادَ سَيْراً . أَى قطَعَها .
- (ه) وفيه « أنَّ رَجُلا قال : يا رسول الله أيُّ اللَّيْل أَجُوبُ دَعْوَةً ؟ قال : جَوْفُ اللَّيْل الْجُوبُ دَعْوَةً ؟ قال : جَوْفُ اللَّيْل الْعَابِ » أَجُوبُ ، أَى أَسْرَع إِجَابَة . كَا يقال : أَطُوعُ ، من الطَّاعَة . وقياسُ هَذَا أَن يكون من جَابَ لا من أَجَابَ ؛ لأنَّ ما زاد على الفِعْل الثَّلَا ثِى لا يُنبَى منه أَفْعَل من كذا إلا فى أخرف جاءت شاذَة قال الزنخشرى : « كأنه فى التَّقْدير من جَابَت الدَّعْوة بوزْن قَعُلَتْ بالضَّم ، كَطالَت:أَى صارت مُسْتَجابة ، كَلُولُم فى فَقِير وشَدِيد ، كأنَّهُما من فَقُر وشَدُد ، وليس ذلك بمُسْتَعْمَل . و يَجُوز أن يكون من جُبْتُ الأَرض إذا قَطَعْتَها بالسَّير ، على مَعْنى أَمْضَى دعوة ، وأَنفَذَ إلى مظّانَ الإَجابة والقَبول » .
- وقى حديث بِناء الكُمْبة « فسَمِعْنا جَوابًا من السماء ، فإذا بطائر أعْظَمَ من النَّسْر ) الجواب :
   صَوْتُ الجَوْب ، وهو انْقيضاض الطائر .
- (س) وفي حديث غَزْوة أُحُد « وأبو طلحة نُجَوّب على النبي صلى الله عليه وسلم بِجَحَفّة ٍ » أى مُتَرّس عَلَيه يَقِيه بِهَا . ويُقال للتُرس أيضا جَوْبَة .
- ﴿ جُوثُ ﴾ (س) في حديث التَّلَيِبِ ﴿ أُصَابِ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم جُوثَةَ ﴾ هكذا جاء في روايته . قالوا : والصواب خَوْبَة وهي الْفَاقة ، وسَتُذكر في بابها .
  - وفيه « أول جُمْعَة جُمّعت بَعْدَ المدينة بجُواثاً » هُو اسم حِصْنِ بالبَحْرَبْن .

الَّتِي تُهْلِكِ النَّمَارِ والأَمْوالِ وتَسْتَأْصِلُهَا ، وكلُّ مُصِيبَة عظيمة وفِتْنَة مُبِيرَة : جأنحة ، والجُمْع جوائح . وجَاحَهُم يَجُوحُهُم جَوْحًا : إذا غَشِيَهُم بالجوائح وأهلكهم .

- · (س) ومنه الحديث « أعاذكم الله من جَوْح الدهم » .
- (س) والحديث الآخر « أنه نهى عن بَيْع السَّنين وَوَضَع الجوائح » وفى رواية « وأمرَ بوضع الجوائح » هـذا أمرُ نَذْب واسْتِعْباب عند عامّة الفقهاء ، لا أمرُ وجُوب . وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث : هو لازم "، يُوضَع بقَدْر ما هَلَك . وقال مالك : يُوضع فى الثلث فصاعدا : أى إذا كانت الجائحة دون الثّلث فهو من مال المشترى ، وإن كانت أكثر فمن مال البائع .
- ﴿ جَود ﴾ ( ه ) فيه « باعَده الله من النار سبعين خريفًا للمُضَمِّر المُجِيد » المُجِيد : صاحب الجواد ِ ، وهو الفَرس السَّابق الجيِّد ، كما يقال : رجل مُقْو ِ ومُضْمِف إذا كانت دابتيُه قَويةً أوضَميفة .
- (س) ومنه حدیث الصراط « ومنهم من یَمُرَّ کأجاوید الخیل » هی جَمْــع أَجُوادٍ ، وأَجُوادٌ جم جَواد .
- (س) ومنه حديث أبى الدرداء رضى الله عنه « التسبيح أفضَل من الخمــل على عشرين جواداً » .
- (س) وحديث سليمان بن صُرَد « فسِرْت إليه جَواداً » أى سريما كالفَرس الجواد. ويَجُوز أن يُريد سَيْرا جَواداً ، كما يقال سِرْنا عُقْبةً جَواداً : أى بعيدة .
- وفى حديث الاستسقاء « ولم يأت أحد من ناحية إلا حد ث بالجود » الجود: المطر الواسع
   الغَزِير . جادَهُم المطر يَجُودهم جَوْدا .
  - (س ه) ومنه الحديث « تركُّتُ أهلَ مكة وقد جيدُوا » أي مُطرُوا مَطَرَاً جَوْداً .
- (س) وفيه « فإذا ابنهُ إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام يَجُود بنفسه » أَى يُخْرِجُها ويَدْفَعُها كَا يَدْفَعُها كَا يَدْفَعُها كَانَ فِي النَّزْعِ وسِياق المؤت. كَا يَدْفَعُ الإنسان ماله يَجُودُ به . والجودُ : السكرم . يُرِيد أنه كان في النَّزْع وسِياق المؤت .

- (س) وفيه « تَجَوَّ دْتُهَا لَكَ » أَى تَخَـ يَّرْتُ الْأَجْوَ د منها .
- (س) وفي حديث ابن سَلَام « و إذا أنا بجوادٌ » الجوادُّ جَمْع جَادَّة : وهي مُعْظُم الطريق . وأصل هذه الكلمة من جدَدَ ، و إنما ذكرناها هنا حملا على ظاهرها .
- ﴿ جُورٍ ﴾ ( ﴿ ) فَى حَدَيْثُ أَمْ زَرْعَ ﴿ مِلْ ۚ كَسِائُهَا وَغَيْظَ جَارَتِهِا ﴾ اَلَجَارَة : الضَّرّة ، من المُجاوَرَة بَيْنَهُما : أَى أَنْهَا تَرَى حُسْنُها فَيَغِيظُها ذلك .
  - [ ه ] ومنه الحديث «كنتُ بين جاَرتَـيْن لى » أى امْرَ أتين ضَرَّ تَين .
- وحدیث عمر رضی الله عنه « قال کمفضة : لا یَغُرُّك أن کانت جارتُك می أوْ رَمَ وأحَب إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم منْك ِ » یعنی عائشة رضی الله عنها .
- (س) وفيه « و يُجِير عليهم أَدْنَاهُم » أَى إِذَا أَجَارَ وَاحِدٌ مَنَ المُسلمين ـ حُرُّ أَو عَبْدُ أَو أَمَةً ـ وَاحَدًا أَو جَمَاعـةً مِن الكَفَّارِ وَخَفَرَهُم وأُمَّتَهُم جَازِ ذَلْكَ عَلَى جَمِيع المُسلمين ، لا يُنْقَضُ عَلَيْه جَوَارُه وأَمَانُهُ .
- ه ومنه حديث الدعاء « كما تُجير بين البُحور » أى تَفْصِل بينها وتمنع أحدَها من الاختلاط
   بالآخر والبَغْي عليه .
- القسامة « وأحِبُ أن تُجِيرَ ابنى هذا برَ جُل من الخمسين » أى تُؤمَّنه منها ، ولا تَسْتَحْلِفه وتحول بينه و بينها . وبعضُهم يرويه بالزّاى : أى تأذن له فى ترك اليمين وتُجِيزه .
- \* وفى حديث ميقات الحج « وهو جَوْرُ عن طريقنا » أى ماثل عنه ليس على جادَّته ِ ، من جارَ بجور إذا مال وضَل من .
- ومنه الحديث «حتى يسير الرّاكب بين النّطْفتين لا يَخْشى إِلاّ جَوْراً » أى ضَلا لاّ عن الطريق .
   الطريق . هكذا روى الأزهرى وشرح . وفى رواية « لا يَخْشى جَوْرا » بحذف إلاّ ، فإن صح فيكون الجور بمْنى الظُّم .
- (س) وفيه « أنه كان يُجاور بحِرَاء ويُجاور في العَشْر الأواخر مِن رَمضان » أَى يَعْيَـكَيْف وقد تكرر ذكرها في الحديث بمنى الاغتكاف ، وهي مُفاعَلة من الجيوار .

- (س) ومنه حديث عطاء « وسُئل عن المُجاوِر يَذْهَب للخَسلاَء » يَعْنِي المُعْتَكِفَ فَأُمَّا المُجَاوَرَة بمكة والمدينة فيُرادُ بها المُقام مُطْلقا غَير مُلْـتَزم بشرائط الاعتكاف الشرعي .
- \* وفيه ذكر « الجَارِ » هو بتخفيف الراء : مدينة على ساحِل البَحْر ، بَيْنها و بين مدينة الرَّسُول عليه الصلاة والسلام يوم وليلة .
- ﴿ جُوز ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَنَّ امْرَاةَ أَنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنى رأيت في المنام كأنَّ جَائِزَ بيتي قد انْكَسر ، فقال : يَرُدُ الله غائبك ِ ، فَرَجَع زَوجُها ثُمَّ غاب ، فرَأَتْ مثلَ ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تَجَدْه ، ووجَدت أبا بكر فأخبَرته فقال : يَمُوت زوجُك ِ ، فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل قصصتها على أحد ؟ قالت : نعم . قال : هُوكما قال لك » الجائز هُو الحشبة التي تُوضَع عليها أطراف العوارض في سَقْف البيت ، والجمع أجُوزة (١٠) .
  - \* ومنه حديث أبى الطُّفيل و بناء الكُّعبة « إذا هُم بِحَيَّة مِثلِ قطْعة الجائز » .
- [ه] وفيه « الضّيافة ثلاثة أيام ، وجائزتُه يوم وليلة ، وما زاد فهو صَدَفة » أى يُضَافُ ثلاثة أيام فيُتَكَلَّفُ له فى اليوم الأول مما اتَّسَع له من بر و إلْطاف ، و يُقدّم له فى اليوم الثانى والثالث ما حضره ولا يَزِيد عَلَى عادته ، ثم يعطيه ما يجوز به مَسافة يوم وليدلَة ، ويُسَمَّى الجيْزَة : وهى قَدْرُ ما يجوز به المسافر من مَنْهل إلى منْهَل ، فما كان بعد ذلك فهو صَدَقة ومعروف ، إن شاء فعدل و إن شاء ترك ، و إنما كره له المُقام بعدد ذلك لئلا تَضيق به إقامَته فتكون الصَّدقة على وجه المَنَّ والأذَى .
- \* ومنه الحديث « أجيزوا الوَفد بنَحُو ماكُنْت أَجِيزُهُم » أَى أَعطوهم الجيزة والجائزة : العَطية . يقال أجازه يجيزه إذا أعطاه .
- الأول فاستُعير « ألا أمنَحُك ألا أجيزُك » أى أعطيك . والأصل الأول فاستُعير لكُل عَطاء .
- (س) وفيه « إن الله تجاوز عن أمّتي ما حَدّثَثُ به أَنْفُسَها » أَى عَفَا عَنهم . من جازه يَجُوزه إذا تَعدّاه وعَبَر عليه . وأَنْفُسَها بالنصب على المفعول . و يجُوز الرفع على الفاعل .

<sup>(</sup>١) وجُوزانُ وجَوائزُ أيضاً كما في القاموس.

- \* ومنه الحديث « كنت أبايع الناس ، وكان من خُلُقى الجوازُ » أى التَّسَاهُل والتسامح في البَيْع والاقْتِضاء . وقد تكرر في الحديث .
  - ه الحديث « أسمع بُكاء الصَّبى فأتَجوز في صلاتى » أى أخَفْفُها وأقلُّها .
- \* ومنه الحديث « تَجَوّزوا في الصلاة » أى خَفَّنُوها وأسرِعوا بها . وقيل إنّه من الجورْز : القَطْم والسَّـيْر .
- \* وفي حديث الصراط « فأ كُون أنا وأمّتي أوّل من يُجِيز عليه » يُجيز : لُغة في يَجُوز . يقال جَازِ وأجاز بَمَعْنَى .
  - للسمى « لا تُجِيزوا البَطْحاء إلا شَدًا » .
- وفى حديث القيامة والحساب « إنى لا أجيز اليَوْم على نفسى شاهدا إلا مِنّى » أى لا أُنفذُ
   وأُمْضِى ، من أجاز أمْرَ ، بُحِييز ، إذا أمضاً ، وجَمَله جائزا .
- (س) ومنه حديث أبى ذرّ رضى الله عنه «قَبْلُأن تُجِينِ وا عَلَى " الى تَقَبُّ لُونى وتُنْفِذُوا فِي " أَى تَقَبُّ لُونى وتُنْفِذُوا فِي أَمْرَكُم .
- لا و لا ية عليها مع الامتناع .
- ( ه ) ومنه حديث شُريح « إذا باع المُجِيزَانِ فالبيعُ الْأُول ، و إذا أَنْكُح المُجِيزَانِ فالنّكاح لللُّول » الحِيزُ: الوَلَيُّ وَالقَيِّم بأمْر اليَتيم . والحِيز : العَبْد المَـأَذُون له في التّجارة .
- ( ﴿ ) ومنه حديثه الآخر ﴿ إِنَّ رَجُلا خَاصَمِ غلامًا لزياد في بر ْ ذَون باعه وَكَفَل له الغلام ، فقال : إِنْ كَان مُجِيزًا وَكَفَل لك غَرِم » .
- (س) وفى حديث على رضى الله عنه « أنه قام من جَوْز اللَّيــل يَصْلِّى » جَــوْز كُلّ شيء: وسَطه .
- (س) ومنه حديث حذيفة رضى الله عنه « ربَط جَوْزَه إلى سمَاء البَيْت ، أو جائز البَيْت » وجمْع الجَوْز أَجْــوَاز

- . (س) ومنه حديث أبى المنهال « إنَّ فى النار أوْديةً فيها حَيَّاتُ أَمْثَالُ أَجْوَارِ الإِبلِ » أَى أَوْسَاطِها .
- (س) وفيه ذِكْر « ذِى الجِاز » هُو مَوْضِع عِنْد عرَ فَات كان يُقَام ُ به سُموق من أَسُواق العرب فى الجاهلية . والجَاز : موضع الجواز ، والميم زائدة . قيل سُمّى به لأن إجازة الحاج كانت فيه .
- ﴿ جُوسٍ ﴾ ﴿ فَى حَدِيثَ قُسَ بِنَ سَاعِدَة ﴿ جَوْسَةُ النَّاظِرِ الذَى لَا يَحَارَ ﴾ أَى شِـدَّة نَظَرِهُ وَتَنَابُعُهُ فَيْهِ . وَيُرْوَى حَثَّة النَّاظِرِ ، مِن الحُثُ .
- ﴿ جَوَظُ ﴾ ﴿ فَيه «أَهْلِ النَّارِ : كُلُّ جَوَّ اظِ ﴾ الجَوَّ اظ : الجُمُوعِ الْمَنُوعِ . وقيل الكَثيرُ اللَّم المُخْتَالَ في مِشْيَتَه . وقيل القَصِير البَطِين .
- ﴿ جوع ﴾ ( ه ) فى حديث الرَّضاع ﴿ إِنَمَا الرَّضَاعَة مِن الْجِمَاعَة ﴾ الْجِمَاعَة مفْعلة ، من الْجُوع : أى إِن الذى يَحْرُم مِن الرَّضاع إِنمَا هو الذى يَرْضَعُ من جُوعِه ، وهُو الطَّفْل ، يَعْنَى أَنَّ السَّكَبير إذا رَضَع امرأَة لا يَحْرُم عليها بذلك الرَّضاع ؛ لأنه لم يَرْضَعَها من الجُوع .
  - (س) وفي حديث صِلة بن أشيم « وأنا سريع الاستجاعة » هي شدة الجوع وتُوتَّهُ .
- ﴿ جوف ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ خَلْقَ آدَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ﴿ فَلَمَا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَهُ خَلْقُ لا يَتَمَالَكَ ﴾ الأَجْوَفَ : الذي له جَوْف . ولا يَتَمَالَكَ أَي لا يَمَاسَك .
  - ومنه حدیث عران «کان عُر ُ أَجُوفَ جلیداً » أی کبیر الجوف عظیمها .
- \* ومنه الحديث « لا تَنْسَوا الجَوْف وَما وعَى » أَى ما يَدْخُل إِليه من الطَّمام والشَّراب و يُجْمَع فيه . وقيل أراد بالجوف القَلْبَ ، وما وَعَى : ماحَفظ من مَعْرفة الله تعالى · وقيل : أراد بالجوف البَطْن وَالفَرجَ معاً .
  - [ ه ] ومنه الحديث « إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الأجُوَان » .
- (س) وفيه « قبيل له : أَىُّ اللَّيل أَسْمَعُ ؟ قال : جَوْفِ الليل الآخِرُ » أَى ثُلْتُهُ الآخِرُ ، وهو الْجَرَء الخامِس من أسداس الليل .

- (س) ومنه حديث خُبَيْب « فَجاَ فَتْنِي » أَى وَصَلَتْ إِلَى جَوْفِي .
- (س) وحديث مسروق في البَعِير الْمَرَدِّي في البِيْرِ « جُوفُوه » أي اطْمُنُوا في جَوْفِه .
- (س) ومنه الحديث « فى الجُانِفَة ثلث الدّية » هى الطَّفنة التى تَنْفُذُ إلى الجُوْف . يقال جُفْتُه إذا أُصَبْتَ جَوْفه ، وأَجَفْتُه الطَّمْنَةَ وَجُفْتُه بها ؛ والمراد بالجُوف هاهنا كل ماله قُوَّة تُحِيلَةٌ كَالبَطْن والدّماغ .
- (س) ومنه حديث حُذيفة « مَامِنَّا أحد لو فُتَّسَ إلا فُتَّسَ عن جَائِفَة أو مُنَقَّلَة » الْمَنَقَّلة من الجَرَاح : ما بَنْقُل المَظْم عن مو ضِعه ، أراد : ليْسَ مِنَّا أحد إلَّا وفيه عَيْب عَظِيم ، فاستعار الجائفة والمُنَقِّلة لذلك .
  - » وفي حديث الحج « أنه دخل البَيْت وأُجَافَ البَابَ » أَي رَدُّه عليه .
  - (س) ومنه الحديث « أَجِيفُوا أَبْوَ ابكم » أى ردّوها . وقد تكرر في الحديث .
- ( س ) وفى حديث مالك بن دينار « أ كَلْت رَغيفًا ورَ أَسَ جُوَافَةً فَعَلَى الدَّنْيــا العَفَاءِ » الجُوَاف بالضَّم والتَّخْفيف: ضَرْبُ من السَّمَك، وليْسَ من جَيّده.
- ( ﴿ ) ﴿ وَفِيهِ ﴿ فَتَوَقَلَتْ بِنَا القِلَاصُ مِن أَعَالَى الجَوْفِ ﴾ الجَوْف ؛ أَرضُ لِمُرَاد ، وقيل هو بَطُن الوَادى .
- ﴿ جُولَ ﴾ (ه) فيه « فاجْتَا لَتْهُمُ الشياطين » أَى اسْتَخَفَّتْهُم فَجَالُوا مَعَهُم فَى الضَّلَال . يقال جَال واجْتَالَ : إذا ذهب وجاء . ومنه الجُولَانُ فَى الحرْب ، واجْتَالَ الشَّىء إذا ذَهَب به وسَاقَه . والجَائِل . الزَّائُلُ عن مكانه . ورُوى بالحاء المهملة . وسيذكر .
- (س) ومنه الحديث « لمَّا جَالَت الَحيْلِ أَهْوَى إلى عُنُق » يُقال جَال يَجُول جَوْلةً إذا دَار .
- (س) ومنه الحديث « للباطل جَوْلة ثم يَضْمَحِلُ » هُو من جَوَّل فى البِلاد إذا طاف: يعنى أَنَّ أَهْلَه لا يَسْتَقِرُ ون على أَمْر يَعْرِ فُونه و يَطْمَئَنِتُون إليه .
- (س) وأما حديث الصدِّيق رضى الله عنه « إنَّ لِلبَاطِل نَزْوَةً ، ولأَهْل الحَق جَوْلَة » فإنه يُر يد غَلَبةً ، مِن جَالَ في الحَوْب على قرِ نه يَجُول . و يجوز أن يكون من الأوّل؛ لأنه قال بَمْدَه : يَمْفُو لَمُ الأَثْرُ وَتَـُوت السُّنَنُ .

- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها «كان النبى صلى الله عليــه وسلم إذا دَخَل إلينا لَبِسَ عِجُولًا » المِجْوَل : الصَّدْرَة . وقال الجوهرى : هُو ثَوْب صَغِير تَجُول فيه الْجَارِية . ورَوَى الخطَّابى عنها قالت : كان للنبى صلى الله عليه وسلم عِجُول . وقال : تُرِيد صُدْرَةً من حَديدٍ ، يعنى الزَّرَدِيَّة .
- (س) وفى حديث طَهْفَة « ونَسْتَجيل آلجهام » أى نَر اه جائلًا يَذْهَبُ به الرّبح هاهنا وهاهنا. ويُرْوى بالخاء للفجمة والحاء المهملة ، وهو الأشهر . وسيُذكر فى موضعه .
- ﴿ جُونَ ﴾ \* في حديث أنس رضى الله عنه « جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بُرْدَة جَوْنيَّة » منسو بة إلى الجُون ، وهُو من الألوان ، ويقَع على الأسُود والأبْيَض. وقيل الْيَاء للمبالَغة ، كا تقول في الأُخْمَر أُخْمَرِيُّ . وقيل هي منسو بة إلى بَنِي الجُون : قبيلة من الأَزد .
- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « لمَّا قَدِم الشَّام أَقبلَ على جَمَل وعَليه جِلْد كَبْش جُونِيُّ » أَى أَسُود . قال الخطابي : السَكَبْش الجُونِيُّ : هو الأَسْوَد الذي أَشْرِبَ حُمْرة ، فإذا نَسَبُوا قالوا جُونِيُّ بالضَّم ، كمَّا قالوا في الدَّهْرِي دُهْرِيُّ . وفي هذا نظرَ ، إلَّا أَن تسكون الرواية كذلك .
- ( ﴿ ) وَفَ حَدَيْثُ الْحَجَاجِ ﴿ وَعُرِضَتَ عَلَيْهِ دَرْعِ تَـكَادُ لَا تُرَى لَصَفَاتُهَا ، فَقَالَ لَهُ أُنَيْسُ : إِنَّ الشَّمْسُ لُجُوْنَةً ﴾ أَى بَيْضَاء قَدَ غَلَبَتَ صَفَاء الدَّرْعِ .
- \* وفي صفّته صلى الله عليه وسلم « فوجَدْت لِيدِه ِ بَرْداً وَرِيحاً كَأَنَّما أُخْرِجها من جُونَة عَطَّار »
   الجُونَة بالضم : الَّتِي يُعَدَّ فيها الطّيبُ و يُحْرَز .
- ﴿ جُوا ﴾ \* فىحديث على رضى الله عنه ﴿ لَأَنْ أَطَّلِيَ بِجُواء قِدْراْحَبُ ۚ إِلَى مَنْ أَنَ أَطَّلِيَ بَرَ غَفَران ﴾ الجُواه . وعَام القِدْرِ ، أو شىم تُوضَع عليه من جِلْد أو خَصَفَة ، وَجَمْعُها أُجْوِيَة . وقيل : هى الجِئاء مَهْمُوزة ، وجمعها أُجْئِئَة . ويقال لها الجُياء أيضاً بلَا هَمْز . ويُروَى ﴿ بِجِئِاوَة ﴾ مِثْل جِعاوَة .
- (س) وفى حديث العُرَنتين « فاجْتَوَوُا المدينة » أى أصابهم الجوَى : وهُو المَرض ودَاء الجوْف إذا تَطَاولَ ، وذلك إذا لم يُوَافِقْهم هَواؤها واسْتَوْ خُوها . ويقال : اجْتَوَيْتُ البَلَدَ إذا كَرهْتَ المُقام فيه و إنْ كُنْت فى نقمة .

- (س) وفى حديث عبد الرحن بن القاسم « قال : كان القاسم لا يَدْخُل مَنْزِله إِلَّا تَأُوَّه ، وَيُحوز أَن يَكُون من الجَوَى : قُلْتُ : يَا أَبَت ما أُخْرَج هذا منك إِلَّا جَوَّى » يُر يد دَاء الجَوْف . ويجوز أَن يَكُون من الجَوَى : شَدَّة الوَجْد من عِشْق أُو حُزْن .
- ( ه ) وفى حديث يأجوج ومأجوج « فَتَجْوَى الأرضُ من نَنْنهم » يقال جَوِى يَجْوَى : إذا أَنْتَنَ . ويُروى بالهمز . وقد تقدم .
- وفي حديث سلمان رضى الله عنه «إن المكل امرى جوانيا و برانيا ، فَمَن يُصلح جَوانية وهو يُصلح جَوانية ، وهو يُصلح الله برانية ، وهو الله برانية ، وهو من يُفسد جوانية يفسد الله برانية » أى باطنا وظاهرا ، وسرا وعلانية ، وهو منسوب إلى جَوالبيت وهو دَاخِلُه ، وزيادة الألف والنون للتأكيد .
- ( ﴿ ) ومنه حديث على رضى الله عنه ﴿ ثُمْ فَتَقَ الْأُجُواءَ ، وشَقَّ الْأُرْجَاءَ ﴾ الأُجُواء : جَمْع جَوْ ، وهُو مَا بَيْنِ السَّمَاء والأرض .
- ﴿ جوارش ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَهْدَى رَجُلِ مِن العراق إلى ابن عمر رضى الله عنه جَوَارِشَ ﴾ هو نَوْعُ مَ مِن الأَدْوِية الْمُرَكَّبَة مُيقَوِّى المَعِدة ويَهْضِمِ الطعام ، وليْسَت اللفظة عربية .

# ﴿ باب الجيم مع الهاء ﴾

- ﴿ جهجه ﴾ ( ه ) فيه ﴿ إِنَّ رَجُلا مِن أَسْلَمَ عَدَا عَلَيه ذِيْبٍ ، فَانْ يَزَعِ شَاةً مِن غَنَمه فَجهْجَأُه الرجُل » أَى زَبَره: أَراد جَهْجَهَهُ ، فأبدل الهاء كَهُزَّةً لكثرة الْهَا آتِ وقُرْب المَخْرَج .
- وقى حديث أشراط الساعة « لا تذهب اللّيالي حتى يَمْلك رجل يقال له الجهْجاء » كأنه مُر كّب من هذا . و يُروَى الجهْجَل
- (جهد) \* فيه « لا هِجْرة بَعْد الفَتْح ، ولكن جهاد ونيَّة » الجهاد : مُحارَبة الكُفار ، وهو الْمَبَالَفة واسْتِفْراغ مافى الوُسْع والطَّاقة من قول أو فعْل . يقال جَهَد الرجُل فى الشَّىء : أى جَدَّ فيه وبالَغ، وجَاهَد فى الحَرْبُ مُجاهَدَة وجهاداً . والمراد بالنية إخْلاص العمَل لله تعالى : أى إنَّه لم يَبْقَ بعد فنتح مكة هِجْرة ؛ لأنَّها قد صارَتْ دار إسْلام ، وإنما هو الإخْلاص فى الجهاد وقِتال الكُفَّار .
- \* وفي حديث معاذ رضي الله عنه « أُجْتَهِدُ رَأْبِي » الاجْتِهادُ : بَذْل الوُسْع في طَلَب الأمر ،

وهو افْتِعاَل من الجُهْد : الطَّاقة . والمرادُ به : رَدِّ القَضِيَّة الَّتَى تَمْرُض للحاكم من طَرِيق القِياس إلى الكتاب والشُّنَّة . ولم يُرِدِ الرَّأَى الذي يَرَاه من قِبَل نَفْسِه من غَيْر خَمْل على كِتاَب أو سُنَّة .

\* وفى حديث أم مُعبَد « شاة خَلَقَهَا الجُهْد عن الغَنم » قد تكور لفظ الجُهْد والجُهْد فى الحديث كثيرا ، وهو بالضم : الوُسْع والطَّاقة ، وبالفَتْح : المَشَقَّة . وقيـل المُبَالَغة والْغَايَة . وقيـل مُعمَا لُغتَان فى الوُسْع والطَّاقة ، فأمَّا فى المُشَقَّة والْفَاية فالفتح لا غير . ويريد به فى حديث أم مُعبَد : الهُزَال .

إلى المناسوم حديث الصدقة « أَيُّ الصَّدَقة أَفْضَل ؟ قال : جُهْد اللَّقِلِ » أَى قَدْر ما يَحْتَملِه
 القليل المال .

( ه ) ومن المفتوح حديث الدعاء « أعوذ بك من جَهْد البَلاء » أى الحَالَة الشَّاقَّة .

\* وحديث عَبَان رضى الله عنه « والناس فى جَيْش المُسْرَة تُجْهِدُون مُعْسِرون » يقال جُهدَ الرجلُ فهو جَهُود: إذا وَجَد مَشَقَة ، وجُهِدَ الناس فهُم تَجْهُودُون: إذا أَجْدَبُوا. فأما أَجْهَد فهو بُجْهِد الرجلُ فهو جَهُو دُون: إذا أَجْدَبُوا. فأما أَجْهَد فهو بُجْهِد ورَجُل بالسَّر : فعناه ذُو جَهْد ومَشَقَّة ، وهو من أَجْهَد دابَّتِه إذا حَمَل عليها فى السَّير فوق طاقتها . ورَجُل بالسَّمَ : عُجْهِد: إذا كان ذَا دَابَّة ضَعيفة من البَّعَب . فاستعاره للحال فى قلَّة الْمال . وأَجْهُد فهو مُجْهَد بالفتح : أى أنه أُوقَمَ فى الجهَد: المشَقَة .

(س) وفى حديث الغُسُل « إذا جَلسَ بَيْن شَعَبِهَا الأَرْبَع ثُم جَهَدَهَا » أَى دَفَعَهَا وحَفَزَهَا . يقال جَهَد الرجُل فى الأمر : إذا جَدَّ فيه وبالغ .

وفى حديث الأَقْرع والأَبْرِص « فَوَالله لا أَجْهَدُك اليومَ بِشَىء أَخَذْتَه لله » أى لا أشق عليك وأردُدُك فى شىء تَأْخُذه من مالى لله تعالى . وقيل : الجُهْد من أسماء النكاح .

- [ ه ] وفى حديث الحسن « لا يُجُهْد الرجُلُ مالَه ثم يَقْعد يَسأَل الناسَ » أَى يُفَرَّقه جَمِيعَه هاهنا وهاهنا .
- ( ه ) وفيه « أنه صلى الله عليه وسلم نزَلَ بأرض ِ جَهَاد » هي بالفتح : الصَّلْبة . وقيــل : التي لا نَبَات بها .
- ﴿ جهر ﴾ ( ه ) فى صفته صلى الله عليه وسلم « من رآه جَهَره » أى عَظُم فى عَيْنه . يقال جَهَرْت الرجُل واجْتَهَرَتُه : إذا رأيتَه عَظِيمِ المَنْظر . ورجُل جَهير : أى ذو مَنْظر .

- (ه) ومنسه حدیث عمر رضی الله عنسه « إذا رأیْناکُم جَهَرْ ناکُم » أی أَعْجَبَدُنــا أُحِسَامُكُم (۱).
- وفى حدیث خیبر « وجد الناس بها بصلا وثوماً فجهر و » أى استخرجوه وأ كُلُوه . يقال جَهَر ثُ البئر إذا كانت مُند فِنة فأخر جْت مافها .
- [ ه ] ومنه حديث عائشة تصف أباها رضى الله عنهما « اجْتَهَرَ دُفُن الرَّوَاء » الاجْتِهار : الاسْتِخْراج . وهذا مَثَل ضَرَبَتْه لإِحْكَامِه الأَمْرَ بَعْد انْتَشِارِه ، شَبَّهَتْه بِرَجُلِ أَتَى على آبار قَد انْدَشَارِه ، شَبَّهَتْه بِرَجُلِ أَتَى على آبار قَد انْدَفَنَ ماؤها فأخْرج مافيها من الدَّفَن حتى نَبَع الماه .
- (س) وفيه «كُلُّ أُمَّتَى مُعَافًى إلا الْمُجَاهِرِين » هُمُ الذين جاهَرُوا بمَمَاصِيهم ، وأُظْهَرُوها ، وكَشَفُوا ماسَتَر الله عليهم مِنْها فَيَتَحَدَّثُون به . يُقال جَهَرَ ، وأَجْهَرَ ، وجَاهَر .
- \* ومنه الحديث « و إن من الإجهاركذا وكذا » وفي رواية « الجهار » وهما بممنى المجاهرة .
  - \* ومنه الحديث « لا غِيبَة لِفاسِق ولا مُعاهِر » .
- \* وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنه كان رجُلا نُجْهِراً » أى صاحب جَهْر ورفع لَصَوْته . يقال : جَهْرَ بالقول : إذا رفع به صَوْتَه فهو جَهِير . وأَجْهَر فهو نُجْهِر : إذا عُرفَ بشِدّة الصَّوت . وقال الجوهرى : « رجُل مِجْهِر بكسر الميم : إذا كان من عادَتِه أن يَجْهَرَ بكلامه » .
- (س) ومنه الحديث « فإذا امرأة جَهِيرة » أى عاليــة الصَّوت. و يجوز أن يكون من حُسن المُنظر.
- (س) وفى حديث العباس رضى الله عنه « أنه نادَى بصَوت له جَهْوَرِيّ » أى شَدِيد عال . والواو زائدة · وهو منسوب إلى جَهْوَر بصَوته .
- ﴿ جَهِزَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ من لَم يَغْزُ وَلَم يُجَمَّزُ غَازِيّاً ﴾ تَجْمِيز الفازِى : تَحْمِيله و إغداد ما يَحْتاج إليه في غَزْوه . ومنه تَجْمِيز العَرُوس ، وتَجْهيز الميّت .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للقطاى :

شَفِئْتُكَ إِذَ أَبِصِرَتُ جُهُرَكُ سِيَّنَا وَمَا غَيِّبَ الْأَقُوامُ تَابِعَهُ الْجُهُرُ اللَّهِ الْمُعَالَ

- وفيه « هل ينتظرون إلّا مَرضاً مُفسداً أو مَوتا نُجْهِزاً » أى سَريعا . يُقال أَجْهَزَ على الجريح يُجْهز ، إذا أشرع قَتْلَه وحرَّره .
- ومنه حدیث علی رضی الله عنه « لا بُحْرَزَ علی جَریحهم » أی مَن صُرع منهم وكُنِی قِتالُه
   لا يُقْتَل ؛ لأنهم مسلمون ، والقصد من قتالهم دَفْعُ شَرِّهِم ، فإذا لم يُمْكِن ذلك إلا بقَتْلهم قُتِلوا .
- (س) ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « أنه أتّی علی أبی جهـل وهو صَرِیع فأجْهَزَ علیه .
- ﴿ جَهِشُ ﴾ [ ه ] فى حديث المولد « فأَجْهَشْت بالبكاء » الجَهْشُ ؛ أن يَفْزَع الإِنسان إلى الإِنسان وَ يَلْجأ إليه ، وهو مع ذلك يريد البُكاء ، كما يَفْزَع الصَّبِيُّ إلى أمَّه وأبيه . يقال جَهَشْتُ وأَجْهَشْتُ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فجهَشْنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » .
- (جهض) (ه) فى حديث محمد بن مسلمة رضى الله عنه « قال : قَصَدت يوم أُحُدِ رَجُلا فِي عَنْهُ أَنِي مَانَصَنَى عنه وأَزالَنِي .
- ( ه ) ومنه الحديث « فأُجْهَضُوهُم عن أَثْقَالِهِم » أَى نَحَّوْهُم عنها وأَزَالُوهِم . يقال أَجْهَضْتُهُ عن مكانه : أَى أَزَلْتَه . والإجْهاض : الإِزْلَاق .
  - \* ومنه الحديث « فأَجْهَضَتْ جَنِينها » أَى أَسْقَطَت خَمْلهاً . والسِّقْط : جَهِيض .
- ﴿ جَهِلَ ﴾ ( ﴿ ) فيــه ﴿ إِنَــكُمْ لَتُجَهِّلُونَ ، وتُبَخِّلُونَ ، وتُجَبِّنُونَ ﴾ أَى تَحْمِلُونَ الآباء على الجَهْلِ حَفْظًا لَقُلُو بِهِم . وقد تقدّم في حرف الباء والجيم .
- ( ه ) ومنه الحديث « من اسْتَجْهِل مُؤمِنا فَعَلَيْه إنْمُهُ » أى من حَمَله على شىء ليْس من خُلُقِه فيغْضِبه فإنما إثْمه على من أَحْوَجَه إلى ذلك .
- الإنك « ولكِن اجْتَهَلَتْه الْحُمِيَّةُ » أَى حَمَلَتْه الأَنفَة والفضب على الجهـل .
   مكذا جاء في رواية .
- \* ومنه الحديث « إنّ من العِلْم جَهْلا » قبل : هو أن يتَمَلّ مالا حاجة إليه كالنَّجوم وعُلُوم الأواثل ، و يَدَع ما يَحْتاج إليه في دينه من عِلم الفرآن والسُّنّة . وقيل : هو أن يَتَكَلّف العالمُ القَولَ فيما لا يَعْلَمه فَيُجَمِّلُهُ ذلك .

\* ومنه الحديث « إنك امْرُوْ فيك جَاهِلِيَّة " قد تكرر ذكرها فى الحديث ، وهى الحال الَّتَى كانت عليها العرب قبل الإسلام ؛ من الجهل بالله ورَسُوله وشرائع الدِّين ، والمفاخَرة بالأنساب والكِبْرِ والتَّجَبُر وغير ذلك .

﴿ جهم ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ طَهْفَةَ ﴿ وَنَسْتَحِيلِ آلَجُهَامِ ﴾ الجُهَامِ : السَّحَابِ الذَّى فَرغَ مَاؤُهُ . ومَن رَوَى نَسْتَخِيلِ بالخَاءُ المُعجِمَةُ : أَرَادُ لَا نَتَخَيَّلُ فَى السَّحَابِ خَالًا إِلَّا المَطْرُ وَإِن كَانَ جَهَامًا ؛ لِشِدَّةَ حَاجَتِنا إليه . ومن رواه بالحَاءُ : أراد لا نَنْظُرُ من السَّحَابِ في حال إلّا إلى جَهَام، من قِلَّة المَطْرِ .

(س) ومنه قول كعب بن أَسَد ُ لحَيَى بن أَخْطَب « جِئْلَنى بَجَهَام » أَى الذَى تَمْرِضُه على ۗ من الدّين لا خَيْر فيه ، كالجهَام الذي لا ما. فيه .

(س) وفى حديث الدعاء « إلى مَن تَسَكِلُنى . إلى عَدُورٍ يَتَجَهَّمُنى ؟ » أى يَلْقانى بالفِلْظـة والوجه الـكريه .

(س) ومنه الحديث « فَتَجَهَّمَني القوم » .

﴿ جَهُمْ ﴾ ﴿ سُ ﴾ قد تـكرر فى الحديث ذَكر ﴿ جَهُمْ ﴾ ، وهى لفظة أعجمية ، وهو اسْم لِناَر الْحَرَة . وقيــل هى عربية ، وسُمّيت بها لبُعْد قَعْر ها . ومنه رَكِيَّةٌ جِهِنَّام ــ بكــر الجيم والهاء والله عندة القعر . وقيل تعريب كهنّام بالعِبرانى .

# ﴿ باب الجيم مع الياء ﴾

﴿ جيب ﴾ (س) في صفة نهر الجنه «حافتاه الياقوت المُجَيَّب » الذي جاء في كتاب البخارى « اللؤلؤ المُجَوِّف » وهو معروف ، والذي جاء في سنن أبي داود « المُجَوِّف » وهو معروف ، والذي جاء في سنن أبي داود « المُجَوِّف » والشّك ، والذي جاء في معالم السّنن (۱) « الجيّب أو المُجوّب » بالباء فيهما على الشك ، قال : معناه الأُجُوف ، وأصله من جُبْتُ الشيء إذا قَطَعْتَه ، والشيء تجيب الوي عَبُوب ، كا قالوا مَشِيب ومَشُوب ، وانقِلاب الواو عن الياء كثير في كلامهم ، فأما تجيّب مُشدَّدًا \_ فهو من قولهم : جَيَّب يُجَيّب فهو وانقِلاب الواو عن الياء كثير في كلامهم ، فأما تجيّب مُشدَّدًا \_ فهو من قولهم : جَيَّب يُجَيّب فهو أي كُيّب الواو .

(جیح) \* فیه ذکر « سَیْحان وجَیْحان » وهما نهران بالعواصم عند المَصِیصَة وطَرَسُوس .

(۱) لأبی سلیمان الحطابی .

- ﴿ جِيدٍ ﴾ ﴿ فِي صفته عليه الصلاة والسلام ﴿ كَأَنَّ عُنُقَه جِيدُدُمْيَة فِي صفاء الفضة ﴾ الجيد : العُنُق .
  - \* وفيه ذكر « أُجْياد » هو موضع بأسفل مكة معروف من شِعاَبها .
- ﴿ جِيرٍ ﴾ \* في حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه مَرَ بِصَاحِب جِيرِ قد سَةَط فأعانَه » الجيرُ : الجَمَّ ، فإذا خُلط بالنُّورة فهو الجَيَّار . وقيل : الجَيَّار : النُّورَة وحُدَها .
- ﴿ جَيْرٌ ﴾ \* قد تـكرر فيه ذكر « الجِيزَة » وهي بكسر الجيم وسكون الياء : مدينة تبِلْقاء مِصر على النيل .
- ﴿ جِيشٍ ﴾ (س) فى حــديث الحديبية « فمــا زال يَجِيش لهم بالرِّئِ » أى يَفُور ماؤه و يَرُ تَفِيع .
- \* ومنه حديث الاستسقاء « وما يَنْزل حتى يَجِيشَ كُلُّ مِيزاب » أَى يَقَــدَفَّقَ ويجرى بالماء.
- (ه) ومنه الحديث « ستَكُون فِتْنَة لا يَهْدَأُ منها جانب إلَّا جاش منها جانب » أى فَارَ وارْتَفَع.
- ( ه ) ومنه حديث على رضى الله عنه فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم « دامِغُ جَيْشَاتِ الْأَباطِيل » هى جَمْع جَيْشَة : وهى المر"ة من جاش إذا ارْتَفَع .
- [ ه ] ومنه الحديث « جاوًا بلَحْم فَتَجَيَّشَت (١) أَنْفُس أَصابِه منه » أَى غَثَتْ . وهو من الارْتِفاع ، كأن مافى بُطُونهم ارْتَفَعَ إلى حُلُوقهم فحصل الغَثْنى .
  - \* وفي حديث البراء بن مالك « وَكَأْنَ نَفْسي جَاشَتْ » أي ارتاعَت وخافَتْ .
- ( ه ) وفى حديث عامر بن فُهَيْرة « فاسْتَجاش عليهم عامِرُ بن الطَّفَيْل » أى طلَب لهم الجيْشَ وَجَمَعه عليهم .
- ﴿ جيض ﴾ (س) وفيه ﴿ فَجاضَ الناسُ جَيْضَةً ﴾ يقال : جاض فى القتال إذا فرَّ . وجاض عن اكُنَى : عَدل . وأَصْلُ الجَيْض : المَيْدل عرف الشيء ، و يُرْوى بالحاء والصاد المهملتين . وسيذكر فى موضعه .

<sup>(</sup>١) ويروى بالحاء المهملة بمعنى نفرت ، وسيجىء .

- ﴿ جِيفٍ ﴾ (س) في حديث بدر « أَنُكُمَّمٌ ناسًا قد جَيَّفُوا » أَى أَنْتَنُوا . يقال جَافَتِ المُنْيَة ، وَجَيَّفَت ، والجِيفَة : جُنة الميت إذا أَنْتَن .
  - (س) ومنه الحديث « فارتَفَمَتْ رِيح جِيفَة » .
- \* وحدیث ابن مسمود « لا أغرِ فَنَ أحدكم جِیفَةَ لَیْل قُطْرُبَ نَهار » أَی یَسْمَی طُول نَهارِ لدُ نیاه ، و یَنَام طُول لیْله ، كَالْجَیفَة التی لا تَتَحَرّك .
- \* وفيه « لا يدخل الجنةَ جَيَّاف » هو النَّبَّاش . سُمِّى به لأنه يأخُذُ الثِّياب عن جِيَف الموتى ، أُ سُمِّى به لأنه يأخُذُ الثِّياب عن جِيَف الموتى ، أو سُمِّى به لِنَتْن فِعْله .
- ﴿ جيل ﴾ (س) في حديث سعد بن معاذ « ما أَعْلَمَ مِن جِيلِ كَان أَخْبَثَ مِنْكُم » الجِيلُ : الصِّنْف من الناس. وقيل الآمة. وقيل كل قَوْم يَخْتَصُّون بلُغَة جيلُ .
- ﴿ جِيا ﴾ (س) في حديث عيسى عليه السلام « أنه مَرَّ بِنَهْرٍ جَاوِرَ جِيَّةً مُنْدِنَة » الجِيَّة - بالكسر غير مهموز - مُجْتَمَع الماء في هَبْطَة . وقيل أصلُها الهمز وقد تُخَفَّفُ الياء . وقال الجوهري (٢٠) : الجيَّة : الماء المستَنْققِع في الموضع .
- \* ومنه حديث نافع بن جُبير بن مُطعِم « وتركوك بين قَرْنِها والجِيَّة » قال الزمخشرى : الجِيَّة ، والجَيَّة ، والجَيَّة بوزن المرَّة : مُسْتَنْقَع الماء .
  - \* وفيه ذِكْر « جِي » بكسر الجيم وتشديد الياء : وَادْ بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>١) حـكاية عن ثعلب .

## حرفسالجيساء

## ﴿ باب الحاء مع الباء ﴾

﴿ حبب ﴾ (س) فى صفته صلى الله عليه وسلم « وَيَفْتَرُ عَن مثل حَبّ الغَمام » يَمْنى البَرَد شَبَّة به تَفْرَه فى بياضه وصفائه و بَرْدِه .

- (س) وفى صفة أهل الجنة « يصير طعامُهم إلى رَشْح مثل حَبَاب المسك » ، الحَبَاب بالفتح : الطَّلُّ الذى يُصْبِح على النَّبات . شَبَّه به رَشْحَهُم مجازا ، وأضافه إلى المسك ليُثْبِت له طِيب الرائحة . ويحوز أن يكون شَبَّه بِحَبَاب الماء ، وهى نَفَاخَاته النَّى تَطْفُو عليه . ويقال لمُعْظَم الماء حَبَاب أيضا .
- (س) ومنه حديث على « قال لأبى بكر رضى الله عنهما : طِرْتَ بِعُبَابِهِا وَفُرْتَ بَحَبَابِهِا » أَى مُعْظَمِها .
- (س) وفيه « اُلحِبَاب شَيْطان » هو بالضَّم اسم له ، ويقع على الحيَّــة أيضًا ، كَا يقال لهـــا شيطان ، فهُمَا مُشْتَرَكان فيهما . وقيـــل اُلحِبَاب حيَّة بَعَيْنِهَا ، ولذلك غَيَّر اسم حُبَاب كَراهِيَةً للشيطان .
- (ه) وفى حديث أهل النار « فَيَنْبُتُون كَا نَذْبُتُ الْحِبَّة فى حَميل السَّيْل » الحِبَّة بالـكسر : بُزُور البُقُول وحَبُّ الرياحين . وقيـل هو نَبْت صغير يَنْبُت فى الحشيش . فأما الحبَّة بالفتح فهى الحنْطَة والشمير ونحو ُهُما (١) .
- \* وفى حديث فاطمة رضى الله عنها « قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة « إنها حِبَّة أبيكِ » الحِبُ بالكسر . الحُبوب ، والأنثى حِبَّة .

<sup>(</sup>١) جاء في الهروى : وقال ابن شميل : والحبة بضم الحاء وتخفيف الاء: القضيبمن الكرم يغرس فيصير حبلة .

- ومنه الحديث « ومن يَجْـتَرِئُ على ذلك إلّا أُسامةُ حبِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى عَجْبُو به ، وكان يُحبُّه صلى الله عليه وسلم كثيرا .
- لا وفى حديث أحُد « هو جبل بُحِبِّنا ونُحِبِّهُ » هذا تَحْمُول على الجاز ، أراد أنه جبل بُحِبِّنا أَهْلُهُ ونُحِبُّ أَهْلَهُ ، وهم الأنصار ، و يجوز أن يكون من باب المجاز الصريح : أى إنَّنا نُحِبُّ الجبل بعينه لأنه في أرض مَن نُحِبُّ .
- \* وفي حديث أنس رضى الله عنه « انظُرُوا حُب ّ الأنصار التَّمر ّ » هكذا يُروى بضَم الحاء ، وهو الاسم من المحبَّة . وقد جاء في بعض الروايات بإسقاط انظروا ، وقال « حُب ً الأنصار التَّمر ُ » فيجوز أن يكون بالضم كالأوّل ، وحُذِف الفِعْلُ وهو مُرادُ ، للملم به ، أو على جَعْل التَّمر نَفْس الُحب مبالغة في حُبِّم إياه . ويجوز أن تكون الحاء مكسورة بمعنى المَحْبُوب . أى مَحْبُوبهم التَّمر ، وحينئذ يحكون التَّمر على الأوّل ـ وهو المشهور في الرواية ـ منصو با بالخب ، وعلى الثاني والنالث مرفوعا على خبر المبتدأ .
- (حبج) (ه) فى حـديث ابن الزبير رضى الله عنهما « إنَّا لَا تَمُوت حَبَجًا على مَضاجِعِنا كَا يَمُوت بَنُو مَرْوان » الحَبَجُ بفتحتين : أن يأكل البَهِ ير لِحاء العَرْفَج ويَسْمَن عليه ، ورُبّمًا بَشِم منه فقَتَله . عَرّض بهم لكثرة أكْلِهم وإسْرَافهم فى مَلاَذْ الدنيا ، وأنهم يَمُوتون بالتَّخَمة .
- ﴿ حَبَرُ ﴾ ( ه ) في ذكر أهل الجنة « فرأى مافيها من الحَبْرة والسُّرور » الحَبْرة بالفتح : النَّعْمة وسَعَة العيش، وكذلك الخبُور .
- الله ه آل عِمْرانَ غِـنَى ، والنَّساء عَعْبَرَة » أى مَظِنَّـة للحُبُور والسُّرور .
- ( ه ) وفى ذكر أهل النار « يَخْرُج من النار رَجُل قد ذهب حِبْرُ ، وسِبْرهُ » الحِبْر بالكسر ، وقد ُيفتح : أثر الجمال والمَيئة الحسّنة .
- ( ه ) وفى حديث أبى موسى « لو عَلَمْتُ أنك تسمع لقراءتى لحبَّرَتُها لك تَحْبِيرا » يريد تحسين الصَّوْت وتَحْزِينَه . يقال حَبَرْتُ الشيء تحبيرا إذا حَسَّنْتَه .

\* ومنه حديث أبى ذرّ رضى الله عنه « الحمد لله الذى أطعمنا الحمير ، وألبسنا الحبير » .

(سه) وحديث أبي هريرة «حِين لا أَلْبَس الحبير » وقد تكرر ذكره في الحديث.

[ ه ] وفيه « سُمِّيَتُسُورةُ المائدة سُورَةَ الأَحْبَارِ » لقوله تعالى فيها « يَحَـكُم بها النبيُّون الذين أُسلَموا لِلَّذين هادُوا والرِّبانِيُّون والأحبارُ » وهم العلماء ، جمع حِبْر وحَبْر بالفتح والكسر . وكان يقال لابن عباس رضى الله عنه : الخبر والبحر لعلمه وسَعَتِه . وفي شعر جرير :

إِنَّ الْبَعِيثَ وعَبْدَ آلِ مُقاعِسِ لا يَقْرَآن بُسورة الأَحْبَارِ أَى لا يَقْرَآن بُسورة الأَحْبَارِ أَى لا يَفْيَان بالعُهُود ، يعنى قوله تمالى « يا أيها الذين آمنوا أوْفُوا بالمُقُود » .

(س) وفى حديث أنس رضى الله عنه ﴿ إِنَّ الْحَبَارَى لَمُوتَ هَرْ لاَ بَذَنَب بنى آدم ﴾ يعنى أنَّ الله يحبِس عنها القَطْر بَعْقُوبة ذنوبهم ، و إِنمَا خصَّهَا بالذكر لأنها أَبْعَد الطير نُجْعَة ، فرُبَّمًا تُذْبح بالبصرة و يوجَد فى حَوْصَلَتُها الحَبَّة الخضراء ، و بَيْن البَصْرة و بين مَنابتها مَسيرة أيام .

(س) وفى حديث عُمان رضى الله عنه «كل شىء يُحيِّبٌ وَلَدَه حتى الجبارى » خَصَّها بالذكر لأنها يُضْرَب بها المَثل فى الحمق، فهى على مُعْقها (١) تُحيِّبُ ولَدَها فتُطْعِمهُ وتُعَلِّمه الطَّير ان كغيرها من الحيوان .

﴿ حبس ﴾ ( ه ) فى حديث الزكاة « إنَّ خالدا جَمل أَدْراعَه وأَعْتُدَه حُبْسًا فى سبيل الله » أى وقَفَّت ، وأَخْبَسْت أُخْبِسُ إِخْباسًا : أى وقَفَّت ، وأَخْبَسْت أُخْبِسُ إِخْباسًا : أى وقَفَّت ، والاسم الخبْس بالضم .

(س) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « لما نَز لَت آية الفرائض قال النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) في الصحاح واللسان وتاج العروس : « . . . لأنه يضرب بها المثل في الموق ، فهي على موقها . . . النع » قال الجوهري : والموق [ بضم الميم ] : حمق في غباوة .

عليه وسلم: لا حَبْسَ بعد سورة النِّساء » أراد أنه لا يُوقَف مال ولا يُزْقَى عن وارِثه ، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من حَبْس مال الميّت ونِسائه ، كانوا إذا كر ِهُوا النِّساء لقُبْح ٍ أُوقِـلَة مال حَبَسُوهن عن الأزواج ؛ لأن أولياء الميِّت كانو أوْلَى بهن عندهم . والحاء فى قوله لا حُبْس : يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر .

- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قال له النبي صلى الله عليه وسلم : حَبِّس الأصل وسَبِّل الشَّمرة » أى اجْمَلُه وقْفاً حَبِيساً .
- \* ومنه الحديث الآخر « ذلك حَبيسَ في سبيــل الله » أى مَوْقوف على الغُزَاة يَرُ كَبُونِه في الجُهاد . والحبيس فَعيل بمعنى مفعول .
- (ه) ومنه حديث شُرَيح «جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبُس » الحبُسُ: جمع حَبِيسَ ، وهو بضم الباء ، وأراد به ماكان أهلُ الجاهلية يُحَبِّسُونه و يُحَرِّمونه : من ظمور الحامى ، والسائية ، والبَحِيرة ، وما أشْبَها ، فنزل القرآن بإخلال ما حَرِّموا منها ، وإطلاق ما حَبَّسُوه ، وهو فى كتاب الهَر وى بإسكان الباء، لأنه عطف عليه الحبْس الذى هو الوقف ، فإن صَحَّ فيكون قد خَفُف الضمة ، كا قالوا فى جَمْع رَغِيف رُغْف بالسكون ، والأصل الضم ، أو أنه أراد به الواحد .
- ( ﴿ ) وَفِي حَدَيْثُ طَهْفَةَ ﴿ لَا يُحْبَسُ دَرُّكُم ﴾ أَى لَا تُحُبَسُ ذَواتُ الدَّرَ ـ وهو اللَّبَن ـ عن المَوْعى بَحَشْرِها وسَوْقِها إلى المُصَدِّق لِيأْخُـــٰذَ ما عليها من الزكاة ؛ لما في ذلك من الإضرار بها .
- \* وفى حديث الحديبية « ولكن حَبسها حابِسُ الفِيل » هو فيلُ أَبْرَهَة الحَبَشِى الذى جاء يَقْصِد خَرَابِ الكَعبة ، فحبَس الله الفيل فلم يَدْخُل الحرم ، ورَدّ رأسه راجعا من حيثُ جاء ، يعنى أنّ الله حَبس ناقة النبى صلى الله عليه وسلم لما وصَل إلى المُحدَيْنِيّة فلم تَتَقَدّم ولم تَدْخُل الحرم ، لأنه أراد أن يَدْخُل مكة بالمسلمين .
- (ه) وفي حديث الفتح « أنه بعث أبا عُبيدة على الحبُسِ » هُمُ الرّجَّالة ، سُمُّوا بذلك لتَحَبَّسِهم عن الرُّكبان وتأخَّرِهم ، وَاحِدُهُم حَبيس ، فَميل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعـل ، كأنه يَحْبِس من يسير من الرُّكبان بمسيره ، أو يكون الواحد حابساً بهذاللمنى ، وأكثر ما تُرْوَى الحبَّسُ ـ بتشديد الباء وفتحتها ـ فإن صحت الرواية فلا يكون واحدُها إلا حابسا كشاهِد وشُهَد، فأمَّا حَبيس فلا بُعْرَف في

جَمْع فَعِيل فُكَّل ، وإنما يُعْرف فيه فُعُـل كما سبق ، كنذِ بز وَنُذُر . وقال الزمخشرى : « الحبس \_ يعنى بضم الباء والتخفيف ـ الرَّجّالة ، سُمُّوا بذلك لَحبْسِهم الخيَّالة بِبُطْء مَشْبِهم ، كأنه جمعُ حَبُوس ، أو لأنهم يَتَّبَخَلَّقُون عَنهم و يَحْتَكِسُون عن بُلُوعُهم ، كأنه جمعُ حَبِيس » .

\* ومنه حــديث الحجاج « إن الإبل ضُمُرُ (١) حُبُس ما جُشَمَت جَشِمَت » هــكذا رواه الزمخشرى (٢) . وقال : الحُبُسُ جمع حابس ، من حَبَسه إذا أُخَرَه . أَى إِنها صَوَ ابِرُ على العَطَشَ تُؤخِرَ الشُّرب ، والرواية بالخاء والنون .

(س) وفيه « أنه سأل: أَبْنَ حِبْسُ سَيَل ، فإنه يُوشِك أن تَخْرُ ج منه نار تُضِيه منها أغناق الإبل ببُصْرى » الحِبْس بالكسر: خَشَب أو حجارة تُبنى فى وسَط المهاء لِيَجْتَمِع فيشَرَب منه القَوْم و يَسْقُوا إِبلَهم. وقيه له هو تُفلُوق فى الحَرَّة يجْتَمع بها ماء لَوْ وَرَدَتْ عليه أمَّة لوسِعَتْهم. ويقال للمَصْنَعة التى يجْتَمع فيها المهاء حِبْس أيضا . وحِبْسُ سَيل : اسم موضع بحَرَّة بنى سُلم ، بينها وبين السّوارِقيَّة مسيرة يوم . وقيل إن حُبْسَ سَيل – بضم الحاء – اسم للموضع المذكور .

\* وفيه ذكر « ذَات حَبيس » بفتح الحاء وكسر الباء ، وهو موضع بمكة . وحَبيس أيضا موضع الرَّقة به قبور شهداء صفِّين ...

(حبش) (س) فى حديث الحديبية « إنّ قريشا جمعـوا لك الأحابيش » هُمُ أَحْياء من من القَارَة انْضَمُّوا إِلَى بَنَى لَيْثُ فَى مُحَارَ بَهِم قُرَيشاً . والتَّحَبُّش : التَّجمُّع . وقيل حالفوا قُريشاً تحت جبل يُسَمَّى حُبْشِيًّا فسُمُّوا بذلك .

وفيه «أوصيكم بتقوى الله والسَّمْع والطاعة و إِنْ عَبداً حَبَشِيًّا » أى أطيعُو ا صاحب الأمر ،
 واسمَعوا له ، و إِن كَان عبدا حبشيًّا ، فحذف كان وهي مُرَادة .

\* وفى حديث خانم النبى صلى الله عليه وسلم « فيه فَصُّ حَبَشِيُّ » يحتمل أنه أراد مِن الجزع أو العقيق ؛ لأن مَعْدِنَهُمُ البمِنُ والحبَشَة ، أو نوعاً آخر يُنْسَب إليها (٢٠) .

<sup>(</sup>١)كذا بالراء المهملة فى الأصل وفى 1 وفى كل مراجعنا . ولم يعده المصنف فى مادة « ضمر » على عادته . وأعاده فى « ضمز » وقال : الإبل الضامزة : الممسكة عن الجُرَّة .

<sup>(</sup>٢) الذي في الفائق ٦٣٩/١ بالخاء والنون المُشددة المفتوحة ، ولم يضبط الزمخشري بالعبارة .

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الدر النثير : ذكر ابن البيطار في • المفردات » أنه صنف من الزبرجد .

\* وفى حديث عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما « أنه مات بالحُبْشَى » هو بضم الحاء ، وسكون الباء وكسر الشين والتشديد : موضع قريب من مسكة . وقال الجوهرى : هو جبل بأسفل مكة .

﴿ حبط ﴾ ﴿ فيه ﴿ أَحْبَط الله عمله ﴾ أى أَبْطَلَه . يقال : حَبِط عملُه يَحْبَط ، وأحبطه غيرُه ، وهو من قولهم : حَبِطت الدابة حبَطاً \_ بالتحريك \_ إذا أصابت مَرْعًى طَيِّبًا فأفرَطَتْ في الأكل حتى تَنْتَفِخ فَتَمُوت .

[ ه ] ومنه الحديث « و إن مما يُنْبِت الرَّبيسعُ ما يَقْتل حَبَطاً أو يُلمُ " » وذلك أن الرَّبيسع يُنْبت أحرار العُشْب ، فتَسْتَكُنْبِر منه الماشية . ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التَّخَبُط وهو الاضطراب . وله ذا الحديث شرح يجيء في موضعه ، فإنه حديث طويل لا يكاد يُفْهم إذا فُرِّق .

(حبنط) [ه] في حديث السِّقط « يَظَلُّ محبَّنْطِأً على باب الجنة » المُحْبَنْطي، وبالهمز وتَرَكه \_ المُتِنع المُتناع طَلِبَة ، لا المُتناع إباء . يقال : احْبَنْطأت ، واحْبَنْطَيت . والحَبَنْطَى : القصير البَطين ، والنون والهمزة والألف والياء زوائد للالحاق .

(حبق) (سه) فيه « نَهى عن لَوْن الْحَبَيق أن يُؤخذ في الصَّدقة » هو نَوع من أنواع التَّمرِ رَدِىء مَنْسُوب إلى ابن حُبَيْق ، وهو اسم رجل . وقد تسكرر في الحديث . وقد بقال له بنات حُبَيْق ، وهو تَمْر أغْبَر صغير مع طول فيه . يقال حُبَيْق ، ونُبَيْق ، وذَوات العُنَيْق ، لأنواع من التمر . والنَّبَيْق : أغْبَر مُدَوَر و وذوات العُنَيْق لها أغناق مع طُول وغُبْرة ، وربما اجتمع ذلك كُلّه في عِذْق واحِد .

لله على الله على

(حبك) (ه) في حديث عائشة رضى الله عنها «أنها كانت تَعْتَبِك تحت دِرْعها في الصلاة» أَى تَشُدّ الإِزَارَ وتُحْكِمُه .

وفى حديث عمرو بن مُر"ة يمدحُ النبي صلى الله عليه وسلم :

لأصْبَحْتَ خَيْرِ النَّاسِ نَفْسًا وَوَالدا رَسُولَ مَلِيكُ النَّاسِ فَوْقَ الْحَبَائِكُ

الحَبَائُك : الطُّرُق ، واحِدُها حَبِيكَة : يَعْنَى بَهَا السَّمَوات ؛ لأنَّ فيها طُرُق النُّجوم . ومنه قوله تعالى « والسماء ذاتِ الحُبُك » واحدها حِبَاك ، أو حَبيك .

- (س) ومنه الحديث في صفة الدجال « رأسُه حُبُك » أى شَعَرُ رَأْسِه مُتَكَسِّر من الجُعُودة، مثل الماء السَّاكِن ، أو الرَّمْل إذا هَبَّتْ عليهما الرّبح ، فيتَجَمَّدانِ ويَصِيرَان طَرَاثقَ. وفي رواية أخرى « مُحَبَّك الشَّعَر » معناه .
- ﴿ حَبِلَ ﴾ ( ه ) فى صفة القرآن « كتاب الله حَبْل كَمْدُود من السَّمَاء إلى الأرض » أى نُور كَمْدُود " ، يعنى نُورَ هُدَاه . والعرب تُشبّه النُّور المعتد بالحَبْل والخَيط . ومنه قوله تعالى « حتى يتبيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأبيضُ مِن الخَيطِ الأسودِ » يعنى نُور الصَّبح من ظلمة الليل .
- \* وفى حديث آخر « وهو حَبْل الله المَتِين» : أى نور هُدَاه . وقيل عَهْده وأَمَانُهُ الذى يُؤمِّن من العذاب . والحَبْل : المَهْد والميثاق .
- - (س) ومنه الحديث « بيننا و بين القوم حِبَال » أى عُهُود ومَواثيق .
- \* ومنه حديث دعاء الجنازة « اللهم إن فُلانَ ابن فلان في ذِمْتِك وحَبْل جِوَارك » كان من عادة العرب أن يُخيف بَعْضُها بعضا ، فكانَ الرجُل إذا أراد سَفَرا أُخَذ عَهْدا من سَيْد كلّ قَبيلة فَيَأْمَنُ به مادام في حُدُودها حتى ينتهى إلى الأخرى فيأخذ مِثْل ذلك ، فهذا حَبْلُ الجِوَارِ: أي مادام مُجَاوِراً أَرْضَه ، أو هو من الإجارة: الأمان والنَّصْرة .
- \* وفى حديث الدعاء « ياذا الحبل الشديد » هكذا يرويه المحدّ ثون بالباء ، والمراد به القرآن ، أو البين ، أو السَّبَبُ . ومنه قوله تعالى « وأعْتَصِمُوا بحبْلِ الله جميماً ولا تَفَرَّقُوا » وصَفَه بالشِّدّة لأنها من صفات الحبال . والشَّدّة فى الدين : الثَّبات والاستقامة . قال الأزهرى : الصواب الحَيْل بالياء ، وهو القوّة . يقال حَوْل وحَيْل بمغنى .

- \* ومنه حديث الأقرع والأبرص والأعمى « أنا رَجُل مِسْكين قد انقطعت بى الحِبَال فى سَفَرى » أى الأسباب ، من الحَبْل : السَّبَب.
- (س) وفى حديث عُروة بن مُضَرِّس « أَتَيتُكُ من جَبَلَىْ طَيِّى مَا تَرَكْتُ من حَبْل إلَّا وَقَعْت عليه » الحَبْل : المُشْتَطيل من الرَّمْل . وقيل : الضَّخْم منه ، وَجَمْمُه حِبَال . وقيسل : الحِبَال فى الرَّمْل كالجِبَال فى غير الرمل .
  - (س) ومنه حديث بدر « صَعَدْنا على حَبْل » أَى قِطْمَة من الرمل ضَخْمَة مِ مُمْتَدّة.
- \* ومنه الحديث « وجعل حَبْل المُشاء بين يَدَيْه » أى طَرِيقَهم الذى يَسْلُكُونه فى الرَّمل .
   وقيل أراد صَفَّهم ومُعْتَمَعهم فى مَشْيهم تَشْبيها بَحَبْل الرَّمل .
- (س) وفى حديث أبى قتادة « فضر بنّه على حَبْل عاتقه » هو موضِع الرِّداء من المُنُق . وقيل هو ما بَيْن المُنُق والمُنكِب وقيل هو عِرْق أو عَصَب هناك . ومنه قوله تعالى « وتحنُ أقربُ إليه مِرْت حَبْل الوَريد » الوَرِيد : عِرق فى المُنُق ، وهو الحبل أيضا ، فأضاف إلى نفسِه لاختلاف اللفظين .
- لا وفى حديث قيس بن عاصم « يَغْدُو الناسُ بحِبالِهِم ، فلا يُوزَع رجُل عن جَمـل يَعْطِمه » يريد الحِبال التي تُشَدُّ بها الإبل: أى يأخذ كلُّ إنسان جَمَلا يَعْطُمه بَحْبْله ويَتَمَلَّكه . قال الخطّابي: رواه ابن الأعمابي « يَغْدُو الناس بِجِمالِهِم » والصحيح بحِبالهِم .
- (س) وفى صِفة الجنة « فإذا فيها حَبائل اللَّؤُلُو » هَكذا جاء فى كتاب البخارى . والمعروف بَ جَنابِذُ اللؤلؤ . وقد تقدم ، فإن صحَّت الرواية فيكون أراد به مواضع مُرْ تِفِعةً كحِبال الرَّمْل ، كأنه جَمْع حِبالة ، وحِبالة مُ حَبْل ، وهو جمع على غير قياس .
- \* وفى حديث ذى المِشعار « أَتَوْكَ على قُلُصِ نَواجٍ ، مُتَّصِلة بحَبَائل الإسلام » أى عُهوده وأَسْبابهِ ، على أنها جُمْع الجُمْع كما سَبق .
- (س) وفيه « النِّساء حبائل الشيطان » أى مَصايدهُ ، واحدها حِبالة بالكسر: وهي مايُصادُ بها من أى شيء كان .
  - \* ومنه حدیث ابن ذی یَزَن « ویَنْصُبون له الحَبائِل » .

- ( ه ) وفى حديث عبد الله السعدى « سألت ابن المسَيِّب عن أكل الضَّبُع فقال : أوَ يَأْكُلها أَحدُ ؟ فقلت: إنّ ناساً من قَوْمي يَتَحَبَّلُونها فيأكلونها » أي يَصْطادُونها بالحبالة .
- (ه) وفيه «لقد رأيتُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلّا اُلحُبلة وَوَرَق السَّمُر » الحُبْلَة بالضم وسكون الباء: تَمر السَّمُر يُشْبه اللُّو بياء. وقيل هو تَمر المِضاه.
- الله عنه « أَلَسْتَ تَرْعَى مَعْوتَهَا وحُبْلتها » وقد تكرر في الحديث.
- ( ه ) وفيه « لا تقولوا لِلمِنَب الكَرْم . ولـكن قُولوا العِنَب والحَبَلَة » الحَبَلة ــ بفتح الحاء والباء ، ور بما سُكِّنت ــ الأصْل أو القَضِيب من شجر الأعناب .
  - [ ه ] ومنه الحديث « لمَّا خَرج نوح من السَّفينة غَرس الحَبَلَة » .
- \* وحدیث ابن سیرین « لما خرج نوح من السَّفینة فقد حَبَلَتیْن کا نتا معه ، فقال له الَمَلَك : ذهب بهما الشیطان » پرید ما کان فیهما من الخمر والسَّکر .
- ( ه ) ومنه حدیث أنس رضی الله عنه « کانت له حَبَلة تَحْمِلِ کُرّا ، وکان یُسَمّیها أمّ العِیال » أی کُرْمَة .
- (ه) وفيه «أنه نَهى عن حَبَل الحُبَلَة » الحَبَل بالتحريك : مصدر سُمِّى به المحْمُول ، كَا سُمِّى بالحُمْل ، وإنما دَخَلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه ، فالحبَل الأوّل يُراد به مافى بُطُون النُوق من الحَمْل ، والثانى حَبَلُ الذى فى بطون النوق . وإنما نُهِى عنه لمُعْنَيَيْن : أحدُها أنه غَرَر وبينع شىء لم يُخْلَق بَعْدُ ، وهو أن يَبيع ماسَوْف يَحْمِلُه الجنين الذى فى بطن الناقة ، على تقدير أن تركون أنْثَى ، فهو بَيْع نِتاج النّتاج . وقيل :أراد بحبل الحبَلة أن يَبِيعه إلى أجَل يُلْتَج فيه الحمْل الذى فى بطن الناقة ، فهو أجَل مجهول ولا يَصِح .
- \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « لمّا فُتِحَتْ مِصْرُ أُرادُوا فِسْمَتُهَا ، فَكَتَبُوا إليه فقال : لا ، حتى يَفْزُو منها حَبَل الحَبَلة » يريد حتى يَفْزُو منها أولادُ الأولادِ ، ويكون عامًا فى الناس والدَّوَابِّ : أَى يَكُثُر المسلمون فيها بالتَّوالُدِ ، فإذا قُسِمَتْ لم يكن قد انْفَرَد بها الآباه دُون الأولاد ، أو يكون أراد المنْع من القسمة حَيْث عَلَقه على أَمْر تَجْهُول .

- (ه س) وفي حديث قتادة في صِنَة الدجَّال « أنه نُحَبَّل الشَّعَر » أي كأنَّ كل قرْن من قُرُون رأسهُ حَبَّل الشَّعَر » أي كأنَّ كل قرْن من قُرُون رأسهُ حَبَّل . ويُروى بالـكاف . وقد تقدم .
- ه وفيه « أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقطَع نُجَّاعة بن مُرَارة الْحَبَل » هو بضم الحاء وفَتُح الباء: مَوضع بالىمامة .
- ﴿ حبن ﴾ ( ه ) فيه « أنّ رجلا أحْبَنَ أصاب امْرأةً فَجُلد بأَثْـكُول النَّخْلة » الأحْبنَ الْمُسْنَسْقِي ، من الحَبَن بالتحريك : وهو عِظَم البَطْن .
- ( ه ) ومنه الحديث « نَجَشَّأُ رَجُلُ فَى تَجْلِس ، فقال له رَجُل : دَعَوْتَ على هذا الطَّعام أَحَدا؟ قال : لا ، قال : فجعلَه الله حَبَناً وقُدَادا » القُدَادُ : وَجَعُ البَطْن .
- (س) ومنه حديث عروة « إنّ وفد أهْــل النــار يَرْجِعُون زُبًّا حُبْنًا » الحُبْن جَمْع الأَحْبَن .
- (س) وفي حديث عقبة «أَ يَتُوا صَلاَتَكُم ، ولا تُصَلُّوا صَلاَة أَمْ حُبَيْن » هي دُوَيْـبَّة كالحِرْ باء ، عظيمة البَطْن إذا مشَتْ نُطَأْطِيء رأسَها كَثِيرا وتَرْ فَعُهُ لِعِظُم بَطْنِها ، فَهِي تَقَع على رأسها وتَقُوم . فشَبَّه بها صَلاتَهم في الشَّجود ، مثل الحديث الآخر في نَقْرة الغُراب .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه رأى بلاً لا وقد خرج بطنه ، فقال: أمّ حُبَيْن » تَشْبيها له بها . وهذا من مَزْحه صلى الله عليه وسلم .
- (س) وفى حديث ابن عبساس رضى الله عنهما « أنه رخّص فى دَم الخبُون » وهى الدّماميل ، واحدها حِـبْنُ وحِبْنة بالـكَسْر : أى إن دَمَها مَعْفُو ٌ عنه إذا كان فى الثوب حالة الصلاة .
- (حيا) (س) فيه « أنه نَهى عن الاختِباء فى ثَوْب واحِد » الاختباء : هو أن يَضُمّ الإنسان رَجْلَيْه إلى بَطْنه بتَوْب يَجْمَعُهما به مع ظَهْره ، ويَشُدُّه عليها . وقد يكون الاحتباء باليدَيْن عوض الثَّوب . وإنَّمَا نَهَى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلاَّ ثوب واحِد رُبَّمَا تَحَرَّكُ أو زال الثَّوب فَيَبُدُو عَوْرَتُهُ .
- (س) ومنه الحديث « الاحتيباء حيطان العَرَب » أى ليس في البراري حيطان ، فإذا أرَادُوا

- أن يسْتَنَدُوا احْتَبَوْا ، لأن الاحْتِبَاء يَمْنَمُهم من السُّقوط ، ويَصِير لهم ذلك كالجِّدَار . يقال : احْتَبى يَحْتِبى احْتِباء ، والاسم الحُبُوء بالكسر والضم ، والجمع حُباً وحِباً .
- (س) ومنه الحديث « أنه نهى عن الحُبُوَّة يوم الجمعة والإمام يَخطب » نَهَى عنها لأن الاحْتباء يَجْلِبُ النَّوم فلا يَسْمَع الْخطْبة ، و يُعَرَّض طَهَارتَه للانْتِقَاض .
- (س) وفى حديث سعد « نَبَطِيُّ فى حِبُوتَه » هـكذا جاء فى رواية . والمشهور بالج<sub>يم</sub> ، وقد تقدم فى بابه .
- ( ه ) وفي حديث الأحنف « وقيل له في الحرُّب : أين الحِلْم ؟ فقال : عِند الحُباَّ » أراد أن الحِلْم يَحْسن في السِّلْم لا في الحرُّب .
- (س) وفيه « لو يَعلمون ما فى العِشَاء والفَجْر لأَنَوْهُما وَلَوْ حَبُوًا » الحَبُوُ : أَن يمشىَ على يَدَيْه ورُ كُبْنَيْه ، أو اسْته . وحبا البَعيرُ إذا برَكُ ثُم زَحفَ من الإغيـــاء . وحبا الصَّبِيُّ : إذا زحف على اسْتِه .
- (هس) وفى حديث عبد الرحمن « إن حابياً خير من زَاهق » الحَابِي من السَّهام : هو الذى يَقَع دُون الهدف ثم يَزْحَف إليه على الأرض ، فإن أصاب فهو خازق وخاسِق ، وإن جاوز الهدّ ف ووقع خَلْفه فهو زَاهِق : أرَادَ أنَّ الحابي وإن كان ضعيفاً فَقَدْ أصاب الهدّ ف ، وهو خَيْر من الرَّاهق الذى جاوزه لقُوَّته وشِدَّتِه ولم يُصِب الهدف ، ضرَب السَّهُمَدُيْن مَثَلا لوَ اليَيْن : أحدُهما ينال الحق أو بَعْضَه وهو ضَعيف ، والآخر يَجُوز الحق و يُبعد عنه وهو قَوى ".
- \* وفى حديث وهب «كأنه الجبــــل الحَابى » يَمْنَى الثَّقَيــل الْمُشْرِف . والعَبَى من السَّعاب الْمُتَراكِمُ .
- ( ه س ) وفى حديث صلاة التسبيح « ألا أَمْنَحُك ؟ ألا أَحْبُوك ؟ يقال : حَبَاه كذا وبكذا : إذا أَعْطَاه . والحِبَاء : العَطِية .

### ﴿ باب الحاء مع التاء ﴾

﴿ حت ﴾ (ه) في حديث الدَّم يُصِيب الثَّوبَ «حُتِّيه ولو بِضِلَع ٍ» أَى حُكِيّيه . والحكُ ، والحَتُ ، والحَتُ ، والحَتُ ، والعَشْرُ سواء .

ومنه الحديث « ذَاكِر اللهِ في الغافلين مِثْمَلُ الشَّجَرة الخضراء وسُط الشَّجر الذي تَحاتًا ورَقهُ من الغَّريب » أي تَساقط. والغَّريب : الصَّقِيع.

(س) ومنه الحديث « تَحَاتَّتْ عنه ذُنُو به » أَى تَسَاقَطَتْ.

\* ومنه حدیث عر رضی الله عنه « أن أسلم كان یأتیه بالصَّاع من التَّمر فیقول حُتَّ عنه قِشْرَه » أی اقشُره .

- (س) ومنه حديث كعب « يُبُعَث من بَقِيم الغَرْقَدِ سَبْمُون أَلْفًا هُم خِياَرُ من يَنْحَتُ عن خَطْمِه اللَّذَر » أَى يَنْقَشِر عن أَنُو فهم المدَر ، وهو التُرَاب .
  - ( ه ) وفي حديث سعد « أنه قال له يوم أحد : احْتُتْهُم يا سَعْدُ » أي ارْدُدْهُم .
- ﴿ حَتَفَ ﴾ [ ه ] فيه « من مات حَتْفَ أَنْفِه في سبيل الله فهو شهيد » هُو أَنْ يَموت على فراشِه كَانه سَقَط لأنفه فَمات . والحَتْف : الهلاك . كانوا يَتَخَيَّلُون أَنَّ رُوح المريض تَخْرُج من أَنْفه (١) فإن جُرح خَرجَتْ من جراحَتِه .
- (ه) وفى حديث عبيد بن عمير « ما مات من السَّمكِ حَتْف أَنْفِه فلا تأكُلُه » يَفْنِي الطَّافِيَ .
  - ◄ ومنه حديث عاص بن فُهيّرة :

﴿ وَالْمَرْءَ كَأْتَى حَتَّفُهُ مِنْ فَوْقَه ۗ ﴿

أَى إِنَّ حِذْرَه وجُبْنه غَــيْر دَافع عَنْه المَنيَّة إِذَا حَلَّت به . وأُول مَن قال ذلك عَمْرو بْنُ مَامَة في شِعْره ، يُريد أَنَّ المَوْتَ يَجِيتُه من السَّماء .

<sup>(</sup>۱) فى الدير الىثير : قلت قال ابن الجوزى : وإنما قيل ذلك لأن ففسه تخرج من فيهوأنفه فغلب أحد الاسمين ، وهو أولى مما ذكره صاحب النهاية . اه وانظر اللسان (حتف). ( ۴۳ ـــ النهاية ۱ )

- [ ه ] وفي حديث قيلة « إن صاحبها قال آبها : كُنْت أنا وأنْت كا قيل : حَنْفَها تَحْملِ ضَأْنَ ' بأظْلَافها » هذا مثَل . وأصله : أن رجلاكان جائما بالبلد القَفْر ، فوجد شاة ولم يكن مَمّه ما يَذْ بَحُها به ، فبَحثَت الشَّاة الأرض فظَهَر فيها مُدْيَة فَ فذبَحها بها ، فصار مثلًا لكُل مَن أعان على نَفْسِه بسُوء تَدْ بيره .
- ﴿ حَتْكَ ﴾ (ه) في حديث العِرْ بَاض «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخْرُج في الصَّفَة وعليه الحُوْنَكِيَّة » قيل هي عِمَامة يتَعَمَّمُها الأعراب يُسَمُّونها بهذا الاسم. وقيل هُو مضاف إلى رجل يُسَمَّى حَوْنَكًا كان يتَمَمَّم هذه العِمَّة.
- وفى حديث أنس رضى الله عنه « جئت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة تحو تَكِيَّة»
   هكذا جا. فى بعض نُسَخ صحبح مشلم . وللعروف « خَمِيصة جَوْ نيَّة » وقد تقد مت ، فإن صَحَّت الرّواية فتكون منسو بة إلى هذا الرجُل .
- (حتم) \* في حديث الوِتْر « الوِتْر ليْس بِحَيْم كَصَلاه المَكْتُوبَة » الخَيْم: اللَّازِم الواجِب اللَّذِي لا بُدَّ من فِعْلَهِ .
- ( ه ) وفى حديث المُلاَعَنة « إنْ جاءت به أَسْحَمَ أُحْبَمَ ﴾ الأَحْبَمَ : الأَسْوَد . والحَتَمة بفتح الحاء والتَّاء : السَّوَاد .
- ( ه ) وفيه « من أكل وتَحَتَّم دخَل الجنَّة » التَّحَتُّم : أكْلُ الْحَنَامَة : وهي فُتَات الْخَبْز السَّاقِط على الْخُورَان .
- ﴿ حَتَىٰ ﴾ (س) فيه « أُفَحِتْنُهُ فُلَان ؟» الحِتْنُ بالكسر والفتح : المِثْل والقرِن . والمُحَاتَنة: المُسَاوَاة وتحاتَنُوا : تَسَاوَوْا .
- ﴿ حَتَا ﴾ \* في حديث على رضى الله عنه « أنه أعْطَى أبا رَافع حَتِيًّا وعُكُمة سَمْن » الحَتِيُّ : سَو يق الْمُثُل .
  - وحديثه الآخر « فأتَيْتُهُ بمِزْ وَد كَفْتُوم فإذا فيه حَتِي " » .

## ﴿ باب الحاء مع الناء ﴾

#### ﴿ حَمْدَتُ ﴾ ﴿ في حديث سَطِيح :

### الله كُنْ عِنْ مِنْ حِضْنَى ثَـكُنْ الله

أَى حُثَ وَأُسْرِع . يقال حَثَه عَلَى الشيء ، وَحَثَحَنَه بَمْغَى . وقيل الْحَاء الثانية بدل من إُخْدى الثانين .

- ﴿ حَمْلُ ﴾ ﴿ فيه « لا تقوم الساعة إلا على حُثَالَةً مِن الناس » اُلحِثَالَة : الرَّدِيء من كل شيء . ومنه حُثَالَةُ الشَّعير والأَرُزِّ والتَّمْر وَكُلِّ ذِي قِشْر .
- ( ه ) ومنه الحديث « قال لعبد الله بن ُعمر : كَيْف أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فَى حُثَالَةٍ مِن الناس؟ » يُريد أَرَاذِ إَيّهم .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أعوذ بك من أن أَبْقَى في حَثْلٍ من الناس » .
- ◄ وفى حديث الاستسقاء « وارحم الأطفال المُحْتَلَة ) يقــال أَحْتَلْتُ الصَّبى إذا أَسَاتَ غِذَاءه .
   والحَثْل : سُوء الرَّضَاع وسُوء الحَالِ .
- ﴿ حَمْمُ ﴾ ﴿ فَى حديث عمر رضى الله عنه ذِكْر ﴿ حَثْمَة ﴾ وهى بفتح الحاء وسكون الشاء: موضع بمكة قُرُبَ الحَجُون .
- ﴿ حَمَّا ﴾ (س) فيه « احْنُوا فِي وجُوه المدَّاحِين التُّرَاب » أَى ارْمُوا . يقال حَمَّا يَحْنُو حَنُوا وَيَحْنِي حَنْياً ، ومنهم من يُجْريه على ظاهم، فيرمى فيما النَّراب .
- ه وفي حديث الغُسْل «كان يَحْـثِي على رأسِه تَلَاث حَثيَات » أي ثلاث غُرف بيدّيه ،
   واحدُها حَثْيَةً .
- هو كناية عن المُبالَغة في الله عن المُبالَغة في المُبالَغة في المُبالَغة في المُبالَغة في المُبالَغة في المُبالَغة في الله عن ذلك وعَزًا .
- ﴿ وَفَى حَدَيثُ عَائشة وزينب رضى الله عنهما ﴿ فَتَقَاوَلَنَا حَتَى اسْتَحَنَّتَا ﴾ هُو اسْتَفْمل ﴾

من الحثي ، والمُراد أنَّ كُلِّ وَاحِدَة منهما رمَتْ في وَجْه صَاحِبَتُها التراب.

- \* ومنه حدیث العباس رضی الله عنه فی مو ت النّبی صلی الله علیه وسلم ودفنه « و إن يَكُن ما تَقُول يا ابْن الخطّاب حَقّاً فإِنّه لَنْ يَمْجِزَ أَن يَحْثُو عَنْه تُر اب القَـبْر و يَقُوم » أَى يَرْمى به عن نَفْسه .
- [ ه ] وفي حديث عمر « فإذا حَصير ْ بَيْنَ يَدَيَهُ عَلَيهِ الذَهَبُ مَنْنُوراً نَثْر الْحَنَا » هُو بالفَتْح والقَعْر : دُقَاقِ التِّينِ (١) .

# ﴿ باب الحاء مع الجيم ﴾

- ﴿ حجب ﴾ ﴿ فَي حديث الصلاة ﴿ حِين تَو ارَتْ بالحجابِ ﴾ الحِجابِ ها هنا : الْأُفُقُ ، يُريد حين غَابت الشمس في الْأُفق واسْتَتَرَتْ به . ومنه قوله تعالى ﴿ حتى توارَتْ بالحجابِ ﴾ .
- (ه) وفيه « إنّ الله يَغْفر للمبد ماَلم يَقَع الحِجاب، قيل: يارسول الله وَما الحجاب؟ قال: أن يَمُوت النَّذْسُ وهي مُشركة » كأنها حُجبت بالموت عن الإيمان.
- (ه) ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه « من اطَّلَع الحجاب وَاقع ما وَرَاءه » أَى إِذَا مات الإِنسان واقَعَ ما ورَاء الحجا بَيْن : حجاب الجنَّة وحجاب النَّار لأنَّهُمَا قد خَفِيا ، وقيل اطّلاعُ الحجاب : مدُّ الرأس ، لأنّ المُظالع يَمُدَّ رأسه يَنْظر من وراء الحجاب وهو السِّتْر .
- (س) وفيه «قالت بَنُو قُصَى: فِينَا الحِجابة » يَعْنُون حجابة الكَمْبة ، وهي سِدَا تَنُهَا ، وتَوَلَّى حِفظها ، وهمُ الذين بأيديهم مِفْتَاحُها .
- (حجج) \* في حديث الحج « أيُّها الناس قد فُرض عليكم الحجُّ فحجُّوا » الحجُّ في اللغة . القَصْد إلى كلُّ شيء، فخصَّه الشَّرع بقَصْد مُعَيَّن ذِي شروط معلومة ، وفيه لُغَتان : الفَتْح والكَسْر . وقيل الفتح المَصْدر ، والكَسْر الاسم ، تقول حَجَجْتُ البيت أَحُجُه حَجَّا ، والحجَّة بالفتح : المرَّة الواحدة على القياس . وقال الجوهري : الحِجَّة بالكَسر : المرَّة الواحدة ، وهو من الشَّواذ . وذُو الحِجة

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى :

وياً كلُ البِّمرَ ولا ُيلقى النَّوَى كأنه غِرارةٌ ملاًى حَثَا

بالكسر: شهر الحج . ورجُل حَاجٌ ، وامرأة حاجّة ، ورجال حجّاج ، ونساء حواجٌ . والحجيج: الُحجّاجُ أيضًا ، ورَبِما أَطْلَق الحَاجَ على الجماعة مجازا واتساعا .

- (س) ومنه الحديث « لم يترك حَاجَّة ولا دَاجَّة » الحاجّ والحاجَّة : أحد اُلحجاج ، والدَّاجُّ والدَّاجُّ والدَّاجُّة : الأَثْبَاع والأَعْوانُ ، يُر يد الجماعة الحاجَّة ومن معهم من أنباعهم .
  - ◄ ومنه الحديث الآخر « هؤلاء الدَّاجُ ولَيْسُوا بالحاجِّ » .
- (ه) وفى حديث الدجال « إن يَخْرُجُ وأناً فِيـكُم فأنا حَجِيجُه » أى مُحَاجِجُه ومُغالِبُهُ الْمُحَاجُّة ومُغالِبُهُ الله والبُرهانُ. يقال حَاجَجْتُهُ حِجَاجًا ومُحَاجَّة ، فأنا مُحَاجُ وحَجِيجُ . فَعَيلُ مَعْنَى مُفَاعِل .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فحجَّ آدمُ مُوسى » أَى غَلَبَهُ بِالْحَجَّة .
- \* وفى حديث الدعاء « اللهم ثَدِّتْ حُجَّتَى فى الدنيا والآخرة » أى قَوْلَى و إيمانَى فى الدُّنيا وعنْد جواب المُلَكَيْن فى القَبْر
  - (س) ومنه حديث معاوية « فجعَلْتُ أَحُجُ خَصْمى » أَى أَغْلِبُهُ بِالْحَجَّة .
- (س) وفيه «كانت الصَّبُع وأوْلادُها في حِجاج عَين رَجُل من العمَالِيق » الحِجَاج بالـكسر والفتح : العَظْم المُستَدِير حَوْلَ العَيْن .
- ومنه حدیث جَیْش اکخبَط « فجلس فی حِجاَج عَیْنه کذا وکذا نَفَراً » یَعْنی السَّمَکَة الَّتی وَجَدُوها علی البَحْر .
- ﴿ حجر ﴾ ﴿ فيه ذكر ﴿ الحِجْرِ ﴾ في غير موضع، الحجر بالكسر: اسم الحائط المستَدير إلى جانب الـكَمْبة الغَرْ بي ، وهو أيضا اسم لأرض مُمُودَ قوم صالح النبي عليه السلام ، ومنه قوله تعالى : ﴿ كَذَ بِ أَسِحَابُ الْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِين ﴾ وجاء ذكره في الحديث كثيرا .

- \* وفى حديث آخر « أنه احْتَجِر حُجَيْرة ۗ بخَصَفة أو حَصير » الْحَجَيرة تَصْغِير الْحَجْرة ، وهو الموضع المنفر د .
- (س[ه]) وفيمه « لقد تَحَجَّر ْتَ وَاسِما » أَى ضَيَقْتَ مَا وَسَّمَهُ اللهُ وخَصَّصَت به نَفْسك دون غيرك .
- (س) وفى حديث سعد بن معاذ رضى الله عنه « لمَّا تَحَجَّر جُر ْحُه للبُر ْ ، انْفَجَر » أَى اجْتَمع والْمَأَم وقَرُبَ بَعْضُه من بعض .
- \* وفيه « مَن نام على ظُهر بيْت ليس عليه حِجارٌ وَقَدْ بَرِ نَتْ منه الدَّمَّة » الحجار جمع حِجر بالكِسر وهو الحائط ، أو مِن الحجرة وهى حَظيرة الإبل ، أو حُجْرة الدار : أى إنه يَحْجُر الإنسان النَّامُم و يَمْنَعُهُ عن الوقوع والسُّقوط . ويُروى حِجَاب بالباء ، وهو كل مانع عن السُّقوط . ورواه الخطّابي « حِجي » بالياء وسيذكر في موضعه . ومعنى برّاءة الدِّمّة منه ؛ لأنه عرَّض نَفْسه للهلاك ولم يَحْتَرِزْ لها .
- \* وفى حديث عائشة وابن الزبير رضى الله عنهما « لقد هَمَتْ أَن أَحْبُرَ عليها » الحَجْر : المَنْ من التَصَرُّف . ومنه حَجَر القاضى على الصَّفيـ والسَّفيه إذا مَنَعُهما من التَّصرُّف في مالِهما .
- \* ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « هى اليتيمة تـكون فى حِيْجر وَ لِبّها » و يجور أن يكون من حِيْجر التَّوب وهو طَرَفه المُقدَّم ؛ لأن الإسان يُرَتّى وَلَدَه فى حِيْجره ، والوَلِيُّ : القائم بأمْر اليتيم . والحَيْض ، والمصْدر بالفتح لا غَيْرُ .
  - [ ه ] وفيه « للنِّساء حَجْرَ تَا الطَّر بِق » أَى ناحِيَتاه
- \* ومنه حدیث أبی الدرداء رضی الله عنه « إذا رأیت رَجُــــلا یَسِیر من القوم حَجْرةً » أی ناحیةً مُنْفَرِدا ، وهی بفتح الحاء وسکون الجیم ، وَجَمْمها حَجَرات .
  - ومنه حدیث علی رضی الله عنه: الحب الله
  - \* ودَعْ عنك بَهْبًا صبح في حَجَرانِه \*

هذا مَنل للعرب بُضْرب لمن ذَهب من ماله شيء، ثم ذهب بعدَه ما هو أجلُّ منه ، وهو صَدْر بَيْت لامرىء القَيْس :

فدّع عنك نَهُمُّا صِيحَ في حَجَراتِهِ ولكن حَديثًا ما حديثُ الرَّوَاحِل اللهُ أَى دَعِ النَّهُ الذَّى نُهُرِبَ من نواحِيك وحدُّ ثنى حديث الرَّواحل ، وهي الإبـــل التي ذَهبت بها ما فَعَلَت .

- (ه) وفيه « إذا نَشَأَتْ حَجْرِيَّة ثم تَشَاءَمَتْ فَتَلِكُ عَيْنٌ غُدَيْقَةَ » حَجْرِيَّة \_ بفتح الحاء وسكون الجبم \_ يجوز أن تكون منسوبة إلى الحجْر وهو قصَبة الىمامة ، أو إلى حَجْرة القوم ، وهى ناحِيَتُهُم ، والجمع حَجْر مِثْ ل جَمْرَة وَجَمْر، وإن كانت بكسر الحاء فهى منسوبة إلى [ الحِجْرِ (١) ] أرض ثمود.
- (س) وفى حديث الجسَّاسة والدَّجَّال « تَبِمه أهلُ الحَجر والْمَدَرِ » يُرِيد أهلَ البَوادِي الذين يَسْكنون مواضِع الأحجار والجِبال ، وأهل المَدَر أهلُ البِلاد .
- (س) وفيه « الوَلَدُ للفِراش وللماهِرِ الحَجَرِ » أَى الَخْيْبة ، يعنى أَنَّ الولد لِصاحب الفراش مِن الزَّوْجِ أُو السَّيد ، وللزِ انى الَخْيْبة والحِرْمان ، كقولك : ماللَّ عندى شيء غير التراب ، وما بيدلُّ عير الحجر . وقد سَبق هذا في حرف التاء . وذهب قوم إلى أنه كنى بالحَجَر عن الرَّجْم ، وليس كذلك لأنه ليس كل زان يُرْجَم .
  - ( ه ) وفيه « أنه تَلَقَّى جبريل عليهما السلام بأحجار المِرَاء » قال مجاهد : هي قُباء .
    - \* وفي حديث الفِتَن « عند أحجار الزّيت » هو موضع بالمدينة .
- ( ه ) وفى حديث الأحْنف « قال لعلى حين نَدَب معاوية عَمْراً للحُكُومة : لقد رُمِيتَ بِحَجَر الأرض » أى بدَاهية عظيمة تَذْبُت ثُبُوت الحَجَر فى الأرض .
- [ه] وفي صِفَة الدَّجال « مَطْمُوس العين ليست بناتيْة ولا حَجْراء » قال الهَروى : إن كانت هـذه اللفظة محفوظة فمعناها أنهـا ليست بصُلْبَة مُتَحَجِّرة ، وقد رُويَتْ جَحْراء بتقديم الجيم وقد تقدّمت .

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 والدر النابير .

وفى حدیث وائل بن حُجْر « مَزَ اهِرُ وعُرْمانُ وعِحْجَر وعُرْضان » مِحْجَر بَكسر الميم : قَرْية معروفة . وقيل هو بالنون ، وهي حَظَائِر حَوْل النَّخْل . وقيل حَداثيق .

(حجز) (س) فيه « إنّ الرّحِم أُخَذَت بِحُجْزَة الرحن » أى اغتَصَمَت به والْتَجَأْت إليه مُسْتَجِيرة ، ويدل عليه قوله في الحديث « هذا مَقام العائيذ بك من القطيعة » وقيل معناه أنّ اشم الرّحِم مُشْتَقَ من اشم الرّحمن ، فكأنّه مُتَمَلِّق بالاسم آخِذ بوسطه ، كا جاء في الحديث الآخر « الرّحم شُخنة من الرحمن » وأصل الحجزة : موضع شد الإزار ، ثُمُ قيل الإزار حُجْزة للهُجاوَرة . واحْتَجَز الرجُلُ بالإزار إذا شَدّه على وسطه ، فاستَعاره للاغتيصام والالْتِجاء والتمسُّك بالشّيء والتملُّق به .

\* ومنه الحديث الآخر « والنبئُ آخِذ بُحُجْزَة الله » أي بسبب منه .

\* ومنه الحديث « منهم من تأخُــذه النارُ إلى حُجْزَته » أى مَشَدّ إزارِه ، وتُجُمع على حُجَز.

\* ومنه الحديث « فأنا آخِذْ بحُجَزِكُم » .

وفي حديث مَيْمُونة «كان يُباشِر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كانت مُحْتَجِزة » أي شادة مِثْزَرها على المَوْرة ومالا تَحِلُ مُباشَرَتُه ، والحاجز : الحائل بين الشَّيْئَين .

\* وحدیث عائشة رضی الله عنها « ذکرت نساء الأنْصار فاثنْدَ علیهن خیرا وقالت : لمّا نزکت سورة النّور عمَدْن إلی حُجَزِ مَناطِقِهن فَشَقَقْنَها فا تَحَذْنَها خُمُرا » أرادَت بالخَجَز المَآزِر . وجاء فی سنن أبی داود « حُجُوز أو حُجُور » بالشّك . قال الخطّابی : الخجور – یمنی بالرّاء – لا مَعْنَی لَها هاهنا ، و إنما هو بالزای ، یعنی جَمْع حُجَزِ ، ف کأنه جَمْع الجَمْع . وأما الخجور بالراء فهو جَمْع حَجْر الإنسان . قال الزمخشری : واحِدُ الخجوز حِجْز بكسر الحاء ، وهی الخجْزة . و یجوز أن یکون واحدها حُجْزة علی تقدیر إسقاط التاء ، کُبُرْج و بُرُوج .

\* ومنه الحديث « رأى رجلا نُحْتَجِزاً بِحَبْل وهو نُحْرِم » أى مَشْدُود الوسَط ، وهو مفْتَدِل من الحَجْزَة .

[ ه ] وفى حديث على رضى الله عنه وسُيِّل عن بنى أُميَّة فقال : « هم أَشَدُّنَا حُجَزاً \_ وفي

رواية : حُجْزَة \_ وأَطْلَبُنَا ُ لِلأَمْرِ لا يُنَالَ فَيَنَالُونَه » يُقالَ رَجُـلَ شَدِيدَ الْحَجزَة : أَى صَبُور على الشِّدّة والجُهْد .

- (ه) وفيه « ولأهْلِ القَتيل أن يَنْحَجِزُ وا ؛ الأَدْنَى فالأَدْنَى » أَى يَكُفُّوا عن القَوَد ، وكُلّ من ترَك شيئًا فَقَدِ الْحُجَزَ عنه ، والالْحِجَاز مُطَاوع حَجزَه إذا منعه . والمهنى : أنّ لوَرَثَة القَتيل أن يَعْفُوا عن دَمِه ؛ رِجَالُهم ونِسَاؤهم ، أَيُّهُم عَفاً \_ و إن كانت المرأة \_ سقطَ القوَدُ واسْتَحقُّوا الدِّية . وقوله الأَدْنَى فالأَدْنَى : أَى الأَوْرَب فالأَوْر ب . و بعضُ الفقهاء يقول : إنّما العَفُو والقود إلى الأولياء من الورثة ، لا إلى جميع الوَرثة مِمَّن لَيْسُوا بأولياء .
- (ه) وفي حديث قيْلَة « أيُلام ابْنُ ذِه أَنْ يَفْصِل الخُطَّة ويَلْتَصِر من وَرَاء الحَجَزَة » الحَجزَة هُم الذين يَمْنَمُون بَعْضَ الناس من بَعْض ويَفْصِلُون بَيْنَهُم بالحَق ، الواحِدُ حَاجِز ، وَأْرَاد بابْن ذِهِ وَلَدَهَا ، يقول إذا أَصَابَه خُطَّة ضَيْم فاحْتَجَ عن نَفْسه وعَبَّر بلِسَانه مايَدْفَع به الظَّلْم عنه للهِ يَكُن مَلُوما .
- [ ه ] وقالت أم الرحَّال « إنّ الـكَلاَم لا يُحْجَز فى العِكْم » العِكْمُ بكسر العَين : العِدْل . والخَجْز أن يُدْرَج الخَبْل عليه ثم يُشَدّ .
- لا وفى حديث حُرَيْث بن حسان « يارسول الله إن رأيت أن تَجْعل الدَّهْناء حِجَازاً بَيْنَنا و بين بَنِي تَمْمِيم » أى حَدَّا فَاصِلاً يَحْجِزُ بيننا و بينهم ، و به سُمِّى الحِجاز ؛ الصَّقْعُ المعروف من الأرض .
- (ه) وفيه « تزوّجُوا في الحِجْز الصَّالِح فإنّ العِرْق دَسَّاس » الحَجْز بالضم والسكسر: الأصل (١) . وقيل بالضم الأصل والمَنْبت ، و بالسكَسْر هُو بمعنى الحِجْزة ، وهي هَيْأَة المحْتَجِز كناية عن العِفَّة وطيب الإِزَار . وقيل هو العَشِيرة لأنه يُحْتَجز بهم أي يُمْتَنع .
- ﴿ حجف ﴾ ﴿ هُ ) في حديث بناء الكمبة « فَتَطَوَّقَتْ بالبَيت كَالَحْجَفَة » الْحُجِفَة التُّرْسُ.

<sup>(</sup>١) أشد الهروى لرؤبة :

<sup>\*</sup> فامدح كريمَ المُنتمَى والْحُجْزِ \*

- ﴿ حَجَل ﴾ (س) في صفة الحيل « خَيْر الخيل الأَفْرَحُ المُحَجَّل » هو الذي يَرْ تَفَع البياض في قَواتُمه إلى مَوْضِع القَيْد ، ويُجَاوِز الأَرْسَاغ ولا يُجَاوِز الرَّلْبَتَيْن ؛ لأَهُما مواضِع الأُحْجَال وهي الْخلاخِيل والفيُود ، ولا يكون النَّحْجيل باليّدِ واليدّيْن مالم يكن معها رِجْل أو رِجْلان .
- (س) ومنه الحديث « أمَّتَى الغُرُّ المُحَجَّلُون » أى بيضُ مَواضع الوُضوء من الأيدى والوجه والأقدام ، اسْتَعار أثرَ الوضوء في الوجه واليدَين والرَّجْلين للإنسان من البياضِ الذي يكون في وجه الفَرس و يَدَيْه ورجْلَيْه .
- (س) وفى حمديث على رضى الله عنمه «أنه قال له رجُل: إنّ اللُّصُوص أَخَـــذُوا حِجْلَى الْمُرَأْتَى » أَى خَلْخاَ لَيْها .
- ( ه ) وفيه « أنه عليمه السلام قال لزَيْد : أنْتَ مَوْلانا فَحَجَل » الحَجْل : أنْ يَرْفَع رَجْلاً ويَقْفَرَ عَلَى الأُخرى من الفرح . وقد يكون بالرّجْلَين إلّا أنّه قَنْزُرْ . وقيل الحَجْل : مَشْيُ الْقَيّد .
- « وفي حديث كعب « أُجِدُ في التَّورَاة أَنَّ رَجُلا من قُرَيش أَوْبَشَ الثَّنَايَا يَحْجِلُ في الفِتْنَة » قيل: أراد يَتَبَخْتَر في الفتنة .
- وفيه «كان خاتَمُ النبوّة مثل زِرِّ الحجلة » الحجلة بالتَّحْريك : بَيْت كالقُبَّة يُسْتَر بالثيّاب وتكون له أزْرَ ارْ "كِبَارْ"، ويُجْمَع على حِجال .
  - ◄ ومنه الحديث « أُعْرُوا السِّاء يَلْزَمْنَ الحِجال » .
  - ومنه حديث الاستِئذان « لَيْس لِبُيُوتِهِم سُتُور ولا حِجال » .
- القَبَحُ ؛ لهَـذا الطَّاثر المعروف ، الحجَـل بالتَّحريك : القَبَحُ ؛ لهَـذا الطَّاثر المعروف ، واحدُه حَجَلة .
- (ه) ومنه الحديث « اللهم إنى أَدْعُو قُر يُشَا وقد جَعَلُوا طَمَامى كَطَمَام الحَجَل » يُريد أَنه يأكل الحَبَّة بَعْد الحَبَّة لا يَجِدُّ فى الأكْل . وقال الأزهرى : أراد أنهم غَيْر جَادِّينَ فى إِجَابَتِي ، ولا يدخل منهم فى دِين الله إلا النَّادِر القَليل .

- ﴿ حجم ﴾ (س) في حديث حمزة «أنه خرج يوم أُحُــدٍ كَأَنه بَعِير تَحْجُوم » وفي رواية « رَجُل محجوم » أي جَسيم ، من الحجْم وهو النُّتُوّ .
- [ ه ] ومنه الحديث « لا يَصِفُ حَجْمَ عِظامِها » أراد: لا يَلْتَصِق النَّوبُ بِبَدنِهِ ا فَيَحْكَى النَّاتِيُ والنَّاشِرَ من عِظامِها ولَحْمها ، وجعَلَه واصِفاً على التَّشْبيه ؛ لأنه إذا أظهَره و بَيَّنَه كان بمنزلة الوَاصِفِ لهَا بِلِسَانِهِ .
- (س) وفي حديث ابن عمر رضى الله عنهما وذَكَر أباًه فقال «كان يَصِيح الصَّيْحَة يكاد مَن سَمِعَها يَصْعَق كالبَعِير للَحْجُوم » الحِجام: مَا يُشَدُّ به فَمُ البَعير إذا هاَجَ لئلاَّ يَعَضَّ.
- وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخَذَ سَيْفا يوم أحُد فقال : مَنْ يَأْخُذ هذا السَّيف يَحَقَّه ، فأحْجَم القَومُ » أى نَــكَصُوا وَتَأخَّرُوا وتَهَيَّبُوا أُخْذَه .
- وَىٰ حديث الصوم «أَوْطَرَ الحَاجِمِ والحُجُوم » مَعْنَاه أَنَّهُمَا تَعَرَّضاً للإِفْطار: أمَّا الحُجُوم فللسَّمَّف الذي يَلْحَقُهُ من خرُوج دَمِه ، فرُبَّما أعْجزَه عن الصَّوْم ، وأمَّا الحاجِمِ فلاَ يَأْمَنُ أَن يَصِل فللضَّمَف الذي يَلْحَقُهُ من خرُوج دَمِه ، فرُبَّما أعْجزَه عن الصَّوْم ، وأمَّا الحاجِم فلاَ يَأْمَنُ أَن يَصِل إلى حَلْقه شيء من الدَّم فيَبْتَلِمَه ، أو مِن طَعْمِه . وقيل هذا على سبيل الدُّعاء عليهما: أي بَطل أَجْرُهُما ، فكا أنهما صارا مُفْطِرَيْن ، كقوله فيمن صامَ الدَّهر « لا صامَ ولا أفطر » .
- لا ومنه الحديث « أُعْلَق فيه مِحْجَماً » المحْجَم بالكسر: الآلة الَّتي يَجتَمِع فيها دَمُ الحِجاَمَة عِند المَصِّ ، والمحْجَم أيضاً مِشرَط الحجَّام .
  - ه ومنه الحديث « لَعْقَةَ عَسَل أو شَر ْطَة محجَم » .
- ﴿ حجن ﴾ ( ه س ) فيه « أنه كان يَستَلَم الرُّ كُن بَحِجَنه » المحْجَنُ عَصّاً مُعَقَّفَة الرَّأْسِ كالصَّوْ لجانِ . والميم ذائدة .
- (ه) ومنه الحديث «كان يَسْرِق الحاجَّ بمحجنه ، فإذا فُطْنِ به قال تَعَلَّق بمِحْجَنَى » و بُجْمَع على محاجِن .
  - ومنه حديث القيامة « وجعلَت المحاجِنُ تُمْسِك رجالًا » .
- ( ه ) ومنه الحديث « تُوضَع الرَّحِم يوم القيامة لهَا حُجْنَةٌ كَحَجْنَة المِغْزَلَ » أَى صِنَّارَته ، وهي المُعْوَجَّة التي في رأسه .

- ( ه ) وفيه « ما أَقْطَعَكَ العَقِيقَ لتَحْتَجِنَه » أَى تَتَمَّلَكَه دُونِ النَّاس، والاحْتِجَان: جَمْـع الشَّىء وضَمُّه إليك، وهو افْتِعال من الحَجْن.
  - ومنه حدیث ابن ذی یَزَن « واحْتَجَنَّاه دُون غیرنا » .
- ﴿ وَفِيه ﴿ أَنه كَانَ عَلَى الْحَجُونِ كَئِيبًا ﴾ الْحَجُونَ : الجَبَلِ الْمُشْرِفَ مِمَّا يَلِي شِعْبَ الجَزَّارِينَ بمكة . وقيل : هو موضع بمكة فيه اعْو جَاجِ ٛ . والمشهور الأوّل ، وهو بفتح الحاء .
  - ( ه ) وفي صفة مكة « أحْجَن ثُمَامُها » أي بَدَا وَرَقُهُ . والثُّمَامَ نَدْت معروف .
- ﴿ حجا ﴾ (س) فيه « مَن بات على ظهر بَيْتٍ ليس عليه حِجاً فَقَد بَرِ ثُتْ مِنه الدِّمّة » هكذا رواه الخطّابي في معالم السُّنن ، وقال : إنه يُروَى بكسر الحاء وفَتْحِها ، ومعناه فيهما مَعْنى السِّنر ، فَمَن قال بالكسر شَبَّهَ بالحِجا : المَقْل ؛ لأن العقل يمنع الإنسان مِن الفساد ويَحْفَظُه مِن التَّعرُ ضُ للهلاك ؛ فشبّه السَّتْر الذي يكون على السَّطْح المَانع للإنسان مِن التَّرَدِّي والسُّقوط بالمَقْل المانع له من أفعال السُّوء المؤدِّية إلى الرَّدَى ، ومَن روَاه بالفتح فقد ذهب إلى النَّاحِية والطَّرَف . وأحْجاء الشَّيء : فواحيه ، واحدُها حَجاً .
- (س) وفي حديث المسألة «حتى يَقُول ثلاثة من ذَوِى الحِجا من قَوْمه: قد أصابت فلاناً الْفَاقةُ فَحَلَّتْ له المسألة » أى من ذَوى العقل .
- (س) وفى حديث ابن صيّاد « ماكان فى أُنْهُسِنا أَحْجَى أَن يَكُون هُو مُذْ مَاتَ » يَمْـنى الدَّجَّال ، أَحْجَى بمعنى أُجْدَر وأُوْلَى وأَحَقّ ، من قولهم حَجَا بالْمكان إذا أقام وثبت .
- (س) ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « إنَّــكُم مَعاشر هَدْدَان من أَحْجَی حَیِّ بالــكُوفة » أی أولی وأحَقّ، و يَجُوز أن يكون من أعْقَل حَيّ بها .
- [ ه ] وفيه «أن عمرُ رضى الله عنه طاف بناقة قد انْكُسرت، فقال : والله ما هي بمُفِد ويَسْتَخْجِي لَخُمُها » اسْتَخْجَى اللَّم إذا تَفَيَّرت رِيحُهُ من المرَض العارض . والمُفِدُّ : النَّاقة الَّتَى أَخَذَتُها الفُدَّة، وهي الطَّاعُون .
- (س) وفيه « أقبلت ْ سفينــة ۚ فَجَتْهَا الرّبيح ُ إلى موضع كذا » أى ساقتها ورمت ْ

- ( ه ) وفى حديث عمرُو « قال لمُعَاوِية : إِنَّ أَمْرَكَ كَالْجُمْدُبَةَ أَو كَالْحَجَاةِ فِي الضَّمْفِ » الحَجاةِ بالفتح : نُفَّاخَاتِ المَّاءِ.
- (ه) وفيه « رأيت عِلْجاً يوم القادِ سِية قَدْ تَكَنَّى وَتَحَجَّى فَقَتَكْتُهُ » تَحَجَّى : أَى زَمْزَمَ . والحِجْاء بالمدّ : الزَّمْزَمَة ، وهو من شعار المَجُوس . وقيــــل : هو من الحجاة : السَّــثرِ . واحْتجا : إذا كَتَمُهُ .

## ﴿ باب الحاء مع الدال ﴾

(-دأ) \* فيه «خُسُ فُواسِقُ مُيقْتَلْنَ في إِلَّ والحَرَم؛ وعد منها الحِدَأَ » وهوهَذَا الطَّائر المعروف من الجوارح ، وَاحِدُها حِدَأَة بوزن عِنَبَة .

﴿ حدب ﴾ (س) في حديث قَيْــلَة «كانت لها ابْنَــةٌ حُدَيْبَاء » هو تَصغير حَدْبَاء . والحَدَبِ بالتَّحريك . ما ارْتَفَـع وغَلُظ من الظَّهْر . وقد يكون في الصَّدر ، وصاحبُه أَحْدَبُ .

﴾ ومنه حديث يأجوج ومأجوج « وهُم من كلّ حَدَب يَنْسِلون » يُرِيد يَظْهَرُون من غَلِيظ الأَرضِ ومُر ْتَفَعِها ، وجمعه حِداب .

# ومنه قصيد كعب س زهير:

يَوْماً تَظَلَّ حِدَابُ الأَرضِ تَرْفَعُهَا مَنَ اللَّوَامِعَ تَخْلِيطٌ وَتَرْبِيكُ وفي القصيد أيضا:

كُلُّ ابْنِ أَنْثَى و إِن طَالَتْ سَلاَمَتُه بَو ماً على آلةٍ حَدْبَاءَ تَحْمُولُ بُرُيد النَّمْشَ . وقيل أراد بالآلة الحالة ، و بالحدباء الصَّمَبَةَ الشَّدِيدة .

(س) وفى حديث على رضى الله عنه يَصف أبا بكر « وأَحْدَ بُهُم على المسلمين » أى أعطَفُهُم وأَشْفَقُهُم . يُقَال حَدِبَ عليه يَحدَب إذا عطف .

وفيه ذكر « الحُدَيبية » كثيرا وهي قرية قَريبة من مكة شُميت بهئر فيها ، وهي مُغَفَّفة ،
 وكثير من الحد ثين يُشَدِّدها .

- ﴿ حدبر ﴾ ﴿ فَى حديث على رضى الله عنه فى الاستسقاء ﴿ اللَّهُمُ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكُ حين اعتَسَكُرت عليمنا حدابيرُ السِّنين ﴾ الحدابير : جمْع حِدْ بار وهى الناقة التى بَدَا عَظْمُ ظَهْرُها ونَشَزَتْ حراقِيفُها من الهُزال ، فشبّه بها السِّنين التى يَكَثُرُ فيها الجُدْب والقَحْط .
- (س) ومنه حديث ابن الأشعث «أنه كتَب إلى الحجّاج : سأُحمِلك على صَعب حَدْباء حَدْباء عَدْبار يَنِيجُ ظَهْرُها » ضَرَب ذلك مثلا للأَمْرِ الصَّعْب والخُطَّة الشديدة .
- ﴿ حدث ﴾ (س) فى حديث فاطمة رضى الله عنها « أنها جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فو َجَدَت عنده حُدّ اثا » أى جماعة يَتَحَدَّ ثُون ، وهو جمع على غير قياس ، حَمْلاً على نَظِيره ، نحو سام وسُمَّار ، فإن السَّمَّار المُحَدِّ ثُون .
- \* وفيه « يَبْعَث الله السحاب فيَضْحَك أحسن الضَّحِك و يَتَحَدَّثُ أحسن الحديث » جاء فى الخبر « أن حديثه الرَّعْدُ وضَحِكَه البَرْق » وشَبَّه بالحديث لأنه يُخْبر عن المطر وقرُ ب تجيئه ، فصار كالمحدِّث به . ومنه قول نُصَيْب :

فعاجُوا فأثْنَوْا بالذى أنتَ أهلُه وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عايك الحَقَائِبُ

وهو كثير فى كلامهم . و يجوز أن يكون أراد بالضَّحِك افْتَرارَ الأرض بالنَّبات وظُهُورَ الأَزْهارِ ، و بالحديث ما يَتَحَدَّث به الناس من صفة النَّبات وذِكْره . و يُسَمَّى هـذا النوع فى عِلم البيان المَجازَ النَّعْاييق ، وهو من أحسن أنواعه .

- (ه) وفيه « قدكان في الأمم مُحَدَّثُون ، فإن يكن في أمَّتِي أحدُ فُمُمَر بن الخطاب » جاء في الحديث تفسيره : أنهم المُالْهَمُون . والمُلْهَم هو الذي يُلقَى في نفسه الشيء فيُخْبِر به حَدْساً وفر اسة ، وهو نوع يَخْتَصُّ به الله عز وجل من يشاء من عبداده الذين اصْطَنَى ، مِثْلُ عُمر ، كأمَّهم حُدِّثُوا بشيء فقالوه . وقد تكر رفى الحديث .
- \* وفى حديث عائشة رضى الله عنها « لَوْ لَاحِدْثَانُ قَوْمِكُ بِالْكَفْرِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةُ وَبَغْيَتُهَا » حِدْثَانَ الشَّىء بالْكَسَر: أوّله ، وهو مَصْدَر حَدَثَ يَحْدُثُ حُدُوثًا وحِدْثَانًا . والحَديث ضدُّ القديم ، والمراد به قُرْب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول في الإسلام ، وأنه لم يَتَمَكَّن الدِّين في قلوبهم ، فلو هَدَمْتُ الْكَعْبَةُ وغَيَّرْتُهَا رَّبَمَا نَفَرَ وا مَن ذلك .

- ومنه حدیث حُنین « إنّی أُعْطِی رِجالًا حَدِیثِی عَهْدِ بَکُفْرِ اْتَـأَالَّهُمُ » وهو جَمْـع صِحَّةِ لَدیث ، فَعِیل بمعنی فاعل .
  - ◄ ومنه الحديث « أناسُ حَدِيثة ۖ أَسْنانُهُم » حَداثة السِّن : كناية عن الشّباب وأول العُمر .
- ومنه حدیث أمّ الفضل « زعَمَت امْرَأْتی الأولی أنها أرضمت امرأتی اُلحِدْثی » هی تأنیث الأحدَثِ ، یُرید المرأة التی تَزوَجها بعد الأولی .
- \* وفي حديث المدينة « من أحدث فيها حَدَثًا أو آوَى مُعْدِثًا » الحَدَث : الأمرُ الحادِث المُنكر الدي ليس بمُ ثاد ولا معروف في الشَّنَة . والمُحْدِث يُر وَى بكسر الدال وفَتْحها على الفاعل والمفعول ، فعني الكَشر : مَن نَصَر جانياً أو آواه وأجارَه مِن خَصْمه ، وحال بينة و بين أن يَقْتَصَّ منه . والفتح: هو الأمر المُبتَدَع نَفْسُه ، و يكون معني الإيواء فيه الرّضا به والصبر عليه ، فإنه إذا رَضِي بالبِدْعة وأقرً فاعلَها ولم يُنكِر عليه فقد آوَاه .
- \* ومنه الحديث « إِيَّاكُمُ وَمُحْدَثاتِ الأُمور » جمع مُحْدَثة \_ بالفتح \_ وهي مالم يكن معروفا في كتاب ولا سُنَّة ولا إُجاع .
- الله وحدیث بنی قُر یُظة « لم یَقْتُلْ من نسائهم إلا امرأة واحدة کانت أَحْدَثَتْ حَدَثا » قیل حَدَثُها أَنَّها صَمَّتِ النبی صلی الله علیه وسلم .
- (ه) وفى حديث الحسن «حادِثُوا هـذه القُلُوبَ بذِكْرِ الله » أى اجْلُوها به ، واغْسِلُوا اللهُ رَنَ عنها ، وتعاَهَدُوها بذلك كما يُحادَثُ السَّيفُ بالصَقاَل (١) .
- (ه) وفى حديث ابن مسمود رضى الله عنه « أنه سَلَمَ عليه وهو يُصَلَّى فلم يَرُدُ عليه السلام ، قال : فأخَذنى ماقَدُمَ وما حَدُثَ » يعنى هُمُومه وأفكاره القديمة والحديثة . يقال حَدَث الشَّىء بالفتح يَحْدُث حُدُوثا ، فإذا قُرِنَ بِقَدُم ضُمَّ لِلازْدِوَاج بِقَدُم .
- (حدج) [ ه ] ف حديث المفراج « ألم تَرَوْا إلى مَيْتِكم حِينَ يَحْدِج بِبَصَرِه

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للبيد :

<sup>\*</sup> كَمْثُلِ السَّيْفِ حُودِثَ بالصَّقَالِ \*

- فإنميا يَنْظر إلى المِعْراج » حَدَج بِبَصَرِه يَحْدِج إذا حَقَقَ النَّظَر إلى الشَّىء وأَدَامَه.
- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسمود رضی الله عنه « حَدِّثِ الناس ماحَدَجُوك بأبْصارِهم » أی مادَامُوا مُقْباین علیك نَشِطِین لِسَماع حَدِیثِك .
- [ ه ] وفى حديث عمر رضى الله عنه « حَجَّةً هاهنا ثم احْدِ ج هاهنا حتَّى تَفْنَى » الحَدْج شَدُّ الأُحمال وتَوْسِيقُها ، وشدَّ الحِدَاجَة وهو القَتَب بأدَاتِه ، والمَعْنى حُجَّ حَجَّة واحِـدة ثم أقبل على الجهاد المن أن تَهْرَم أو تَمُوت ، فـكنَى بالحَدْج عن تهيئة المركوب للجهاد .
- ( ه ) وفي حديث ابن مسعود رضى الله عنه « رأيت كأنّي أَخَذْتُ حَدَجَة حَنْظُلَ فَوَضَعْتُهَا بين كَتِنَى أَجَذْتُ حَدَجَة حَنْظُلَ فَوَضَعْتُها بين كَتِنَى أَبِي جهل » الحَدَجة بالتّبحريك: الحُنْظَلة الفِجَّة الصُّلْبَة ، وجمعها حَدَج .
- ﴿ حدد ﴾ ﴿ فيه ذِكْر ﴿ الحَدَّ والْحَدُود ﴾ في غير موضع وهي محارم الله وعُقُو بَاتُه الَّتِي قرَنَها بِالذُّنوب. وأصل الحَدِّ النَّنع والفَصْل بين الشَّيئين ، فسكا أنَّ حُدُودَ الشَّرع فَصَلَتْ بين الحلال والحرام فنها مالا يُقْرَب كالفَواحش المُحَرَّمة ، ومنه قوله تعالى ﴿ تلك حُدُودُ اللهِ فلا تَقْرَبُوها ﴾ . ومنها مالا يُتعدد ي كالمواريث المعينة ، وتزُويج الأربع . ومنه قوله تعالى : ﴿ تلك حدود الله فلا تَمْتَدُوها ﴾ .
- ( ﴿ ) ومنه الحديث ﴿ إِنَّى أَصَبْتَ حَدًّا فَأْ قِمْهُ عَلَى ٓ ﴾ أَى أَصْبَتْ ذَنْبًا أَوْجَبِ عَلَى ٓ حَدًّا: أَى عَقُو بَهَ ۗ .
- (ه) ومنه حديث أبى العالية « إنّ اللَّمَ ما بَين الحَدَّيْن : حَدِّ الدنيا وحَدِّ الآخرة » يريد بحَدَ الله عليه الحدود المحكتو بة ، كالسَّرِقة والزِّنا والقَدْف ، و يُريد بِحَدِّ الآخرة ماأوْعَد الله تعالى عليه المَذابَ كالقَتْل ، وعُقُوق الوَ الدَيْن ، وأكّل الرّبا ، فأراد أن اللم من الذُّنوب : ما كان بَين هذَيْن مِمَّا لَم يُوجب عليه حَدًّا في الدنيا ولا تَمْذِيبا في الآخرة .
- ( ﴿ ) وفيه ﴿ لا يَحِلُّ لامْرأَة أَن تُحِدَّ على مَيِّتِ أَكَثَر مِن ثلاث ﴾ أحَدَّت المرأة على زَوْجها تُحِدُّ ، فهي مُحِدُّ ، وحَـدَّت تَحُدُّ وتَحِدُّ فهى حَادِّ : إذا حَزِنَتْ عليــه ، ولَدِسِت ثياب الحُزْن ، وتَركت الزِّينَة .
- ( ه ) وفيه « الحِدَّة تَغْتَرَى خِيار أُمِّتِي » الحِدَّة كالنَّشَاط والسُّرْعَة في الأمور والمَضاء فيها ،

مأخوذ من حَدَّ السَّيف، والمراد بالحِدَّة ها هنا المَضَاء في الدِّين والصَّلابة والقَصْد في الخير.

- (ه) ومنه الحديث « خِيار أُمّتِي أُحِدّ اوُها » هو جمع حَد ِيد ، كَشَدِيد وأَشِدَّاء.
- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنمه «كُنْت أَدَارى من أَبى بَكْر بَعْضَ الحَدِّ » الحَمدُ والْحِدَّة سواء مِن الغَضَب ، يُقال حَدَّ يَحِدُّ حَدَّا وحِدَّة إذا غَضِب ، وبَعْضُهُم يَرُويه بالجيم ، من الجِدَّ ضِدَّ الهَزْل ، وبجوز أَن يكون بالفتح من الحَظِّ .
  - ( ه ) وفيه « عَشْرُ من السُّنَّة؛ وعَدَّ فيها الاسْتِحدَاد » وهُو حلق العاَنَة بالحديد .
- ( ه ) ومنه الحديث الآخر « أَمْهِلُو اكَى تَمْنَشِطَ الشَّعِيثة وتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ » ، وهو اسْتَفْعُل من الحديد ، كأنه اسْتَعْمَلُه على طريق الكناية والتَّوْرية .
- ومنه حدیث خُبینب رضی الله عنه « أنه اسْتَعَار مُوسی لیَسْتَحد الله ) لأنه کان أسیراً عند م وأرادوا قَتْمله ، فاسْتَحَد الله یَظْهَر شعر عَانتِه عندقتله .
- المُعادَاة وللهُ عبد الله بن سلام « إن قَوْمنا حَادُّونا لما صَدَّقْنا الله ورسُوله » المُحادَّة :
   المُعادَاة والمُخَالَفَة والمُنازعة ، وهي مُفاعلَة من الحدِّ ، كان كل واحد منهما تجاوز حَددَّه إلى الآخر .
- ( ه ) ومنه الحديث في صفة القرآن « لكل حَرْف حَـــد \* » أَى نَهَايَة ، ومُنْتَهَى كُلُّ شيء حَــد هُ .
- \* وفى حديث أبى جهل لما قال فى خَزَ نَةِ النَّارِ \_ وهم تسْعَةَ عَشَر \_ ما قال ، قال له الصحابة « تَقْيِسُ الملائكَ لَهُ بالحَدَّادِين » يَعْنَى السَّجَّانِين ، لأَنَّهُمْ يَمْنَعُون المُحَبَّدِين من الخرُوج ، ويَجُوز أن يكون أرّادَ به صُنَّاع الحَديد ؛ لأنهم من أوْسَخ الصُّنَّاع ثَوْ باً وَبَدَناً .
- ﴿ حدر ﴾ ﴿ فِي حديث الأذَان ﴿ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرسَّلُ و إِذَا أَفَمْت فَاحْدُر ۚ ﴾ أَى أُسْرِع. حَدَر فِي قراءتِهِ وَأَذَانِهِ يَحْدُرُ حَدْراً ، وهو من الحدور ضِدِّ الصَّمود ، ويَتَمَدَّى ولا يَتَمَدَّى .
- (س) ومنه حديث الاستسقاء « رأيت المطر يَتَحادَر على لحيتَهِ » أى ينزِل ويَقَطُّرُ وهو يَتَغَاّعَل ، من الحدور .

- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه «أنه ضرَب رجُلا ثَلاثين سَوْطاً كُلُمها يَبْضَعُ ويَحْدُر » حَدَر الجُلْدُ يَحْدُرُ حَدْراً إذا ورِمَ ، وحَدَرْ تُهُ أنا ، ويُرْوى يُحْدِرُ بضم الياء من أَحْدَرَ ، والمعنى أن السّياط بَضَمَتْ جلده وَأُوْرَمَتُه .
- (س) وفي حديث أمّ عطية « وُلد لَنَا غُلام أَحْدَرُ شَيء » أي أَسْمَنُ شيء وأَغْلَظُهُ . يقال : حَدُرَ حَدْراً فهو حَادِر . .
  - ه ومنه حدیث ابن عمر «کان عبد الله بن الحارث بن نَوْ فَل غُلاَماً حادِراً » .
    - ه ومنه حدیث أبر هة صاحب الفیل «كان رجلا قصیراً حادراً دَحداحاً ».
- (س) وفيه «أن أبَيَّ بن خَلَف كان على بَمير له وهُو يقول ياحَدْرَاهَا » يُريدُ : هَلْ رَأَى أَحَدُ مِثْلَ هَذَا . ويَجُوز أن يُريد يا حَدْرَاء الإبل ، فقصَرها ، وهى تأنيث الأحْدَرِ ، وهو المُمتَلِئُ الفَخِيدِ والمَجُزِ ، الدقيق الأعْلى ، وأرَاد بالبعيير ها هنا النَّاقة ، وهو يَقَيع على الذَّ كروالأنْتَى ، كالإنسان .

#### ( ه ) وفي حديث على رضي الله عنه :

# \* أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِ أَمَّى حَيْدَرَهُ \*

الحُيدَرَة: الأَسدُ ، سُمَى به لفِلَظِ رَقَبتِه ، والياء زائدة. قيل إنه لمـا وُلِدَ عَلِيٌّ كَانَ أَبوه غَائبا فَسَمَّتُهُ أُمَّهُ أَسَداً باسم أَبِها ، فلمَّا رَجع سَمَّاه عَليًّا ، وأراد بقوله حَيْدَرَة أَنهَا سَمَّتُهُ أَسَداً . وقيــل بل سَمَّته حَيْدَرَة .

- ﴿ حدق ﴾ \* فيه « سمع من السَّماء صَوْتاً يقول اسْق حَديقة فُلان » الحديقة : كل ماأحاط به الْبناء من البساتين وغيرها . ويقال الْقطْعَة من النَّخْل حديقة و إن لم يكن تُحَاطاً بها ، والجمع الحداثق . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث معاوية بن الحكم « فحدَّ قَنِي القَوْمُ بأَبْصَارِهِم » أَى رَمَوْنى بَحَدَقهم ، جَمَعَ حَدَقة وهي العَيْن . والتَّحْديق : شِدَّة النَّظَر .
- (س) ومنه حديث الأحنف « نَزَلُوا في مِثْل حَدَقة البعير » شَبَّه بلاَدَهم في گَثْرة ماثهــا

وخِصْبِها بالعَيْن ، لأنَّها تُوصَفُ بكثرة الماء والنَّدَاوَة ، ولأن المنحَّ لا يَبْقى فى شىء من الأعضاء بقَاءه فى العَيْن .

﴿ حدل ﴾ [ ه ] في الحديث « القُضاة ثَلاثَة : رَجُل عَلِم فَحَدَلَ » أَى جَارَ . يُقَال : إنه كحدُل : أي غير عَدُل .

وفيه ذ كُر « حُدَيْـلَة » بضم الحاء وفتح الدال ، وهي تحلَّة بالمدينة نُسِبَتْ إلى بني حُدَيْـلَة :
 بطن من الأنصار .

﴿ حدم ﴾ ﴿ في حديث على ﴿ يُوشك أَن تَغْشَاكُم دَوَاجِي ظُلَلِهِ وَاحْتِدَامَ عِللهِ ﴾ أى شدّتُها ، وهو من اختدام النَّار : النهابِها وشِدةِ حرّها .

﴿ حدة ﴾ ﴿ هِ فَى حديث جابِر ودَفْن أَبِيه ﴿ فَجَمَلْتُهُ فَى قَبِرٍ عَلَى حَدَةٍ ﴾ أَى مُنْفَرِداً وحْدَه . وأصلُها من الواو فحُذِفَت من الوَعْد والوَزْن ، وأصلُها من الواو فحُذِفَت من الوَعْد والوَزْن ، وإنما ذكرناها ها هنا لأجل لفظها .

\* ومنه حديثه الآخر « اجْعَلْ كُلَّ نَوْع من تَمْرِكُ على حِدَةٍ » .

﴿ حَدَا﴾ (ه) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما « لا بأسَ بقَدَل الحِدَوْ والإِفْعُوْ » هي لُغَةٌ في الوَقف على ما آخره ألف ، فقُلبِت الألف واواً . ومنهم من يَقْلبِها ياء ، وتَخَفَّفُ وَتُشدَّدُ . والحِدَوُ هي الحَدَأ : جَمْع حِدَاْةٍ وهي الطائر المعروف ، فلما سَكَن الهمنز للوَقف صارت ألفا فقَلَها واواً .

\* ومنه حــديث لُقمان « إِنْ أَرَ مَطْمَعِي فَحِدَوْ تَلَمَّعُ » أَى تَخْتَطِف الشيء في انْقَضِاضها ، وقد أُجْرى الوصل مجرى الوَقْف ، فقلَبَ وشَدَّد . وقيل أهــــلُ مــكة يُسَمُّونَ الحِدَأَ حَدَوًا بالتشديد .

( ه ) وفى حديث مجاهد «كنت أَنَحَدَّى القُرَّاء » أَى أَنَعَمَّدُهُم وأَقصدهم للقِراءة عليهم .

وفي حديث الدعاء « تَحْدُوني عليها خَلّة واحدة » أى تَبْعَثني وتَسُوتُني عليها خَصلة واحدة ،
 وهو من حَدْوِ الإبل ؛ فإنه مِن أكبر الأشياء على سَوْقها وَبَعْشها . وقد تـكرر في الحديث .

## ﴿ باب الحاء مع الذل ﴾

- ﴿ حَذَٰذَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنْهِ ﴿ أُصُولَ بِيَدِ حَذَّاءَ ﴾ أَى قَصِيرة لا تَمْتَـدُ إلى ما أريدُ . ويُروى بالجيم ، من الجذّ : القَطْع . كَنَى بذلك عَن قصور أصحابه وتَقَاعُدُهم عن الغَزْو . وكأنَّها بالجبم أشْبَه .
- [ ه ] وفي حديث عُتبة بن غَزُوان « إن ّ الدنيا قد آذنَتْ بصَرْم ووَلَّتْ حَذَّاء » أَى خَفيفة سريعة . ومنه قِيل للْقَطَاةِ حَذَّاء .
- ﴿ حذف ﴾ [ ﴿ ] فى حديث الصلاة ﴿ لا تَتَخَلَّلُكُمُ الشياطين كأنها بناتُ حَذَف ﴾ وفى رواية ﴿ كأولاد اكحذَف ﴾ هى الغنم الصِّغار الحِجازِيَّة ، واحِدُ نها حَذَفة بالتحريك . وقيل : هى صِغار ﴿ وُلِيهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ
- (س) وفيه « حَذْف السلام فى الصلاة سُنَّة » هو تخفيف وتَرْك الإطالة فيـه. ويَدُّل عليه حديث النَّخَعى « التكبير جَزْم ، والسلام جَزْم » فإنه إذا جَزَم السَّلام وقطَعَه فقد خَفَقَهُ وحَـذَفه .
- (س) وفي حديث عَرْفَجَة « فتَنَاول السَّيف فَحذَ فه به » أَى ضَرَبَه به عن جانب . واَلحَذْف يُسْتَعَمُل في الرَّمي والضرب معاً .
- ﴿ حذفر ﴾ ﴿ فيه ﴿ فَكَا ثُمَا حِبِزَتْ له الدنيا بَحَذَافيرِهَا ﴾ الحذافير: اَلجُوانِبُ. وقيل الأعالى ، واحِدها حِذْفار ، وقيل حُذْفُورٌ : أَى فَكَا ثُمَا أَعْطَى الدنيا بأَسْرِها .
  - \* ومنه حدیث اَلَمْبعث « فإذا نحن بالحیِّ قد جاءوا بحذافیرهم » أی جمیعهم .
- ﴿ حَذَقَ ﴾ ﴿ فَيَهِ ﴿ أَنَهُ خَرِجٍ عَلَى صَعْدَةً يَتَنْبَعَهَا حُذَاقِيٌّ ﴾ اُلحَـذَاقِيُّ : الجَّحْشُ . والصَّقْدَة : الأَنانُ .
  - \* وفي حديث زيد بن ثابت « فما مر" بي نِصف شهر حتى حَدَ قَتْهُ » أي عرفته وأَتْقَانَتُهُ .
- ﴿ حَدَٰلَ ﴾ ﴿ سُ ﴿ ) فيه ﴿ مَن دَخَلَ حَالُطَا فَلَيْأً كُلَّ مَنه غَيْرَ آخَذَ فِي حَذِّلُهُ شَيْئًا ﴾ الحَذْلُ بالفتح والضم : حُجْزَة الإزارِ والقَميص وطَرَّفُهُ .

- \* ومنه الحديث « هاتي حَذْلك فجمل فيه المالَ » .
- ﴿ حذم ﴾ [ ه ] فى حديث عمر رضى الله عنه « إذا أَفَمْتَ فَاحْذِم » الحَذْم : الإسراع ، يريد عَجِّل إِقَامة الصلاة ولا تُعلَوِّ لها كالأذان . وأصلُ الحَذْم فى المشى : الإسراع فيه . هكذا ذكره الهروى فى الحاء المهملة . وذكره الزمخشرى فى الحاء المعجمة (١) ، وسيَجِى .
- ﴿ حذن ﴾ ( ه ) فيه « من دَخَل حَائطًا فَلْيَأْ كُل منه غَيْر آخِذٍ فِي حُذْنِهِ شَيئًا » هكذا جاء في رواية ، وهو مثل الحُذل باللام لَطرَف الإِزار . وقد تقدّم .
- ﴿ حَدًا ﴾ [ ه ] فيه « فأخَذَ قَبْضَة من تُراب فَحَدًا بِهَا في وُجُوه المشركين » أَى حَثَا ، على الإبْدال ، أُوهُما لفتان .
- \* وفيه « لَتَرْ كَبُنَّ سَنَن من كان قَبْلَــكم حذْوَالنَّمْل بالنَّمْل » أَى تَعْمَلُون مثل أعمالِهِم كَانَقُطَع إحدَى النَّمْلَين على قَدْر النَّمل الأخرى . والحَذْوُ : النَّقدِ بر والقَطْع .
- [ ه ] ومنه حديث الإشراء « يَعْمِدُون إلى عُرْض جَنْب أَحَدِهِم فيَحْذُون منه اللَّهْم » أَى يَقْطَمُون منه القَطْمَة .
- \* وَفَى حَدَيْثُ ضَالَةً الإِبْلِ « مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِفَاؤُهَا » الحِذَاء بِاللَّهِ : النَّعْل ، أَرَادَ أَنْهَا تَقُوَى عَلَى الشَّيْ وَقَطْع الأَرْض ، وعلى قَصْد الْمَيَاه وَوُرُودِ هَا وَرَغَى الشَّجَر ، والاَمْتِناع عَن السِّبَاع الْمُفْتَرَسَة ، صَبِّهَا بِمَن كان مَمَه حِذَاء وسِقَاء في سَفَره . وهكذا ما كان في مَعْنَى الإِبْلِ مِن الْخَيْل والبقر والحَمِيْر .
- (س) ومنه حديث ابن جُرَبج « قلت لابن ُعمر : رأيتُك تَحْتَذِى السّبْت »أَى تَجْعَله تَعْلك، احْتَذَى يَحْتَذِى إذا انْتَعَلَ .
  - ه ومنه حديث أبى هريرة يَصِف جعْفَر بن أبى طالب « خَيْر مَن احْتَذَى النِّعال » .
- ( ه ) وفي حديث مَس الذَّ كُر « إنما هُو حِذْيَة مِنْك » أَى قَطِّعَةَ . قيل هي بِالكَسْر : ما قُطع من اللَّهُم طُولا .
  - \* ومنه الحديث « إنما فاطمةُ حِذْيَةٌ منَّى يَقْبِضُنِي مَا يَقْبَضُهَا » .
- وفى حديث جَهَازِها ﴿ أَحَدُ فِرَاشَيْهَا تَحْشُونٌ بِحُذْوَة الخَذَّائِين ﴾ الحُذْوة والحَذَاوَة : ما يسقط من الجُلُود حِين تُدِنْشَر وتَقُطَع مِمَّا يُرْمى به وينْنَى . والحَذَّائِين جَمْع حذَّاء ، وهو صانِع النَّمَال .

<sup>(</sup>١) الذي في الفائق ٧٨/١ بالحاء المهملة .

- (س) وفى حديث نوف « إنّ الهُدهُد ذهب إلى خازِن البَحْر ، فاسْتَعار منه الحِذْيَة ، فَجاء بِهِا فَالْقَاهَا على الزُّجَاجَة فَفَلَقَهَا » قيل هى الْمَاس الذي يَحْذِي الحَجَارة : أي يَقْطعها ، ويُثْقَب به الجوهر '.
- ( ه ) وفيه « مَثَلَ الجَلِيسِ الصَّالِح مَثَلُ الدَّارِيّ إِن لَمْ يُحْذِكِ من عطْره عَلِقَك من رِيحِهِ » أَى إِن لَم يُعْطَك . يقال : أَحْذَيْته أَحْذِيه إِحْذَاء ، وهي الحَذْيَا والحَذِيّة .
- \* ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « فَیُدَاوِینَ اَلْجُرْحَی و مُحْذَیْنَ من الفَنِیمة »
   أی بُهْطَیْن .
- (س) وفى حديث الهَزْهَاز «قَدِمْت على عمر رضى الله عنه بفَتْح، فَلَمَّا رجَمْت إلى الله عنه بفَتْح، فَلَمَّا رجَمْت إلى العَسْكر قالوا: الحَدْيَا ، مَا أَصَبْتَ من أمير المؤمنين ؟ قُلْتُ : الله عَلَى شَتْم وَسَبُّ » كأنه قد كان شَتَمه وسَبَّه، فقال : هذا كان عَطاءه إيَّاى .
- (س) وفى حديث ابن عبساس رضى الله عنهما « ذَاتُ عِرْقِ حَذْو قَرْنَ » الحَذْوُ والحِذَاء . الإِزاء والْمَقَالِ : أَى إِنَّهَا مُعاذِيَتُهُا . وذَاتُ عِرْق : مِيقات أَهْل العِرِاق . وقَرْن ميقات أَهْل نَجُد ، ومساَفَتُهما من الحَرَم سَوَاء .

## ﴿ باب الحاء مع الراء ﴾

- ﴿ حرب ﴾ ﴿ فَى حديث الحديبية ﴿ وَ إِلَّا تَرَكْنَاهُمْ نَحْرُو بِين ﴾ أَى مَسْلُو بِين مَنْهُو بِين . الحَرب بالتَّحْريك : نَهْبُ مَالِ الإِنْسان وتَرْ كُه لا شَيء له .
- (س) ومنه حدیث المُفیرة « طَلَاقُهَا حَر یَبَة » أَی لَهُ مِنْها أَوْلَاد إِذَا طَلَّقَهَا حُرِ بُوا وَفُجُمُوا بها ، فَكَاْنَهُمُ قَدْ سُلِبُوا وَنُهِبُوا .
  - \* ومنه الحديث « الحَارِبُ المُشَلِّحُ » أَى الغاصِب والنَّاهِب الذي يُعَرِّى الناس ثِيابَهُم .
- \* وفى حديث على رضى الله عنه « أنه كتب إلى ابن عباس: لمّا رأيت العدو قد حَرِبَ » أى غَضِبَ . 'يقال منه حَرِب يَحْرَبُ حَرَبًا بالتَّحْر يك .
- \* ومنه حديث عُينينة بن حِصْن «حتَّى أَدْخِل عَلى نسَائه من الحرَب والْحَرْن ماأَدْخَل على نِسَانِي».

\* ومنه حديث الأعشى الحرّ مازي:

\* فَخَلْفَتْنَى بِنزَاعٍ وَحَرَبٍ \*

أى بخُصُومة وغَضَب.

- ومنه حدیث الدین « فإن آخِرَه حَرَبُ » ورُوی بالشکون : أی النزاع . وقد تکرر ذکره فی الحدیث .
- \* ومنه حدیث ابن الزبیر رضی الله عنه عِند إحْرَاقِ أَهْلِ الشَّامِ السَّكَعْبَةِ « یُر یدُ أَن یُحرِّ بَهُم » أَی یَز ید فی غَضَبِهِم علی ماکان من إحْرَاقِهِا . حَرَّ بْتَ الرَّجُلِ بالتشدید : إِذَا حَمْلَتِه علی الغَضَب وَعَرَّ فْتَهُ بَمَا يَغْضَب منه . و یُروی بالجیم والهمزة . وقد تقدم .
- (ه) وفيه « أنه بَعث عُروة بن مسعود إلى قَومه بالطائف ، فأناهُم ودَخَل مِحْرَاباً لَه ، فأشرَف عليهم عند الفَجْر شم أذَّن للصَّلاة » المحْرابُ : المَوْضع العَالَى المشْرِفُ ، وهُو صَدْر المَجْلس أيضاً ، ومنه سُمّى محْراب المشجد ، وهو صَدْرُه وأشرَف مَوْضِع فيه .
- ( ه ) ومنه حدیث أنس رضی الله عنه « أنه كان يَـكُره الحاَرِيب » أى لم يَـكُن يُحِبُّ أن يَجُلِس فى صَدْر المجلس و يترَفَّع على النَّاس . والمحارِيبُ : جَمْع مِحْراب .
- وق حدیث علی رضی الله عنه « فابعث علیهم رَجُلًا مِحْرَابًا » أی مَمْرُوفا بالحَرْب عارِفًا بِهَا والميم مكسورة ، وهو من أبنية المُبالغة ، كالمعطاء مِن العطاء .
  - \* ومنه حديث ابن عباس (١) « قال في على وضي الله عنهم : ما رأيتُ مِحْرَاباً مثلًه » .
- \* وفي حديث بَدْر « قال المشركون : اخْرُجُوا إِلى حَر اثْبِكم » هكذا جاء في بعض الرّوايات بالباء الموحَّدة ، جمع حَريبَة ، وهو مال الرجُل الذي يَقُوم به أَمْرُه . والممرُّوف بالثاء المثلثة . وسيذكر
- ﴿ حرث ﴾ (ه) فيه « احرُ ث لدُ نَيَاكُ كَأَنَّكَ تَمِيشِ أَبداً ، واعل ۚ لآخِرَ تِك كَأَنك تَمُوت غَداً » أى اعْمَل لدُ نَياكَ ، فخالَف بين اللفظين . يقال حرَ ثَتُ واحْبَرَ ثَت . والظاهر من مَفْهُوم لفظ هذا الحديث : أمَّا في الدنيا فلاحثُ على عمارتها و بقاء الناس فيها حتى يَسْكُن فيها و يَنْتَفَع بها من يَجى و بعدك ، كا انْتَفَعْت أنت بعَمَل من كان قبلك وسَكَنْتَ فيا عَمَرَه ، فإن الإنسان إذا عَلم أنه يَطُول عُمْرُه أَحْدَم ما يَعَمَلُه وحرَ صَ على ما يَكُسِبُه ، وأمّا في جانب الآخِرة فإنه حَثْ على إخلاص العمل،

<sup>(</sup>١) ق 1 : ابن مسعود .

وحُضُور النّيَّة والقَلْب فى العباداتِ والطاعات ، والإكثار منها ، فإِنّ من يَعْلم أنه يموت غَداً يُكْمَثر من عَبادَته و يُخْلِص فى طاعتِه .كقوله فى الحديث الآخر « صَلِّ صَلَاة مُوَدِّع ٍ » .

قال بعض أهل العلم: المراد من هذا الحديث غَيْرُ السَّابِق إلى الغَهْم من ظاهره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نكدب إلى الزُّهْد في الدنيا، والتَّقْلِيل منها، ومن الانهماك فيها والاستيمتاع بلَذَّاتها، وهو الغالب على أوَامره ونواهيه فيما يتعلق بالدنيا فكيف يَحُثُّ على عارتها والاستيكنار منها، وإنما أراد والله أعلم - أن الإنسان إذا علم أنه يعيش أبداً قَلَّ حِرْصُه، وعَلم أن ما يُريدُه لَنْ يَفُوتَه تَحْصِيلُه بَرُكُ الحِرْص عليه والمُبادَرة إليه، فإنه يقول: إن فاتني اليوم أدر كُتُه غَداً، فإنى أعيش أبداً ، فقال عليه الصلاة والسلام: اعمَل عَمَل من يَظُنُّ أنه يُحَلَّدُ فلا يَحْر ص في العمل، فيكون حَمَّا لَهُ على الترك والتَّقْلِيل بطريقة أنيقة من الإشارة والتَّذبيه، ويكون أمْرُه لعمَل الآخِرة على ظاهره، فيتَجْمَع بالأمرين حَالة واحدة وهو الزُّهْد والتَّقْلِيل، لَكِن بلَهُ ظَيْن نُحْتَله فين.

وقد اختَصَر الأزهرى هذا المدنى فقال: معناه تقديم أمْرِ الآخِرة وأعمَالِها حِذَارَ المَوْت بالفَوْت على عَل الدنيا، وتَأخير أمْر الدنياكراهيّة الاشْتِغال بها عن عَل الآخرة.

- (ه) وفى حديث عبد الله « احْرْثُوا هـذا القُرآن » أى فَتَشُوه وثَوْرُوه .
   واكحرث: النَّفْتِيش .
- (ه) وفيه « أُصْدَق الأشماء الحَارِث » لأنّ الحَارِث هُو الـكَاسِبُ ، والإِنْسان لا يَخْلُو من الـكَسْب طَبْعاً واخْتِياَرا .
- [ه] ومنه حديث بَدْر « اخْرُجُوا إلى مَعايِشكم وحَرائيثكم » أى مَكَاسِبكم ، وَاحِدُها حريثة . قال الخطّابي : الحرَائث : أَنْضَاء الإِلِ ، وأَصْلُه فى الخَيْل إذا هُزِلَتْ فاسْتُعِيرَ للإبِل ، و إَنَّمَا يقال فى الإِلل أَخْرَ فْنَاها بِالْفَاء . يقال نَاقَة حَرْف : أَى هَزِيلَة . قال : وقَدْ يُرَاد بالحرَائِث المَكَاسِبُ ، من الاخْتِرَاث : الاكْنسَابِ . و يروى « حَراثيبكم » بالحاء والباء الموحَّدة . وقد تقدّم .
- (س) ومنه قول معاوية « أنه قال للأنصار : مافعَلَت ْ نَواضِحُكُم ؟ قالوا: حَرَّ ثُنَاها يوْم بَدْر » أَى أَهْزَ لْنَاها . يقال حرَّثْتُ الدَّابَّة وأحْرَ ثُنْتُها بمعنى أَهْزَ لْنَها . وَهَذَا يُخَالِف قَوْلَ الخَطَّابي .

وأرادَ مُعاوية بذكر نَواضِحِهِم تَقَرْيِعاً لَهِم وتَعَرْيِضاً لأَنَّهُمُ كانوا أهلَ زَرْعِ وسَقَى ، فأجابُوه بمَا أَسْكَنَهَ تَعْرْيِضاً بَقَتْل أَشْيَاخِه يَوْم بَدْر .

(ه) وفيه « وعليه خميصة حُرَيثية » هكذا جاء في بعض طُرُق البُخارى ومسلم . قيل : هي مَنْسُو به إلى حُرَيْث : رَجُل من قُضاَعَة . والمعروف جَوْ نِيَّة . وقد ذكرت في الجيم .

(حرج) (هس) فيه «حَدِّثُوا عن بنى إسرائيل ولاحرَّج» الحرَّجُ في الأصل: الضَّيقُ، وَبَقَع على الإِنْمُ والحرام. وقيل: الحرَّج أَضْيَق الضَّيق. وقد تكرر في الحديث كثيرا. فمنَى قوله: حَدِّثُوا عن بنى إسرائيل ولا حرَّج: أى لا بَأْسَ ولا إِنْم عليكم أن تُحَدِّثُوا عَنْهم ماسَمْتم و إن اسْتَحال أن يكون في هذه الأمَّة، مثل مارُوى أنّ ثيابَهُم كانت تَطُول، وأنّ النَّار كانت تَنْزل من السماء في اللهُ وَبُان وغير ذلك ؛ لا أنْ يُحدِّث عنهم بالـكَذب. و بَشْهَد لهـذا التَّأُويل ماجاء في بعض رواياته « فإنّ فيهم العجائب » وقيل: معناه إنّ الحديث عنهم إذا أدَّيْتَه على ماسَمْتَه حَمًّا كان أو باطلا لم يكن عليك إنْم لِطُول العَهْد وَوُنُوع الفَتْرة، بخلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يكون بَعْد العلم بصحَّة روايتِه وعَدالَة رُواتِه. وقيل: معناه إنّ الحديث عنهم ليس على الوُجُوب؛ لأنّ قوله عليه الصلاة والسلام في أول الحديث « بَلَغُوا عَنَى » على الوُجوب، ثم أنبَعه بقوله: وحدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حرَّج: أي لا حَرَجَ عليكم إن لم نُحدِّثُوا عنهم.

هو أن يقول ها الله في عليها » هو أن يقول ها أنت في حرّج: أى ضِيق إنْ عُدْت إليْها ، فلا تَلُوميناً أن نُضَيّق عليك بالتَّلَبُع والطَّرْد والقتل .

ومنها حديث اليَتامَى « تَحَرَّ جُوا أَن يأ كُلُوا مَمَهِم » أَى ضَيَّقُوا على أَنْفُسهم . وتَحَرَّج فُلان إذا فعَل فعْلا يَخْرُج به من الحرَج : الإثم والصِّيق .

(س) ومنه الحديث « اللهم إنّى أُحرَج حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ اليَتِيمِ والْمَرَاةِ » أَى أَضَيَّقُهُ وأُحرِّمُهُ على مَن ظَلَمَهُما . يقال : حَرِّج على ظُلْمَك : أَى حَرَّمُه . وأُحرَجها بتَطْليقة : أَى حَرَّمُه . وأُحرَجها بتَطْليقة : أَى حَرَّمُها .

\* ومنه حمديث ابن عباس رضى الله عنهما في صلاة الجمعة «كَرِه أن يُحْرَجَّهُم » أى

(س) وفي حديث حنين « حَتَّى تَرَكُوه في حَرَجَة » الحرجة بالتحريك : مُجْتَمِع شجَرملْتَكَّ كالغَيْضَة ، والجمْع حَرَجُ وحِرَاجُ .

- \* ومنه حدیث معاذ بن عمرو « نَظَرْتُ إلى أبى جَهْل فى مثل الحرَجة » .
  - الخديث الآخر « إنّ موضع البيت كان في حرَجَة وعضاً » .
- (س) وفيه « قَدَم وفْدُ مَذْحِج على حَراجِيجَ » الحرَاجِيج : جَمْع حُرْجُج وحُرْجُوج ، وهى النَّاقة الطويلة . وقيل الضَّامِرة . وقيل الحَادَّة القَلْب .
- (حرجم) [ه] في حديث خزيمة ، وذكر السَّنَة فقال : « تَرَكَت كذا وكذا ، والدُّيخَ مُحْرَجُماً » أَى مُتَقَبِّضاً مُحْتَمَعا كالِحاً من شِدّة الجَدْب : أَى عَمَّ الْحُلُ حَتَّى نَالَ السِّباع والبَهائم . والذِّيخُ : ذَكرُ الضَّباع . والنُّون في احْرَجُمَّ زائدة . يقال حَرْجَمْتُ الإبل فاحْرَجُمَتُ : أَى رَدَدْتَهَا فارْتَدَّ بَعْضها على بعض واجْتَمَعت .
- \* وفيه « إنّ فى بَلَدِنا حَراجِمَةً » أى لُصُوصاً ، هـكذا جاء فى كُتُب بعض المتأخرين ، وهو تَصْحيفُ ، و إنَّمَا هو بجيمَيْن ،كذا جاء فى كُتُب الغريب واللغة . وقد تَقَدَّم ، إلَّا أن يـكونَ قد أَثْبَتُهَا فرَوَاها .
- ﴿ حَرِد ﴾ (س) فى حديث صَفْصَعَة ﴿ فَرُ فِع لَى بَيْتُ حَرِيد ﴾ أى مُنْنَبِذُ مُتَنَع عن الناس ، من قولهم تَحَرّدَ الجَمَلُ إذا تَنَحَّى عن الإبلِ فلم يَبْرُك ، فهو حَرِيد فَرِيد فَرِيد . وحَرَدَ الرجل حُرُ ودا إذا تَحَقّل عن قومه .

#### (س) وفي حديث الحسن :

عَجَّلْتَ قَبْـلَ حَنيـذهَا بِشِوائها وَقَطَمْتَ مَعْرِدَهَا بِحُـكُمْ فَاصلِ الْمَحْرِدُ: اللَّفْطَع . يقال حَردْتُ من سنام البَعِير حَرْداً إذا قَطَعْتَ منه قِطْعَة . وسيجىء مُبَيَّناً في عَيا من حرف العين .

﴿ حرر ﴾ ﴿ فيه « من فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ عِذْلُ مُحَرَّرٍ ﴾ أَى أَجْرُ مُفْتَقِ المَحَرَّرُ ؛ الذى جُمِل من العَبيد حُرًّا فَأَعْتِق . يقال : حَرَّ العَبْدُ يَحَرُّ حرَّارًا بالفتح : أَى صار حُرًّا .

- \* ومنه حديث أبي هريرة « فأناً أبو هريرة المُحَرَّرُ » أي المُعَتَق.
- \* وفي حــديث أبى الدَّرْدَاء « شرَارُكُم الذين لا يُمْتَقُ مُحَرَّرُهُم » أَى أَنَّهُم إِذَا أَعَتَقُوهِ الشَّهُ عَدَّرُهُم » أَى أَنَّهُم إِذَا أَعَتَقُوهِ الشَّيَخُدَمُوه ، فإذا أراد فرَاقَهُم ادَّعَوْ الرقَه .
- (س) وفي حديث ابن عمر « أنه قال لمعاوية : حَاجَتَى عَطَاء الْحرَّرِين ، فإنى رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء مُ شَى م لم يَبْدَأ بأوّلَ منهم » أرادَ بالْمُحرَّرين الموّالِيّ ، وذلك أنّهُم قَوْم لا ديوان لهم ، و إنما يدخلون في بُعْلة موّاليهم ، والدّيوان إنما كان في بنى هاشيم ، ثم الذين يَلُونَهُم في القَرابَة والسَّابِقَة والإيمان . وكان هؤلاء مُؤخَّرين في الذِّكْر ، فذكرهُم ابنُ مُعر ، وتَشَفَّع في تقديم أعْطِياتِهم ، لما عَلم من ضَعْفهم وحاجتهم، وتَأَلفًا لهُم على الإسلام .
- \* ومنه حدیث أبی بکر رضی الله عنه « أَفَمِنْكُم عَوْفُ الذی يُقال فيه : لا حُرَّ بوَادِی عَوْفُ الذی يُقال له ذلك لِشَرَفِه وعزِّه ، وأن عَوْف ؟ قال لا » هو عَوْف بن مُحَلِّم بن ذُهْل الشَّيْبَانِي ، كان يقال له ذلك لِشَرَفِه وعزِّه ، وأن من حَلَّ وَادِيه من الناس كان له كالعبيد والخول . والحُرُّ : أَحَدُ الأحرار ، والأنْثَى حُرَّة ، وجمعُها حراثر .
- ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « قال النّساء اللاّتی کُنّ یَخْرُجْن إلی المسْجد : لأرُدّ نَّ کُنّ حرَ اثر آ » أی لألزمن کُنّ البیوت فلا تخْرُجْن إلی المسجد ؛ لأن الحجاب إنما ضُرب علی الحرائر دون الإماء .
- (س) وفي حديث الحجَّاج « أنه باعَ مُعْتَقاً في حَرَارِه » الحَرَارُ بالفتح : مصدر ، من حَرَّ يَحَرُّ إذا صار حُرَّا . والاسم الحَرِّيَّة .

### وفي قصيد كعب بن زهير:

قَنْوَاهِ فِي حُرَّ تَنْهَا للبَصير بهَا عِتْقُ مُبِينِ وِفِي الخَدَّيْنِ تَسْهيلُ أُراد بِالْخُرَّ تَيْنِ : الأَذُ نَيْنِ ، كَأَنَّهُ نَسَبَهُما إلى الْخُرِّيَّةَ وَكُومِ الأصل .

(ه) وفي حديث على « أنه قال لفاطمةَ رضى الله عنهما : لو أُنَيْثِ النبي صلى الله عليه وسلم فسألتِه خادِماً يَقِيكِ حَرَّ ماأنتِ فيه من العمل » وفي رواية « حارَّ ماأنتِ فيه » يعنى التَّعَب والمَشَقَّة

من خِدمة البيت ، لأن الحرَارة مَقْرونة بهما ، كما أنّ البَرْدَ مَقْرُون بالراحة والشُّكون. والحارّ: الشاقُّ المُتِعْبُ.

\* ومنه حــديث الحسن بن على رضى الله عنهما «قال لأبيه لَمَّا أَمَرَه بَجَلْد الوليد بن عُقْبة: وَلَّ حارَّها من تَوَلَّى قارَّها » أَى وَلِّ الجُلْدَ مَن يَلْزَم الوَلِيد لَ أَمْرُه و يَعْنيه شَأْنُه . والقارُ ضدُّ الحارِّ .

- (س) ومنه حديث عُيَيْنَة بن حِصْن «حتى أَذِيقَ نساءَهُ من اَكُورٌ مِثْلَ ما أَذَاقَ نسأْبِي » يُر يد حُرْقَةَ القلب من الوَجَع والغَيْظِ والمَشَقَّة .
- (س) ومنه حديث أم المُهاجر « لَمَّا نُمِيَ تُعر قالت : واحَرّاه ، فقال الغلام : حَرَّ انْتَشَرَ فَملاً البَشَر » .
- (س) وفيه « في كلِّ كَدِدٍ حَرَّى أُجْرِ » الحَرَى : فَعْلَى مِن الْحَرِّ ، وهي تأنيثُ حَرَّانَ ، وهُمَا لِلْمِالغة ، يُريد أُنَّهَا لِشِدَّة حَرِّها قد عطشَت ويبِسَت من العطش . والمعنى أنّ في سَقَى كلِّ ذي كَبِد حَرَّى أُجْرًا . وقيل : أراد بالكَبد الحَرَّى حَياة صاحبِها، لأنه إنما تسكون كبدُ ، حَرَّى إذا كان فيه حَياة ، يهنى في سَقَى كلِّ ذِي رُوح مِن الحَيَوان . ويَشْهَد له ماجاء في الحديث الآخرِ « في كل طيه حَياة ، يهنى في سَقَى كلِّ ذِي رُوح مِن الحَيَوان . ويَشْهَد له ماجاء في الحديث الآخرِ « في كل كَبد حارَّة أَجْرُ » .
- (س) والحديث الآخر « مادَخَل جَوْفي مايَدْخُل جَوْفَ حَرَّانِ كَبِدٍ » وما جاء في حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أنه نَهَى مُضاَرِبَه أن يَشْتَرِى بمالِهِ ذا كَبِدٍ رَطْبة » .
- (س) وفى حديث آخر « فى كلَّ كَبِدٍ حَرَّى رَطْبَةٍ أُجْرِ " وفى هذه الرواية ضَمْفُ . فأمَّا معنَى رَطْبَة فقيل : إنَّ السَكَبِد إذا ظَمِئَتْ تَرَطَّبَتْ .وكذا إذا أُ لْقِيَت على النار . وقيل كنى بالرُّطُو بة عن الحياة ، فإن الميِّتَ يابسُ السَكِبِد . وقيل وَصَفَها بما يَوُّول أُمرُها إليه .
- ( ه ) وفى حديث عمر رضى الله عنه وَجَمْع ِ القرآنِ « إِنَّ القَنْلَ قد اسْتَحَرَّ يوم اليَمامة بِقُرَّاء القرآن » أى اشتَد وكُثُر ، وهو اسْتَفْعَل من الحَرِّ : الشِّدَّة .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « حَمِسَ الوغاَ واسْتَحَرَّ المَوْتُ » .
- ( ه ) وفى حديث صِفِّين « إنّ معاوية زاد أصحابَه فى بعض أيام صِفْين خَسْمَانَة خَسْمَانَة ،

فلما الْتَقَوْا جَعَل أَصحابُ على يقولون : لا خَمْسَ إِلَّا جَنْدَلُ الإِحَرِّين » هَكذا رواه الهَروى . والذى ذكره الخطّابى : أن حَبَّة العُرَّنِي قال : شَهِدْنا مع على يوم الجَمَل ، فقسَم مافى العَسْكُر بَيْنَنا ، فأصابَ كل رَجُل منّا خَمْسَمانة . فقال بعضُهم يَوم صِفِّين :

قُلْتُ لِنَفْسَى السُّوءِ لا تَفْرِينَ لا خَمْسَ إِلَّا جَنْدَلُ الإِحَرِّينَ

قال ورواه بعضهم: لاخِس، بكسر الخاء، من ورد الإبل، والفتح أشبة بالحديث. ومعناه: ليس لك اليوم إلا الحِجارة والخيبة. والإحرِّين: جَمْع الحرَّة، وهي الأرض ذات الحِجارة السُّود، وتُجْمَع على حَرِّ، وحِرَارٍ، وحَرَّاتٍ، وحَرَّاتٍ، وحَرَّاتٍ، وإحرَّين، وهو من الجموع النادرة كَثُبين وتُلين، في على حَرِّ، ووريادة الهمزة في أوله بمنزلة الحركة في أرضِين، وتَغيير أول سنين، وقيل: إن واحِد إحرَّين: إحرَّة (١).

\* وفي حديث جابر رضى الله عنه « ف كانت زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم معى لانفارقى حتى ذهَبَتْ منى يَوْمَ الحَرَّة » قد تكرّ ر ذكر الحرَّة ويَوْمِها في الحديث ، وهو يَوْم مشهور في الإسلام أيام يَزيد بن مُعاوية ، لما انتَهَبَ المدينة عَسكر من أهل الشام الذين ندَبَهُم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين ، وأمَّر عليهم مُسلم بن عُقْبَة المُرَّى في ذى الحجة سنة ثلاث وستين ، وعَقِيبَها هلك يزيد . والحرّة هده : أرض بظاهر المدينة بها حجارة سُود كثيرة ، وكانت الوقعة بها . هلك يزيد . والحرّة هده إن رجُلا لطم وجه جارية ، فقال له : أعَجزَ عليك إلّا حُرّ وجهما » حُرُّ الرَقْل والفاكهة الوجه : ما أقبل عليك و بدا لك منه . وحُرُّ كل أرض ودارٍ : وسَطَها وأطْيَبُها . وحُرُّ البَقْل والفاكهة والطّين : جَيّدُها .

- [ ه ] ومنه الحديث « ما رأيت أشبَه برسول الله صلى الله عليمه وسلم من الحسَن ، إلا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرًا حُسْنًا منه » يَمْني أرَقً منه رِقَةَ حُسْن .
- ( ﴿ ) وفي حديث عمر رضى الله عنه ﴿ ذُرِّى وأَنَا أَحِرُ لَكَ ﴾ يقول ذُرَى الدَّقيق لأَتَّخِذ لَكِ منه حريرة . والحريرة : الحساً المطبوخ من الدَّقيق والدَّسَم والْماء. وقد تكرر ذكر الحريرة في أحاديث الأطْمَة والأدوية .

<sup>(</sup>١) في اللسان : قال ثملب : إنما هو الْأَحَرِّين ، جاء به على أحر ، كأنه أراد هذا الموضم الأحر ، أي الذي هو أحر-من غيره . فصيره كالأكرمين والأرحمين .

- \* وفى حديث عائشة رضى الله عنها « وقد سُئلَتُ عن قضاء صلاة الحائض فقالت : أُخَرُوريَّة أَنْت ﴾ الحرُورية : طائفة من الخوارج نُسِبوا إلى حَرُورَاء بالمدِّ والقصْر ، وهو موضع قريب من الحوفة ، كان أوّل مُجْتَمَعهم وتحكيمهم فيها ، وهم أحدُ الخوارج الذين قاتلَهم على كرم الله وجهه . وكان عندهم من التَّشَدد في الدين ما هو معروف ، فلما رأت عائشة هذه المرأة تُشَدّد في أمْرِ الحَيضِ شَبَهْ مَها بالحرُوريَّة وتَشَدُّدهم في أمْرهم ، وكثرة مسائلهم وتعنَّتهم بها . وقيل أرادت أنها خَالَفَت السُّنَة وخرجت عن الجماعة كما خَرجُوا عن جماعة المسلمين . وقد تكرر ذِكر الحرُورية في الحديث .
- (س) وفی حدیث أشراط الساعة « یُسْتَحَلُّ الحِرُ والحرِیرُ » هَکذا ذکره أبو موسی فی حرف الحساء والراء ، وقال : الحِرُ بتَخفیف الراء : الفَرْجُ ، وأصله حِرْح بکسر الحاء وسکون الراء ، وجمعه أحراح . ومنهم من یُشَدّ دالراء ولیس بحیّد ، فعلی التخفیف یکون فی حَرَح ، لافی حرر . والمشهور فی روایة هذا الحدیث علی اختلاف طُرُقه « یَسْتَحِلُون الحَرْ الله بالخاء المعجمة والزَّای ، وهو ضَرْب من فی روایة هذا الحدیث علی اختلاف طُرُقه « یَسْتَحِلُون الحَرْ آ » بالخاء المعجمة والزَّای ، وهو ضَرْب من ثیاب الإبْرَیسم معروف ، وکذا جاء فی کتابی البخاری وأبی دَاود ، ولعله حدیث آخر ذکره أبو موسی، وهو حافظ عارف بما روی وشرح ، فلا یُتَهم ، والله أعلم .
- ﴿ حَرِزَ ﴾ \* فى حديث يأجوج ومأجوج ﴿ فَحَرِّزْ عِبَادِى إِلَى الطُّورِ ﴾ أَى ضُمَّهُم إِلَيه ، واجعله لهم حِرْزا . يقال : أَخْرَزْتُ الشَّىء أُخْرِزُه إِخْرازا إِذَا حَفَظْتَهُ وضَمَّمْتُه إِلِيكُ وصُنْتُهُ عَنِ الْأُخْذَ .
- \* ومنه حدیث الدعاء « اللهم اجْمَلنا فی حِرْزٍ حَارِزٍ » أَی کَهْف مَنِیع . وهذا کما یقال : شِعْرُ " شَاعِرْ " ، فأجْرَی اسْمَ الفاءل صفة الشّعر ، وهو لقائله ، والقیاسُ أَن یقول حِرْزُ " مُحْرِزْ " ، أو حرْزْ " مَحْرِزْ " ، لأن الفعْل منه أَحْرَزَ ، ولكن كذا روى ، ولعله لُغة .
  - (ه) ومنه حديث الصدِّيق « أنه كان يُوتر من أوّل الليل ويقول : \* واحَرزَا وأَبْتَغِي النَّوافِلَا \*

ويروى « أَحْرَزْتُ نَهْمِي وَأَبْتَهَى النَّوافل » يُرَيد أنه قَضَى وِتْرَه ، وأمنَ فَواتَه ، وأُحْرَزَ أَجْرَه ، فإن اسْتَيْقَظَ من الليل تَنَفَّل ، و إلا فقد خَرج من عُهْدة الوِيْر . والحرَزُ بفتح الراء : المُحْرَز ، فَعَلْ بعنى مُفْعَل ، والألف فى وَاحَرَزَا مُنْقلبة عن ياء الإضافة ، كقولهم باغلاماً أقْبِل ، فى ياغلامى ، والنَّوَافِل : الزَّوائد . وهذا مَثَل للعرب يُضْرب لِمِن ظَفِرَ بمِطْلُو به وأَحْرَزه ثم طَلَب الزيادة .

- (ه) وفى حديث الزكاة « لا تأخُذُوا من حَرَزَات أموالِ الناس شيئاً » أى من خِيارِها . هكذا يُروى بتقديم الراء على الزاى ، وهو جمْع حِرْزة بسكون الراء ، وهى خيار المــال ؛ لأنَّ صاحبَها يُحْرِزها و يَصُونها . والرّواية المشهورة بتقديم الزَّاى على الراء ، وسَنَذَكُرها فى بابها .
- ﴿ حرس ﴾ ( ه ) فيه « لا قطّع في حَريسة الجبل » أى ليس فيما يُحْرَس بالجبل إذا سُرق قطّع ؛ لأنه ليس بحر و . والحريسة فميلة بمعنى مفعولة : أى أنَّ لها مَن يَحْرُسها و يَحْفَظُها . ومنهم من يجعل الحريسة السَّرقة نَفْسها : يقال حَرَس يَحْرِس حَرْساً إذا سَرق ، فهو حارس ومُحْترِس : أى ليس فيما يُسْرَق من الجبل قَطْع .
- لله ومنه الحديث «أنه سُئل عن حَرِيسة الجبل فقال فيها غُرْم مِثْلِمًا وجَلدات نَكَالًا ، فإذا أَوَاها الْمُرَاحِ فَفَيها القَطْع » ويُقال للشَّاة الَّتَى يُدْرِكُها الليل قبل أن تَصِلَ إلى مُرَاحِها : حَريسة . وفلان يأكل الحرسات : إذا سرق أغنام الناس وأكلها . والاختراس : أن يَشْرِق الشيء من المَرْعي . قاله تَشمر .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أن غِلْمةً كِاطِب اخْتَرَسُوا ناقَةً لرجُل فانْتَكُرُ وها » .
- \* وفى حــديث أبى هريرة « ثمن الحريسة حَرامُ لِعَيْـنَهَا » أَى أَنَّ أَ كُلَ السَّرُوقة و بَيْمُهَا وأُخْذَ ثمنها حرام كلَّه .
- \* وفي حديث معاوية « أنه تناول قُصَّة من شَعر كانت في يد حَرَسيّ ، الحَرَسيُ بفَيْتِ الراء : واحِدُ الحُرَس ، وهم خَــدَم السلطان المُرتَّبون لحِفظه وحِراسَتِه . والحرَسيُ واحِدُ الحرَس ، كأنه منسوب إليه حيث قد صار اشمَ جِنس . ويجـوز أن يكون منسوبا إلى الجمع شاذًا .
- ﴿ حرش ﴾ (س) فيه « أنَّ رجُلا أتاه بضِبَاب احْتَرَشها » الاحْتِراش واَلحرْش : أَن نُهُيجَ الضَّبَّمن جُحْره ، بأنْ تَضْربه بَخَشَبة أو غيرها من خارجِه فَيُخْرج ذَنَبه ويَقُرُب من باب الجُحْر يَحْسب أنه أَفْهَى ، فينئذ بُهْدَم عليه جُحْره ويُوْخَد . والاحْتراش في الأصل : الجمع والحَسْب والخِداع .

- ( ه ) ومنه حديث أبى حَثْمةً فى صِفَة التمر « وَتُحْتَرْش به الضِّباب » أَى تُصْطَاد . يقال إِن الضَّبَّ يُمُجَب بالتمر فَيُحِبَّهُ .
- [ ه ] ومنه حدیث المِسْور « ما رأیت رجُلا یَنْفِرِ من الحرْش مِثْـلَه » یعنی معاویة ، برید با کحرش الخدیعة .
- (س) وفيه « أنه نهى عن التَّحْريش بين البهائم » هو الإغراء وتَهْييجُ بعضها على بعض كا يُفْعَل بين الجال والـكِباش والدُّ يوك وغيرها .
- (س) ومنه الحديث « إن الشيطان قد يئس أن يُعبَد في جزيرة العرب ولكن في التَّحْرِيش بينهم » أى في حَمْلهم على الفتن والحرُوب .
- ومنه حدیث علی فی الحج « فذهبئت إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم نُحَرَّ شَاً على فاطمة »
   أراد بالتَّحْریش ها هنا ذکر ما یُوجب عتابه لها .
- وفیه « أن رجُلا أخذ من رجُل آخر دنانیر حُرْشاً » جمْع أَحْرَش : وهو کل شیء حس .
   أراد بها أنَّها کانت جَدیدة علیها خُشُونة النَّقْش (۱) .
- ﴿ حرشف ﴾ (س) فی حدیث غزوة حُنین ﴿ أَرَى كَتَیبَةَ حَرْشَفِ ﴾ اَلَحَرْشُفُ : الرَّجَّالةَ شُبِّهُوا بِاَلْحَرِشْف مِن اَلْجَراد وهو أَشَدُه أَ كُلاً . یقال مَا ثَمَّ غیر حَرْشَفِ رَجَالَ : أَی ضُعفاً وشُیوخ . وصِغار كُلَّ شیء حَرْشَفُه .
- ﴿ حرص ﴾ ( ه ) فى ذكر الشِّجَاج « الحارِصَة » وهى التى تحرُصُ الجلد أى تَشُقُّه. يقال : حَرَّصَ القَصَّارِ الثَّوْبِ إِذَا شَقَّه .
- ﴿ حَرَضَ ﴾ (س) فيه « ما منْ مُؤْمِن يَمْرَضَ مَرَضاً حتى يُحْرِضه » أَى يُدْ نِفَهَ و يُسْقِمِهَ . يقال : أَحْرَ ضَه المرضُ فَهُو حَرِضٌ وحَارض : إذا أَفْسَدَ بَدَنَهُ وأَشْنِي على الهلاك .
- (ه) وَفَى حَدَيثَ عَوْفَ بَنَ مَالِكُ « رأيتُ نُحَلِّم بَن جَثَّامَةً فِى المَنام ، فَقُلَت : كَيفَ أَنْمُ ؟ فقال بخير، وجَدْ نَا رَبًّا رحيما غَفَر لنا، فَقُلْت : لَـكلِّكُمُ ؟ فقال : لِـكلِّنَا غَيْر الأَحْرَاض، قلت: ومن

<sup>(</sup>۱) « في حديث أبي الموالى « فأتت جارية فأقبلت وأدبرت وإنى لأسمع بين فخذيها من لففها مشل فشيش الحرايش » الحرايش جنسمن الحيات واحدها حريش» . ذكر بهامش الأصل . وانظره في مادة ف ش ش من هذا الكتاب

الأحراض ؟ قال : الذين يُشار إليهم بالأصابع » أى اشْتَهروا بالشَّرّ . وقيل : هم الذين أَسْر فوا فى الذنوب فأَهْلَكوا أَنفَسَهم . وقيل : أراد الذين فسَدَت مذاهبُهم .

- (ه) وفي حديث عطاء في ذِكْرِ الصَّدَفة «كذا وكذا والإخْرِيضُ » قيل هو العُصْفُر .
  - ه وفيه ذكر « الخرُضِ » بضَّتَين وهو وَادْ عند أُحُدْ .
- ه وفيه ذكر « حُرَاض » بضم الحماء وتخفيف الراء : مَوضِع قربَ مكَّة . قيمل كانت به العُزَّى .
- (حرف) (ه) فيه « نزل القُرآن على سَبْعة أَحْرُ ف كُلُّها كَاف شَاف » أراد بالحرف اللّغة ، يعنى على سَبْع لُغات من لُغات العَرب: أى إِنّها مُفَرَقة في القرآن ، فبعضه بلّغة قُرَيش ، و بعضه بلُغة هُذيل ، و بعضه بلغة هَوازن ، و بعضه بلغة اليَمن ، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سَبْعة أوْجُه ، عَلَى أنه قد جاء في القرآن منا قد قُريئ بسَبْعة وعَشْرة ، كقوله تعالى « مالك بوم الدّين » و عَبد الطاغُوت » و يمّا يبتين ذلك قول أبن مسعود: إنّى قد سمعت القرآة قوجَدْتُهم مُتقارِبين ، فاقراً أوا كا عُدْتُم ، إنّما هو كقول أحدِكم : هَلُم وتَعالَ وأقبِل . وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسَمُ القَرْأُوا كَا عُدْتُم ، إنّما هو كقول أحدِكم : همّى الحَرْف من حروف الهيجاء .
- [ه] ومنه حديث ابن عباس « أهْل الـكِتاب لا يَأْتُون السِّاء إِلاَّ عَلَى حَرْف » أَى عَلَى جَانِب . وقد تـكرر مثلُه في الحديث .

#### وفی قصید کعب بن زهیر:

حَرَّفَ أَبُوهَا أُخُوهَا مِن مُهَجَّنَةٍ وَعَمْهَا خَالُهَا قَوْدَاهِ شِمْلِيـلُ اللهِ عَلَيْهِا. الحَرْف من حروف الهجاء لدِ قَنْها.

(ه) وفى حديث عائشة « لمّا اسْتَخْلِف أبو بكر قال : لقد عَلِم قَوْمَى أنَّ حِرْ فَتِي لَم تَكُن تَعْجِز عن مَوْونَة أهلى ، وشُغِلْت بأمر المسلمين فسَيَأ كُل آلُ أبى بكر من هذا و يَخْتَرِف المُسْلمين فيه » الحر فق : الصّّناعة وجهة السكّشب . وحَرِيف الرجُل : مُعامِلُه في حر فقه ، وأراد باخترافه المسلمين نَظَرَه في أمورهم وتَشْمِير مكاسِبِهم وأرزاقهم . يقل : هو يَحْرَف لِعياله ، ويَحْرَف : أي يكنسب .

- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « كِارْ فَهَ أَحدَكُمُ أَشَدُّ عَلَى مَن عَيْلَتِه » أَى إِنَّ إِغْنَاء العقير وكِفايَتَه أَيْسَر عَلَى من إصلاح الفاسِد . وقيل : أراد لَمَدَمُ حِرْ فَهَ أَحَدهم والاغْتِمَامُ لذلك أَشَدُ عَلَى مَن فَقْرُه .
- \* ومنه حديثه الآخر « إنى لأرى الرجُل يُعْجبُنى فأقول هل له حر فَهَ ؟ فإنَّ قالوا لَا سَقَطَ من عَيْنى » وقيل معنى الحديث الأوّل هو أن يكون من اكمر فَهَ بالضّم و بالكسر ، ومنه قولهم : حر فَهَ الأدب. والمُحارَف بفتح الراء : هو العُرُوم المَجْدُود الذي إذا طَابَ لا يُرْزَق ، أو يكون لا يَسْعَى فى الكَّرْب. وقد حُورِف كَسْبُ فلان إذا شُدِّدَ عليه فى معاشه وضُيِّق ، كأنه مِيل برزْتِه عنسه ، من الانحراف عن الشيء وهو المَيْل عنه .
- ومنه الحدیث «سَلَّط علیهم موت طاعُون ذَفیف یُحَرِّف القاوب » أی بُیماُها و یَجْماَها علی
   خَرْف: أی جانب وطَرَف. و یروی یُحوّف بالواو وسیجی.
  - \* ومنه الحديث « ووصف سفيانُ بكَفة فرنهاً » أى أمالها .
- \* والحديث الآخر « وقال بيده فَحرَّ فَهَا » كأنه يريد القَتْــل . ووَصَف بهــا قَطْع السَّيف بِحَدِّه .
- [ه] ومنه حدیث أبی هریرة رضی الله عنه «آمَنت بمُحرِّف القلوب » أی مُزِ بِفِها وُنمِیلِها ، وهو الله تعالى . ورُوی « بمُحرِّك القلوب » .
- [ ه ] وفي حديث ابن مسعود « مَوْتُ المؤمن بَعَرَق الجَبِين فيُحارَفُ عند الموت بها ، فتكون كفَّارة لذنو به » أى يُقابَسُ بها . والمُحارَفَة : النَّقابَسة بالمِحْرِ اف ، وهو الميلُ الذي تُخْنَبَر به الجراحة ، فُوضِع موضع المُجازاة والمُسكافأة . والمدنى أنّ الشِّدة التي تَعْرِض له حتى يَعْرَق لها جَبينه عند السِّياق تسكون كفَّارة وجزاء لِما بَقِي عليه من الذُّنوب ، أو هو من المُحارَفة ، وهو التشديد في المَاش .
- (ه) ومنه الحديث « إنّ العبد ليُحارَف على عمله الخَيْر والشرّ » أى يُجازَى . يقال : لا تُحارِف أخاك بالشُوء : أى لا تُجازِه . وأَحْرَف الرجُلُ إذا جازَى على خيير أو شرّ . قاله ابن الأعرابي .

- (حرق) (ه) فيمه « ضالَّة المؤمن حَرَقُ النار » حرق النار بالتحريك : لَهَبُهِـا وقد يُسَكِّن : أَى إِنَّ ضَالَة المؤمن إِذَا أَخَذُهَا إِنْسَانَ لِيَتَمَلَّـكُمُا أَذَتُهُ إِلَى النار .
  - (ه) ومنه الحديث « الحَرَقُ والغَرق والشَّرَق شهادة » .
- ومنه الحديث الآخر « الحَرِق شهيد » بكسر الراء وفي رواية « الحَريق » هو الذي يَقَع في
   حَرْق النار فَيَدْنَهُب .
- ( ه ) وفي حديث المُظاهِر « اخْبَرَ قْتُ » أي هَلَكُت . والإِخْراق : الإِهـلاك ، وهو من إخراق النار .
- \* ومنه حديث المُجامِع في نهار رمضان أيصاً « اخْتَرَ قْتُ » شَبَّها (١) ما وَقَمَا فيه من الجِماع في المُظاهَرة والصَّوم بالهلاك.
  - (س) ومنه الحديث « أُوحِي إلى أَن أَخْرَقَ قريشاً » أَى أَهْلَـكُمْمٍ .
- الباب الذي المحرّق أعضاءهم حتى أدْخَلَهم من الباب الذي خَرجوا منه » .
- ( ه ) وفيه « أنه نهمى عن حَرْق النَّواة » هو بَرْدُها بالمِبْرَدِ . يقال حَرَقَه بالمِحْرَق . أى بَرَدَه به .
- ومنه القراءة « لَنُحَرَّ قَنَّهُ ثُم لَنَنْسِفَنَّهُ فَى البَمِّ نَسْفاً » و يجوز أن يكون أراد إحراقها بالنار »
   و إنما نُهي عنه إكراماً للنخلة ، ولأن النَوى قُوتُ الدَّراجِن .
- (ه) وفيه « شَرِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء المُحْرَق من الخاصِرة » الماء المُحْرَق : هو المُغْلَى بالحَرَق وهو النار ، يُريد أنه شَر بَه من وَجَع الخاصِرة .
- وفى حديث على رضى الله عنه « خَيْر النِّسَاء الحارقة » وفى رواية « كَذَبَتْكُم الحارقة » هى المرأة الضَّيقة الفَرْج . وقيل: هى التى تَغْلِبُهُا الشَّهُوة حتى نَحْرُكُ أَنْيابَهَا بعضَها على بعض : أى نَحُكَمَّها.
   يقول عليسكم بها (٢٠) .

<sup>(</sup>١) في 1 وتاج العروس : شبه

<sup>(</sup>٣) في الدر الشير : وقيــل الحارقة : النكاح على جنب . حكاه ابن الجوزي اه ، وانظر القاموس (حرف) .

- \* ومنه حدیثه الآخر « وجَدْتُهَا حارقةً طارقة فائقة » .
- ومنه الحديث « يَحْرُنُون أنْيابَهم غَيْظا وحَنَقا » أى يَحُــكُون بعضها على بعض .
- [ ه ] وفى حديث الفتح « دخَل مكة وعليه عِمامة سَوْدَاء حَرَّ فَانِيَّة » هكذا بُرُوَى . وجاء تفسيرها فى الحديث: أنها السّوْدَاء ، ولا يُدْرَى ما أصله . وقال الزنخشرى : الحَرَّقانِيَّة هى التى على لَوْن ما أَحْرَقَتْه النار ، كأنها منسو بة \_ بزيادة الألف والنون \_ إلى الحَرَّق بفتح الحاء والراء . وقال : يقال الحَرْق بالدار والحَرَق مَعاً . والحَرَق من الدَّق الذى يَعْرِض للنوب عند دَقَة مُحَرِّكُ لاغير .
- ه ومنه حدیث عمر بن عبد المزیز رضی الله عنه « أراد أنْ یَسْنَبْدِل بعُمّالِهِ لما رأى من إبطائهم
   ف تَنْفیذِ أمرِ ه فقال : أمّا عَدِی بن أرْطاة فإنما غَرَّنی بعِمامَتِه الحرَقانِیَّة السَّوْداء » .
- (حرقف) \* فيه «أنه عليه السلام ركِب فرسا فنَفَرت. فندَر منها على أرض غليظة ، فإذا هو جالس ، وعُرْض رُكْبَنَيْه ، وحَرْقَفَتَيْه ، ومَنْكِبيه ، وعُرْض وجْهِه مُنْسَحٍ ، اكخرْقَفَة : عَظْم رأس الوَرِك . يقال للمريض إذا طالت ضَجْعَتُه : دَيِرَتْ حَراقِفُه .
- (س) ومنه حديث سُويد « تَر أَى إِذَا دَبِرَتْ حَرْ قَفَتِي وَمَالِي ضَجْعَة إِلاَّ عَلَى وَجْهَى ، مَا يَسُرُنْ فَي أَنَى نَقَصْت منه تُلامة ظُفْرٍ » .
- (حرم) [ه] فيه «كلُّ مُسْلَم عن مُسْلَم عُومٍ » يقال إنه لمُحْرِم عنك : أى يَحْرِم أذاك عليه . ويقال : مُسْلِم مُعْتَصِم بالإسلام عليه . ويقال : مُسْلِم مُعْتَصِم بالإسلام مُعَتَصِم بالإسلام بين مُعَرِّمتِه بمن أراده أو أراد مالَه .
- [ ه ] ومنه حديث عمر « الصيام إحرام » لاجتِناب الصائم ما يَثْلِم صَومَهُ . ويقال الصائم تُحْرِم . ومنه قول الراعى :

- ه ومنه قول الحدن « في الرجل يُحْرِم في الغضب » أي يَحْلف .
- (س) وفي حديث عمر « في الحرام كفّارة يمين » هو أن يقول: حَرامُ الله لا أفعل كذا ،

كما ية ول يمين الله ، وهى لغة العقيليين . و يحتمل أن يريد تَحَرِّيم الزوجة والجارية من غير نيَّة الطلاق . ومنه قوله تعالى « يا أيها النبيُّ لِمَ تُحرَّم ما أحَدلَّ اللهُ لك » ثم قال « قد فرَضَ اللهُ لكم تَحِلَّةً أيمانكم » .

- ومنه حديث عائشة «آلى رسول الله على الله عليه وسلم من نسائه وحرام ، فجمل الحرام
   حلالا » تَعْنِى ماكان قد حراً مَه على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد أحله وجمل فى اليمين الكفارة .
  - ه ومنه حديث على « فى الرجل يقول لامرأته أنت على حرام » .
    - وحدیث ابن عباس « من حَرَّم امرأتَه فلیس بشیء » .
  - الآخر « إذا حَرَّم الرجُل امرأته فهى يمين يُكَفَّرُها » .
- (ه) وفى حديث عائشة «كنتُ أطيّبُ رسول الله على الله عليه وسلم ليحِلّه وحُرْمه » الحُرْم بضم الحاء وسكون الراء \_ الإحرام بالحج ، وبالكسر: الرجُل المُحرِم . يقال: أنت حِلْ ، وأنت حِرْم . والإحرام : مصدر أحْرَم الرجل يُحْرِم إحراما إذا أهل الحج أو بالممرة وباشر أسبابهما وشروطَهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعه الشرعُ منها كالطّيب والنكاح والصّيد وغير ذلك . والأصل فيه المنع . فكأن المُحْرم مُمتَنِع من هذه الأشياء . وأحْرم الرجُل إذا دخل الحرَم ، وفي الشّهُور المُحرُم وهي ذُو القَمْدة ، وذو الحِجّة ، والمُحرّم ، ورَجَب . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- \* ومنه حديث الصلاة « تَحْرِيمها التَكبير » كَأْنَّ اللَّهَ لَيْ بالتَكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالِها ، فقيل للتَكبير : تحريم ؛ لمَنْعِه المُصَلَّق من ذلك ، ولهذا سُمِيتُ تَكبيرةَ الإحرام : أى الإحرام بالصلاة .
- وفى حديث الحديبية « لا يسألونى خُطَّة يُعَظِّمون فيها حُرُماتِ الله إلا أعطيتهم إيَّاها » الحرُمات : جمع حُرْمة ، كظُلمة وظُلمُات، يرمد حُرْمة الحرم ، وحُرْمة الإحرام ، وحُرْمة الشهر الحرام.
   والحرْمة : مالا يَحِلُّ انْتِهاكُه .
- الله الحديث « لا تُسافر المرأة إلا مع ذي تحرّم منها » وفي رواية « مع ذي حُرّمة منها » ذو المتحرم : من لا يحلّ له نكاحُها من الأقارب كالأب والإبن والأخ والعم ومن يَجْرى تَجْراهُم .

- [ ه ] ومنه حديث بعضهم « إذا اجتمعتَ حُرْمَتان طُرِحَت الصُّفْرَى للـكُبْرى » أَى إذا كان أَمْرُ فيه مَنْفعة لعامّة الناس ، ومَضَرَّة على الخاصَّة قُدَّمَت منفعة العامّة .
  - \* ومنه الحديث « أَمَا عَلِمِتَ أَنَّ الصُّورة 'مُحَرَّمة » أَى مُحَرَّمة الضَّرب، أو ذَات حُرْمة .
- \* والحديث الآخر « حَرَّمْتُ الظَّلْمِ على نفسى » أى تقَدَّمْت عنه وتَعالَيْتُ ، فهو فى حقّه كالشيء المُحرّم على الناس .
- \* والحديث الآخر « فهو حَرام بِحُرْمة الله » أى بتَحْريمه . وقيل الله عن الحرْمة الحقُ : أى بالحق الله الله عن تَحْليله .
  - \* وحديث الرضاع « فَتحرّم بلّبنيها » أى صار عليها حَراماً .
- \* وفي حديث ابن عباس وذُكر عنده قولُ على أو عبان في الجمع بين الأحتين الأختين الأختين الأختين المرات على قرابة بعضهن آية وأحكم أي أي الله وقع من أجلها تحريم الجمع بين الأختين المحرت فقال على بقض المراد ابن عباس أن نح بر بالدلة التي وقع من أجلها تحريم الجمع بين الأختين الكرتين فقال على بقرابة إحدائها من الأخرى ، إذ لوكان ذلك لم يحل وط الثانية بقد وط الأولى ، كما يجرى في الأم مع البنت ، ولكيّنه قد وقع من أجل قرابة الرجل منهما ، فَحَرُم عليه أن يَجمع الأخت إلى الأخت لأنها من أصهاره ، وكأنّ ابن عباس رضى الله عنهما قد أخرج الإماء من حُكم الحرائر ؛ لأنه لا قر ابة بين الرجل و بين إمائه ، والفقه الم على خلاف ذلك ، فإنهم لا يُجيدون الجمع بين الأختين في الحرائر والإماء . فأمّا الآية المُحرّمة فهى قوله تعالى « وأن تجمّعوا بين الأختين إلا ماقد سلف » وأما الآية المُحرّمة فقوله تعالى « وأن تجمّعوا بين الأختين إلا ماقد سلف » وأما الآية المُحرّمة فقوله تعالى « أو ماملكت أيمائكم » .
- ( ه ) وفى حديث عائشة « أنه أراد البَدَاوَةَ فأرسل إلى نافة مُحَرَّمة » المحرَّمة هى التي لم تُرْ كب ولم تُذَلَّلُ .
- ( ه ) وفيه « الذين تُدْرِكُهُم الساعة تُبْمَث عليهم الحِرْمة » هي بالكسر الغُلْمَةُ وطلَب الجُماع ، وكأمها بغَير الآدَمِيِّ من الحيوان أخَصُّ . يقال اسْتَحْرَ مَت الشَّاة إذا طابَت الفحل .
- (س) وفي حــديث آدم عليه السلام « أنه اسْتَحْرَم بعد مَوت ابْنه مائة سنة لم يَضْحَك » هو من قولهم أَخْرِم الرجلُ إذا دَخَل في حُرْمة لا تُهْتَـك ، وليس من اسْتَحْرَام الشَّاة .

- (ه) وفيه ه إن عياض من حماد (١) المُجاشِين كان حِرْمَى وسولِ الله صلّى الله عليه وسلم ، فكان إذا حَجَّ طاف في ثيبابه » كان أشراف العرب الذين كانوا يَتَحَمَّسُون في دينهم ما يَنَشَد دُون ما إذا حَجَّ أحدُهم لم يأكل إلاَّ طمام رجُل من الحرم ، ولم يَطُف إلاَّ في ثيابه ، فكان ليَشَد دُون ما أشر افهم رجل من قريش ، فيكون كلُّ واحد منهما حر مي صاحبه ، كا يُقال ليكل شريف من أشر افهم رجل من قريش ، فيكون كلُّ واحد منهما حر مي صاحبه ، كا يُقال كر ي والمُكْتري والنَّسب في الناس إلى الحر م حر مي بكسر الحاء وسكون الراء . يقال رجُل حر مي من في فإذا كان في غير الناس قالوا ثَوْب حَرَمَى .
- (ه) وفيه « حَرِيم البئر أربعون ذرَاعا » هو الموضع المُحِمط بها الذى يُلقى فيه ترابُها : أى إن البئر التى يَغْفِرُها الرجُل فى مَوَات فحريمُها ليس لأحد أن يَنْزل فيه ولا يُنَازِعه عليه . وسمّى به لأنه يَحْرُم منعُ صاحبه منه ، أو لأنه يَحْرُم على غيره التصرُّفُ فيه .

### **(حرمد)** \* فى شعر تُبعً :

فرَأَى مَغَارِ الشَّمْسِ عِنْدُغُرَ وبها في عَين ذِي خُلْبٍ و تَأْطِرٍ حَرْ مَدِ

اكحرْمَد: طين أسود شديد السُّواد.

- ﴿ حرا ﴾ [ ه ] في حديث وفاة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم « فما زال جسْمه يَحْرِي » أي يَنْقُص . يقال : حَرى الشَّيء يَحْرِي إذا نَقَص .
- ( ه ) ومنه حديث الصدّيق « فما زال جِسْمه يَحْرِي بَمْدَ وَفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لِحَقَ به » .
- لا ومنه حدیث عرو بن عَبْسَة « فإذا رسول الله صلّی الله علیه وسلم مُسْتَخْفیاً حِرَالا علیه قومُه » أی غِضَاب ذَوُو غَمّ وهَمّ ، قد انْنَقَصَهُم أَمْرُهُ وعِیــــلَ صَبْرُهم به ، حتی أثّر فی أجسامهم وانْتَقَصَهم .
- (س) وفيه « إنَّ هذا كمرى إن خَطَبَ أن يُنكَحَ » يقال : فلان حَرِى بُ بكذا وحَرَّى بكذا وحَرَّى بكذا ، وباكمرَى أن يكون كذا : أى جَدير وخَايق . والمُثَمَّلُ بثنًى و يُجْمِع ، ويُؤنث ، تقول

<sup>(</sup>١) في نسخة « ابن حمار » ومثله في اللسان. قاله مصحح الأصل .

حَرِيّان وحربُّون (١) وحَرِيَّة . والمُخَفَّف بَقع على الواحِد والاثنين والجمع والمذَّ كُر والمؤنَّث على حالَة واحِدَّة ؛ لأنه مصدر .

(س) ومنه الحديث الآخر « إذا كان الرَّجُل يَدْعو في شَبِيبَةِهِ ثم أَصَابِهِ أَمْرُ بَعْد مَا كَبِرِ فَبَا خُرَى أَن يُسْتَجَابِ له » .

القَصْد « تَحَرَّوْا ليلة القَدْر في العَشْر الأواخر » أي تعَمَّدُوا طَابِهَا فيها . والتَّحرِّي : القَصْد والاجتهاد في الطلب ، والعَزْم على تَخْصِيص الشيء بالفعل والقول .

ه ومنه الحديث « لا تَتَحَرَّوا بالصلاة طُلوع الشمس وغُروبها » وقد تكرر ذكرها
 في الحديث.

- (س) وفى حديث رجُل من جُهَينة « لم يكُن زَيْد بن خالد يُقَرَّ بُه بِحَراه سُخْطاً لله عَزَّ وَجُلَ الله عَزَّ م وجَلَّ » الحَرَا بالفتح والقصر : جَناب الرجُــل ؛ يقال : اذهب فلا أراك بحَرَّ اى .
- (س) وفيه «كان يَتَحَتَّ بحراء » هو بالكسر والمد : جَبل من جبال مكة معروف . ومنهم من يُؤنثُه ولا يَصْرِفه . قال الخَطَّابي : وكثير من المُحَدَّثين يغْلَطُون فيه فينتَحون حاءه . ويَقْصُرونه و يُميِلُونه ، ولا يجوز إمالته ؛ لأنَّ الراء قبل الألف مَفْتُوحَة ، كما لا تجوز إمالة راشد ورافيع .

# ﴿ باب الحاء مع الزاي ﴾

﴿ حزب ﴾ (ه) فيه « طَرَأ على عِرْ بى من القرآن فأحبَبْت أن لا أُخْرُج حتى أَقْضِيه » الحِزب ما يجعله الرجُل على نفسه من قراءة أوصلاة كالورْد . والحِزب: النَّوْبة في وُرُرد الماء .

الله عليه وسلم : كذيفة « سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تُحرّ بُون القُرآن » .

( ه ) وفيه « اللهم اهْزم الأحزاب وزَلْزِلهم » الأحزاب : الطَّو اثف من الناس ، جمْع حِزْب بالكسر .

وأُحْرِياهِ ، وهُنَّ حَرِيَّاتُ وحَراياً . الصحاح (حرا) .

- ه ومنه حــديث ذِكر يوم «الأحزاب» ، وهو غَزْوة الخنــدَق . وقد تــكرر ذكرهــا
   ف الحديث .
  - (س) وفيه «كان إذا حَزَ بَهُ أَمْرُ صَلَّى » أَى إذا نزل به مُهم او أصابَه غمٌّ.
- ه ومنه حدیث علی « نَزَلَت کرائیه الأمُور وحَوَازِب اُلخطُوب » جَمْع حازب ، وهو الأمْر الشدید .
- ومنه حدیث ابن الزبیر « یُزید أن یُحَزّبَهم » أی یُقَوّبهم و یَشُدَّ منهم ، أو یَجْعَلهم من حز به ، أو یَجْعَلَهم أحزابا ، والروایة بالجیم والراء . وقد تقد م .
- ومنه حدیث الإفك « وطَفِقَتْ حَمْنَة تُحَارَبُ لهـ ا » أى تَتَعَصَّب وتَسْعى سَعْى جماعتها الذين يَتَحَرَّ بون لها . والمشهور بالحاء والراء ، من الحرب .
- ه ومنه حدیث الدعاء « اللهم أنت عُدَّنی إن حُزِبْت » و یروی بالراء بمعنی سُلبْت ،
   من اکحرَب .
- ﴿ حزر ﴾ ( ه ) فيه « أنه بعث مُصَدِّفا فقال : لا تأخُذُ من حَزَرات أَفْس الناس شيئاً » الخزرات : جمع حَزْرَة \_ بسكون الزاى \_ وهى خِيارُ مال الرجل ، سُمّيَت حَزْرَة لأن صاحبها لايزال عَزْرُها فى نَفْسه ، سمّيت بالمرّة الواحدة ، من الخزر ، ولهذا أضِيفَت إلى الأَنفُس .
- ومنه الحديث الآخر « لا تأخُذُوا حَزَراتِ أموال الناس ، نَـكَمُّبُوا عن الطعام » و يُروى بتقديم الراء على الزاى . وقد تقدّم .
- ﴿ حزر ﴾ (س) فيه ﴿ أنه احْبَرُ من كَتِف شاة ثم صلى ولم يتوضَّأ ﴾ هو افْتَمَل من الحزّ : القطْع . ومنه الحزَّة وهى : القطْمة من اللحم وغيره . وقيل الحز : القطْع فى الشيء من غير إبانة . يقال : حَزَرْت العُود أَحُرُهُ وَحَزَّا .
- ( ه ) ومنه حديث ابن مسعود « الإثم حَوازٌّ القلوب » هى الأمور التى تَحُزُّ فيها : أى تؤثّر كا يؤثّر الحَرَّ في الشيء ، وهو ما يَخطر فيها من أن تكون مَعاصى لفقَد الطَّمَأُ نيينَة إليها ، وهي بتشديد الزَّاى : جمع حاز ً . يقال إذا أصاب مِر فقُ البعير طرَف كِر كرتَه فقطعه وأدْماه : قيل به حاذ ً . ورواه

تَشَمِر « الإثنم حَوَّاز القلوب » بتشديد الواو: أَى يَحُوزُها ويَتَمَلَّكُما ويَمَثلب عليها ، ويروى « الإثم حَزَّاز القلوب » بزايين الأولى مشددة ، وهي فَعَّال من الحَزِّ .

- ( ه ) وفيه « وفلان آخذٌ بحُزَّته » أى بعُمقه . قال الجوهرى : هو على النَّشْبيه بالحُزَّة وهو القطمة من اللحم تُطُعِت طولاً . وقيل أراد بحُجْزَنه وهي لفة فيها .
- (س) وفي حديث مطرّف « لقيتُ عليًّا بهذا الحَزِيز » هو المنهبط من الأرض. وقيل هو الغَلِيظ منها . ويُجْمَع على حُزَّان .

### هیر :

تَرْمَى الغُيُوبَ بَعْيَنَى مُفْرَدٍ لهِي إِذَا تَوَنَّدَتِ الحُزَّانُ والْمِيلُ ﴿ حزق ﴾ ( ه ) فيه « لا رَأَى لحَازِق » الحازِق : الذى ضَاق عليه خُفَّهُ فحزق رجْله : أى عصرها وضَغَطَهَا ، وهو فاعل بمعنى مفعول .

- \* ومنه الحديث الآخر « لا يُصلِّى وهو حاقِن أو حاقِب او حازِق » .
- ( ه ) وفى فضل البقرة وآل عمران « كأنهما حِزْقان من طَيْر صَوَافٌ » الحِزْق والحَزِيقَة : الجِماعة من كل شيء ويُروَى بالحاء والراء . وسيذكر في بابه .
- ( ه ) ومنه حديث أبي سلمة « لم يكن أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُتَحَرِّ فين ولا مُتَماوِ تين » أي مُتَقَبِّضين ومُجْتمعين . وقيل للجماعة حِزْقَةٌ لانضام بعضهم إلى بعض .
  - ( ه ) وفيه أنه عليه السلام كان يُرَفِّسُ الحَسن والحُسين ويقول : حُزُفَّةٌ حُسِينِ نَقَّ عَيْنَ بَقِّهِ • حُزُفَّةٌ حُسِينِ أَقَّةً • تَرَقَّ عَيْنَ بَقِّهِ • •

فَتَرَقَّ الفلام حتى وَضَع قَدَمَيْه على صدْره . أَلِمُزُقَّة : الضعيف الْمُتقَارَب الخَطْو من ضَعْفه . وقيل القصير العظيم البَطْن ، فذ كُرُها له على سبيل المُدَاعبة والتَّأْنِيس له . وتَرَقَّ : بمعنى اصْمَد . وعَيْن بَقَّة: كناية عن صِفَر الدين . وحُزُقَة : مرفوع على خبر مبتدأ محذوف تقديره أنت حُزقة ، وحُزُقة الذنى كذلك ، أو أنه خبر مُكرَّر . ومن لم يُنَوِّن حُزُقة أراد يا حُزُقة ، فحذف حرف النداء وهو من الشُّذوذ ، كقولهم أو أنه خبر مُكرَّر . ومن لم يُنَوِّن حُزُقة أراد يا حُزُقة ، فحذف حرف النداء وهو من الشُّذوذ ، كقولهم أو ألمضاف .

- ( ه ) وفي حديث الشَّمْبي « اجْتَمَع جَوارٍ فأرِنَ وأْشِرَنَ وَلَوِبْنِ اُلَحِزُقَ » قيل : هي لُمْبَة من اللّمب ، أخذت من التَّحرُّق : التَّجَمُّع .
- (ه) وفي حديث على « أنه ندب الناس لقتال الخوارج ، فلمَّا رجَمُوا إليه قالوا : أبشر فقد السَّدَّ اسْتَأْصَلْنَاهُم ، فقال : حَرْقُ عَيْر حَرْقُ عَيْر ، فقد بَقيَت منهم بَقيَّة » الدّيْر : الحمار . والحَرْق : السَّدَ البّليغ والتَّصْييق . يقال حرَقه بالحبل إذا قَوَّى شَدّه ، أراد أن أمْرَهم بَعْدُ في إحكامه ، كأنه حِمْل حِمار بُولغ في شَدّه . وتقديره : حَرْق حِل عير ، فحذف الضاف و إنما خصَّ الحمار بإحكام الحمَّل ؛ لأنه ربما اضطرب فألقاه . وقيل الحَرْق الضّراط ، أى أنّ ما فعنتم بهم في قِلَّة الا كُتراثِ له هو ضُراط حمَار . وقيل هو مَثل يقال للمُغير بخبَر غير تام ولا مُحَصَّل : أى ليس الأمر كما زعمَم .
- ﴿ حزل ﴾ ( ه ) في حديث زيد بن ثابت « قال : دعاني أبو بكر إلى جمع القرآن فدخَلْتُ عليه وعر مُحْزَ يُلِ في المجلس » أي مُنْضَم "بعضُه إلى بعض . وقيل مُسْتَوْفِز . ومنه احْزَ ألَّتِ الإبل في السَّيْر إذا ارتفَعَت .
- ﴿ حزم ﴾ (س) فيه « الحَزْم سُوء الظَّنَّ » الحَزْم ضَبْط الرجُل أمرَ والحَذَرُ من فَواته ، من قُولهم : حَزَمْتُ الشيء : أي شَدَدْتَه .
  - ه ومنه حدیث الوثر « أنه قال لأبی بكر : أخذت بالحَزْم » .
- \* والحديث الآخر « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الحازم من إحْداكُن » أى أَذْهَبَ لَمُقل الرَّجُل المُحْتَرز في الأمور المُسْتَظْهِر فيها .
  - الآخر «أنه سُئِل ماالحَزْم ؟ فقال : تَسْتَشِير أهلَ الرأى ثم تُطيعُهم » .
- (س) وفيه « أنه نَهَى أن يُصَلّى الرجل بغير حِزام » أى من غير أن يَشُدّ ثو به عليه ، و إنما أمّر بذلك لأنهم كانوانلما يَتَسَرُ وَلُون، ومن لم يكن عليه سَرا ويل ، وكان عليه إزار ن، أو كان جَيْبُه واسِعا ولم يَتَلبَّب ، أو لم يَشُدَّ وَسَطه ، ربما انكشفت عورنُه وبَطَلت صلانه .
  - (س) ومنه الحديث « نَهَى أَن يُصَلِّيَ الرجل حتى بَحْـ تَزْمٍ » أَى يَتَلَبَّب ويَشُدُّ وسَطَه .
    - (س) والحديث الآخر « أنه أمّر بالتَّحَرُّم في الصلاة ».
- (س) وفي حديث الصوم « فتَحَزَّم المُفْطرُون » أي تَكَّببُوا وشدُّوا أوساطهُم وعَمِلوا للصائمين.

- ﴿ حزن ﴾ ﴿ فيه ﴿ كَانَ إِذَا حَزَ نَهُ أَمْرُ ۖ صَلَّى ﴾ أَى أُوقَمَهُ في الْحَزْنَ . يقال حَزَ نَنَى الأَمرِ وأَحْزَ نَنَى ، فأَنَا كَعْزُونَ . ولا يقال مُعْزَون . وقد تشكر ر في الحديث . و يروى بالباء . وقد تقدّم .
- (ه) ومنه حديث ابن عمر وذكر من يَفْزُو ولا نِيَّة له فقال « إنَّ الشيطان يُحَزَّنه » أَى يُوَسُوس إليه ويُندَّمه ، ويقول له لم تَرَكْتَ أَهلَكَ وماللَك ؟ فَيَقَع فى الْخَزْن ويَبْطل أَجْرُه .
- (س) وفى حديث ابن المستيب « أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يُعَيِّر اسم جدّه حَزْن ويُسمِّيه سَهْلا ، فأبَى وقال : لا أُعَيِّر اسماً سَمَّانِي به أبى ، قال سَمِيد: فما زالت فينا تلك الحزُونة بَعْدُ » الحَزْن : المحكان الغليظ الحَشِن . والحزُونة : المُحشُونة .
- (س) ومنه حديث المفـيرة « تَعْزُون اللَّهْزِمة » أَى خَشِنُها ، أَو أَن لَهْزِمته تَدَّلَتُ مِن السَكَا بَة .
- \* ومنه حدیث الشَّمبی « أَحْزَن بِنَا النَّزِل » أَی صار ذا حُزُونة ، كَأْخُصَب وأَجْدَب. و بجوز أَن يكون من قولهم أَحْزَن الرجُل وأَسْهَل : إذا رَكِبَ الحَزْن والسَّهل ، كأن المنزل أَرْكَبهم الخزُونة حيث نَزلوا فيه .
- ﴿ حزور ﴾ (س) فيه «كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غِلْمَانَا حَزَ اوِرة » هو جَمْع حَزْ وَرِ وحَزَ وَرْ ، وهو الذي قارب البلوغ ،والتاء لتِأْ نيث الجمع .
- الأرنب «كنت غلاماً حَزَوَّراً فصِدْتُ أَرْنَباً » ولعلَّه شُبِّه بحَزْوَرة الأرض ،
   وهي الرابية الصغيرة .
- (س) ومنه حديث عبد الله بن الخمراء « أنه سَمِع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف با خَوْورة من مكة » هو موضع بها عند باب الحناطين ، وهو بوزن قَسْوَرة . قال الشانعي : الناس يُشَدِّدُون الْحَوْورة والْحَدَيْدِيَة ، وها مُحَقَّفتان .
- ﴿ حزا ﴾ (س) فى حديث هِرَقُل «كان حَزَّاء » اَلَحْزَّا، وَالحَازِى : الذى يَحْزِر الأشياء وُيقَدَّرها بِظَنَّه . يقال : حَزَوْت الشىء أُحْزُوه وأُحْزِيه . ويقال لِخَارِص النَّخْل : الحَازِى . وللذى يَنْظُرُ فى النَّجوم حَزَّاء ؛ لأنه ينظر فى النَّجوم وأَحْـكامِها بظَمَّة وتقديره فرَّبَما أَصاب .
  - (س) ومنه الحديث «كان لِفِر ْعُونَ حَازِ » أَى كَاهِن .

\* وفى حديث بعضهم « الخُزَاءة يَشْرَبُهَا أَكَايِسُ النَّسَاء للطَّشَّة » الخُزَاءةُ نَدْتُ بالبادِية يُشْيِه الكَرَوْسَ إِلا أَنه أَعرِضُ وَرَقَا منه ، والخُزَاء : جِنْس لها ، وَالطَّشَّة : الزكام ، وفى رواية : « يَشْنَريها أَكَايِسُ النَّسَاء لِلْخَافِيَة والإِفْلَات » . الْخَافِية أَ : الجِنْ . والْإِقْلاَت: مَوْت الولَد . كأمّهم كانوا يرَوْنَ ذلك من قِبَل الجُنّ ، فإذا تَبَخَرُنَ به نَفَعَهُنَّ فى ذلك .

# ﴿ باب الحاء مع السين ﴾

﴿ حسب ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءُ اللهُ تَمَالَى ﴿ الْحَسِيبِ ﴾ هو السكافي ، فعِيل بمعنى مُفْعِل ، من أَحْسَبَنى الشهريد أَعْطَيْتُهُ ما يُرْضِيه حتى يقول حَسْبِي .

ومنه حدیث عبد الله بن عمرو « قال له النبی صلی الله علیه وسلم : یَمْسِبُك أن تَصُوم من كل شهر ثلاثة أیام » ، أی یکفییك . ولو رُوی « بِحَسْبِك أن نَصُوم » أی کفایتك ، أو كافیك ، کقولهم بحسبك قول السّوء ، والباء زائدة لـكان وجْهاً .

- (ه) وفيه « الحسب المال ، والسكرم التَّقُوّى » الحسَب فى الأصل . الشَّرَف بالآباء وما يَمُدُه الناس من مَفاخرهم . وقيل الحسَب والسكرم يكونان فى الرجُل و إن لم يعكن له آباء لهُم شَرف . والشَّرف والمَجْد لا يكونان إلاَّ بالآباء ، فجعل المال بمنزلة شرَف النفس أو الآباء . والمهنى أن الفقير ذا الحسَب لا يُوفَّر ولا يُحتَفَل به ، والنَّنى الذى لا حَسَب له يُوقَّر و يجِلُّ فى العيون .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « حَسَب المرء خُلقه ، وكرَّ مُه دينه (١) » .
  - الله عنه « حَسَب المره دينه ، ومرُوءته خُلقه » .
- الرّوة والجدّة .
  - (ه) ومنه الحديث « تُنكُّح المرأة لويسَّمها وحَسَّبها » قيل الحسَّب هاهنا الفَّمَال الحسِّن .

<sup>(</sup>١) في الأصل : حسب المرء دينه ، وكرمه خلقه . والمثبت من 1 واللسان والهروى .

- (ه) ومنه حديث وفد هو ازن « قال لهم اختاروا إحدى الطائفتين : إما المال ، و إما السَّبى، فقالوا : أما إذ خَيَرتَنا بين المال والحسَب فإنَّ نختار الحسَب ، فاختارُ وا أبناءهُم ونساءهُم » أرادوا أن فكاك الأسرَى و إيثارَه على اسْتِرجاع المال حسَب وفعال حسَن ، فهو بالاختيار أجْدَرُ . وقيل : المراد بالحسَب هاهنا عَدَد ذوي القرابات ، مأخوذا من الحِساب ، وذلك أنهم إذا تفاخرُ وا عَد كلُ واحد منهم مناقبه ومآثِر آبائه وحسَبها . فالحسَب : العَدُّ والمَعدُود . وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفيه « من صام رمضان إيمانا واختسابًا » أى طَلَبا لوجه الله وثوابه . فالاختساب من الحسب ، كالاغتداد من العَد ، وإنما قيل لمن يَنْوى بَعَمَله وجه الله اختسبه ؛ لأن له حينئذ أن يَعْبَد عَمله ، فَجُعِل فى حال مُباشَرة الفِعل كأنه مُعْتَد به . والحِسْبة اسم من الاختساب ، كالعدة من الاعتداد ، والاختساب فى الأعمال الصالحة ، وعند المكروهات هو البدار إلى طَلَب الأجر وتحصيله بالتَسْليم والصّبر ، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسُوم فيها طَلَبًا للتّواب المرجو منها .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه ه أیها الناس اخْتَسِبُو أعْمَالَـكُم ، فإن من اخْتَسب عَله كُتب له أُجْرُ عَله وأجر حِسْبَته .
- ( ه ) ومنه الحديث « من مات له وَلد فاخْتَسَبه » أى اخْتَسب الأَجْر بصَبْره عَلَى مصيبته . يقال : احْتَسَب فلان ابْناً لَهُ : إذا مات كبيرا ، وافترطه (١) إذا مات صَغِيرا ، ومَمْناه : اعْتَدَّ مُصِيبَته به في جملة بلايا الله التي يُثاب على الصَّبر عليها . وقد تكرر ذكر الاحْتساب في الحديث .
- (ه) وفى حديث طلحة « هــذا ما اشترى طلحة من فلان فَتَاهُ بِخَسْمِائة درهم بالحسب والطّيب » أى بالكرّامة من المُشْترى والبائع ، والرَّغْبة وطِيب النَّفْس منهما . وهو من حَسَّبْتُهُ إذا أَكْرَمْتَه . وقيل هو من الحسْبَانَة ، وهى الوِسَادة الصَّغِيرة . يقال حَسَّبْت الرجُل إذا وسَّدْته ، وإذا أَجْلَسْتَه على الحسْبَانة .
  - \* ومنه حديث سِمَاكُ « قال شُعْبَة : سمعته يقول : ماحَسَّبُوا ضَيْفَهم » أى ما أكْرَ مُوه .
- ( ه ) وفى حديث الأذان « إنَّهم يَجْتَمَعون فيتَحسَّبُون الصلاة ، فيَجيئون بلاَ دَاعِ » أَى

<sup>(</sup>١) في الأصل « وأفرطه » والثبت هو الصحيح .

يَتَمَرَّ فُون و يَتَطَلَّبُون وَقَتَهَا و يَتَوَقَّمُونه ، فيأتون المسجد قبل أن يسمعوا الأذان . والمشهور في الرواية يَتَحَيَّنُون ، من الحين : الوقت : أي يَطْلُبُون حِينها .

- \* ومنه حديث بعض الغزَ وات « أنهم كانوا يَتَحَسَّبُونِ الأخبار » أي يَطْلَبُونَهَا .
- ع وفيه « أفضل العمل مَنح الرُّغاب ، لا يعلم حُسبانَ أجرِها إلا اللهُ عز وجل » الحُسبان بالضم: الحساب. يقال: حسب محسب حُسبانا وحسبانا .
- (حسد) \* فيه « لاحسد إلا في اثنتين » الحسد: أن يرَى الرجُل لأخيه نعمة فيتَمنَّى أن تزول عنه وتكون له دُونه . والغَبْط : أن يتَمنَّى أن يكون له مثْلُها ولا يَتَمنَّى زَوَالها عنه . والمعنى : ليس حَسَدٌ لا يَضُرُّ إلاَّ في اثنتين .
- (حسر) (هس) فيه « لا تقوم الساعة حَتَّى يَحْسُرَ الفُرات عن جَبل من ذهب » أى يكشف. يقال: حَسْرت العامة عن رأسى ، والنَّوب عن بدّنى: أى كَشْفْتُهما
  - \* ومنه الحديث « فحسر عن ذراعيه » أى أخْرجَهما من كُمَّيْه .
- (س) وحدیث عائشة « وسُئلَتْ عن امرأة طَقَها زوجها فتزوّجها رجلُ فتحسرت بین یَدیه » أى قَمدَت حاسرة مَكَشُوفَة الوجه .
- (س) ومنه حديث يحيى بن عبّاد « ما من ليلة إلاَّ مَلَك يَحْسُر عن دوّاب الفُرَاة الكَلال » أي يكشف. و يروى يَحُسُّ . وسيجيء .
- (س) ومنه حديث على « ابنوا المساجد حُسَّراً فإن ذلك سياء المسلمين » أى مكشوفة الُجدُرلا شُرَف لها(١).
- ابنوا المساجد بُجاً » والحُسَر جمع حاسر وهو الذي لا درع عليه ولا مِغْفَر.

<sup>(</sup>١) فى الدرالشير : قلت : إنما الحديث «ابنوا المساجد حسراً ومقنعين أى منطاة رءوسكم بالقناع ومكشفة منه» ، كذا فى كامل بن عدى وناريح ابن عساكر .

- (ه) ومنه حدیث أبی عبیدة رضی الله عنه « أنه کان یوم الفتح علی اُلحسّر » جمع حاسر کشاَهد وشُهّد .
- (ه) وفى حديث جار بن عبد الله « فأخذت حَجرا فكسر ته وحسرته » يريد عُصْناً من أغصان الشَّجَرة : أي قَشَره بالحجر
- (ه) وفيه « ادعوا الله عز وجل ولا تَسْتَحسرُوا » أى لا تَملُوا . وهو اسْتِفْعال في حَسَر إذا أَعْيا وَتَعِب ، يَحْسِرُ حُسُورا فهو حسير .
  - هو أبلغ.
     ه ومنه حدیث جریر « ولا یَحْسِرُ صابحها » أی لا یَتْعَبُ ساقیها ، وهو أبلغ .
- (ه) ومنه الحديث « الحسير لا يُعْقَرُ » هو المُميى منها ، فَعِيل بمعنى مفعول ، أو فاعل : أى لا يجوز للغازى إذا حَسَرَت دَابَّتُـه وأعْيت أن يَعْقِرَها مخافة أن يأخذهـا العدو ، ولـكن يُسَيّبها .
- (ه) ومنه الحديث « حَسَرَ أخى فَرَساً لهُ بَعَـيْنِ النَّمْرِ وهو مع خالد بن الوليد » . ويقال فيه أحسر أيضاً .
- ( ه ) وفيه « يَخْرِج في آخر الزَّمان رجُل يسمى أمير العُصَب ، أصحابه مُحَمَّر ون مُحَقَّرُون » أى مُؤذَون محولون على الحسرة ، أو مَطْرُودون مُتْمَبون ، من حسر الدَّابة إذا أنْعبها .
- ( حسس ) ( ه ) فيه « أنه قال لرجُل : مَتَى أَحْسَسْت أَمَّ مِلْدَم » أَى متى وجَدْت مَسَّ الحِيِّ . والإِحْسَاسُ : العِلْم بالحواس ، وهي مشاعر الإِنسان كالعين والأذن والأنف واللسان واليَدِ .
- (ه) ومنه الحديث « أنه كان في مسجد الخيف فسمع حِسَّ حَيَّــة » أي حركتهاً وصَوْت مَشها.
  - \* ومنه الحديث « إنَّ الشيطان حَساس تُكَاس » أي شديد الحسَّ والإدراك .
  - [ ه ] وفيه « لا تَحَسَّسُوا ، ولا نَجَسَّسُوا » قد تقدم ذكره في حرف الجيم مُسْتَوْفًى .
- \* وفى حديث عوف بن مالك « فهجَمْت على رجاين فقلت : هل حَستما من شيء ؟ قالاً : لا » حَست وأَحْسَسَتا من شيء : وقيل غير حَست وأَحْسَسَتا من شيء : وقيل غير دلك . وسَيَرد مُبينًا في آخر هذا الباب .

- ( ه ) . وفى حــديث عمر « أنه مَرَ " بامْرأةٍ قد ولدّت ، فَدَعا لَهَا بشَرْبةٍ من سَوِيق وقال : اشْر بى هذا فإنه يَقْطع الحِسّ » الحِسّ : وجَع يأخذ المرأة عند الولادة و بَقْدَها .
- وفيه « حُشُوهم بالسَّيف حَسَّا » أى اسْتَأْصِلُوهم قتلا ، كقوله تمالى « إذْ تَحُسُّونهم بإذنه »
   وحَسَّ البَرْدُ الـكَلَلَ إذا أهلكه واسْتَأْصَلَه .
  - \* ومنه حدیث علی رضی الله عنه « لقد شَنَی وحَاوِحَ صدْری حَشُّكُم إِیَّاهُم بِالنِّصال » .
    - ◄ ومنه حديثه الآخر «كما أزَالُومُ حَسًا بالنّصال » و يروى بالشين المعجمة . وسيجىء .
      - ( ه ) ومنه الحديث في الجراد « إذا حَسَّه البَرْد فَقَتله » .
- (ه) ومنه حديث عائشة « فبعَثت إليه بِجَرَادٍ تَحْسُوس » أَى قَتَله البَرْد . وقيل هو الذى مَسَّبْه النار .
- ( ه ) وفى حديث زيد بن صُوحان « ادْفِنُو بَى فى ثيابى ولا تَحُسُّوا عَنِّى تُرَابا » أَى لاَتَنْفُضُوه. ومنه حَسَّ الدابة : وهو نَفْض التَّراب عنها .
- [ ه ] ومنه حديث يحيى بن عبَّاد « مامِن ليْلة أو قرْية إلَّا وفِيها مَلَك يَحُسُ عن ظُهور دَوَابِّ النُّزَاة الكَلالَ » أى يُذْهِب عنها التَّعَب بحسِّها و إسْقاط التَّراب عنها .
- وفيه « أنه وضَع يده في البُرْمَة ليأ كل فاحْتَرقَت أصابِمُه ، فقال . حَسِّ » هي بكسر السين والتشديد : كلة يقولُها الإنسان إذا أصابه مامَضَه وأحْرَقَه غَفْلَة ، كالجنرة والضَّرْبة ونحوها .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أصاب قَدَمُه قَدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حَسِّ » .
- \* ومنه حدیث طلحة رضی الله عنه « حِین تُطِعَت أَصَابِعُهُ یُوم أَحُدُ فقــال : حَسَّ ، فقــال رسول الله صــلی الله علیــه وسلم : لو تُقلت بسم الله لَرَ فَعَتْكُ الملائــكة والنَّاسُ ينظرون » وقد تــكرر فی الحدیث .
- وفيه « أنَّ رجُلا قال : كانت لى ابْنَةُ عَمِ فَطَلَبْتُ نَفْسَها ، فقالت : أوَّ تُمْطِينى مائة وينار ؟ فَطَلَبْتُها من حَسِّك و بَسِّك : أى من كل جِهَة . يقال : جِيء به من حَسِّك و بَسِّك : أى من حيث شئت .

- (س) وفى حديث قتادة « إنَّ المؤمن ليَحِسُّ للمنافق » أَى يَأْوِى إليه و يَتَوجع . يقال : حَسَسْت له بالفتح والـكسر أحسِّ : أَى رَ قَقْتُ له .
- ﴿ حسف ﴾ [ ه ] فيه « أنَّ عمر رضى الله عنه كان يأتيه أَسْلَمُ بالصَّاع من التَّمر ، فيقول : يا أَسْلَمُ حُتَّ عنه قِشْره ، قال : فأُحْسِفه ثم يأكله » الحُسْف كالحت ، وهو : إذَالة القِشْر .
- ﴿ حسك ﴾ [ ه ] فيه « تياسَرُوا في الصَّداق ، فإن الرجُل ليُمْطِي المرأة حتى يبْقَى ذلك في نَفْسه عليها حَسيكَةً » أي عَدَاوة وحِقْدا . يقال : هو حَسِكُ الصَّدر على فلان .
- [ ه ] وفي حديث خيفان « أمَّا هذا الحيّ من بَلْحارث بن كعب فحسَكُ أَمْرَاسُ » الحسَك: جمع حَسَكَة ، وهي شوكة صُلْبة معروفة ..
  - ه ومنه حدیث عمرو بن معدی کرب « بنو الحارث حَسكة مُسَكة » . .
- [ ه ] وفى حديث أبى أمامة « أنه قال لقوم : إنَّكُم مُصَرِّرُون نُحَسَّكُون » هو كناية عن الإمساك والبُخل ، والصَّرِّ على الشَّىء الذي عنده . قاله شَمِر .
- \* وفيـه ذكر «حُسَيْكة » هو بضم الحاء وفتح السين : موضع بالمدينة كان به يَهُود من يهودها .
- ﴿ حسم ﴾ (ه) في حديث سعد رضى الله عنه ﴿ أَنَّه كُوَاه فِي أَكْحَلِهِ ثُمْ حَسَمه » أَى قَطع الدم عنه بالـكَّيِّ .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه أُ تِيَ بِسَارِقِ فقــال اقْطَمُوه ثم احْسِمُوه » أى اقْطَعُوا بدَه ثم اكْوُوها ليَنْقَطع الدَّمُ .
- ( ه ) ومنه الحديث « عليكم بالصوم فإنه تَعْسَمَةٌ لِنْعِرْق » أَى مَقْطَعَة للنَّكَاح. وقد تمكرر في الحديث.
- (س) وفيه « فله مِثْل قُورِ حِسْماً » حِسْماً بالكسر والقصر : اسم بلد جُذَام . والقُورُ جَمْع قَارَة : وهي دُون الجَبَل .

- ﴿ حسن ﴾ ﴿ في حديث الإيمان ﴿ قال : فما الإحسان ؟ قال: أن تَمْبُدُ الله كأنك تراه ﴾ أراد بالإحسان الإخلاص ، وهو شَرْط في صحَّة الإيمان والإسلام معاً . وذلك أنَّ مَن تلفَّظ بالسكلمة وجاء بالعمل من غير نيَّة إخلاص لم يكن تُحْسنا ، ولا كان إيمانه صحيحا . وقيل : أراد بالإحسان الإشارة إلى المُرا قَيَة وحُسن الطاعة ، فإن مَن راقب الله أحسن عمله ، وقد أشار إليه في الحديث بقوله ﴿ فإن لم تسكن تراه فإنَّه براك ﴾ .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة « قال كنا عنده صلى الله عليه وسلم فى ليلة ظُلْمَاء حِنْدِس ، وعنده الحسن والحسين ، فسَمِع تَوَلُولُ فاطمة رضى الله عنها وهى تناديبهما : ياحَسَنان ، ياحُسَيْنَان ، فقال : الحِلقا بأمَّكا » غَلَّبَت أحد الاسمَين على الآخر ، كَا قالوا الْمُمَرَان لأبى بكر وعُمر رضى الله عنهما ، والقمرَان للشمس والقمر .
- ( ه ) وفى حديث أبى رَجاء « أذْ حُر مَقْتَل بَسْطاَم بن قيْس على الحَسَن » هو بفتحتين جَبْل معروف من رمْل . وكان أبو رجاء قد عَمَّر مائةً وثمَاني وعشرين سنة .
- ﴿ حسا ﴾ ﴿ فيه ﴿ ما أَسْكُر منه الفَرَقُ فَالْحَسُوَّةُ منه حَرام ﴾ الخَسُوة بالضَّم : الجَرْعة من الشَّرَاب بقدر ما يُحْسَى مرَّة واحدة . والخَسُوة بالفتح : المرّة .
- \* وفيه ذكر « الحساء » وهو بالفتح والمدّ : طَبِيخ ُ يُتَّخَذ من دَقِيق وماء ودُهْن ، وقد يُحَلَّى ويكون رَقيقا يُحْسَى .
- ع وفى حديث أبى التَّيِّهان « ذهب يَسْتَعْذَب لنا الْماء من حِسْى بَنى حارثة » الحِسْى بالكسر وسكون السين ، وجَمْعه أحْساء : حَفِيرة قريبة القَعْر ، قيل إنه لا يكون إلَّا فى أرضٍ أَسْفَلُها حجارة وفَوْقَها رمْل ، فإذا أمْطَرت نَشَّفَها الرمْلُ ، فإذا انتهى إلى الحجارة أمْسَكَتْه .
  - (س) ومنه الحديث « أنهم شر بوا من ماء الحِشَّى » .
- (س) وفي حديث عوف بن مالك « فهجَمْت على رَجُلين ، فقلت : هل حَسْتُما من شيء » قال الخطّابي : كذا ورَدَ ، و إنما هو : هل حَسِيتُما ؟ يقال : حَسِيتُ الْخَبَر بالسكسر : أى عَلمْتُه ، وأحسَّتُ الخبر ، وأحسَّتُ به ، كأن الأصل فيه حَسِسْت ، فأبدلوا إحْدَى السَّينين باء . وقيل هو من باب ظُلْت ومَسْت ، في ظَلِلْت ومَسِسْت ، في حذف أحد المِثلين .

ومنه قول أبى زُبَيد (١) :

# ﴿ باب الحاء مع الشين ﴾

﴿ حشحش ﴾ (ه) في حديث على وفاطمة « دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا قطيفة ، فلمَّا رأيناه تَحَشْحَشْنَا ، فقال : مكَانَكُما » النَّحَشْحُش : النَّبِحَرَاكُ للنَّهوض . يقال سَمَعْت له حَشْحَشَةً وخَشْخَشَة : أي حَركة .

﴿ حشد ﴾ ﴿ فَى حديثُ فَضْلَ سُورَةَ الْإِخْلَاصَ ﴿ احْشِدُوا فَإِنِّى سَأْقُواْ عَلَيْـكُمْ ثُلُثَ القرآنَ ﴾ أي اجْتَمِعُوا واسْتَحْضِرُوا النَّاسِ. واكشُد: الجماعة. واحْتَشَد القوم لفلان: تَجَمَّعُوا له وتأهَّبُوا.

- (ه) ومنه حديث أم مَعْبَد « تَحْفُودٌ محشود » أى أنَّ أصحابه يَعْدِمونه و يَجْتُمِ وُن إليه .
  - ( ه ) وحديث عمر « قال في عثمان رضي الله عنهما : إني أخاف حَشْدَه » .
  - ه وحديث وفد مَذْحِيج « حُشَّدْ رُفَّد » الخُشَّد بالضم والتشديد : جَمْع حاشِد .
- (س) وحديث الحجّاج «أمِنْ أهل المحاَشِد والمُخاطِب » أى مَواضع الحشد والُخطَب. وقيل هما جَمْع الحشد والمُخطَب على غير قياس ، كالمَشابِه واللّامِيح: أى الذين يَجْمَعُون المُجُمُوع للخُروج. وقيل المخطّبة المُخطّبة ، والمُخاطَبة مُفاعلة ، من الخطاب والمُشاوَرَة .
- ﴿ حَشَرَ ﴾ ﴿ فَى أَسَمَاء النبي صَلَى الله عليه وسلم ﴿ قَالَ : إِنَّ لَى أَسْمَاء وَعَدَّ فَيَهَا : وَأَنَا الحَاشَر ﴾ أى الذي يُحْشَر الناس خَلْفَه وعلى مِلَّته دُون مِلَّة غيره . وقوله : إِنَّ لَى أَسْمَاء ، أَراد أَن هذه الأسماء التي عَدّها مذكورة في كُتُب الله تعالى المُنزَّلَة على الأم التي كذَّبت بنُبُوّته حُجَّة عليهم .
- (ه) وفيه « انْقَطَعَت الهِجرة إلا من ثلاث : جِهادٍ أُونِيَّة أُو حَشْرٍ » أَى جِهاد في سبيل الله ، أُونيَّة أُو جَلَّاء ينال الناسَ فيَخْرجُون عن أُونيَّة أَيفارِق بها الرجُل الفشقَ والفُجورَ إذا لم يَقْدِرْ على تَغَيْرِه ، أُو جَلَّاء ينال الناسَ فيَخْرجُون عن ديارهم . والحشر : هو الجَلَّاء عن الأوطان . وقيل : أراد بالخشر انُخروجَ في النَّفير إذا عَمَّ .

<sup>(</sup>١) الطائي ، واسمه المنذر بن حرملة ، أو حرملة بن المنذر ؟ على خلاف في اسمه .

- \* وفيه « نارْ تَطْرُد الناس إلى تَحْشَرهم » يريد به الشَّام ؛ لأنَّ بها يُحْشَر الناس لِيَوْم القيامة .
  - \* ومنه الحديث الآخر « وتَحْشُر بَقِيَّتُهُم النَّارُ » أَى تَجْمَعُهُم ونَسُوقُهُم .
- وفيه «أن وفد تقيف اشترطُوا أن لا يُعشَروا ولا يُحشَروا » أى لا يُندَبُون إلى المُغازى ،
   ولا تُضرب عليهم البُعُوث . وقيل لا يُحشَرون إلى عامل الزَّكاة ليأخَذ صَدقة أموالِهم ، بل يأخُذُها في أماكنهم .
  - لا يُحْشَرُوا ولا يُعْشَروا » .
- [ ه ] وحديث النَّساء « لا يُفشَرن ولا يُحْشَرْن » يَعْنَى لِلْغَزاة ، فإن الغَزْو لا يَجب عَليْهن .
- (س) وفيه « لم تدَعْما تأكل من حَشَرات الأرض » هي صغار دَوَابّ الأرض ، كالضَّب ، واليَرْ بُوع . وقيل هي هَوام الأرض ممَّا لَا سَمَّ له ، واحدُها حَشَرة .
  - (س) ومنه حديث التَّابِ « لم أَسْمَع لِحَشَرة الأَرض تَحْر يمَّا » .
- وفى حدیث جابر « فأخذت حَجَرا فـكسَر تُه وحَشَرْ تُه » هكذا جاء فى روایة ، وهو من
   حَشَرتُ السّنان إذا دَقَقْتُه وألطَفْتَه . والمشهور بالسّين المهملة . وقد ذكر .
- ﴿ حشرج ﴾ ﴿ فيه ﴿ ولكن ۚ إِذَا شَخَصَ البَصَر ، وحَشْرَجَ الصَّـدْر ، فعنْد ذلك مَن أَحَبُّ لَقَاء الله أَحَبُّ الله لقاءه ﴾ الحشرَجَة : الغَرْغَرة عند الموت وتَرَدّد النَّفَس .
  - ومنه حدیث عائشة « دَخَلت علی أبیها عند موته فأنشدت (۱):

لَعَمْرُكُ مَا يُغْنِي النَّرَامِ وَلَا الْغِـنِي فَي إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وضَاقَ بَهَا الصَّدْرُ

فقال : ليس كذلك ولكن « جَاءت سَـكْرةُ الحقِّ بالموْتِ » وهي قراءة منسو بة إليه . والقراءة بتقديم الموت على الحق .

- ﴿ حَسْشَ ﴾ ﴿ فَي حَدِيثِ الرؤيا ﴿ وَإِذَا عَنْدَهُ نَارُ ۚ يَحُشُّهَا ﴾ أَي يُوقَدُهَا . يقال : حَشَشْتِ النَارِ أَحُشُّهَا إِذَا ٱلْهَبْنَهَا وَأَضْرَمْتُهَا .
- ( ه ) ومنه حديث أبى بَصِــير « و يْلُ أُمِّه بِحَشُّ حَرْب لوكان مَعَه رِجَال » 'يقال : حَشَّ الحَربَ إذا أَسْعرَها وهيَّجها، تَشْدِيها بإسْمار النار . ومنه يقال للرجل الشُّجاع : نَمْ مِحَشُّ الحَلْتِيبة .

<sup>(</sup>١) لحاتم الطائي . ( ديوانه ص ١١٨ ط الوهبية ) مع بعض اختلاف .

- [ ه ] ومنه حديث عائشة تَصِف أباها رضى الله عنهـ « وأطفأ ماحَشَّتْ يَهُودُ » أى ماأوْقَدَت من نيران الفِتْنة والحرب .
- (س) ومنه حدیث زینب بنت جمحش « قالت : دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فَضَرَ بَنی بِحَشَّةً ﴾ أى قَضیب ، جملته كالمُود الذى تُحَشُّ به النار : أى تُحَرَّكُ ، كأنه حَرَّكُما به لَتَفْهم ما يقول لها .
- \* وفي حديث على رضى الله عنه «كما أزالُوكم حَشَّا<sup>(١)</sup> بالنِّصاَل » أي إسْعاراً وتَهْيِيجاً بالرَّمْي .
- ( ه ) وفيه « أن رجلا مِن أَسْلَم كَانَ فِي غُنَيْمَة لَه يَحُشُّ عليها » قالوا : إنَّمَا هُو يَهُشُّ بالها ، : أَى يَضْرَب أَغْصَانَ الشَّجَرَة حتى يَنْقَثَر ورَقُها ، من قوله تعالى « وأَهُشُّ بها على غنمى » وقيل : إنَّ يَحُشُّ ويَهُشُّ بَهَا عَلَى غنمى » وقيل : إنَّ يَحُشُّ ويَهُشُّ بَهَ فَيْنَ أَوْ هُو مَحُول على ظاهره ، من الحَشِّ : قَطْع الحشيش . يقال حَشَّه واحْتَشَّه ، وحَسَّ على دابَّته ، إذا قطع لها الحَشيش .
- (س) ومنه حديث عمر «أنه رأى رجلا يَحْتَشُّ فى الحَرِم فزَ بَرَه » أَى يأخُذ الحَشِيش ، وهو الّيابِسُ من الكلاُ .
- (س) ومنه حديث أبى السّليل « قال: جاءت ابنة أبى ذَرّ عليها بِحَشُّ صُوف » أى كِساً وَ خَشِنُ سُوف » أى كِساً و خَشِنُ سُخَلَق، وهو من المِحَشّ بالفتح والكسر: الكساء الذي يُوضَع فيه الحَشِيش إذا أُخِذَ .
- (س) وفيه « إِن هذه الخُشُوشَ مُعْتَضَرَةٌ » يعنى السَكُنُفَ ومَواضع قَضاء الحاجة ، الواحد حَشُّ الفتح . وأصله من الحَشّ : البُسْتانِ ، لأنهم كانوا كثيراً ما "يَتَغوّ طون في البساتين .
- \* ومنه حديث عُمان « أنه دُفِن في حَـُشُ ۚ كَوْ كَب » وهو بُسْتان بظاهر المدينة خارج البَقيع .
- ( ه ) ومنه حديث طلحة « أَدْخَلُونَى الحَشّ فُوَضَعُوا اللَّجَّ عَلَى قَفَى ۗ » و يُجْمَع الحَشُّ ـ بالفتح والضم ـ على حُشَّان .
  - \* ومنه الحديث « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَى فى حُشَّان » .
- (ه) وفيه « نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُؤتى النّساء فى محاتّسهن » هى جمع تحشّة، وهى الدُّ بر . قال الأزهرى : ويقال أيضاً بالسين المهملة ،كنى بالمحاَش عن الأدْبار ،كما يُكنَّى بالمُحشُوش عن مواضع الغائط .

<sup>(</sup>١) روى بالسين المهملة . وسبق .

- (س) ومنه حديث ابن مسعود « مَعَاشٌ النِّساء عليكم حرّ ام » .
- (س) ومنه حديث جابر « نَهى عن إتيان النِّساء فى حُشُوشِهن » أى أدْ بارِهن .
- [ه] وفى حديث عمر « أتى بامرأة مات زوجها ، فاغتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت رجُلا فمكثت عنده أربَعة أشهر ونصفا ، ثم ولَدت ، فدَعا عمر نِساَء فسألَهن عن ذلك ، فقلْن : هذه امرأة كانت حاملا من زَوْجها الأول ، فلمَّ مات حَسَّ ولدُها فى بَطْنها » أى يبِس يقال : أحَشَّت المرأة فهى مُحِسْ ، إذا صار ولدُها كذلك . والحش : الولد الهالك فى بَطْن أمَّه .
- العَزْوُ أَنْمَى لِلْوَدِى ، فما مَانَتْ منه ودِيَّةٌ ولا حَشَّتْ » أى يَبسَتْ .
- (س) ومنه حدیث زمزم « فا نُفَلَتَت البَقَرَة من جازِرِها بِحُشَاشَة نَفْسُها » أى بِرَمق جَنَّة الحیاة والرُّوح .
- ( حشف ) (س ) فيه « أنه رأى رجُلا عَلَق قِنْوَ حَشَفٍ تَصَدَّق به » الخشف : اليَابِس الفاسِد من التمر . وقيل الضعيف الذي لا نُوَى له كالشَّيص .
- وفي حديث على رضى الله عنه « في الحَشَفة الدِّيةُ » الحَشفة : رأس الذَّحر إذا قطمها إنسان وجَبَت عليه الدِّية كاملة .
- (ه) وفى حديث عُمان « قال لَه أبانُ بن سعيد : مالى أراك مُتَحَشِّفا ؟ أَسْبِل ، فقال : مَكذا كَانت إِذْرَة صاحبنا صلى الله عليه وسلم » المتَحشَّف : اللابس للحَشِيف : وهو الْخلَق . وقيل : المتحشَّف المُبتَئس المتَقبَّض . والإِذْرَة بالكسر : حالة المتَأزِّر .
- ﴿ حشك ﴾ ﴿ فِي حديث الدعاء ﴿ اللهِم اغْفر لِي قَبْلِ حَشْك النَّفْس، وأنِّ المُرُوق ﴾ الحشك النزْع الشديد ، حكاه ابن الأعرابي .
- ﴿ حشم ﴾ ﴿ فَى حديث الأضاحى ﴿ فَشَكُوا إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عليه وَسَلَمُ أَنْ لَهُمْ عِيالاً وَحَشَما ﴾ الحشَم بالتحريك : جماعة الإنسان اللائذون به لخد مُتِه .
- (س) وفي حديث على في السارق « إني لأحْتَشَمِ أن لا أدع له يَداً » أي اسْتَحيي وأنْتَبَيِض

- والحَشْمَة : الاسْتِحياء ، وهو يتَحشّم الحارم : أَى يَتُوقَّاها .
- ﴿ حَسْنَ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ أَبِي الْهَيْمِ بِنِ التَّيَّةِ ان ﴿ مِنْ حَشِانَة ﴾ أَي سِقاء مُتَغير الريح . يقال : حَشِن السقاء يَحْشَن فهو حَشِن ۖ إذا تغيرت رائحتُه لبُعُدْ عَهْدِه بالغَسْل والتَّنظيف .
- \* وفيه ذكر « حُشّان » هو بضم الحاء وتشديد الشين : أَطُمْ من آطام المدينــة على طريق تُبُور الشهداء .
- ﴿ حَشَا ﴾ (س) فى حديث الزكاة « خُذْ من حَواشى أَمُوالهُم » هى صِغار الإبل ، كَابن الْخَاض ، وابن اللَّبون ، واحِدُها حاشِية . وحاشية كل شىء جانبه وطَرَّفُه . وهو كالحديث الآخر « اتَّقِ كرائم أَمُوالهُم » .
- (ه) ومنه الحديث « أنه كان يُصَلَّى فى حاشية المقام » أى جانبه وطَرَّفه ، تَشدِيها بِحاشِيةَ النَّوْب .
  - ه ومنه حديث معاوية ( لوكنتُ من أهل البادية لنَزَلْتُ من الـكلا الحاشِية ) .
- ( ه ) وفى حديث عائشة « ما لى أرّاكِ حَشْياء رّابِيةً » أى مالَكُ قد وقع عليك الحشا ، وهو الرّبُو وَالنَّهِيج الذى يَعْرِض للمسرِع فى مَشْيه ، والمحْتَدَ فى كلامه من ارتفاع النَّفَس وتَواتُره . يقال : رجل حَشْي وحَشْيان ، وامرأة حَشْيَة وحَشْياً . وقيل : أصْلُه من إصابة الربُو حَشَاه .
  - \* وفى حديث المبعث « ثم شقًّا بطنى وأخرجا حُشُو تى » اُلحشوة بالضموالكسر: الأمْعاء.
    - \* ومنه حديث مَقْتَل عبد الله بن جُبَير « إنّ حُشُو ته خر َجَت ».
- ع ومنه الحديث « محاشى النساء حرام » هكذا جاء فى رواية . وهى جمع عِشاة : لأسفل مواضع الطعام من الأمعاء ، فكنى به عن الأدبار . فأمَّا الحشا فهو ما انْضَمَّت عليه الضاوع والخواصر والجمع أحشاء . و يجوز أن تكون المحاشى جمع المحشّى بالكسر ، وهى العُظَّامة التى تُعَظَّ بها المرأة عجيزهما ، فكنى بها عن الأدبار .
- (س) وفي حديث المستَحاضة « أمرَ ها أن تَغْنَسَل ، فإن رأت شيئًا احْتَشَت » أي اسْتَذْخَلَت شيئًا يمنع الدَّم من القَطْر ، و به سُمِّي الحَشْو للقُطْن ؛ لأنه يُحْشَى به الفُرُش وغيرها .

وفى حديث على رضى الله عنه « من يَعْذِرنى من هؤلاء الضياطِرة ، يَتَخَلَف أحدُهم يَتَقَلَّب على حَشاياهُ » أى على فراشِه ، واحدها حَشية بالنشديد .

\* ومنه حديث عمرو بن العاص « ليس أُخُو الحرّب من يَضَــع خُور الحشايا عن يمنيه وشِماله » .

## ﴿ باب الحاء مع الصاد ﴾

- ﴿ حصب ﴾ (ه) فيه « أنه أمر بتَحْصِيب المسجد » وهو أن تُلْقَى فيه الحَصْباء ، وهو الْحَصَاء . وهو الْحَصَاء . وهو الْحَصَاء . وهو الْحَصَاء .
- \* ومنه حديث عمر « أنه حَصَّب المسجد ، وقال : هو أغْفَرَ للنَّخامة » أى أَسْتَر للبُزاقة إَذَا سَقَطت فيــه .
- \* ومنه الحديث « نهى عن مس الحصباء فى الصلاة » كانوا يُصَاُّون على حَصْباء المسجد ولا حائلَ بين وجوههم وَبَيْمَها ، فكانوا إذا سجدوا سَوَّوْها بأيديهم ، فنهُوُ ا عن ذلك ، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة ، والعبثُ فيها لا يجوز ، وتَبْطل به إذا تكرّر
- \* ومنه الحديث « إنْ كان لا بُدَّ من مَسَ الحَصْباء فواحدة » أَى مرة واحدة ، رَخَّسَ له فيها لأنها غير مُكرَّرة . وقد تكرر حديث مَسَّ الحصباء في الصلاة .
- و في حديث الكوثر « فأخرج من حَصبائه فإذا ياقُوتُ أَحْمَر » أى حصاه الذي في قَمْر ه .
- (س) وفي حديث عمر « قال : يا ُلَمَزَ يَمة حَصَّبُوا » أَى أَقيمُوا بالْمُحَصَّبُ ، وهِو الشَّعبِ الذي تَغْرَجُهُ إِلَى الْأَبْطَح بِين مَكَةً ومِنَى .
- [ه] ومنه حديث عائشة « ليس التَّحْصيب بشىء » أرادت به النَّوْم بالمُحَصَّب عند الخروج من مكة ساعةً والنَّرول به ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نَز لَه من غير أَنْ يَسُنَّه للناس ، فن شاء حَصَّب، ومن شاء لم يحصّب. والمُحَصَّب أيضا : موضع الجمار بمنَّى ، سُمِّيا بذلك للْحَصَى الذى فيهما . ويقال لموضع الجمار أيضا حِصاب ، بكسر الحاء .

- [ ه ] وفي حديث مقتل عُمَان « أنهم تَحَاصَبُوا في المسجد حتى ما أَبْصِر أَدِيمُ السَّمَاء » أَى تَرَامَوْا بالحصْباء .
- ومنه حدیث ابن عمر « أنه رأی رجُلَین یَتَحَدَّ ثان والإمام یَخْطب ، فَحَصَبهُما » أی رَجَمهما بالحصباء یُسْکِیُهُما .
- ف حديث على « قال للخوارج : أصابكم حاصِب » أى عذاب من الله . وأصلُه رُمِيتُم بالحصباء من السهاء .
- (س) وفى حديث مسروق « أُنَيْنَا عبد الله فى مُجَدَّر بن ومحصَّبين » هم الذين أصابهم الُجدَرِئُ والحصْبة ، وهما بَثْر يظهر فى الجلد . يقال : الحصبة بسكون الصاد وفتحها وكسرها .
- ﴿ حصحص ﴾ ( ه ) في حديث على « لأنْ أُحَصْحص في يدى جَمْرَ نين أَحَبُ إلى من أَمَاتُ اللهُ من أَحَصْحِص كَفْبَدَين » الحصْحَصة : تحريك الشيء أو تَحَرُّ كه حتى يستَقَرُّ و يَتَمَكَّن .
- (ه) ومنه حديث سمُرة « أنه أنى بِعِنين ، فأدخــــل معه جارية ، فلما أصبح قال له : ما صَنَعْتَ ؟ قال: فَعَلْتُ حتى حَصْحَص فيها » أى حركته حتى اسْتمكن واسْتَقَر ، فسأل الجارية فقالت : لم يَصْنَع شيئًا ، فقال : خَلِّ سبيلها يا مُحَصْحِص ُ » .
- (حصد) (ه) فيـه «أنه نَهى عن حِصاًد الليـل» الحصاد بالفتح والـكسر: قَطع الزرع و إنمــل نُهى عنه لمـكان المساكين حتى يَحْضُروه . وقيــل لأجل الهوام "كيلا تُصيب الناس .
- ومنه حدیث الفتح « فإذا لَقیتُموهم غداً أنْ تَحصُدوهم حصْداً » أی تقتُلوهم وتُبالغوا فی قتابهم واستِئصالهم ، مأخوذ من حَصْد الزرع .
- (ه) ومنه الحديث « وهل يَكُبُّ الناسَ على مناخِرِهم فى النار إلَّا حَصائدُ السِنتهم » أى ما يَقْتطِعُو نه من الـكلام الذى لا خير فيه ، واحدتُها حَصيدة ، تَشْبيها بما يُحْصد من الزرع ، وتَشْبيها للسان وما يَقْتطعه من القول بحَدِّ المِنْجَل الذى يُحْصد به .
  - ومنه حدیث ظبیان « یأ کلون حَصِیدها » الحصید : المحصود ، فعیل بمه نی مفعول .

﴿ حصر ﴾ ﴿ في حديث الحج ﴿ الْمُحْصَر عمرض لا يُحِـلُ حتى يطوف بالبيت ﴾ الإخصار: المنع والحبس. يقال: أخصَره المرض أو السُلطان إذا منعه عن مقصده ، فهو مُحْصَر، وحَصَره إذا حبسه فهو مَحْصور. وقد تسكرر في الحديث.

لله وفي حديث زواج فاطمة « فلما رأت عليًّا جالسًّا إلى جَنْب النبي صلى الله عليه وسلم حَصِرَت وبَكَت » أي اسْتَحْيَت وانْقَطَعت ، كأن الأمر ضاق بها كما يضيق الحبس على المحبوس .

\* وَفَى حديث القِبطَى الذَى أَمر النبَى صلَى الله عليه وسلَم عليًّا بَقَتْـله « قال : فرفَعَت الربح ثَو به فإذا هو حَصُور » الحصور : الذى لا يأتى النساء ، سمى به لأنه حُبس عن الجـاع ومُنع ، فهو فَمُول بمعنى مفعول . وهو في هـذا الحديث المَجْبُوب الذَّ كرِ والأُنْذَيَـيْن ، وذلك أَبْلَغ في الحَصْر لعدم آلة الجاع .

لا وفيه « أَفْضَلُ الجهاد وأَجَلُه حجُ مبرور ، ثم لزُوم الحصر » وفى رواية أنه قال لأزُواجِه : « هذه ثمَّ لزوم الحصر » : أى أنَّكُن لا تَعَدُّنَ تَخْر جُن من بيوتكن وتَلْزَمْنَ الحصر ، هى جمْع الحصير الذى يبسط فى البيوت ، وتُضَم الصاد وتسكن تخفيفا .

- (ه) وفى حديث حُذَيفة « تُمْرض الفِتَنُ على القلوب عرض الحصير » أى يُحيط بالقلوب يقال : حَصَر به القوم . أى أطافوا . وقيل : هو عرق يمتد مُمْتَرضاً على جَنْب الدابَّة إلى ناحِية بَطْنها، فشَبَّه الفتن بذلك . وقيل : هو ثوب مُزَخْرَف مَنْقُوش إذا أُشرَ أُخذ القُلوب بحسن صنْمَتِه ، فكذلك الفتنة تُزَيَّن وتُزَخْرف للناس ، وعاقبة ذلك إلى غُرور .
- (ه) وفى حديث أبى بكر « أن سَمْدا الأَسْلَمَيَّ قال : رأيته بالخَذَ وَات وقد حَلَّ سُفرةً مُعَلَّقةً فَى مؤخّرة الحِصار » الحِصار : حَقيبة يُرْفَعُ مُؤخّرها فيُجْمل كآخرة الرَّحْل ، ويُحْشَى مُقدَّمها فيكون كقاد مِته ، وتُشَدَّ على البعير و يُرْكب . يقال منه : احْتَصر ْت البعير [ بالحصار](١) .
- ( م ) وفي حديث ابن عباس « ما رأيت أحداً أُخلَق لله لك من معاوية ، كان الناس

<sup>(</sup>۱) ساقط من ا والهروى ..

يَرِدُون منه أرجاءَ وادٍ رَحْبٍ ، ليس مثل الحَصِر العَقِص » يعنى ابن الزُّ بَيَر . الحَصِر : البخيل (١) ، والعَقِص : المُنتَوى الصَّعْبُ الاخْلاق .

- ﴿ حصص ﴾ (س) فيه « فجاءت سَنةٌ حَصَّت كُلَّ شيء » أَى أَذْهَبَتْه . والحَصُّ : إِذْهابِ الشَّمَر عن الرأس بِحَلْق أو مَرض .
- (ه) ومنه حديث ابن عمر «أتَتُه امرأة فقالت : إنَّ ابْذَيِي تَمَعَطَ شَعرُها وأَمَرُونِي أَن أَرَجِّلُها بِالْخُمْرِ ، فقال : إنْ فَعَلْت ذلك فألْقَى اللهُ في رأسها الحاصَّة » هي العِلَّة التي تَحُصَّ الشَّعرِ وتُذْهِبه .
- (ه) ومنه حدیث معاویة «کان أرسَل رسولا من غَسَّان إلی مَلِك الروم ، وجعل له ثلاث دِیاَتِ علی أَنْ ثَینادِی بالأذان إذا دَخَل تَجْلِسَه ، ففعل الغَسَّانی ذلك ، وعند الملاِک بطارِقتُه مُ ، فَهَمُ وا بقَتْله فَنَهَاهم ، وقال : إنما أراد معاویة أن أقتل هذا غَدْرا وهو رسول، فیَفْعل مثل ذلك بكل مُسْتَأْمَنِ مِنَّا ، فلم یقْتُله ، ورجَع إلی مُعاویة ، فلما رآه قال : أَفْلَتَ وانْحَصَّ الذَّنَبُ لَ أَی انقطع . فقال : کلّا إنه لَیهُلیه » أی بشَعَره ، بُضرب مَثَلا لمن أشْنَی علی الهلاك ثم نَجا .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة « إذا سَمِسع الشيطان الأذان ولَّى وله حُصاَص » الخصاص :شدة العَدْوِ وحِدَّ تُهُ وقيل : هو أن يَمْصَع بذَنَبه ويَصُرَّ بأُذُنْيه ويَعَدُو . وقيل : هو الضَّر اط .
  - [ ه ] وفي شعر أبي طالب:

# \* بميزانِ قِسْطُ لا يَحُصُّ شَمِيرةً \*

أى لا يَنْقُص .

- (حصف) ﴿ فَ كَتَابُ عُمْرِ إِلَى أَبِي عَبِيدَة ﴿ أَنَ لَا يُمْضِيَ أَمْرَ الله إِلَّا بَعِيدُ الغِرَّةَ حَصِيف العُقْدَة ﴾ الحَصِيف : المحْكُم العَقْدِل . وإحْصاف الامْر : إحكامه . ويُريد بالعُقْدة هاهنا الرَّأْيَ والتَّدبير .
- ﴿ حصل ﴾ ﴿ فيه « بذَهَبة (٢) لم تُحَصَّل من تُرابها » أَى لم تُخَلَّص . وحَصَّلْتُ الأَمْر : حَقَّقْته وأَثْبَته (٢) . والذَّهَبُ يُذَكّر ويؤنث .

ولقد تسقّطني الوشاةُ فصادَفوا حصِراً بسرِّكِ يا أُميمَ ضنِيناً

أى بخيلا بسرك .

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى [لجرير] :

<sup>(</sup>٢) في أ واللسان : بذهب . (٣) في اللسان : وأبنته .

﴿ حصلب ﴾ ( ه ) في صفة الجنــة « وحِصْلِبُهـــا الصُّوارُ » الحِصْلِب : الــتُراب . والصُّوار : المِسْك .

(حصن) لا فيه ذِكْر « الإحصان والمحصّنات في غير موضع » أصل الإحصان : المنع . والمرأة تكون مُحصَنة بالإسلام ، وبالقفاف، والحرِّيّة ، وبالنَّز ويج . يقال أحْصَنَت المرأة فهي مُحصِنة ، ومُحسَنة . وكذلك الرجُل . والمُحصَن \_ بالفتح \_ يكون بمعنى الفاعل والمفعول ، وهو أحد الثلاثة التي جِئنَ نَوادِرَ . يقال أحْصَن فهو مُحْصَن ، وأَسْهَب فهو مُسْهَب، وأَلْفَجَ فهو مُلْفَجُ .

ا ومنه شعر حسان ُ يُذْنِي على عائشة : .

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبةً وتُصْبحُ غَرْثَى مِن ُلحُومِ الغَوَافِلِ

الحَصان بالفتح . المرأة العَفيفة .

القَصْر والحَصْن . يقال : تَحَصَّن في مِحْصَن » المِحْصَن : القَصْر والحَصْن . يقال : تحصن العَدو إذا دَخل الحَصْن واحْتَمى به .

﴿ حصا ﴾ ﴿ فِي أَسِماء الله تعالى ﴿ المَحْصِي ﴾ هو الذي أَحْصَى كُلُّ شيء بعِلْمه وأحاط به ، فلا يَفُو تُهُ دقيق منها ولا جَليل . والإِحْصاء : المَدُّ والحَفْظ .

(ه) ومنه الحديث « إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنّة »أى من أحصاها عِلماً بها و إيماناً . وقيل : أحصاها : أى حَفِظها على قَلْبه . وقيل : أراد مَن اسْتَخْرجها من كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدها لهم ، إلّا ما جاء في رواية عن أبي هريرة وتسكنّه وا فيها . وقيل : أراد مَن أطاق العَمَل بمقتضاها ، مِثْل من يَمْل أنه سميع بصير فيَكُفُ لسانه وسَمْمه عمّالا يجوز له ، وكذلك باقي الأسماء . وقيل: أراد من أخطر (١) يباله عند ذ كرها معناها ، وتفكّر في مَد لولها مُعَظّماً لِمُسَمَّها ، ومُقدِّساً مُعْتَبِراً بمَعانِيها ، ومُتَدَبِّراً راغِباً فيها وراهِباً . و بالجُملة فني كلّ اسم يُجْرِيه على لسانه يُخْطِرُ ببالهِ الوصف الدّال عليه .

لا أحصى نِعَمَكُ والثناء بها عليك ، ولا أُبْلغ الله والثناء بها عليك ، ولا أَبْلغ الواجبَ فيه .

\* والحديث الآخر « أَكُلَّ القُرُ آن أَحْصَيْتَ ؟ » أَى حَفِظْت .

<sup>(</sup>١) في الأصل : أحضر . والمثبت من 1 واللسان .

- وقوله للمرأة « أحْصِيها حتى نَرْجع ) أى احْفَظيها .
- (ه) ومنه الحديث « اسْتَقِيموا وَلَنْ تُحْصُوا ، واعْلَمُوا أَنَّ خـير أَعْمَالِكُم الصَّلاة » أَى اسْتَقِيموا في كل شيء حتى لا تَميِلوا ، ولَنْ تُطيِقوا الاستقامة ، من قوله تعالى « علم أن لن تُحْصوه »أَى لن تُطيقوا عَدَّه وضَبْطَه .
- (ه) وفيه « أنه نهى عن بيع الحصاة » هو أن يقول البائع أو المُشْتَرِى : إذا نَبذْتُ إليك الحصاة فقد وَجَب البيع . وقيل : هُو أن يقول : بعْتُك من السِّلَع ما تقَع عليه حصاتُك إذا رمَيْتَ بها ، أو بِعْتُك من الأرض إلى حيثُ تَنْتَهَى حصاتُك ، والسَّلُلُ فاسِد لأنَّه من بُيُوع الجاهليَّة ، وكلُّها غَرَر لِما فيها من الجَهالة . وجَعْم الحصاة : حَصَى .
- هُ وفيه « وهَل يَكُبُّ الناسَ على مَناخِرِهِم في النَّارِ إِلَّا حَصَا أَلْسِذَتْهِم » هو جَمْع حَصاَةِ اللِّسان ، وهي ذَرَابَتُهُ . ويقال للمَقْل حَصَاة . هكذا جاء في رواية . والمعروفُ: حَصائد أَلْسِنَهُم . وقد تقدَّمت .

# ﴿ باب الحاء مع الضاد ﴾

- (حضج) (ه) فى حديث حُنين «أنَّ بَهْلة رسول الله صلى الله عليـه وسلم لَمَّا تَناول الله عليـه وسلم لَمَّا تَناول الله عليـه وسلم لَمَّا تَناول الله علي لِيَرْمِيَ به المشركين فَهِمَتْ ما أراد فانْحَضَجَتْ » أى انْبَسَطَتْ. وانْحَضَج : إذا ضَرب بنَهْسِه الأرض غَيظًا. وانْحَضَج من الغيظ: انْقَدَّ وانْشقَّ.
- (ه) ومنه حديث أبى الدرداء « قال فى الركمتين بَعْد العصر : أمَّا أَنَا فَلا أَدَّعُهُمَا ، فَن شَاءُ أَنْ يَنْحضِج فَلْيَنْحَضِح » .
- ﴿ حضر ﴾ ﴿ فَى حديث ورود النار ﴿ ثَم يَصْدُرُونَ عَنَهَا بَأَعْمَالِهِمَ كَلَمَنْحَ البَرْقَ ، ثُمَ كَالرِّيح ، ثُم كَخُصْرِ الفَرس ﴾ الخَصْرِ بالضم : العَدْوُ . وأَحْصَر يُحْضِر فهو تُحْضِر إذا عَدَا .
  - \* ومنه الحديث « أنه أَفْطَع الزُّ بَيْرَ حُضْرَ فَر سِه بأرضِ المدينة » .
  - ( ه ) ومنه حديث كعب بن تُعَبْرَة « فانْطَلَقْت مُسْرِعا أو تُعْضِرا فأخَذْت بِضَبْعيْه » .
- \* وفيه « لا يَبَعُ حاضرٌ لبَادٍ » الحاضر : الْمَقِيمِ فىاللَّدُنُ والْقُرَى . والبَادِي : لُلُقِيمِ بالبادية . والَمُهِي عنه أَن يَأْ تِي َ البَدَوِيُ البَلْدة ومعه تُوتٌ يَبْغِي النَّسارُع إلى بَيعِه رَخِيصا ، فيقول له الحضري :

اتُرُكَ عِندَى لِأَعَالِيَ فَى بَيْمِهِ . فهذا الصَّذِيع تُحَرَّم ، لِمَا فيه من الإِضْرار بالغَيْر . والبيع إذا جَرى مع المُغالاة مُنْمَقِد . وهذا إذا كانت السَّلْمة ممَّا تَعَمُّ الحاجة إليها كالأقوات ، فإنْ كانت لا تَعَمُ ، أوكثُر القُوت واسْتُغْنِي عنه ، فني التَّحريم تردُّد ، بُمَوَّل في أحدهما على عُموم ظاهر النَّهْي ، وحَسْم باب الضّرر، وفي الثانى على مَعْنى الضَّرر وذواله . وقد جاء عن ابن عباس أنه سُئل عن معنى « لا يبع حاضِر لِبَادٍ » فقال : لا يكون له سِمْساراً .

\* وفى حديث عَمْرو بن سَلِمة الجرْمى « كُنَّا بِحاضِرٍ يَمُوُّ بِنَا الناس » الحاضر : القوم النُّزول على ماء 'يقيمون به ولا يَرْحَلون عنه . ويقال الْمُنَاهِلَ المُحَاضِرُ ، للاجتماع والحضور عليها . قال الخطّابى : رُ مُّ بما جعلوا الحاضر اسْما للمكان المَحْضُور . يقال نَزَلْنا حاضِر بَنى فلان ، فهو فاعِل بمعنى مفعول .

- ه ومنه حدیث أسامة « وقد أحاطُوا بِحاضِرٍ فَمْمٍ » .
- (س) والحديث الآخر « هِجْرة الحاضِر » أى المكان المَحْضُور . وقد تكرر في الحديث .
- وفى حديث أكلِ الضَّبِّ « إنى تَحْضُر نى من الله حاضِرة » أراد الملائسكة الذين يَحْضُر ونه.
   وحاضِرة : صفة طائفة أو جماعة .
- \* ومنسه حسديث صلاة الصبح « فإنهسا مشهودة تَحْضُورة » أَى تَحْضُرُها ملائكة الليل والنَّهار .
  - (س) ومنه الحديث « إِن هذه الخَشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ » أَى يَحْضُرُها الْجِنُ والشياطين .
  - \* وفيه « تُولوا ما بِحَضْرَ تِـكُم » أى ماهُو حاضِر عندكم مَوجُود ، ولا تَتَـكَلَّفوا غيره .
- (س) ومنه حديث عرو بن سَلِمة الجَرْمى «كُنَّا بِحَضْرَة ماه » أى عنده . وحَضْرة الرجل : تُوبُهُ .
- لا وفيه « أنّه عليه الصلاة والسلام ذَ كَر الأيّام ومافي كل منها من الخير والشّر ، ثم قال : والسّنبت أخضَر '، إلّا أن له أشطراً » أى هو أكثر شَرًا . وهو أَفْعَل ، من الحضور . ومنه قولم :

حُضِر فلان واحْتُضِر : إذا دَنَا مَوْتُه . ورُوى بالخاء المعجمة . وقيل هو تصحيف. وقوله : إلا أنَّ له أَشْطُواً : أَى إِنَّ له خَيْرا مع شَرِّه . ومنه المَثَل « حَلَب الدَّهْرَ أَشْطُرَه » أَى نَالَ خَيْرَه وشَرَّه .

الله عليه وسلم في ثَوْ بَيْن حَضُوريْ يْن » مُها مَنْسو بان الله عليه وسلم في ثَوْ بَيْن حَضُوريْ يْن » مُها مَنْسو بان إلى حَضُور ، وهي قرية باليّمن .

وفيه ذكر « حَضِير » وهو بفتح الحاء وكسر الضاد : قَاعُ يَسيل عليه فَيْضُ النَّقِيم ، بالنُّون .

﴿ حضرم ﴾ (س) في حديث مُصعب بن عُمَير «أنه كان يمشى في الحضرَ مي " هو النَّعل المنسو بة إلى حَضْرَ مَوْت الْدَّخَذَة بها .

﴿ حضض ﴾ (س) فيه «أنه جاءته هدية فلم يَجِد لها مَوْضَعا يَضَعُها عليه ، فقال : ضَعْه بالحضيض ، فإ نَّمَا أنا عَبْد آكُل كما يأكل العَبْد » الحضيض : قَرار الأرض وأَسْفَل الجبل .

\* ومنه حدیث عثمان « فَتَحَرُّكُ الجَبَلِ حَتَّى تَساقَطَت حِجارته بالحضيض » .

وفي حديث يحيى بن يَعْمَر «كتَب عن يزيد بن المُهَلَّب إلى الحَجَّاج : إنَّ العَدُو بِعُرْعُرَة الجَبَل ، وَنَحْن بالخَضِيض » .

وفيه ذكر « الحضّ على الشيء » جاء في غير موضع ، وهو الحث على الشيء . يقال : حَضَّه، وحَضَّضَه ، والاسم الحُضِّيضاً ، بالكسر والنَّشديد والقَصْر .

\* ومنه الحديث « فأين الحضّيضاً » .

\* وفي حديث طاوس « لا بأس بالخضض » يُروى بضم الضاد الأولى وفتحما . وقيل هو يطاءين . وقيل بضاد ثم طاء ، وهُو دَوَاء معروف . وقيل إنه يُعْقَد مِن أَبُوال الإبل . وقيل : هو عَقَاد ، منه مَكِنَى ، ومنه هِنْدِينٌ ، وهو عُصارة شجر معروف له ثمر كالفُلْفُل ، وتُسكّى ثمرتُه الخضض .

ومنه حدیث سُلیم بن مُطَیْر « إذا أنا برجُل قد جاء کأنَّه یَطْلُب دَوَاء أو حُضَضاً » .
 (س) فیه « أنه خرَج ُ محْبَضِنا أَحَدَ ابْـنَى ابْلُتَهِ » أى حاملاً لَه فى حِضْنِه .
 والحِضْن : الجُنْب . وُهما حِضْنان .

( ه ) ومنه حديث أُسَيْسِد بن حُضَير « أنه قال لِمامِر بن الطُّفَيَل : اخْرج بذِمَّنكُ لَا أَنْهِذَ حِضْنَيْك » .

#### \* ومنه حدیث سَطیح:

#### \* كَأَنْمَا حُنْجِتْ مِن حِضْنَىٰ تُسكَنْ #

- ه وحديث على رضى الله عنه « عليكم بالحضنين » أى نُجِنْدَتَى العسكر .
- \* ومنه حديث عروة بن الزبير « تجبِتُ لقوم طَلَبُوا العِلْمِ حتَّى إِذَا نَالُوا منه صَارُوا حُضَّامًا لأبناء الملوك » أى مُرَبِّين وكافِلِين . وحُضَّان : جمع حاضِن ، لأن المرَبّى والـكافِل يَضُمُ الطَفْل إلى حِضْنه ، وبه سُمّيت الحاضِنَة ، وهي التي تُربّى الطهل . والحصانة بالفتح : فِعْلُها . وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفى حديث السَّقِيفة « إنَّ إِخُوانناَ من الأنصار يُريدون أن يَخْضُنُو نا من هذا الأمر » أَى يُخْرِجُونا . يقال حَضَّنْتُ الرَجُل عن الأمر أَحْضُنَهُ حَضْناً وحَضَابة : إذا تَحَيَّنَهَ عنه وانفردْتَ به دونه ، كأنه جعَله فى حِضْن منه ، أى جانب . قال الأزهرى : قال الليث : يقال أَحْضَنَنى من هذا الأمر : أى أُخْرَجَنى منه . قال : والصواب حَضَنَنى .
- ومنه الحديث « أن امرأة نُعَيم أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إنَّ نُعَيْما يُريد أن يَحْضُدنى أمْرَ ابْذَيّى ، فقال : لا تَحْضُمُ اوشاور ها » .
- [ ه ] ومنه حديث ابن مسعود في وَصِيتَه « ولا تُحْضَن زَيْنَابُ عن ذلك » يَمْني امرأته : أي لا تُحْجَب عن وصِيتَه ولا يُقطم أمن دُونها .
- (ه) وفى حديث عِمْرَ ان بن حُصين « لَأَنْ أَكُونَ عبداً حَبَشِبًا فِى أَعْنُزِ حَضَنَيَّات أَرْعَاهُنَّ حَى يُدْرِكَنِي أَجَـلِي أَحَـبُ إِلَى مَن أَن أَرْمِي فِى أَحَدِ الصَّفِينِ بسهم أَصَبْت أَم أَخْطَأَت » الحَضَنييَّات منسوبة إلى حَضَن بالتحريك ، وهو جَبَل بأعالى نَجْد . ومنه المَثَل « أنجد مَن رأى حَضَناً » وقيل هي غَمَّ مُحر وسود . وقيل : هي التي أحدُ ضَرْعَها أَكْبر من الآخر .

### ﴿ باب الحاء مع الطاء ﴾

- ﴿ حطط ﴾ ﴿ فيه ﴿ مَنِ ابتلاه الله ببلاء في جَسَده فَهُو لَه حَطَّةٌ ﴾ أى تَحُطَّ عنـــه خطاياه وذنوبه. وهي فِمُلة من حَطَّ الشيء بِحُطه إذا أنزله وألقاه .
- \* ومنه الحديث في ذِكر حِطَّة بني إسرائيل ، وهو قوله تعالى « وقُولوا حِطَّةٌ نَغْفِر ْ لَكُمْ خَطَايَاكُم » أَى قولوا حُطَّ عَنَّا ذُنوبنا ، وارْتَفَعْت على مَعنى : مَسْأَلَتُنا حِطَّة ، أَو أَمْرُ نَا حِطَّة .
- (ه) وفيه « جَلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غُصُن شجرة يابسة فقال بِيَدِه فَحطَّ ورَقَهَا » أَى نُثَرَه .
- « ومنه حدیث عمر « إذا حططتم الرّحال فشد وا الشروج » أى إذا قضیدتم الحج ، وحططتم وحلطتم وحلطتم عن الإبل ، وهي الأكوار والمتاع ، فشد وا الشروج على الخيل لِلْغَزْو .
- السَّلَب » أى مالَت إليه ونزَلت « فحطَّت إلى السَّلَب » أى مالَت إليه ونزَلت « بقلبها نحوه .
  - \* وفيه « أنَّ الصلاة تُسمَّى في التوراة حَطُوطاً » .
- (حطم) (ه) فى حديث زواج فاطمة رضى الله عنها « أنه قال لعلى : أين دِرْعَكُ الْحَطَمِيَّة » هى التي تَحْطِم السيوف : أى تـكسرها . وقيـل : هى العَرِيضة التَّقيلة . وقيـل : هى منسوبة إلى بطن من عَبْد القَيس يقال لهم حُطَمَة بن محارب كانوا يعملون الدروع . وهذا أشبَه الأقوال .
- (ه) ومنه الحديث « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : شَرُّ الرِّعاء الُحطَمة » هو العنيف برعاية الإبل فى السَّوْق والإيراد والإصدار ، ويُلقِي بعضها على بعض ، ويَعشفِها . ضَرَبه مَثَلا لِوَالى السُّوء . ويقال أيضا حُطَمَّ ، بلا هاء .
- ﴾ ومنه حديث على رضى الله عنه «كانت قريش إذا رأته فى حرب قالت : احْذَروا الْحَطَم احْذَرُوا الْقُطَمَ » .

#### ومنه قول الحجّاح فى خُطْبَتِه

\* قَدْ الْفَهَا اللَّيلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمَ \*

أى عَسُوف عنيف . وألحطم من أُبْذِية المبالغة ، وهو الذى يَكْثر منه الحَطْم . ومنه سُتميت النار الحَطَمَة : لأنها تَحْطِم كل شيء .

- ه ومنه الحديث « رأيت جَهَم يحطم بعضُها بعضها » .
- (س) ومنه حدیث سَوْدَة « أنَّها اسْتَأْذَنَت أَن تَدْفع مِن مِنَّى قبل حَطْمَة الناس » أَى قَبْل أَن يزدحمُوا ويَحطِم بعضًا .
- وفى حــديث تَوْبَة حِمْب بن مالك « إذَنْ يَحَطِمُكُم النَّاسُ » أى يَدُوسُونَكُم ويَزْ دِحُون عليك .
- [ ه ] ومنه سُمى ﴿ حطيم مكة ﴾ ، وهو ما بين الركن والباب . وقيل : هو الحِجْر المُخْرج منها ، سمى به لأن البيت رُفع وتُرِك هو تَحْطوما : وقيل لأنَّ العرب كانت تطرَح فيه ما طافت به من الثياب فَتَبْقى حَتَّى تَنْحَطم بِطُول الزمان ، فيكونُ فعيلا بمعنى فاعل .
  - ( ه ) وفى حديث عائشة « بَعْد ما حَطَمَه الناس » .

وفى رواية « بعد ما حَطَمْتُمُوه » يقال : حَطَمَ فُلَاناً أَهْلُه : إِذَا كَبِرِ فيهم ، كَأَنَّهُم بِما حَقَّلُوه من أثقالهم صَيَّرُوه شيخا محطُوما .

- ( ه ) ومنه حدیث هرِم بن حبّان « أنَّه غَضب علی رجل فجعل یَتَحَطّم علیه غَیْظًا » أی یتلظّی و یَتَوَقّد ، مأخوذ من اُلحطَمة : النّار .
  - (س) وفى حديث جعفر «كُنَّا نَخْرج سَنة الْخَطْمَة » هي السنة الشديدة الجدْب.
- (س) وفى حديث الفتح « قال لِلمَبَّاس : احْبِسْ أبا سُفيان عند حَطْم الجبل » هكذا جاءت فى كتاب أبى موسى وقال : حَطْم الجبل : الموْضع الذى حُطِم منه : أى ثُلِمَ فبق مُنْقَطِعا . قال : و يحتمل أن يريد عند مَضِيق الجبل ، حيث يَزْحم بعضهم بعضا . ورواه أبو نَصْر الحُميَدى فى كتابه بالخاه المعجمة ، وفسَّرها فى غريبه فقال : الخطْم والخطْمة : رَعْنُ الجبل ، وهو الأنف النادر منه . والذى جاء فى كتاب البخارى ، وهو أخْرَج الحديث فيا قرأناه ورأيناه من نُسَخ كتابه

« عند حَطْم الخيل » هكذا مضبوطا ، فإن صحَّت الرَّواية به ولم يكن تحريفا من الكتبة فيكون معناه ــ والله أعلم ــ أنه يحبّبه في الموضع المتَضَايق الذي تَتَحَطَّم فيه الخيْل . أي يَدُوس بعضها بعضاً ، ويزحَم بعضها بعضا فيراها جميعَها ، وتكنّرُ في عينه بمُرورِها في ذلك الموضع الضَّيِّق . وكذلك أراد يحَبّبه عند خَطْم الجبل على ما شرحه الحَميّدي ، فإنَّ الأنف النّادِر من الجبل يُضَيِّق الموضع الذي يَخْرُج فيه .

﴿ حطا ﴾ (ه) في حديث ابن عباس ﴿ قال : أَخَذَ النبي صلى الله عليه وسلم بقفّاى فحطّانى حَطُوة ﴾ قال المفروى : هكذا جاء به الرَّاوى عبر مهموز . قال ابن الأعرابي : الحطو ُ : تَحْريك (١) الشَّى مُرَّعْزَعًا . وقال : رواه شَير بالهمز . يقال حَطاه يَحْطَوْه حَطاً : إذا دَفَعه بكفه . وقيل : لايكون الحطه الاَّ ضَرْبة بالكف بين الكَيْفَين .

تَ ومنه حديث المفيرة « قال لمعاوية حين وَلَّى عَمْرا : ما لَبَنْك السَّهْمَىُ أَن حَطَابِك إِذْ يَ مَا لَبَنْك السَّهْمَىُ أَن حَطَابِك إِذْ يَشَاوَرْ ثُمَا » أَى دَفَمَك عن رأيك .

### ﴿ باب الحاء مع الظاء ﴾

﴿ حظر ﴾ ﴿ فيه ﴿ لا يَكِيجِ حَظِيرِةَ القُدْسِ مُدْمِنُ ۖ خَمْرِ ﴾ أراد بحظيرة الفُدس الجنَّة . وهي في الأصل : الموضع الذي يُحاط عليه لتأوي إليه الغنمُ والإبل ، يَقيهما البردَ والرَّبِح .

(ه) ومنه الحديث « لا حَمَى فى الأر اللهِ ، فقال له رجل : أراكة فى حظارِي » أراد الأرض التى فيها الزرع المُحاط عليها كالحظيرة ، وتفتح الحاء وتكسر ، وكانت تلك الأراكة التى ذكرها فى الأرض التى أعياها قبل أن يُحْيَبُها ، فلم يَمْلِكُها بالإحياء ومَلكُ الأرض دُوبَها ؛ إذْ كانت مَرْعَى للسَّارِحة .

\* ومنه الحديث « أتَتَهُ امرأَة فقالت : يا نبى الله ادْعُ الله لى فلقد دَفَنْتُ ثلاثة ، فقال : لقد احْتَظَرْتِ بحِظَار شديد من النار » والاحْتِظار : فِعل الحِظار ، أراد لقد احْتَمَيت بحمّى عظيم من النار يقيك حرَّها و يُؤمِّنك دخولها .

<sup>(</sup>١) في اللسان : تحريكك

- ه ومنه حديث مالك بن أنس « يَشُــترط صاحب الأرض على المُــاق شَدَّ الحِظار » يُريد به حائط البُستان .
- (ه) وفي حديث أكيدر « لا يُحْظَر عليكم النّبات » أى لا تُمْنَمُون من الزراعة حيث شُتّم . والحظر: المنع .
- \* ومنه قوله تعالى « وماكان عطاء ربك محظوراً » وكثيرا ما يرد فى الحديث ذِكْر المحظور ، ويُراد به الحرام . وقد حَظَرْتُ الشيء إذا حَرَّمْتَه . وهو راجع إلى المُنع .
- (حظظ) (س) فى حديث عمر « مِن حَظِّ الرجل َ نَفَاقُ أَيِّمَه ومَوْضَع حَقَّهُ » الحظُّ : الْجَدُّ والبَخْت . وفلان حَظِيظ وَتَحْظُوظ ، أى من حَظِّه أن يُوْغب فى أَيِّمه ، وهى التى لا زَوج لها من بناتِه وأخواته ، ولا يُوْغب عنهن ، وأن يكون حَمَّهُ فى ذِمَّة مأمون حِحُودُه وتَهضَّمُه ، وقي به .
- (حظا) (س) فى حديث موسى بن طلحة « قال : دخل على طلحة وأنا مُتَصبِّح فأخذ النّقُل فحظاني بها حَظَياتٍ ذوَاتِ عَدَدٍ » أى ضرَ بنى بها ، كذا روى بالظاء المعجمة . قال الحربى : إنما أعرفها بالطاء المهملة . وأمّا بالظاء فلا وجه له . وقال غيره : يجوز أن يكون من الحظوة بالفتح، وهو السّهم الصغير الذى لا نَصْل له . وقيل كل تَضيب ثابت فى أصْل فهو حَظْوة ، فإن كانت اللفظة محفوظة فيكون قد استعار القضيب أو السّهم النّعل . يقال : حَظَاه بالحظوة إذا ضر به بها ، كا يقال عَصَاه بالْعَصَا .
- وق حديث عائشة « تَزَوَّجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال و بَنَى بى فى شوال ، فأئ نسائه كان أحظى متى ؟ » أى أفْرَب إليه منى وأسعد به . يقال : حَظِيَتِ المرأة عند زوجها تَحْظَى حُظُورة وحِظْوَة بالضَّم والكسر (١) : أى سعدت به ودَنَتْ من قلبه وأحَبَّها .

<sup>(</sup>١) وبالفتح أيضًا : فهو مثلث ، كما ف تاج العروس .

# ﴿ باب الحاء مع الفاء ﴾

(حفد) (ه) فى حديث أم مَمْبَد « تَحْفُودْ تَحْشُودِ ، لاعَابِسٌ ولا مُفْنِد » المَحْفُود : الذى يَخْدُمُهُ أَسِحابِهِ و يُمَطَّمُونِه و يُسْرِعون فى طاعَتِه . يقال حَفَدْت وأَخْفَدْت ، فأنا حافِد وَتَحْفُود . وحَفَدٌ وحَفَدٌ جمع حافد ، كَخَدَم وكَفَرَة .

- ◄ ومنه حديث أميّة « بالنّعَم تَحْفود » .
- \* ومنه دُعاء القُنوت « و إِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفَدِ » أَى نُسْرِع فى العمل والخِدْمة .
- (ه) وحــديث عمر ، وذُكِر له عُثمان للخِلافة فقــال « أَخْشَى حَفْدَه » أَى إِسْراعَه فَى مَرْضَات أَقار به .
- ﴿ حفر ﴾ (س) في حديث أبّي « قال : سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن التّو به النّصُوح فقال : هو النّدَم على الذنب حين يَغْرُط منك ، وتَسْتَغْفِر الله بند امّتِك عند الحافر ، ثم لا تَعُود إليه أبداً » قيل : كانوا لكرامة الفرس عندهم ونفاستهم بها لا يَدِيمُونها إلّا بالنّقْد ، فقالوا : النّقْد عنسد الحافر : أي عند بيع ذَاتِ الحافر ، وسيّروه مَثَلا . ومَن قال « عند الحافرة » فإنه لمّا جَعل الحافر في معنى الدّابة نفسها ، وكثر استعماله من غير ذكر الذّات ألحقت به علامة التأنيث ، إشعاراً بتسمية الذّات بها ، أو هي فاعلة من الحفر ، لأن الفرس بشدة ووسها تحفر الأرض . هذا هو الأصل ، ثم كثر حتى استُعمِل في كل أوَّ ليَّة ، فقيل : رجَع إلى حافره وحافرته ، وفعل كذا عند الحافر والحافرة . والمغنى تنجيز النّدامة والاستينفار عند مُواقعة الذّنب من غير تأخير ، لأن التأخير من الإصرار . والباء في « بِندَامَتِك » بمنى مَع أو للاستيعانة : أي تَطلب مغفرة الله بأنْ تَندَم . والواو في « وتَسْتَغفر » للحال ، أو للعطف على مَدْى النّدَم .
- (ه) ومنه الحديث « إنَّ هذا الأَمْرَ [لا] (١) يُتْرَكُ على حَالَتِهِ حَتَّى يُرِدَّ إلى حَافِرَتَه » أَى أُولِ تَأْسِيسِه .
- ه ومنه حدیث سُراقة « قال : یارسول الله أرأیْتَ أعمالنا التی نَعْمل أموا خَدُون بها عند الحافر ؟ خَیْرٌ فَیْرٌ ، أو شررٌ فشَرٌ ، أو شی سبَقت به المقادیر وجَفَّت به الأقلام ؟ » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ١، واللسان ، وشرح القاموس .

- \* وفيه ذِكر « حَفَر أبى موسى » وهي بفتح الحاء والفاء : رَكَايا احْتَفَرها على جادَّهُ البَصْرة إلى مكة .
- وفيه ذكر « الخفير » بفتح الحاء وكسر الفاء : نَهْر بالأرْدُن نَزل عنده النَّعْمان بن بَشِير .
   وأمَّا بضم الحاء وفتح الفاء ، فمنزل بين ذى الحليْفة ومَكَل ، يَشْلُكه الحاجُّ .
- ﴿ حَفَرْ ﴾ (س) فيه عن أنس « من أشراط الساعة حَفْرُ الموت ، قيل: وما حَفْرُ الموت ؟ قال: مَوْت الفجأة » الحفْر : الحثُ والإعجال .
- ( ه ) ومنه حــديث أبى بَــكْرة « أنه دَبَّ إلى الصَّفِّ راكعا وقد حَفَزه النَفَس » وقد تكرر في الحديث .
  - لا ومنه حدیث البراق « وفی فَخِدَیه جَناحان یَحْفُرُ بهما رجْلیه » .
- [ ه ] ومنه الحديث « أنه عليه الصلاة والسلام أُ نِيَ بَتَمْر فحمل يَمَسْمُه وهو نُحْتَفِز » أى مُسْتعجل مُسْتَوْ فِزْ يُر يد القِيام .
- [ ه ] ومنه حدیث ابن عباس « أنه ذُ کِر عندهالقَدَر فاحْتَفَز » أَی قَلِق وشُخِصَ به .وقیل : اسْتَوی جالسا علی وَركَیْه کأنه یَنْهِض .
- ومنه حدیث علی « إذا صَلت المرأة فلتَحْتَفِرْ إذا جلست و إذا حجدت ولا تُخَوِّی كما يُخَوِّی الرجُل » أی تَتَضامُ وَتَجتمع .
  - ه وفي حديث الأحنف «كان يُوسِّع لمن أتاه ، فإذا لم يَجِد مُتَسَمًا تَحَفَّزً له تَحَفَّزًا » .
- ﴿ حفش ﴾ (ه) في حديث ابن اللَّهُ بِيَّة «كان وجَّهَه ساعيا على الزكاة ، فرجَع بِمالٍ ، فقال : هَلا قَمَد في حفش أمَّه فينظُرَ أيهُدَى إليه أم لا » الحفشر, بالكسر : الدُّر ج ، شَبَّه به بَيْت أمِّه في صِغَره . وقيل : الحفش البيت الصغير الذَّليل القَريب السَّمْك ، سُمِّى به لضِيقه ، والتَّحَفُّش : الانضام والاجتماع .
- لَهُ عَدَات اللهُ عَدَات اللهُ عَدَات اللهُ عَدَات اللهُ عَدَال اللهُ عَاللهُ عَدَال اللهُ عَدَاللهُ عَدَال عَدَال اللهُ عَدَال اللهُ عَدَال اللهُ عَدَال اللهُ عَدَال اللهُ عَدَال اللهُ

- ﴿ حَفَظ ﴾ ﴿ فَي حَدَيث حُنِين ﴿ أَرَدْت أَن أَخْفِظَ الناس ، وأَن يَقَاتُلُوا عَنَ أَهَلِيهِم وأَمُوالِمِم ﴾ أَى أَغْضِبَهُم ، من الخفيظة : الفَضَب .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فَبدَرَت مِنِّي كُلَّهُ أَحْفَظَتْه » أَى أَغْضَدَّته .
- ﴿ حنف ﴾ ﴿ فَى حديث أَهِلِ الذِكِرِ ﴿ فَيَحْفُونَهُم بِأَجِيْحَتُهُم ﴾ أَى يطوفون بهم ويَدُورُون حولهم .
  - \* وفي حديث آخر « إلا حَفتُهُم الملائسكة » .
- ( ه ) وفيه « من حَفَّنا أو رَفَّنا فَايَقْتَصِد » أى من مَدَحَنا فلا يَغْلُونَ فيه . والحَفَّة : السكرامة النامة .
- ( ه ) وفيه « ظَلَّلَ الله مكان البيت عَمامة ، فـكانت حِفاف البيت » أى مُحْدِقة به . وحِفَافَ البيت » أى مُحْدِقة به . وحِفَافَا الجبل : جانباه .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « کان أَصْلَع ، له حِفاف ؓ » هو أَن یَنْـکَشِف الشَّمَر عن وسَط رأْم، و یَبْقَی ماحَوْلَه .
- إلى عايه الصلاة والسلام لم يَشْبَع من طعام إلّا على حَفَف » الحَفَف : الضّيقُ وقلة المعيشة . يقال : أصابَه حَفَف وحُفُوف . وحَفَّت الأرض إذا يبِس نَباتُها : أى لم يَشْبَع إلا والحال عنده خلاف الرّخاء والحصب .
- للطّم » أى المِراق : إن أمير المؤمنين بلغ سنًا وهو حاف المطّم » أى يابسُه وقَحِلُه .
- \* ومنه حديثه الآخر « أنه سأل رجلا فقال : كيف وجَدْت أبا عبيدة ؟ فقال : رأيت حُفُوفا » أى ضِيق عَيْش .
  - ( ه ) ومنه الحديث « بَاغ مُعاويةَ أنَّ عبد الله بن جَمْفر حَفَّتَ وَجُهِد » أَى قَلَّ مالُه .
- ﴿ حَمْلَ ﴾ ( ه ) فيه « من اشتَرَى مُحَفَّلةً وردَّها فأيرُدَّ معها صاعا » المُحَفَّلة : الشاة ،أو البقرة، أو الناقة ، لا يَحْلُبُها صاحبها أيَّاماً حتى يَجْتَمِع لَبَها في ضَرْعها ، فإذا احْتَلَبها الْمُشْترى حَيِبها غزيرة ،

- فزاد في تَمنيها ، ثم يَظهر له بعد ذلك نَقْصُ لَبَنِها عن أيام تَحَفْيِلها ، سُمِّيَت تُحَفَّلة ، لأن اللبن حُفِّل ف ضَرْعها : أي جُمِـع .
- ( ه ) ومنه حديث عائشة تَصِف عمر رضى الله عنهما « فقالت : لِله أَمْ حَفَلَت له ودَرَّت عليه » أَى جَمَمَت اللَّبن في تَدْيها له .
  - (س) ومنه حدیث حلیمة « فإذا هی حافِل » أی كثیرة الَّابَن .
- وحدیث موسی وشعیب علیهما السلام « فائنتنگر أبوهُما سُرعة صَدَرِها بَعْنَمهِما حُفَّلاً يطاناً » هی جَمْع حافل : أی تُمثلِثة الضَّروع .
- (س) ومنه الحديث في صِفة عُمر « ودَفَقَت في تَحافِلها » جَمْع تَحْفِل، أو مُحْتَفَل، حيث يَحْتَفَل الله : أي يَجْتَمَع .
- ه وفيه « وَتَبْقَى حُفالة " كَحُفالة التَّمر » أى رُذالة من الناس كَردِىء التَّمر ونُفايته ، وهو مِثل الخالة بالثاء . وقد تقدّم .
- ( ه ) وفى رُقْيَةَ النَمْلة « العَرُوس تَـكُنتَحِل وَتَحْنَفَلِ » أَى تَنَز بَّن وَتَحْنَشِد للزَّينة . يقال : حَفَّلْتُ الشيء ، إذا جَلَوْتَه .
  - « وفيه ذكر « المَحْفِل » وهو مُجْتَمَع الناس ، و بُجَمَع على المَحافِل .
- ﴿ حَفَنَ ﴾ [ ه ] في حديث أبى بكر « إنما نحن حَفْنَةٌ من حَفَنات الله » أراد إنا على كَثْرَتِنا بوم القيامة قليل عند الله كالحَفْنة ، وهي مِلْ السَّكَفِّ ، على جهة الحجاز والتَّمثِيل ، تعالى الله عن النشبيه ، وهو كالحديث الآخر « حَثْية من حَثَيات رَبِّنا » .
- الله عليه « أن الله وسر أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية من حَفْن » هى بفتح الحاء وسكون الفاء والنون : قرية من صعيد مصر ، ولها ذكر فى حديث الحسن بن على رضى الله عنهما مع مُعاوية .
- ﴿ حَفَا ﴾ \* فيه « أَنَّ تَحَبُوزَا دَخَلَت عليه فسألها فأَخْنَى ، وقال : إنها كانت تأنينا فى زمن خديجة ، و إنَّ كَرَم العهد مِن الإيمان » يقال أَخْفَى فلان بصاحبه ، وحَفِى به ، وتَحَفَّى : أَى بالَغ فى مِرِّه والسُّوَّال عن حاله .

- ﴿ ومنه حدیث أنس ﴿ أنهم سألوا النبي صلى الله علیــه وسلم حتى أَحْفَوْ ﴿ ﴾ أى اسْتَقْصَوْ ا
   ف السؤال .
  - ( ه ) وحديث عمر « فأنزَل أَو يْسًا القَرَ نِيَّ فَاحْتَفَاهُ وَأَكْرَمُهُ » .
- ( ه ) وحديث على « أنَّ الأَشْمَتُ سلِّم عليه فَردَّ عليه السلام بَغير تَحَفَّ ِ » أَى غـير مُبالِغ ف الرَّدِّ والسؤال .
- وحديث السواك « أزِمْتُ السواك حتى كِدْت أَخْفِي فَمِي » أى أَسْتَقْصِي على أَسْنانى فَأَذْهِبُهَا بِالنَّسَوُك .
  - [ ه ] ومنه الحديث « أمّر أن تُحُنَّى الشُّوارب » : أي يُبالَغ في قَصُّها .
- ( ه س ) والحديث الآخر « إن الله تعالى يقول لآدم : أُخْرِجْ نَصيب جهنم من ذُرِّيتك ، فيقول: يارب كَمْ ؟ فيقول : من كل مائة تسعة وتسمين، فقالوا : يارسول الله احْتَفِينا إذاً ، فماذا يَبْقَى؟ » أى اسْتُؤْصِلْنا ، من إحْفاء الشَّعَر . وكلُّ شيء اسْتُؤْصِلْ فقد احْتُفَى .
- المَالَمَا وصْفاً الحَصْد الفتح « أَن تَحْصُدوهم حصْداً ، وأَحْنَى بيَده » أَى أَمَالَمَا وصْفاً الحَصْد واللّبالَغة في القَتْل .
- وف حديث خليفة « كَتَبْت إلى ابن عباس أن بَـكْتُب إلى و يُحْـفِي عنى »أى يمسك عنى بعض ما عنده مِما لا أحتمله ، و إن حُمِل الإحفاء بمعنى المبالغة فيـكون عنى بمعنى على . وقيل هو بمعنى المبالغة في المبالغة في المبالغة به والنصيحة له . وروى بالخاء المعجمة .
- (ه) وفيه « أنَّ رجُلا عَطَس عند النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث ، فقال له : حَفَوْت » أَى مَنَعْتَنا أَن نُشَمِّتًك بعــد الثلاث ، لأنه إنما يُشَمَّت فى الأولى والثانية . والحَفْو : المنْع ، ويروى بالقاف : أى شَدَدْت علينا الأمر حتى قَطَعْتنا عن تَشْمِيتك . والشَّدّ من باب المَنْع .
- ومنه « أنَّ رَجُلا سَلَم على بعض السَّاف فقال: وعلي ـ كم السلام ورحمة الله و بركاته الزَّاكيات ، فقال له : أراك قد حَفْوتنا ثَوابَها » أى مَنَمْتنا ثواب السَّلام حيث اسْتَوْفَيْت علينا فى الردّ . وقيل : أراد تَقَصَّيْت ثوابها واسْتَوْفَيْتَه علينا .
- ه وفي حديث الانتِعال « لِيُحفِيهما جَمِيعاً أَوْ لِيَنْعَلْهُما جَمِيعاً » أَى لِيَمْش حَافِي الرَّجْلين

أو مُنْتَعِلَهُما ، لأنه قد يَشَقُ عليه المشْىُ بنَعْل واحدة ، فإنَّ وَضْع إحدى القدَمين حافية إنما بكون مع التَّوَقِّى من أذًى يُصِيبُها ، ويكون وضْع القَـدم المُنْتَعِلَة على خلاف ذلك فيخْتَلِف حينئذ مَشْيهُ الذى اعتاده فلا يأمَنُ العِثَار . وقد يُتَصَوَّر فاعله عند الناس بصُورة مَن إحْدَى رَجْلَيه أقْصرُ من الأخرى

(ه) وفيه « قيل له : مَتَى تَحَلِّ لنَا المَيْتَة ؟ فقال : مالم تَصْطَبِحوا ، أو تَغْتَبِقُوا ، أو تَخْتَفُمُوا بها بَقْلًا فَشَأْ نَـكُم بها » قال أبو سعيد الضَّر بر : صوابه « مالم تَحْتَفُوا بِهاَ » بغير هَمْز ، من أَحْفَى الشَّعَر َ . ومَن قال تَحْتَفِئُوا مهموزا هو من الحفأ ، وهو البَرْدِى قباطل؛ لأن البَرْدِى ليس من البُقول .

وقال أبوعبيد: هو من الحفأ؛ مهموز مقصور، وهوأصل البَرْدِيّ الأبيضِ الرَّطْب منه، وقد يُؤكل. يقول مالم تَقْتَلُعوا هـذا بعَيْنه فتأكلوه. ويُروى «مالم تَحْتَفُوا» بتشديد الفاء، من احْتَفَفْت الشيء إذا أَخَذْته كُلَّه، كما تَحُفُ المرأة وجْهَها من الشَّعَر. ويُروى «مالم تَجْتَفِئُوا» بالجيم. وقد تقدّم. ويروى بالخاء المعجمة وسيُذكر في بابه.

 وفى حديث السّباق ذِكر « الحَفْياء » وهو بالمدّ والقصْر : موضع بالمدينة على أميال و بَعْضُهم يُقدّم الياء على الفاء .

### ﴿ باب الحاء مع القاف ﴾

- ﴿ حقب ﴾ ( ه ) فيه « لا رأى لِحاقِب ولا لِحاقِن » الحاقِبُ : الذي احتاج إلى الحلام فلم يَتَبَرَّزُ وَالْحَصْرِ غَائطُه .
  - \* ومنه الحديث « نَهى عن صلاة الحاقب والحاقن » .
- (س) ومنه الحديث «حَقِب أمرُ الناس » أى فسَد واحْتَبَس ، من قولهم حَقِب المطر: أَى تَأخَّر واحْتَبَس
- (ه) ومنه حديث عُبَادة بن أحمر « فَجَمَعت إبلى ورَكِبْت الفحلَ فَحَقِب فَتَفَاجَ يَبُول فَنزلتُ عنه » حَقِب البعير : إذا احْتَبس بولُه . وقيل هو أَن يُصِيب قضيبَه اَلحَقَبُ . وهو الحَبْل الذى يُشَدّ على حَقْو البعير فيُورِثه ذلك .
- (س) ومنه حديث حُنين « ثم انتزع طَلَقاً من حَقَبه » أى من الحبْ للشْدُود على حَقْو

- البعير، أوْمِن حَقِيبتَه، وهى الزيادة (١) التي تُجْمل فى مؤخَّر القَتَب، والوعاء الذى يَجْمع الرجلُ فيه زادَه. (س) ومنه حديث زيد بن أرقم «كنتُ يَدِيها لابن روَاحَة فَخرج بى إلى غَزْوة مُوْنَةَ مُوْدٍ فِي على حَقِيبة رَحْله».
- (س) وحديث عائشة « فأخْقَبها عبد الرحمن على ناقة » أى أرْدَفها خَلْف على حَقِيبة الرحْل.
  - (س) وحديث أبى أمامة « أنه أحَقْب زادَه خلْفه على راحلتِه » أى جعله ورَاه. حَقِيبَة .
- (س) ومنه حديث ابن مسمود « الإِمَّةَ فيكم الْيَومَ المَحْقِبُ النَّاسَ دِينَـه » وفي رواية « الذي يَحْقِب دِينَه الرَّجالَ » أراد الذي يُقلَّد دِينَه لكُل أحد . أي يجعل دِينَه تابعاً لدين غيره بلا حُجَّة ولا بُرْهان ولَا رَويَّة ، وهو من الإِرْداف على الحَقِيبة .
- ( س ) وفي صفّة الزبير «كان نُفُجَ الحَقِيبة » أي رَا بِي العَجُز ناتئه ، وهو بضم النون والفاء . ومنه انْتَفَج جَنْبا البعير : أي ارتَفَعَا .
- ( س ) وفيه ذكر « الأخْقَب» ، وهو أحَد النَّفَر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جنَّ نَصِيبين . قِيل كانوا خمسة : خَساً ، ومَسا ، وشاصَه ، وباصَه ، والأَخْقَب .
  - » وفي حديث قُسُ :

#### \* وأَعْبَدُ مِن تَعَبَّدُ فِي الْحَقِبُ \*

جمع حِقْبة بالكسر وهي السَّنَة . والخَقْب بالضم . ثمانون سنة . وقيـل أكثر وجمعه حِقاَب .

- ﴿ حقحق ﴾ [ ه ] في حديث سَلمان « شَرُّ السَّيْرِ الحَقْحَقة » هو الْمُتْمَب من السَّبر . وقيل هو أن تُحمل الدابة على مالا تُطيقه .
- السّير الحقْحَقة » وهو إشارة إلى الرّفق « أنه قال لولده : شَرُّ السّير الحقْحَقة » وهو إشارة إلى الرّفق في العِبادة .
- (حقر) " فيه « عَطَس عنده رجُل فقال : حَقِرْتَ وَ نَقِرْتَ » حَقر الرجُل إذا صار حقيرًا : أى ذليلا .

<sup>(</sup>١) في الأساس والتاج: الرفادة .

- (حقف ﴾ (ه) فيه « فإذا ظُبِّي حاقِف » أي نائم قا انْحَنَى في نَوْمه .
- ه وفي حديث قُس « في تَناثن حِقاف » وفي رواية أخرى « في تَنَاثِف حَقائِف » الحِفاف :
   جمع حِقْف : وهو ما اعْوَج من الرَّمْل واستطال ، و بُجْمع على أَحْقاف . فأما حَقَائِف فَجَمْع الجمع ،
   إمًّا جمع حِقاف أوْ أَحْقاف .
- ﴿ حَقَى ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءُ اللهُ تَعَــالَى ﴿ الْحَقُّ ﴾ هو الموجود حقيقةً الْمُتَحَقِّق وَجُودُهُ وَ الْهِيَّتُهُ . وَالْمِيَّتُهُ .
- ه ومنه الحديث « مَن رآنى فقد رأى الحَقّ » أى رؤيا صادِقة ليست من أضغاث الأحلام .
   وقيل نَقَدُ رآنى حقيقة غير مُشَبَّه .
  - \* ومنه الحديث « أمِيناً حَقَّ أمِينٍ » أي صِدْقاً . وقيل واجِباً ثابتاً لَهُ الأمانة .
- ع ومنه الحديث « أَنَدْرِي ما حَقُّ المِباد على الله ؟ » أَى ثَو ابُهُم الذي وعَدهم به ، فهو واجب الإنجاز ثابتُ بوعْدِه الحَقُّ .
  - ه ومنه الحديث « الحقُّ بَعَدى مع عُمَر » .
- ومنه حديث التَّلْبية « لَبَّيْك حَقًّا حَقًّا » أى غير باطل ، وهو مصدر مؤكِّد لغَيره : أى أنه أنه أَكَّدَ به مَعْنى أَلزَمُ طاعتَك الذى دلَّ عليه لبَّيك ، كما تقول : هذا عبد الله حَقًّا فتؤكِّدبه ، وتَكْرِيره لزيادة التأكيد . وتَمَبُّداً مفعول له (١) .
- (س) ومنه الحديث « إِن الله أعطى كل ذى حَقٍّ حَقَّه فلا وصِيَّة لِوَارِث» أَى حظَّه ونَصِيبه الذي فُرض له .
- (ه) ومنه حديث عمر « أنه لمَّا طُمِن أُوقِظ للصلاة ، فقال : الصلاة والله إذاً ، ولا حَقَّ » أَى لا حَظَّ فَى الإسلام لَمَن تَركَها . وقيل : أراد الصَّلاةُ مَقْضِيَّة إذاً ، ولا حَقَّ مَقْضِى غيرها : يعنى في عُنُقه حقوقاً جمَّة بجب عليه الخروج من عُهدتِها وهو غير قادر عليه فهَب أنه قضَى حَقَّ الصلاة فحسا بالُ الحقوق الأُخرِ ؟ .

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل و 1 ، ولسنا نجد لقوله « تعبدا»مرجماً في الحديث. وقد نقلها اللسانكما هي . وتشكك مصححه فقال: « قوله تعبدا . . الخ » مكذا بالأصل والنهاية .

- (س) ومنه الحديث « لَيْـلة الضَّيف حَقَّ ، فمن أصبح بِفِنائه ضَيفُ فهو عليــه دَيْن » جَمَلهــا حَقًا من طريق المعروف والمرُوءة ، ولم يَزَل قرِك الضَّيف من شِيمَ السَكِرام ، ومَنْـعُ القرى مذموم .
- (س) ومنه الحديث « أَيُما رجلِ ضاف قوماً فأصبح تَحْروماً فإنَّ نَصْره حَقَّ على كل مسلم حتى يأخُذَ قِرَى لَيْلتِه من زَرْعه ومالهِ » وقال الخطّابى : يُشْبِهُ أن يكون هذا في الذي يخاف التَّلف التَّلف على نَفْسه ولا يَجد ما يأكله ، فله أن يتناول من مال الغير ما بُقِيم نفسه . وقد اخْتلف الفقهاء في حُكم ما يأكله : هل يلزمُه في مُقابَلَتِه شيء أم لا؟
- ( س ه ) وفيه « ما حَقُّ امْرَى مُسْلَمِ أَن يَبِيت ليلتين إلَّا وَوَصِيَّتُهُ عنده » أَى مَا الأَحْزَمِ له والأَحْوط إلَّا هذا . وقيل : ما المعروف في الأخلاق الحَسَنة إلا هذا من جهة الفَرض . وقيل : معناه أنَّ الله حَسَمَ على عباده بوجوب الوصِيَّة مطلقاً ، ثم نَسَخ الوصِيَّة للوارث ، فَبَقِي حقُّ الرجُل في مالهِ أَن يُوصِيَّ لغير الوارث ، وهو ما قَدَّره الشارع بثلث مالهِ .
- ( ه ) وفى حديث الحَضانة « فجاء رجُلان يَعْتَقَّانِ فى ولدٍ » أَى يَعْتَصِمان و يطلب كل واحد منهما حقَّه .
  - ه ومنه الحديث « من يُحاَقُّني في ولدي » .
  - هـ وحديث وهب «كان فيما كلَّم الله أيوبَ عليه السلام: أتُحاقُّني بِخِطْئك؟ » .
    - (س) ومنه كتابه ُلحصَين « إنَّ له كذا وكذا لَا يُحاقُّه فيها أحد » .
- (ه) وحديث ابن عباس « متى ما يَنْـــلوا فى القرآن يَحْبَقُوا » أى يقول كل واحد منهم الحقُّ بِيَدِى .
- (ه) وفي حديث على « إذا بَلغ النِّساء نَصَّ الحِقاق فالعَصَبة أُولَى » الحِقاق : المخاصَمة ، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين : أنا أحق به . ونَصُّ الشيء : غايته ومُنتهاه . والمعنى أن الجارية ما دامَت صغيرة فأمُّها أُولَى بهما ، فإذا بلغت فالعَصَبة أُولى بأمرها . فمهنى بَلغَت نصَّ الحِقاق : غاية البلوغ . وقيل : أراد بِنَصِّ الحِقاق بلوغ العَقْل والإِدْراك ، لأنه إَنَّما أراد مُنتهى الأمر الذي تَجب فيه الحقوق . وقيل : المراد بلوغ المرأة إلى الحلة الذي يجوز فيه تَزْ و يجُها وَتَصَرُّفُها في أمْرِها ، تشبيها الحقوق . وقيل : المراد بلوغ المرأة إلى الحلة الذي يجوز فيه تَزْ و يجُها وَتَصَرُّفُها في أمْرِها ، تشبيها

بالحِقاَق من الإِبل . جمع حِقٍ وحِقة ، وهو الذي دخَل في السَّنة الرائمة ، وعند ذلك يُتَمكَّن من ركو به وتَحْميله . ويُروي « نص الحقائق » جمع الحقيقة : وهو ما يصير إليه حق الأم وَوُجو به ، أو جَمْع الحِقَة من الإبل .

- \* ومنه قولهم « فلان حامِي الحَقِيقة » إذا حَمَى ما يجب عليه حِمَايَتُهُ .
- ( ه ) وفيه « لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لَا يعيب مُسْلَما بِعَيْبٍ هو فيه » يعنى خالص الإيمان وَمَحْضَه وَكُنْهُهَ .
- وفى حديث الزكاة ذِكْر « الحِقّ والحقّة » وهو من الإبل مادخل فى السنة الرابعة إلى آخرِها.
   وسُمّى بذلك لأنه اسْتَحقّ الركوب والتّحميل ، ويُجمع على حِقاق وحقائق .
- (ه) ومنه حديث عمر « مِنْ وَرَاء حِقــاق العُرْفُطُ » أى صغارها وشَوابِّها ، تشبيهــا بِحِقاق الإبلِ .
- (ه) وفى حديث أبى بكر « أنه خرج فى الهاجِرة إلى المسجد ، فقيل له : ما أخْرَجك ؟ قال : ما أخرَجك ؟ قال : ما أخرَجك ؟ قال : ما أجرجني إلّا ما أجِد من حَاق ً الجُوع » أى صادِقهِ وشِدّته . ويروى بالتخفيف ، من حَاق به يَحيِق حَيْقاً وحَافاً إذا أحدق به ، يريد من اشتِمال الجُوع عليه . فهو مَصْدر أقامه مُقام الاسم ، وهو مع التشديد اسم فاعل من حق يَحِق .
- وفى حديث تأخير الصلاة « وتَحْتَقُونها إلى شَرَق المَوتَى » أى تُضَيَّقُون وقُنَّهَا إلى ذلك الوقت . يقال : هو فى حَاقٍ من كذا : أى فى ضِيق ، هكذا رواه بعض المتأخرين وشرَحه . والرواية المعروفة بالخاء المعجمة والنون ، وسيجيء .
- (ه) وفيه « ليس للنساء أن يَحْقُقُن الطريق » هو أن يَرْ كَبْن حُقَّمًا ، وهو وسَطها . يقال : سَقَطَ على حَاقً القَفَا وحُقِّة .
- وفى حديث حذيفة « ما حَقَّ القولُ على بنى إسرائيل حتى اسْتَغْنى الرجالُ بالرجال والنساء»
   بالنساء» أى وَجَب ولزم .
- ( ه ) وفى حديث عمرو بن العاص « قال لمعاوية : لقد تلافيتُ أمركُ وهو أشدٌ انْفِضاجاً من حُقّ الكَمْهُول » حُقُ الكَمْهُول : بَيْت المَنْكَبُوت ، وهو جمع حُقّة : أى وأمْرك ضَعِيف .

- \* وفى حدبث بوسف بن عمر « إن عاملا من عُمَّالى يذكر أنه زرَع كُلَّ حُق ولُق » اللق : الأرض المُطْمَئينَة . واللَّق : المر تَفعة .
- (حقل) [ه] فيه «أنه نهى عن المُحافَلة » المحافلة مُخْتَلف فيها . قيل:هى اكْتِراء الأرض بالحِنْطة . هكذا جاء مُفَشَّرا فى الحديث ، وهو الذى يُسَمِّيه الزَّرَّاعون : المُحارَثة (١) . وقيل : هى المُزارَعة على نَصِيب معلوم كالثلث والرَّبع ونحوها . وقيل : هى بَيْع الطعام فى سُنْبُلِه بالبُرِّ . وقيل : بيع الزع قبل إذراكِه . و إنَّما نهي عنها لأنها من المَسكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مِثلا بمثل و يَداً بيد . وهذا مجهول لا يُدْرَى أيُّهما أَكْثَر .
- وفيه « النَّسِيئة والمُحاقَلة » مُفاعَلة ، من الحَقْل وهو الزرع إذا تَشَعَّب قبل أن يَغْلُظ سُوقُه .
   وفيل : هو من الحَقْلِ وهي الأرض التي تُزْرَع . و يُسَمِّيه أهل العِراق القَراح .
- (ه) ومنه الحديث « ما تصنّعون بِمَحاقِلِكم » أى مَزارِعِكم ، واحدها تَحْقَلَة ، من الحَقْل : الزرع ، كالمَبْقَلَة من البَقْل .
- \* ومنه الحديث « كانت فينا امرأة تحقل على أربعاء لَهَا سِلْقاً » هكذا رواه بعض المتأخِّرين وصوّبه: أى تَزْرع . والرواية: تزرع وتَجْمَل (٢) .
  - (حقن) (ه) فيه « لا رَأَىَ لِحَاقِنِ » هو الذي حُبس بولُه ، كا لحاقيب للغائط.
- ( ه ) ومنه الحديث « لا يُصَلِّينَ أحدُ كم وهو حافِن \_ وفى رواية حَقِنْ \_ حتى يَبَخَفَّف » الحاقِن واكلقِن سواء .
- ومنه الحديث « فحقن له دمه » يقال حقنت له دمه إذا منعت من قَبْله و إراقته : أى جَمَعْته له وحبَسْته عليه .
- ومنه الحديث « أنه كره الحقنة » وهو أن يُعطَى المريضُ الدَّواء من أَسْفلِه ، وهي معروفة عند الأطباء .
- ( ه ) وفى حديث عائشة «تُوفَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقِنَتِي وذَا قِنَتِي »الحاقينة: الوَهْدة المنْخَفِضَة بين التَّرْفُو تَيْن من الحلق .

<sup>(</sup>١) في ا : المخابرة . وفي اللسان : المجاربة .

<sup>(</sup>٧) مكذا بالأصل و 1 . والذي في اللسان نقلاعن النهاية د تزرع وتحقل ،

﴿ حَمّا ﴾ ( ه ) فيه « أنه أعْطَى النِّساء اللاتى غَسَّلْن ابنَتَهَ حَقْوه وقال: أَشْعِرْ نَهَا إِيَّاه » أَى إِزَارَه . والأصل في الحقو مَمْقِد الإِزَار ، وَجَمْعه أَحْقٍ وأَحْقاء ، ثم سُمِّى به الإِزار للمُجاورة . وقد تكرر في الحديث .

لأصل حديث صلة الرّحم « قال : قامت الرحم فأخذَتْ بحَقْو الرحمن » لمَّا جَعل الرّحم شَجْنَة من الرحمن اسْتعار لَهَا الاسْتِمْساك به ، كما يَسْتَمْسك القريب بِقَريبه ، والنّسِب بِنَسيبه . والحقو فيه تجاز وتَمثيل . ومنه قولهم : عُذْتُ بِحَقْو فُلان إذا اسْتَجرْتَ به واعْتَصَمتَ .

الأحْقى جمع قِلَة لِلْحَقْو: هماينكم في أَحْقِيكم » الأَحْقى جمع قِلَة لِلْحَقْو: مَوْضع الإذار .

(س) ومن الفَرْع حديث عمر « قال للنساء : لا تَزْهَدْنَ في جَفاء الحَقْو » أَى لا تَزْهَدْنَ في جَفاء الحَقْو » أَى لا تَزْهَدْنَ في تغليظ الإزار وَكَانَتِه ليكونَ أَسْتَرَ لَكُنّ .

وفيه « إن الشيطان قال : ما حَسَدْت ابن آدم إلّا عَلَى الطَّسْأة والحَقْوة » الحَقْوة : وجَع فى البَطْن . يقال منه : حُقى فهو تَحْقُونُ .

# ﴿ باب الحاء مع الكاف ﴾

﴿ حَكَا ۗ ﴾ \* في حديث عطاء ﴿ أَنه سُئل عن الحَكَ أَه فقال: ما أُحبَ قَتَالُها ﴾ الحَكَ أَة: العَظَاءةُ بلُغة أهل مكة ، وَجَمْعُها حُكَاء. وقد يقال بغير همز ، و يُجمع عَلَى حُكا مقصورا . والحَكاء عَدُودٌ : ذَكر الخنافِس ، وإنَّما لم يُحبَّ قتالها لأنتها لا تؤذى . هكذا قال أبو موسى . وقال الأزهرى : أهل مكة يسمون العَظَاءة الحَكاة ، والجمع الحَكا مقصور . قال : وقال أبو حاتم : قالت أمُّ الهيثم : الحُكاه ة ممدودة مهموزة ، وهو كما قالت .

﴿ حَكُمْ ﴾ (س) فيه « من احْتَـكُر طَعاماً فهو كذا » أى اشتراه وحبَسه ليَقَلَّ فيَغْلُو . واُلحَـكُرة الاسْم منه .

\* ومنه الحديث « أنه نَهى عن الحكرة » .

- (س) ومنه حدیث عُمان « أنه كان یَشْتَرى العِیرَ حُـكْرَةً » أَى جُمْلة . وقیل جُزافا . وأصل الحَـكْر : اَلجَمْع والإمساك .
- (س) وفى حديث أبى هريرة « قال فى الكلاب: إذا ورَدْنَ الحَكْرِ القليل فلا تَطْعَمُهُ » الحَكْرِ بالتحريك : الماء القليل المجتمِع ، وكذلك القليل من الطعام واللَّبَن ، فهو فَعَل بمعنى مفعول : أى لا تَشْرَبُه .
- ﴿ حَكَاتُ ﴾ ﴿ فيه ﴿ البَرِّ حُسْنِ الخُلُقِ ، والإِنْم مَاحَكُ في نفْسَكُ وكَرِهْتُ أَن يَطَّلُعُ عَلَيهِ الناس ﴾ يقال حَكَّ الشيء في نفْسَى : إذا لم تَكَن مُنْشَرِح الصَّدر به ، وكان في قلبك منه شيء من الشَّكُ والرَّيب ، وأوْهِمَكُ أنه ذَنْب وخطيئة .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « الإثم ماحَكَّ في الصَّدر و إِنْ أَفْتاك الْمُنْتُون » .
- ( ه ) والحديث الآخر « إيَّاكُم والحكَّاكاتِ فإنَّهَا اللَّهُم » جمع حَـكَّاكة ، وهي المُؤثَرِّة في القلب .
- (ه) وفى حديث أبى جهل «حتى إذا تَحَاكَّت الرُّكُبُ قالوا منَّا نبى ، والله لا أفعل » أى تَماسَّت واصْطَكَت : يريد تَسـاوِيهم فى الشَّرف والمنزلة . وقيــل : أراد به تَجاثِيهُم على الرُّكُ للتَّفاخُر .
- ( ه ) وفى حديث السقيفة « أنا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ » أراد أنه يُسْتَشْنَى برأيه كما تَسْتَشْنِى الإبل الجُرْبَى باحْتِكاكَ به . وقيل : أراد أنه شديد البأس صُلْب المَكْسَر ، كالجِذْل المحَكَّك . وقيل : معناه أنا دون الأنصار جِذْلُ حِكاكِ، فَبِي تَقُرَن الصَّهْبة . والتصغير للتعظيم .
- (س) وفي حديث عمرو بن العاص « إذا حَـكَـكْتُ قُرِحةً دَمَّيْتُهَا » أَى إذا أَتَّمْتُ غاية تَقَصَّيْتِها و بَلَغْتُهُا .
- (س) وفى حديث ابن عمر «أنه مرَّ بِغِلْمان يلعبون بالحِكَّة ، فأمر بها فدُفِنَت » هى لُعْبة لهم ؛ يأخذون عظما فيتَحُكُّونه حتى يَبْييَضَّ ، ثم يرمونه بعيدا ، فَمَن أخذه فهو الغالب .
- ﴿ حَمَ ﴾ \* في أسماء الله تعالى «اكحكم والحكيمُ» ها بمهنى الحاكم، وهو القاضى. والحكيم

قَعِيلُ بمعنى فاعلٍ ، أو هو الذى يُحْسَكِمُ الأشياءَ ويُتْقِنُها ، فهو قَعِيلُ بمعنى مُفْعِلٍ . وقيل : الحكيمُ : ذو الحِسَمَةِ . والحِسَمُ عبارة عن معرفة أفضلِ الأشياء بأفضل العلوم . ويقال لِمَنْ يُحسِنُ دقائق الصِّناعات ويُثقِنُها : حَسَكِمُ .

الحكيم العاكم له وعليكم الوقو الذّ كُو الحكيم الى الحاكم له وعليكم الوهو المُحْكَم الله وعليكم الدى لا اختلاف فيه ولا اضْطِراب ، فَعِيل بمعنى مُفْعَلِ ، أَحْدِكُم فهو مُحْكَم .

(سُ) ومنه حديث ابن عباس « قرأتُ المُحْكَمَ على عَهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم » يريد المُفَصَّلَ من القرآن ، لأنه لم يُنْسَخْ منه شيء . وقيل : هو مالم يكن مُتَشَابِها ؟ لأنه أُحْكِمَ بَيَانُه بنفسه ولم يَفْتَقر إلى غيره .

وق حديث أبى شُرَيْح « أنه كان يُكذَنَى أبا الحكم ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله هو الحكم ، وكمنّاه بأبى شُرَيْح » . وإنما كره له ذلك لئلا يُشاَرِكَ الله تَعالى في صِفته .

(ه) وفيه « إنَّ من الشَّعْرِ لَحُـكُماً » أَى إنّ من الشِّعرِ كلاما نافعا بمنع من الجهل والسَّقَه ، ويَنهَى عنهما . قيل : أراد بها المواعظ والأمثال التي يَنْتَفِعُ مها الناس . واللحكمُ : العلمُ والفقه والقضاء بالعدل ، وهو مصدر حَـكمَ يَحْـكُم . ويُروَى « إنّ من الشَّعر لَحِكُمةً » وهي بمعنى المُحَلِّم .

\* ومنه الحديث (١) « الصَّمْتُ حُـكُمْ وقليلٌ فاعِلُه » .

الخديث « الخلافة في قريش ، والحكم في الأنصار » خَصَّهم بالحكم ؛ لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم : منهم مُعاذُ بن جبل ، وأ بَى بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم .

ومنه الحديث « وبك حاكمت » أى رَفَمْتُ الله إليك فلا حُكم إلا الله . وقيل : بك خاصمتُ في طلّب الله كم إبطال من نازَعني في الدين ، وهي مُفاَعَلَةٌ من الله كم .

\* وفيه « إن الجنة للمُحَكَّمِين » يروى بفتح الكاف وكسرها ، فالفتح : هم الذين يَقَمُون في يد العَدَو فيُخَـيَّرُون بين الشرك والقدَّل فيختارون القدّل . قال الجوهرى : هم قوم من أصحاب

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : ويقال : الصمت . . الخ .

الأُخْدُود فُعِل بهم ذلك فاختاروا الثَّبَاتَ على الإيمان مع القتل . وأمَّا بالـكسر فهو المُنْصِفُ من نفْسه . والأوّل الوجه .

- ( ﴿ ) ومنه حديث كعب ﴿ إِنَّ فِي الْجِنَّةَ دَاراً \_ ووصَفَهَا ، ثَمَ قال \_ : لا يَنْزِلُها إِلاَّ نَبِيُّ أَو صِدِّيقُ أَو شَهِيدٌ أَو نُحَكَمَّ فِي نَفْسه » .
- (س) وفى حديث ابن عباس «كان الرجل يَرِثُ امرأة ذَاتَ قرابة فَيَعْضُلُهَا حتى تَمُوتَ أُو تَرُدَّ إليه صداقها ، فأحْكُمُ الله عن ذلك ونهى عنه » أى مَنعَ منه . يقال أحْكَمْتُ فلانا : أى منعته . وبه سُمّى الحاكم ؛ لأنه يمنع الظالم . وقيل : هو من حَكَمْتُ الفَرس وأحكَمْتُهُ وحَكَمْتُهُ : إذا قدَعْتَهُ وكَفَفْتَهُ .
- (س) وفى الحديث «ما من آدمى إلا وفى رأسه حَكَمةٌ ». وفى رواية «فى رأس كل عبد حَكَمةٌ »، إذا هَمَّ بِسَيَّنَة فإن شاء الله أن يَقْدَعَهُ بها قَدَعَه » الحَكَمةُ : حديدة فى اللَّجام تكون على أَنْف الفَرَس وَحَنَكِهِ ، تمنعه عن مخالفة راكبه . ولما كانت الحَكَمةُ تأخذ بِفَمَ الدابة وكان الحَنَكُ مُتَّصلا بالرأس جَعلَهَا تمنع مَن هى فى رأسه ، كما تَمنَع الحَكَمةُ الدابة .
- (س) ومنه حديث عمر « إن العبد إذا تواضع رفع اللهُ حَكَمَتَهُ » أَى قَدْرَه ومَنْزِلَتِه ، كَا يَقَال : له عندنا حكَمَةُ : أَى قَدْرُ . وفلان عَالِي الحَكَمَةِ . وقيل : الحكَمَةُ من الإنسان : أَسْفَلُ وجهه ، مُستعار من مَوْضع حكَمَة اللَّجام ، ورَفْعُها كناية عن الإغزاز ، لأنَّ مِن صِفة الذَّليل تَنْكِيسَ رأسه .
  - (س) ومنه الحديث « وأنا آخِذُ بِحَـكَمَة ِ فرَسه » أَى بِلِجَامِه .
- [ ه ] وفى حديث النَّخَعِيّ « حَـكُم اليتيم كما تُحَـكُم وَلَدك » أى امْنَعه من الفساد كما تمنع ولدك .
- ( ه ) وفيه « فى أَرْشُ الجِرَاحَاتُ الُحَكُومَةُ » يريد الجِراحَاتُ التى ليس فيها دِيَةُ مَقدَّرة . وذلك أَنْ يُجُرَّحَ فى مَوْضع من بَدَنِهِ جَرَاحَةً تَشِينه فيَقِيسَ الحَاكم أَرْشَها بأن يقول : لوكان هـذا

المجروح عبدا غير مَشِين بهذه الجراحة كانت قيمته مائة مثلا ، وقيمتُه بَعْدَ الشَّين تسعون ، فقد نَقَص عُشْرَ قيمته ، فيُوجبُ عَلى الجارِح عُشْر دِية الُخرِّ لأن المجروح حُرُث

(س) وفيه « شَفَاعنِي لأهل الكَبائر من أمَّتى حتى حَــكم وحاً » هما قبيلتان جافيِتان من وراء رَمْل يَبْرينَ .

(حكا) (س) فيه « ما سَرَّنِي أنِّى حَكَيْت إنسانا (١) وأنَّ لِي كَذَا وَكَذَا » أَى فَعَلْت مثل فِعله . يقال حكاه وحاكاه ، وأكثر ما يُسْتَعْمَلُ في القبيح المُحاكاة .

### ﴿ باب الحاء مع اللام ﴾

(حلاً) (س) فيه « يردُ عَلَىَّ يوم القيامة رهط فيُحَلَّ ون عن الحوض » أَى يُصَـدُّون عنه و يُمْنَعُون من وُرُوده .

الله ومنه حدیث عمر « سَأَلَ وَفْداً : ما الإبلكم خِماصاً ؟ قالوا : حَلَّا نَا بَنُو ثَمْلَبَة ، فأجْلاً هم »
 أى نَفَاهم عن موضعهم .

(س) ومنه حديث سَلَمة بن الأكوع « أَتَيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المهاء الذي حَلَّيْتُهُم عنه بِذِي قَرَدٍ » هكذا جاء في الرواية غير مهموز ، فقلَب الهمزة ياء ، وليس بالقياس ؛ لأنَّ الياء لا تُبدّل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلها مكسُوراً ، نحو بيرٍ ، و إيلاف . وقد شَذ : قَرَيْتُ في قرأتُ وليس بالكثير . والأصل الهمزُرُ .

﴿ حلب ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الزَكَاةُ ﴿ وَمِنْ حَقَيًّا حَلَبُهُ ا عَلَى المَّاءِ ﴾ . وفي رواية ﴿ حَلَبُهُا يُومِ وِرْدِهَا ﴾ يُقال حَلَبَثُ الناقة والشاة أُحْلِبُهُا حَلَبًا بفتح اللام ، والمراد يَحْلَبُهَا على المَّاء ليُصِيب الناس من لَبْهَا

البن الذي يَحْلِيهُ . والحلاَبَهَا أَمْسَكُهَا » الحِلاب : اللبن الذي يَحْلِيهُ . والحلاَب أيضا ، والحِلب : الإناء الذي يُحْلَب فيه اللبن .

<sup>(</sup>١) الرواية في 1 : « ما سرني أني حكيت فلاناً . . . النج » وكذا في تاج العروس .

(ه) ومنه الحديث «كان إذا اغتسل بدأ بشىء مثل الحِلاَب، فأخذ بَكَفّه فبدأ بِشِقِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر» وقد رُويت بالجيم وتقد م ذكرها. قال الأزهرى:قال أصحاب المعانى: إنه الحِلاب، وهو ما تُحْلَب فيه الغَمَ ،كا لمِحْلَب سَواء، فصُحِّف، يَعْنُون أنه كان يَغْتَسِل فى ذلك الحِلاب: أى يَضَع فيه الماء الذي يَغْتَسِل منه واختار الجِلاَب بالجيم، وفسَّره بماء الورْد.

وفي هذا الحديث في كتاب البخارى إشكال ، رُبَّما ظُن الله على الطبيب فقال : باب مَن بداً بالحِلاَب والطبيب عند الغُسل . وفي بعض النسخ: أو الطبيب ، ولم يذكر في الباب غير هذا الحديث « أنه كان إذا اغتسل دعا بشيء مثل الحلاب » وأمًّا مُسْلم فجمع الأحاديث الواردة في هذا المعنى في موضع واحد ، وهذا الحديث منها ، وذلك من فعله يَدُللَّك على أنه أراد الآنية والمقادير . والله أعلم . ويحتمل أن يكون البخارى ما أراد إلا الجلاب بالجيم ؛ ولهذا تر جم الباب به وبالطبيب ، ولكن الذي يُروى في كتابه إنما هو بالحاء ، وهُو بها أشبَه ، لأن الطبيب لمن يغتسِل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى ؛ لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء .

- (س) وفيه «إياك والحلُوبَ » أى ذات اللَّبن . يقال ناقة حَلُوب : أى هي مِمَّا يُحْلَب . وقيل: الحاحدة والجماعة . وقيل: الحاحدة والجماعة . وقيل: الواحدة والجماعة .
  - (ه) ومنه حديث أم مَعْبَد « ولا حَلُوبة في البيْت » أي شاة يُحْلَبُ .
- ومنه حدیث نُقادة الأسدى « أَبْغنِی ناقة حَلْباً نة رَكْباً نَة » أَی غَزیرة تُحْلَب، وذَلُولاً (۱)
   تُرْكب، فهی صالحة للأمْرَیْن، وزِیدت الألف والنون فی بِنَاشهما للمبالغة.
- الرَّهْن محْلُوب » أى لمُرْتَهنه أن يأكل لبَنَه بقَدْر نَظره عليه وقيامِه بأمْر ه وعَلَفِه .
  - \* وفي حديث طَهْفة « ونسْتَحْلُبُ الصَّبير » أَى نَسْتَدرُ السحاب .
- ه وفيه «كان إذَا دُعى إلى طَمام جَلَس جُلُوسَ الحَلَب» وهو الجِلوس على الرُّكَبة ليَحْلِبُ الشَّاة . وقد يقال : احْلُب فـكلْ : أى اجْلِس ، وأراد به جُلوسَ المُتَواضِعين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ذلولة ، والمثبت من أ واللسان .

- (س) وفيه «أنه قال لقوم: لا تَسْقُونى حَلَب امرأة » وذلك أن حَلَب النِّساء عيب عند الدرب يُعَيَّرُون به ، فلذلك تَنزَّه عنه .
- ه ومنه حدیث أبی ذر « هل یُواقفُ کم عدو کم حَلَبَ شاة نَثُور » أی وقت حَلَب شاة ،
   فحذف المضاف .
- (ه) وفى حديث سعد بن معاذ « ظرت أن الأنصار لا يَسْتَحْلِبُون له على ما يُرِيد » أى لا يَجْتَمَعُون . يقال : أَحْلَب القوم واسْتَحْلَبُوا : أى اجْتَمَعُوا للنَّصْرة والإعانة . وأصل الإحْلاب : الإعانة على الحلّب .
- ( ه ) وفى حديث ابن عمر « قال : رأيت عمر يَتَحَلَّبُ فوه ، فقال : أَشْبَهَى جَرَاداً مَقْلُوّاً » أَى يَبَيَّا رُضَابُهُ للسَّيلان .
- (س) وفي حديث خالد بن مَعْدَان « لو يَعْلَم الناس ما في الخُلْبة لاشْتَرَوْها ولو بوَزْنَها ذَهباً » الحُلْبة حبُّ معروف . وقيل هو تَمْرُ العِضَاه . والحُلْبة أيضاً : المَرْ فَج والقَتاد ، وقد تُضَمُّ اللام .
- ﴿ حاج ﴾ (ه) فى حديث عدِى « قال له النبى صلى الله عليه وسلم : لا يَتَحَلَّجَنَّ فى صدْرك طَعام » أى لا يَدَخُل قَلْبَك شىء منه فإنه نَظِيف فلا تَرْ تَابَنَّ فيه . وأصله من الخُلج ، وهو الخركة والاضْطِرَاب . ويروى بالخاء المعجمة وهو بمعناه .
- للعجمة أيضاً .
   للعجمة أيضاً .
- ﴿ حلس ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الْفَتَنَ ﴿ عَدَّ مَنْهَا فَيَنْنَةَ الْأَحَلَاسَ ﴾ جَمْع حِلْس ، وهو السَكِسَاء. الذي بَلِي ظَهْرِ البعير تحت القَتَب، شَبَّهُمَا به لِلزُومِها ودَوامها .
- الله فما تأمرنا ؟ قال : گونوا أخلاس بُيوتِكم »
   الله فما تأمرنا ؟ قال : گونوا أخلاس بُيوتِكم »
   أى الزموها .
- ( ه ) ومنه حدیث أبی بکر رضی الله عنه « کُنْ حِلْس بَیْبتك حتی تأُ تِیَك یَدُ خاطِئة أُو مَنِیَّة قاضیَة » .

- \* وحديثه الآخر « قام إليه بنو فَز ارةَ فقالوا : ياخليفة رسول الله نحن أخلاس الخيل » يُريدون لُزُ ومَهم لظُهُورها ، فقال : نَعَم ، أنتم أُخلَاسُها ونَحْن فُرْسانُها . أَى أنتم رَاضَتُها وسَاسَتُها فَتَلْزمون ظُهُورَها ، ونحن أهْل الفُروسيَّة .
- (ه) ومنه حديث الشَّعْبِيّ « قال للحَجَّاجِ : اسْتَحْلَسْنا الْخُوف » أَى لازَمْناه ولم نُفارقُه ، كَأْنَّا اسْتَمْهَدْناه .
- \* وفي حــدبث عثمان في تجهيز جَيْش العُسْرة « على ما ثة عُهير بأخلاسها وأقتابها »
   أي بأ كُسيَتِها .
- وفي حديث عمر رضى الله عنه في أعلام النبوة « أَلَمْ تَرَ الْجِنّ و إُبلَاسها ، وتُحلوقَها بالْقِلَاص وأَخلَاسِها » .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى مَانىي الزكاة « مُحْلَسُ أَخْفَافُها شُو كاً من حَديد وأُلْزِمتْه وعُوليَت به ، كما أُلْزِمَت ظهورَ الإبل أحلَامُها .
- ﴿ حلط ﴾ ﴿ فَي حديث عبيد بن عمير ﴿ إنَّمَا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَشَا تَيْن بين غَنَمَيْن ، فَاحْتَلَط عُبَيد وغَضِب » الاحتِلاَط : الضَّجر والغَضَب .
  - ﴿ حلف ﴾ (ه س) فيه « أنه عليه السلام حَالَف بين قريش والأنصار » .
- (س) وفي حديث آخر « قال أنس رضى الله عنه : حَالَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرَّتين » أي آخَى بينهم وعاهد .
- \* وفى حديث آخر « لا حِلْفَ فى الإسلام » أصل الحِلْف : المُعاقدةُ والمعاهدة على التَّعاضُد والنَّساعُد والاتفاق ، فما كان منه فى الجاهلية على الفِتَن والقتال بين القبائل والغاراتِ فذلك الذى ورد النَّه عنه فى الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم « لا حِلْفَ فى الإسلام » وما كان منه فى الجاهلية على النَّه على وصلة الأرحام كحلف المُطيَّبين وما جرى تَجْراه ، فذلك الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم « وأيَّما حِلْفَ كان فى الجاهلية لم يَزِدْه الإسلام إلا شدة » بريد من المُعاقدة على الخير ونصُرَة الحق ،

و بذلك يجتمع الحديثان ، وهذا هو الحِلْف الذي يَقْتَضِيه الإسلام ، والمَمْنُوع منه ماخالف حُـكُم الإسلام . وقيل المحالفة كانت قبل الفتح .

وقو له « لاحلف في الإسلام » قاله زمن الفتح ، فكان ناسخا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه من المُطَيَّبين ، وكان عمر رضى الله عنه من الأَحْلاف . والأَحْلاف ستُ قبائل : عبدُ الدار ، وجُمَحُ ، وتَحْزُوم ، وعَدِى ، وكَثِ ، وكَثِ ، وسَهْم ، مُثُموا بذلك لأنهم لمَّا أرادت بنو عبد مناف أَخْذَ مافى أيدى عبد الدار من الحجابة والرِّفادة واللواء والسِّقاية ، وأبت عبد الدار عَقَد كلُّ قوم على أمرهم حِلْفا مؤكَّدا على أن لايتخاذلوا ، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنة مملوءة طيباً فوضعتها لأحلافهم ، وهم اسد ، وزُهرة ، وتَهُم ، في المسجد عند السكمية ، تم عَمَس القوم أيديهم فيها وتَعاقدوا ، وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حِلْفا آخر مؤكَّدا ، فُسُمُّوا الأحلاف لذلك .

- (س) ومنه حديث ابن عباس « وجدنا وِلايةَ المُطَيَّبِيّ خيرا من وِلاية الأحلافيّ » يريد أبا بكر وعمر ، لأن أبا بكركان من المُطَيَّبين وعمر من الأُخْلاف . وهذا أحد ما جاء من النَّسَب إلى الجمع ؛ لأن الأحلاف صار اسْماً لَهُم ، كما صار الأنصار اسما للأَوْس والخَرْرج .
- لا ومنه الحديث «أنه لما صاحت الصائحة على عمر ، قالت : واستيد الأحلاف ، قال ابن عباس : نعم ، والمُحْتَلَف عليهم » يعنى المُطَيَّبين . وقد تكرر فى الحديث .
- (س) وفيه « مَن حَلَف على يمين فرأى غيرَها خيراً منها » اَلحَلْف : هو اليمين . حَلَف يَحْلِف حَلْفا ، وأصامها العَقْد بالعَرْم والنِّية ، فخالف بين اللَّفظين تأكيدا لعَقْده . و إعلاما أن لَغُو اليمين لا ينعقد تحته .
- لله ومنه حديث حذيفة « قال له جُنْدَب : تسمَعُنى أُحالِفُك منذ اليوم ، وقد سَمِمْته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تَنْهانى » أُحالِفُك : أَفاعِلُك ، من الحلِف : الهمِين .
- ( ﴿ ) وَفَ حَدَيْثُ الْحَجَّاجِ ﴿ أَنَهُ قَالَ لَيْزِيدَ بِنَ الْمُهَلِّبِ : مَا أَمْضَى جَنَانَهُ وَأَخْلَفَ لِسَانَهُ ﴾ أى ما أمضاه وأذْرَبَه ، من قولهم : سِنانٌ حَلِيف : أى حديثٌ ماضٍ .
- وفي حديث بدر « إنَّ عُتبة بن رَبيعة بَرَز لعُبيدة ، فقــال: من أنت ؟ قال: أنا الذي في

الحُلْفاء » أراد أنا الأَسَد ، لأن مَأْوَى الأُسُود الآجام ومنابت الحُلْفاء ، وهو نبت معروف وقيل هو قَصَب لم يُدُرِك . والحَلْفاء واحدُ براد به الجُمع ، كالقَصْباء والطَّرْفاء . وقيل واحدتها حَلْفاة .

﴿ حلق ﴾ [ ه ] فيــه « أنه كان يصلى العصر والشمسُ بيضاء مُحَلِّقة » أى مرتفعة . والتَّبِّحليق : الارتفاع .

ه ومنه « حَلق الطائر في جو "السماء » أى صَمد. وحكى الأزهرى عن شمِر قال : تحليق الشمس
 من أول النهار ارتفاعُها ، ومن آخره انجدارُها .

- ( ه ) ومنه الحديث الآخر « فَحَلَّقَ ببصره إلى السماء » أى رفَعه .
- \* والحديث الآخر « أنه نَهَى عن بيع المُحَلِّقات » أى بيع الطير في الهواء .
- ( ه ) وفى حديث المبعث « فَهَمَمْت أن أطْرَح نفْسى من حالِقٍ » أى من جبلٍ عالٍ .
- [ ه ] وفى حــديث عائشة « فَبَعَثَتْ إليهم بقميص رسول الله صلى الله عليــه وسلم فانتَحَب الناس ، قال : فَلَق به أبو بكر إلى وقال : تَزوّد منه واطور ('' » أى رماه إلى " .
- (ه) وفيه « أنه نهى عن الحِلَقِ قبل الصلاة \_ وفى رواية \_ عن التَّحَلَّق» أراد قبل صلاة الجمعة: الحِلَق بكسر الحاء وفتح اللام: جمع الحُلْقة ، مثل قَصْعة وقصَع ، وهى الجماعة من الناس مستدبرون كَحَلْقة الباب وغيره . والتَّحَلُّق تَفَعُّل منها ، وهو أن يَتَمَّدوا ذلك . وقال الجوهرى: « جمع الحلْقة حَلَق بفتح الحاء على غير قياس » ، وحكى عن أبى عمرو أن الواحد حَلَقة بالتحريك ، والجمع حَلَق بالفتح . وقال ثعلب : كلهم يُجِيره على ضعفه . وقال الشّيبانى: ليس فى الكلام حَلَقة بالتحريك الله عَلَق عالِق (٢) .
  - ه ومنه الحديث الآخر « لا تُصلُّوا خَلْفَ النِّيام ولا المُتَحَلِّقين » أى الجلوس حِلقاً حِلقاً .
- (س) وفيه « الجالسُ وسَط الحُلْقة ملعون » لأنه إذا جلس فى وسَطها اسْتَدْبر بعضَهم بظَهره فيُؤذيهم بذلك فَيسبُّونه و يُلْمَنُونه .
- (س) ومنه الحديث « لا حِمَى إِلَّا فَى ثلاث » وذكر منها « حَلْقة القوم » أَى لهم أَن يَحْمُوها حتى لا يَتَخطَأهم أحد ولا يَجُلس وسطها .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وفي ا والهروى . والذي في اللسان : قالت : فعلق به أبو بكر إلى وقال : تزودي منه واطوه (كذا ! ) وقد أشار مصحح الأصل إلى أن ما في اللسان هو في بعض نسخ النهاية . (٢) للذي يحلق الشعر .

- (س) وفيه «أنه نهى عن حِلَق الذهب » هي جمع حَلْقة وهو الخاتَم لا فَصّ له .
- \* ومنه الحديث « من أحب أن يُحَلِّق جَبِينه حَلْقةً من نار فلْيُحَلِّقه حَلقةً من ذهب » .
- ومنه حديث يأجوج ومأجوج « فُتيح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثلُ هذه ، وحلَّق بإصْبعيه الإبهام والتي تليها ، وعَقَد عَشْر ا » أى جعل إصْبعيه كالحلْقة . وعقدُ العشر من مُواضَعات الحسّاب ، وهو أن يجعل رأس إصْبَعه السَّبابة في وسَط إصْبعه الإبهام و بَعْملها كالحلقة .
- (س) وفيه « مَن فَكَّ حَلْقَةً فك الله عنه حَلْقَةً يوم القيامة » حكى ثعلب عن ابن الأعرابى : أَى أَعْتَقُ مملوكاً ، مثل قوله تعالى « فَكُّ رقبة ٍ » .
- وفى حديث صلح خيبر « ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصّفراء والبيضاء والحلْقة » الحلْقة بسكون اللام : السلاح عامًا . وقيل : هي الدُّروع خاصة .
  - [ ه ] ومنه الحديث « و إنَّ لنا أغْفالَ الأرض والخلْقَةَ » وقد تـكررت في الحديث.
- [ ه ] وفيه « ليس منّا من صَلَق أو حَلَق » أى ليس من أهل سُنَّ بنا من حلَق شَمَره عند المُصِيبة إذا حلَّت به .
- النساء الحالقة والسالقة والحارقة » وقيل أراد به التي تَحلِق وجهها للزينة .
- ﴿ ومنه حديث الحج ( اللهم اغفر المُعَاقِين ، قالها ثلاثا » : المُعلَقُون : الذين حَلقوا شُعورهم في الحج أو العُمرة ، و إنما خصَّهم بالدعاء دون المُقصِّرين، وهم الذين أخَذوا من أطراف شُعورهم ، ولم يَحلِقوا والمُعرة ، و كان النبي صلى الله عليه وسلم الأن أكثر من أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم قد عن معهم هَدْئ ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهَدْي ، ومن معه هَدْي فإنه لا يَحلِق حتى يَنْحَر هَدْيه ، فلما أمر مَن ليس معه هَدْي أن يَحلِق و يُحلِ و جَدوا في أنفسهم من ذلك وأحبُوا أن يأذن لهم في المُقام على إحرامهم [حتى يُحكلوا الحج] (١) وكانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى لهم (٢) ، فلما لم يكن لهم بُدُ من الإحلال كان الحج ] (المُ وكان فيهم من بادر إلى الطاعة وحلق ولم يُر اجع ، فلذلك قدَّم المحلِقين وأخر المقصِّرين .

<sup>(</sup>١) زيادة من ا والسان . (٢) في اللسان : أولى بهم .

- (ه) وفيه « دَبَّ إليكم داء الأمَ قبلكم البَغْضاء ، وهي الحالقة (١) الحالقة : الخصلة التي من شأنها أن تَحلِق : أى تُهُلكِ وتَستأصِل الدِّين كا يَسْتَأْصِل المُوسَى الشعر . وقيل هي قطيعة الرَّحم والتَّظَالُم .
- (ه) وفيه «أنه قال لصَفِيّة : عقْرَى حَلْقَى » أى عَقَرها الله وحَلَقها ، يعنى أصابَها وَجَع فى حَلْقها خاصة . وهكذا يرويه الأكثرون غيرَ منوّن بوزن غَضْبَى حيث هو جار على المؤنث . والمعروف فى اللغة التَّنُوين ، على أنه مصدر فِعْل مَتْروك اللفظ ، تقديره عَقَرها الله عَقْراً وحَلقها حلْقاً . ويقال للأمر يُعْجَب منه : عَقْراً حَلْقاً . ويقال أيضا للمرأة إذا كانت مُؤذية مَشْئومة . ومن مواضع التعجب قول أمّ الصَّبى الذي تـكلم : عَقْرى ! أو كان هذا منه !
- (ه) وفى حديث أبى هريرة « لما نزل تَحْرِيم الحمر كنَّا نَعْمِدُ إلى الحَلْقانة فَنَقْطَع ماذَنَّب منها » يقال لِلبُسْر إذا بدا الإرْطاب فيه من قبل ذَنبه: التَّذْنُو بة ، فإذا بلغ نصفَه فهو مُجزَّع، فإذا بلغ ثُلْثَيه فهو حُلقان وتُحَلّقِن ، يريد أنه كان يقطع ماأرْطب منها و يرميه عند الانتباذ لئلا يكون قد جمع فيه بين البُسْر والرُّطَب.
  - ه ومنه حدیث بكّار « مَرَ ً بقوم يَناَلُون من الثَّمْد وا ُلحلْقان » .
- ﴿ حلقم ﴾ \* في حديث الحسن « قيل له : إن الحجاج يأمر بالجمعة في الأهواز ، فقال : يمنع الناسَ في أمصارهم و يأمرُ بها في حَلاقيم البلاد! » أى في أواخرها وأطرافها ، كما أنّ حُلقُوم الرجل وهو حَلْقه في طرَفه . ولليم أصلية . وقيل هو مأُخوذُ من الحلْق ، وهي والواو زائدتان .
- ﴿ حَلَّكَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ خَزِيمَةُ وَذَكُو السَّنَةَ ﴿ وَتَرَكَّتَ الْفَرِيشُ مُسْتَحْلِكَ ﴾ ﴿ السُّتَحْلِكُ : الشَّوادَكَالُمُخْتَرَقَ . ومنه قولهم أَسُودُ حَالِكُ .
- ﴿ حَلَلَ ﴾ ﴿ فِي حَدَيْثُ عَانْشَةَ ﴿ قَالَتَ : طَيَّبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَحِلَّهُ وَحِرْمِهِ » .
- \* وفى حديث آخر « لإخلاله حين حَلَّ » يقال حَل المحرم يَحِلِّ حَلاً لا وَحِلاً ، وأحَل يُحِل الحَر المحرم يَحِل حَلَّ المحرم الإحرام : أى حَلال . والحَلال: إذا حَلَّ له ما يَحْرم عليه من مَعْظورات الحجّ . ورجُل حِلْ من الإحرام . ورجُل حَلال : أى غير مُعْرم ولا مُتَلَبِّس بأسباب الحجّ ، وأحَلَّ الرَّجل إذا خرج إلى ضيد الحرام . ورجُل حَلال : أى غير مُعُوم الحِل .

<sup>(</sup>١) فى اللسان والهروى : البغضاء الحالقة .

- ( ه ) ومنه حدیث النَّخَعِیّ « أُحِلَّ بَنَ أُحَلَّ بِكَ » أَی مَن تَرِكَ إِحرامَه وأُحَلَّ بِكَ فَقاتَلَكَ فَأَخْلِل أَنت أَيضا بِه وقَاتَلُه و إِن كُنْت مُحْرِما . وقيل : معناه إذا أُحَلَّ رجل ماحَرَّم الله عليه منْك فادْفَمْهُ أَنت عن نفْسك مَا قدرُت عليه .
- ومنه حدیث دُرید بن الصّمة « قال لمالاِت بن عوف : أنت نُحِلُ بقومك » أى إنك قد أَبَّت حَرِيمهم وعرَّضْتَهم للهلاك ، شبّههم بالمُحْرم إذا أحَلَّ ، كأنهم كانوا ممنوعين بالمُقام في بيوتهم فحلُّوا بالخروج منها .
- \* وفى حديث العُمْرة « حَلّت العُمْرة لمن اعْتَمر » أى صارة لكم حَلاَلا جائزة . وذلك أنهم كانوا لا يَعْتَمرون فى الأشهر الحرُم ، فذلك معنى قولهم : إذا دَخـل صَفَر حَلت العُمُرة لمن اعْتَمر .
- (ه) وفى حديث العباس وزمزم « لَسْت أُحِلَّهَا لَمُغْنَسِل ، وهى لِشَارِب حِل ُ و ِبلُ ۗ » الِحلُّ الله الله فيد الحرام
- ومنه الحدیث « و إنما أُحِلَّت لی ساعةً من نهار » یعنی مَـكة یوم الفتح حیث دخَلها
   عَنْوَةً غـیرَ مُحْرِم .
- \* وفيه « إن الصلاة تَحْرِيمها التَكبير وتَحْليلُها النَّسْليم » أى صار المُصَلَى بالتسْليم يَحِـل له ما حَرُم عليه فيها بالتَكبير من الـكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ، كما يَحِـلِ للمُحْرِم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه .
- [ ه ] ومنه الحديث « لا يموت لمؤمن ثلاثة أولاد فَتَمَسُّه الناز إلا تَحَـِلَةَ القَسَمِ » قيل أراد بالقسم قوله تعالى « و إنْ منكم إلاَّ واردُها » تقول العرَب : ضَرَبه تَحْليلا وضَرَبه تَعْذيرا إذا لم يُبالغ في ضَرْبه ، وهـ ذا مَثَل في القَليل المُفْرِط في القِلة ، وهو أن يُباَشر من الفعل الذي يُقْسِم عليه المقدارَ

الذى يُبِرُّ به قَسَمه ، مثل أن يَحْلِف على النَّزول بمكان ، فلو وَقَع به وقَعة خَفيفة أَجْزَأَتُه ، فتلِك تَحِلَّةُ قَسَمه . فالمعنى لا تَمَسُّه النار إلاَّ مَسَّة يسيرة مثل تَحِلَّة قَسَم الحالف ، ويريد بتَحِلَّتِه الوُرُودَ على النار والاجْتيازَ بها . والتاء فىالتَّحِلَّة زائدة .

( ه ) ومنه الحديث الآخر « من حَرَس ليلة من وراء المسلمين مُتَطَوّعاً لم يأخذه الشيطان ولم يرَ النَّار تَمَسُّه إلاَّ تَحَـِلَّةَ القَسَم ، قال الله تعالى : و إنْ مِنكم إلاَّ واردُها » .

#### ومنه قصید کعب بن زهیر:

تَخْدِى على يَسَرَاتٍ وهى لاهِيَةُ (١) ذَوَابلُ وَقَمْهُنَ الأَرضَ تَحْلِيلُ أَى قليل ، كَا يَحْلف الإِنسان على الشي أَن يفعله فيفعل منه اليسير يُحَلَّل به يَمينَه .

- ( ه ) وفى حديث عائشة « أنها قالت لامرأة مَرَّت بها : ما أطُولَ ذَيْلُمَ ا ؟ فقال : اغْتَبْتيها ، قومى إليها فَتَحَلَّبِها » يقال تحلَّلته واستحللته : إذا سألته أن يجعلك فى حِلِّ من قبِلَه .
  - ( ه ) ومنه الحديث « من كان عنده مَظْلِمة من أُخِيه فَلْيَسْتَحَلُّه » .
- (ه) وفى حديث أبى بكر « أنه قال لامْرَأَة حَلَفَت أَن لا تُعْتَقِ مَولاة لها ، فقال لها : حِلاَّ أُمَّ فُلان ، واشْتَراها وأعْتَقَها » أَى تَحَـلاًى من يمينك ، وهو منصوب على المصدر .
- ومنه حدیث عمرو بن مَمْدی کرب « قال لعمر : حِلاً یا أمیر المؤمنین فیا تقول » أی تَحَلَّل من قولك .
- ﴿ وَفَى حديث أَبِى قَتَادَة ﴿ ثُمْ تَرَكُ فَتَحَلَّلَ ﴾ أَى لما انْحَلَّت قُواه تَرَكُ ضَمَّه إليه ، وهو تَفَعَّل ،
   من الحل تقيض الشَّد .
- ه وفى حديث أنس « قيل له : حَدَّثْنا ببعض ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال وأَحَلَّل » أي أَسْتَشْني .
- (ه) وفيه « أنه سُئل : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : اكحالُ الْمُو تَحَـِل ، قيل : وما ذاك ؟ قال : الحاتُمُ المُفتيح ، وهو الذي يَخْيَمِ القرآن بتلاوته ، ثم يفتقيح التلّاوة من أوّله ، شبهه بالمسافر يبلغ المُنزِل فيَحُلُ فيه ، ثم يفتتح سَيْره : أى يَبْتَدَوَّه . وكذلك قُرَّاء أهل مسكة إذا خَتَمُوا القرآن (١) مكذا في الأصل و 1 ، والذي في اللسان وشرح ديوان كعب ص ١٣ « لاحقة » أي ضامرة .

بالتَّلاوة ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وَخُس آيات من أوّل سورة البقرة إلى « وأونئك هم المفلحون » ، ثم يَقْطَعون القراءة ، ويُسَمُّون فاعل ذلك : الحسالَّ المُرْتَحَل ، أى خَـتم القرآن وابتَدَأ بأوّله ولم يَقْطُعون الذي لا يَقْفُل عن غزْو إلاَّ عَمْسِه بَاخَر .

﴿ وفيه ﴿ أُحِلُّوا اللهُ يَغْفِرُ لَكُم ﴾ أى أَسْلِموا ، هكذا فُسر فى الحديث . قال الخطّابى : معناه الخروج من حظر الشّرُك إلى حِلّ الإسلام وسَعته ، من قولهم أحَلَّ الرجُل إذا خرج من الحرم إلى الحِلّ . ويروى بالجيم ، وقد تقدم . وهذا الحديث هو عند الأكثرين من كلام أبى الدرداء . ومنهم من جعله حديثا .

( ه ) وفيه « لَعَن الله المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له » وفي رواية « المُحِلَّ والمُحَلَّ له » .

لا وفي حديث بعض الصحابة « لا أُوتَى بِحَالٌ ولا محكلٌ إِلّا رَجْمتُهُما » جعل الزنخشرى هذا الأخير حديثا لا أثرا . وفي هذه اللفظة ثلاث لغات : حَلَّمْتُ ، وأَحْلَمْت ، وحَلَمْت ؛ فعلى الأُولى جاء الحديث الأوّل ، يقال حَلَّل فهو مُحَلِّل ومُحَلَّل له ، وعلى الثانية جاء الثاني ، تقول أحلَّ فهو مُحِلُّ ومُحَلِّله ، وعلى الثالثة جاء الثالث ، تقول حَلَّل فأنا حالٌ ، وهو مَخْلُول له . وقيل أراد بقوله لا أُوتَى بحَالٌ : أي بذي الثالث ، مثل قولهم ريح لا فويع : هو أن يُطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوّجها رجل آخر على شريطة أن يُطلقهم العملة المتحل للوجها الأول . وقيل سمى مُحلّلا بقصده في الجيع المراقل . وقيل من مُشتريًا إذا قصد الشراء .

وفي حديث مسروق « في الرجل تكون تحته الأمة و فيطلقه المشتين ، ثم يشتريها ، قال : لا تحل له إلا من حيث حر مت عليه » أى أنها لا تحل له و إن اشتراها حتى تنكح زوجا غيره . يعني أنها كما حَر مت عليه بالتَّطْلِيقتين فلا تحل له حتى يُطلَقها الزوج الثانى تطليقتين فتَحل له بهما كما حَر مت عليه بهما .

« وفيه « أن تُز انى حَلِيلةَ جارك » حليلة الرجل : امرأته ، والرجل حلِيلُها ؛ لأنها تَحُلّ معه و يَحُلّ معها . وقيل لأن كل واحد منهما تحِل للآخر .

- (س) ومنه حدیث عیسی علیـه السلام عند نزوله « أنه یزید فی الحلال » قیل أراد أنه اِذا نَزل تزوّج فزاد فیما أَحَلَّ الله له : أى ازداد منه لأنه لم يَنكِح إلى أن رُفع .
- وفى حديثه أيضا « فلا يَحلِ لـكافر يَجِد ربح نَفَسه إلا مات » أى هو حق واجب واقع ،
   لقوله تمالى « وحَرام على قرية » أى حق واجب عليها .
  - ه ومنه الحديث « حَلّت له شفاعتي » وقيل : هي بمعنى غَشِيَتْه ونَزَلت به .
- « فأما قوله « لا يَحُلُ المُرْضِ على المُصِحِّ » فبضم الحاء ، من الحاول : النزول . وكذلك فليَحْلُل بضم اللام .
- \* وفى حديث الهَدْى « لا يُنْحر حتى يَبْلغ تَعِلّه » أى الموضع والوقت الذى يَعِلّ فيهما نَحْرُه ، وهو يوم النحر بمينًى ، وهو بكسر الحاء يقع على الموضع والزمان .
- \* ومنه حديث عائشة « قال لها : هل عندكم شيء ؟ قالت : لا ، إلّا شيء بَمَثَت به إلينا نُسَيْبةُ من الشاة التي بَمَثْت إليها من الصدقة ، فقال : هاتِ فقد بَلَغَت تحيلُها » أي وصَلَت إلى انوضع الذي تحلّ فيه ، وتُضِي الواجبُ فيها من التصدُّق بها ، فصارت مِلْكا لمن تُصُدِّق بها عليه ، يصِحُ له التّصرف فيها ، ويصح قبول ما أهْدَى منها وأكله ، وإنما قال ذلك لأنه كان يحرُم عليه أكلُ الصدقة .
- (هس) وفيه « أنه كَرِه التّبَرَّج بالزينة لفير تَحِلَّها » يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحِلِّ، ومفتوحة من الحُلُول، أو أراد به الذين ذكرهم الله فى قوله « ولا يُبْدِين زينتهُنَّ إلا لبُعُولتهنّ » الآية . والتَّبَرُّج : إظهار الزينة .
- ( ه ) وفيه « خيرُ الكفن الُحلَّة » الحلة : واحدة الُحلَل ، وهى برود البمِن ، ولا تُسَمَّى حُلَّة إلا أن تكون ثوبَين من جنس واحد (١٠ .
- \* ومنه حديث أبى اليَسَر « لو أنك أُخَذْت بردة غلامك وأعطيتــه مَعافرِيَّك ، أو أخذت مَعافرِيَّه وأعطيته بُرْ دتك فكانت عليك حُلة وعليه حُلة » .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال الخطابي : الحلة ثوبان : إزار ورداء ، ولا تسكون حلة إلا وهي جديدة تحل من طيها فتلبس

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه رأى رجسلا عليه حُسلة قد ائتزر أحدهما وارتدى بالأخرى » أى ثو بين .
- (س) ومنه حديث على «أنه بمث ابنته أمَّ كلثوم إلى عمر لَمَّا خَطَبَها، فقال لها قولى له إن أبي يقول لك: هلرَ ضِيت الحِلّة ؟ »كنى عنها بالحِلّة لأن الحِلّة من اللباس، و يُسكَنَّى به عن النساء، ومنه قوله تعالى « هُن َ لباسُ لكم وأنتُم لِباسُ لهن ».
- \* وفيه « أنه بَعَث رجلا على الصَّدقة ، فجاء بفَصيل مُخلول أو محلول بالشك » المحلول بالحاء المهملة : الهزيل الذي حُلّ اللحم عن أوصاله فعرَ يَ منه . والمخلول يجيُّ في بابه .

#### (س) وفي حديث عبد المطلب

لا هُمَّ إنَّ الْمَرْءِ يَمْ نَعْ رَحْلُهُ فَامْنُعْ حِلَالَكُ الْحَرِمُ . القوم المقيمون المُتَجَاوِرُون ، يريد بهم سُكان الحرم .

\* وفيه « أنهم وَجَدوا ناسا أُحِلَّة » كأنهم جمع حِلال ، كمماد وأعمدة ، و إنما هو جمع فعال بالفتح ، كذا قاله بعضهم . وليس أفعلِة في جمع فعال بالكسر أولى منها في جمع فعال بالفتح كفدّان وأفدنة .

### وفی قصید کعب بن ز هیر :

تُمْرِ مثلَ عَسِيبِ النَّخْلِ ذَا خُصَلِ لِ بَعَارِبٍ لَمْ تَخُوُّنَهُ الْأَحَالِيلِ لُ

الأحاليل: جمع إُحْلِيل ، وهو تخرج اللبن من الضَّرْع ، وتُخَوِّنه: تَنقُصه ، يعنى أنه قد نَشفَ لَهُمُا ، فهى سمينة لم تَضْعف بخروج اللبن منها . والإِحْلِيل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة .

- \* رمنه حديث ابن عباس « أحمد إليكم غَسْل الإِحْلِيل » أي غسل الذكر .
- \* وفى حديث ابن عباس « إِنَّ حَلُ لَتُوطى الناسَ وتُؤذى وتَشْغَلَ عن ذكر الله تعالى » حَلْ: زَجْر للناقة إذا حَتَثْتُهَا على السَّير: أَى أَنَّ زَجْرك إِيَّاها عند الإِفاضة عن عرفات يُؤدِّى إلى ذلك من الإِيذاء والشَّفْل عن ذكر الله تعالى ، فسِرْ على هِينَتك.
- ﴿ حَلَمُ ﴾ [ ه ] في أسماء الله تعالى « الحليمُ » هو الذي لا يَسْتَخِفُّه شيء من عِصْيان العباد ، . ( ٥٠ ــ النهاية ــ ١ )

ولا يستفرُّ والفضب عليهم ، ولكنه جعل لكل شيء مقدارًا فهو مُنْتَه ِ إليه .

وفي حديث صلاة الجماعة « لِيَالِنِي (١) منكم أولو الأحلام والنَّهَى » أى ذَوُو الألباب والعقول ،
 واحدها حِلْم بالكسر ، وكأنه من الحلم : الأناة والتَّثبُّت في الأمور ، وذلك من شِعار العُقلاء .

- ( ه ) وفى حديث مُعاذ رضى الله عنه « أَمَرَ ه أَن يَأْخَذُ مَن كُل حالم ديبارا » يعنى الجِزْية أراد بالحالم : من بلغ الحُلُمَ وجرى عليه حُكم الرجال ، سواء احْتَلم أو لم يحتلم .
- (س) ومنه الحديث « غُسُل الجمعة واجب على كل حالم » وفى رواية « على كل مُحْتلِم » أى بالغ مُدْرك .
- (س) وفيه « الرؤيا من الله واكلم من الشيطان » الرُّؤيا واكلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء ، لكن غَلَبَت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن ، وغَلَب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح .
- \* ومنه قوله تعالى « أضغاثُ أحلام » ويُستعمل كلُّ واحد منهما موضع الآخر ، وتُضم لام الحُلُم وتُسَكَّن .
- (س) ومنه الحديث « من تَحَـلًم كُلَف أن يَمقْد بين شَعِيرتين » أى قال إنه رأى فى النوم ما لم يَرَهُ. يقال حَلَم بالفتح إذا رأى ، وتَحَـلًم إذا ادَّعى الرؤيا كاذبا .
- إن قيل: إنَّ كَذِبِ الـكاذِبِ في منامه لا يزيد على كَذِبِه في يَقَظَتِهِ ، فلمَ زادت عُقوبته ووعيده وتكليفه عَقْدَ الشَّعيرتَين؟ قيل: قد صَح الخبر « إن الرؤيا الصادقة جُزْء من النَّبُوّة » والنبوّة لا تكون إلا وَحْيًا ، والـكاذِبِ في رُؤياه يَدَّعي أن الله تعالى أراه مالم يُرِهِ ، وأعطاه جُزءا من النبوّة لم يُعظه إيّاه ، والـكاذِب على الله تعالى أعظم فرْية بمن كذب على الخلق أو على نفسه .
- (ه) وفى حديث عمر « أنه قَضَى فى الأرنب يقتُسله المُحْرِم بحُسلاَم » جاء تفسيره فى الحديث أنه اَلجَدْى. وقيل إنه يقع على الجَدْى والحَمَل حين تَضَعه أمه ، ويُر وى بالنون والميم بدل منها وقيل : هو الصغير الذى حَلَّمه الرَّضاع : أى سَمَّنه ، فتركون الميم أصلية .
- (س) وفى حديث ابن عمر «أنه كان يَنْهَى أن ُتنْزَع الحَلَمَة عن دابَّته » الحَلَمَة بالتحريك : القُراد الكبير، والجمع الحَلَم . وقد تـكرر فى الحديث .

<sup>(</sup>١) فى الأصل و 1 واللسان « ليليني » والمثبت من صحيح مسلم ، باب تسوية الصفوف من كتاب الصلاة .

- وفى حديث خُزيمة ، وذ كر السَّنة « وبَضَّت الحَلَمةُ » أى دَرَّت حَلَمةُ الثَّدْى ، وهى رأسه .
   وقيل : الحَلَمة نبات يَنْبُت فى السَّهل . والحديث يَحْتِملُهما .
  - ه ومنه حدیث مکحول « فی حَلَمة ثَدْی المرأة رُبْعُ دِینها » .
- ﴿ حَلَىٰ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَمْرِ ﴿ قَضَى فَى فَدَاءَ الْأَرْنَبِ بِحُلَّانَ ﴾ وهواكُـللاَّم . وقد تقدم . والنون والميم يَتَمَاقَبَان . وقيل : إن النُّون زائدة ، وإن وزْ نه فُمْلاَن لاَ فُمَّالٌ ·
  - ( ه ) ومنه حديث عثمان « أنه قَضَى في أُمّ حُبْين يَقْتُلُها الْمُحْرِمِ بِحُلاَّن »
- الله والحديث الآخر « ذُرِح عُمَانُ كَا يُذْبَحُ الْحَلاَّن » أَى إِنَّ دَمَه أَبْطِ لَ كَا يُبْطَل دَمُ الْحَلاَّن .
- (ه) وفيه «أنه نهى عن حُلُوان الـكاهِن » هو ما يُعْطاه من الأجر والرِّشوة على كَهَانَتِه يقال : حَلَوْتُهُ أَخُلُوهُ حُلُوانًا . والحُلُوان مصدركالغُفُران ، ونُونه زائدة ، وأصله من الحلاوة ، وإنما ذكرناه ها هنا حَمْلا على لفظه .
- ﴿ حلا ﴾ ﴿ فيه ﴿ أنه جاءه رجُل وعليه خاتَم من حَديد ، فقال : مالى أرَى عليك حِلْية أهل النار ﴾ اَلحَلْىُ اسم لَـكُل ما يَبَزيَّن به من مَصاغ الذهب والفِضَّة ، والجُمُ مُحِلَى بالضم والـكسر . وجمع الحلْية حِلَى ، مثل لِحْيَة ولِحَى ، وربَّما ضُمَّ . وَتُطْلق الحِلْية على الصِّفة أيضا و إنما جَمَلها حِلْية أهل النّار لأن الحديد زِئ بعض الـكفار وهم أهل النار . وقيل إنما كَرِهَه لأجل نَدْنِه وزُهُوكَتِه . وقال في خاتم الشّبه : ربحُ الأصْنام ؛ لأنَّ الأصْنام كانت تُتَخذ من الشّبه .
- ( ه ) وفى حديث أبى هريرة « أنه كان يتوضَّأ إلى نِصف السَّاق و يقول : إنَّ الحِلْية تَبْلغ إلى مواضع الوُّضُوء » أراد بالحلْية ها هنا التَّحْجيلَ يوم القيامة من أثَرِ الوُّضوء ، من قوله صلى الله عليــه وسلم « خُرْ ٌ مُحَجَّلُون » يقال حَلَّيْتُهُ أَحَلِّية إذا أَلبَسْتَه الحِلْية . وقد تــكرر فى الحديث .
- \* وفي حديث على « لَكُنَّهُم حَلَيْت الدنيا في أَغْيُنهُم » يقال : حلِّي الشيء بعَيْني يَحْـلَى إِذَا اسْتَحْسَنْته ، وحَلاَ بِفَمِي يَخْلُو .
- إن على فَعِيـل : يَبِيسُ النَّصِيّ من الـكَلا ،
   وفي حديث قُس « وحَلِيّ وأقاح » الحليُ على فَعِيـل : يَبِيسُ النَّصِيّ من الـكَلا ،
   والجمع أُخْلِيَة .

(س) وفى حديث المُبْعث « فَسَلَقَنَى لِحُلاَ وَهَ القَفَا » أَى أَضْجَعَنَى على وَسَطَ القَفَا لَم يَمَلِ بِي اللهِ أَحد الجَانِبِيْن ، وتُضَمُّ حاؤه وتفتح وتـكُسكر .

\* ومنه حديث موسى والخضر عليهما السلام « وهو نائم على حَلَاوة قفاه » .

# ﴿ باب الحاء مع الميم ﴾

﴿ حمت ﴾ ﴿ فَى حديث أَبِى بَكُر ﴿ فَإِذَا حَمِيتُ مَنْ سَمْنَ ﴾ وهو النَّحْيُ والزِّقُ الذي يَكُونَ فيه السَّمْنَ والرُّبُّ ونحوهما .

\* ومنه حدیث وحْشِیّ بن حَرْب «كَأَنه حَمِيتٌ » أَى زِقَ \*.

(س) ومنه حديث هند لمَـّا أخبرها أبو سفيان بدخول النبي صلى الله عليه و سلم مكة قالت « اقتلوا الحميت الأسود » تَمنيه ، اسْتِمنْظاما لقوله حَيْث واجَهها بذلك .

﴿ حَمِج ﴾ ( ه ) وفى حديث عمر « قال لرجل : مالى أرَاكُ مُحَمِّجا » التَّحْمِيج : نَظُرْ ۖ بِتَحْدِيقِ وقيل هو فتح المين فزعاً (١٠ .

- \* ومنه حدیث عمر بن عبد المزیز « أن شاهداکان عنده فَطَفِق یُحَمِّج إلیه النَّظٰر » ذکره أبو موسی فی حرف الجیم وهو سهو . وقال الزمخشری : إنها لغة فیه .
- \* ومنه قول بعض المفسرين في قوله تعالى « مُهْطِمِين مُقْنِعي رءوسِهم » قال : مُحَمِّجين مُديمي النَّظَر .
- ﴿ حمح ﴾ (ه) فيه « لا يَجِيء أحدُ كم يوم القيامة بفرسٍ له خَمَّحَمة » الحمَّحَمة : صوت الفَّمِيل .
- ﴿ حمد ﴾ ﴿ فَي أسماء الله تعالى « الحميــد » أي المحمود على كل حال ، فَعيل بمعنى مفعول .

أراد حج الجبان للموت ، فقلب .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى ، وهو في اللسان لأبي العيال الهذلي :

وحَمَّج للجبانِ الموْ تُ حـتَّى قلبُهُ يَجِبُ

والحمد والشكر مُتَقَاربان . والحمد أعَثْمِما ، لأنَّك تحمَد الإنسان على صِفاته الذَّاتيَّــة وعلى عطائه ولا تَشْكُره على صِفاته .

- (ه) ومنه الحديث « الحمدُ رأس الشُّكر ، ماشَكر اللهَ عبْدُ لا يَحْمَده » كما أنَ كلة الإخْلاص رأسُ الإيمان . وإيماكان رأسَ الشُّكر لأنّ فيه إظهار النّعْمة والإشادة بها ، ولأنه أعم منه ، فهو شُكْر وزيادة .
- (ه) ` وفى حديث الدعاء « سبحانك اللهم ّ و بحمدك » أى و بحمدك أبتدى ً . وقيل بحمدك سبَّب بالحمد ، أو للمُلاَبسة : أى التَّسْبيح مُسبَّب بالحمد ، أو للمُلاَبسة : أى التَّسْبيح مُسبَّب بالحمد ، أو ملابِس له .
- \* ومنه الحديث « لِوَاء الحَمْد بِيَدِي » يُريد به انْفِرَاده بالحَمـد يوم القيامة وشُهْرَته به على رءوس الخلق . والعَرَبُ تَضَع اللَّواء موضع الشُهْرة .
- ومنه الحديث « وابْعَثْه المقام المحمود الذي وَعَدْتَه » أي الذي يَحْمَده فيه جميع الخلق لتعجيل
   الحساب والإراحة من طُول الوقوف . وقيل هو الشَّفاعة .
- (ه) وفى كتابه صلى الله عليه وسلم « أمّا بعْدُ فإنى أحْمَد إليك الله » أى أحْمَدُ. ممَك ، فأقام إلى مُقام مَع . وقيل معناه أحْمَد إليك نعِمة الله بِتَجْدِينْك إِبَّاها .
- (ه) ومنه حــديث ابن عباس « أُحَمد إليكم غَسْل الإِحْلِيل » أى أَرْضَاه لــكم وأتقَدّم فيه إليكم .
- (ه) وفى حديث أمّ سلمة « حُمَادَيَات النّسَاء غَضُّ الأطراف » أى غَايَاتُهُنَّ ومُنْتَهَى ما يُحْمَد منهن . يقال : عُمَاداك أن تَفْعل ، وقُصَاراك أن تَفْعَل : أى جُهْدُك وغَايَتَك .
- ( ه س ) فيه « بُمِثْتُ إلى الأُحْرَ والأَسْود » أَى الدَّجَمِ والعرَب ؛ لأَنْ الغالب على الْوان العَجِم العَرَب اللَّهُ وَمَة والسُّمْرة . وقيل أراد الجن والإنس . وقيل أراد بالأُحْر الأبيض مُطلقا ، فإنّ العرَب تقول امْرأة خَراء أى بيضاء . وسُئل ثملب : لِمَ خَصَّ الأُحْرَ وُون الأبيض ؟ فقال: لأنّ العرب لا تقول رجل أُبيّض؛ مِن بياض اللَّون ، و إنما الأبيض عندهم الطّاهِر

النَّقِيِّ من العُيوب، فإذا أرادوا الأبيض من اللَّون قالوا الأُحْمَر. وفي هذا القول نَظَر، فإنهم قد اسْتَهْمَلوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم.

- (ه) ومنه الحديث « أُعْطِيتُ السَكَنْزَينِ الأُحْرِ والأبيضَ » هيَ ما أَفَاء الله على أُمّتِه من كُنُوزِ اللوك ، فالأحرِ الذهب ، والأبيض الفضة . والذَّهَب كُنوز الرُّومِ لأنه الغالب على نقُودهم ، والفضَّة كنوز الأكاسِرة لأنها الغالب على نقُودهم . وقيل : أراد العَرب والعَجم جَمَعهم الله على دينه ومِلته .
- (ه) وفي حديث على « قيل له : عَلَبَتْنا عليكهذه الخمراء » يَمْنُون المَجم والرُّوم ، والعَربُ تُسَمّى الموَ الى الحمْرَاء .
- (ه) وفيه «أهْلَكُمْنُ الأُحْرَانَ » يعنى الذَهَب والزعفران . والضَّمير للنِّسَاء : أَى أَهلَكُمُنَ حُبُ الْحُلِيّ والطِّيب . ويقال النَّحْم والثَّمر اب أيضا الأُحْرَان ، وللذهب والزعفر ان الأَصْفَران ، وللّماء واللَّبن الأَبْيضَان ، وللنَّمر والماء الأَسْودَان .
- (س) وفيه « لو تعلمون مافى هــذه الأمّة من الموّت الأُخَر » يعني القَمْلَ لِمَا فيه من حُرْة الله ، أو لشِدّتِه ، يقال مَوت أُخَر : أى شديد .
- (ه) ومنه حديث على وضى الله عنه « قال : كنا إذا أُخَرَ البأسُ اتَّقَيْنا برسول الله صلى الله عليه وسلم » أى إذا اشْتَدَّتُ الحرْب اسْتَقْبَلْنا العدُو به وجَعَلْناه لَنا وقاية . وقيل أراد إذا اضْظَرَمَت نارُهم ، تَشْبِيها بحُمُرة النَّار . وكثيرا ما يُطْلقون الخُورة على الشِّدَة .
- (ه) ومنه حديث طَيْهَة « أصابَدَننا سنَةٌ عَمْراء » أى شديدة اتجذب ؛ لأنّ آفاق السماء تَحْمرُ في سِنِي الجدْب والقَحْط.
- (ه) ومنه حدیث حَلِیمة « أنها خرَجت فی سَنَة حمراء قد بَرَت المالَ » وقد تكور فی الحدیث.
- ( ه ) وفيه « خُذُوا شَطْر دِينِكم من الْحَمَيْراء » يعنى عائشة ، كان يقول لها أحيانا يا ُحَـيْراء تَصْغير الحَمْراء ، يريد البَيْضاء . وقد تـكرر في الحديث .

لله وفي حمديث عبد الملك «أراك أحمرَ قَرِفاً ، قال : الخسن أحمَر » ، يعنى أنّ الخسن في الخمرة ، ومنه قول الشاعر :

فَإِذَا ظَهَرَ تَ تَقَنَّمَى بِالْخُمْرِ (') إِنَّ الْحُسْنَ أَحْمَرُ وَقَيلَ كَنَى بِالْخُمْرِ (لا) إِنَّ الْحُسْنَ أَحْمَرُ وَقِيلَ كَنَى بِالْأَحْمَرِ عَلَى أَشْيَاءً بِكُرَهُمًا.

(س) وفى حديث جابر رضى الله عنه « فوضَعته على حِمارة من جَريد » هى ثلاثة أعْواد يُشَدّ بعضُ أطرافها إلى بعض ، ويُخالَف بين أرْجُلها وتُعَلَق عليها الإداوة لِيَبْرُد المـاء ، وتُسَمَّى بالفارسية سهباى .

وفى حديث ابن عباس « قَدِمْنا رسولَ الله صلى الله عليــه وسلم ليلة جَمْع على مُحُرات ، هى جمع صِحَّة لِحُمْر ، وُحمُر جمع حِمار .

- ( ه ) وفى حديث شُريح « أنه كان يَرُد ّ الحَمَّارة من الخيل » الحَمَّارة : أصحاب الخمير : أى لم يُلْحِقْهم بأصحاب الخيل فى السّهام من العَنيمة . قال الزنخشرى : فيه [ أيضا ] (٢) أنه أراد بالحمَّارة الخيل التى تعدُو عَدْوَ الحَمِير .
- (س) وفى حديث أمِّ سلمة رضى الله عنها «كانت لنا داجِنْ فَحمِرَت من عَجين » الحمَّرُ بالتحريك : داء يَعْتَرى الدابة من أكل الشعير وغيره . وقد حَمِرت تَحْمَرَ حَمَرًا .
- (س) وفى حديث على رضى الله عنه « كُيڤطَع السارق من حِمارٌق القَدَم » هي ما أَشْرَف بين مَفْصِلِها وأصابِعها من فَوْق ُ.
  - ﴿ أَنهُ كَانَ يَغْسِلُ رَجِلْيَهُ مِن حِمَارَ ۖ هَ الْقَدَمُ ﴾ وهي بتشديد الراء .
    - (س) وفي حديث على « في حمار "ة القَيْظ » أي شِدّة الحر "، وقد تخفف الراء .
- الله عليه وسلم الله عليه وسلم فجاءت ُحمَّرَةُ » الحَرَّة ـ بضم الحاء وتشديد الميم ، وقد تخفف : طائر صغير كالعصفور .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بالحسن » والمثبت من ا واللسان

<sup>(</sup>٢) الزيادة من 1 واللسان ، وهي تدل على أن الزمخشري يرى التفسيرين، ما ، وهو ما وجدناه في الفائق ١/٢٩٨

- لله وفي حديث عائشة « ماتَذْ كُر من عَجُوزٍ حَمْراء الشِدْقَيْن » وَصَفَتْها بالدَّرَد ، وهو سُقوط الأسنان من السَكِبَرِ ، فلم يبق إلا مُحْرَة اللَّثَاة .
- ( ه ) وفى حديث على " « عارَضَه رجُل من المَوالِي فقال : اسكت ياا بْنَ حَمْراء العِجَانِ » أَى أَى ياا بن الأُمّة ، والعِجان مابين القُبُل والدُّبر ، وهي كلة تقولها العرب في السَبّ والذَّم .
- ﴿ حَمْرَ ﴾ (هـ) في حديث ابن عباس « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمال أفضل ؟ فقال : أحْمَرُهُ اللهُ أي أقواها وأشدُّها . يقال : رجل حامِرَ الفُؤاد وحَمِيرُهُ : أي شديده .
- (ه) وفى حديث أنس «كَنَّانى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِبَقْلة كنت أَجْتَنِيها » أى كناه أبا حَمْزَة . وقال الأزهرى : البقْلة التى جَنَاها أنس كان فى طَمْمَها لَذَعْ فسُمِّيت حَمْزَةً بفعلها . يقال رُمَّانة حامِزة : أى فيها مُحموضة .
  - ومنه حدیث عمر « أنه شرب شَر ابا فیه حَمَازة » أی لَذْعُ وحِدَّة ، أو حموضة .
- ﴿ حَس ﴾ (ه) في حديث عرفة «هـذا من الخُمْسِ فما بأله خرَج من الحَرَم! ﴾ الحُمْسِ جَمْع الأَحْمَسِ : وهم قريش ، ومن ولدَتْ قريش ، وكِنانة ، وجَدِيلة قَيْسٍ ، سُمُّوا مُحْسا لأنهم تَحَمَّسُوا في دينهم : أي تَشَدَّدُوا . والحماسة : الشَّجاعة ، كانوا يقفون بمُزْ دَلفة ولا يَقِفُون بعَرفة ، ويقولون : نحن أهل الله فلا تَخْرج من الحرم . وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم مُحْرِمون .
  - (س) وفى حديث عمر: « وذكر الأحَامِس » هم جَمْع الأُخْمَسِ: الشُّجاع.
    - \* وحديث على : « حَمِسَ الوغَى واسْتَحَرّ الموت » أى اشْتَدّ الحربُ .
      - ه وحدیث خَیْفان : « أمّا بَنُو فلان فَمُسَكُ أَحْمَاسٌ » أى شُجْعاَنْ .
- ﴿ حَمْسُ ﴾ ﴿ فِي حَدَيْثَ المَلاعِنَةُ ﴿ إِنْ جَاءَتَ بِهِ خَمْشُ السَّاقَيْنِ فَهُو لِشَرِيكَ» يقالرجلَّمْشُ السَّاقين ، وأُخَمَشُ السَّاقين ، وأُخْمَشُ السَّاقين ، وأَنْ جَاءِتُ بِهِ عَنْ السَّاقين ، وأَنْ جَاءِتُ بِهِ عَنْ السَّاقِينِ ، وأَنْ جَاءِتُ بِهِ عَنْ السَّاقِينِ ، وأَنْ جَاءِتُ السَّاقِينِ ، وأَنْ جَاءِتُ بِهِ عَنْ السَّاقِينَ فَهُ وَالسَّاقِينِ ، وأَنْ جَاءِتُ بِهِ عَنْ السَّاقِينِ ، وأَنْ جَاءِتُ بِهِ عَنْ السَّاقِينَ فَهُ وَالْمِنْ السَّاقِينَ ، وأَنْ جَاءَتُ بِهِ عَنْ السَّاقِينَ فَهُ وَالسَّاقِينَ ، وأَنْ جَاءِتُ السَّاقِينَ ، وأَنْ جَاعْدُ السَّاقِينَ ، وأَنْ جَاءِتُ السَّاقِينَ السَاقِينَ السَّاقِينَ السَاقِينَ السَا
- ومنه حديث على في هَدْم الكعبة: «كأنى برجُلِ أَصْلَعَ أَصْمَعَ خَمْسِ السَّاقَين قاعدٍ عليها
   وهى تُهْدم ».
  - ◄ ومنه حديث صفته عليه السلام : « في ساقيه مُمُوشة » .

- ( ه ) ومنه حدیث حَدّ الزنا: « فإذا رجلُ ۖ حَمْشِ اَلَخَلْقِ » استعاره من السَّاق للبَدَن كله: أَى دَقيقِ الخِلْقة .
- ( ه ) وفى حديث ابن عباس : « رأيت عليًّا يوم صِفِّين وهو يُحْمش أصحابه » أى يُحَرَّضهم على القتال ويُغضِبُهم . يقال حَمِش الشَّر : اشْتَدَ وأحَمَشْتُه أنا . وأخَمَشْتُ النار إذا أَلْهَبْتَهَا .
  - (س) ومنه حديث أبي دُجَانة: « رأيت إنسانا يُحْمِشِ النَّاسِ » أي يَسُوقُهُم بِغَضَب.
- (س) ومنه حديث هند : « قالت لأبى سفيان يوم الفتح: اقْتُــُـــاوا الحمِيتَ الأَحْمَش » هكذا جاء فى رواية (۱) ، قالته له فى معرض الذم .
- ﴿ حَمَّ ﴾ ( ه ) في حديث ذي الثَّدَيَّة : «كان له تُدَيَّة مثل ثَدْي المرأة إذا مُدَّت امْتَدَّت، وإذا تُركت تَحَمَّصت » أي تَقَبَّضت واجتمعت .
- ﴿ حَمْنَ ﴾ ( ه ) في حديث ابن عباس: «كان يقول إِذا أَفَاضَ مَنْ عِنْدَه في الحديث بعد القرآن والتفسير: أُحْمِضُوا » يقال: أُحْمَضَ القوم إسماضا إذا أفاضوا فيما أيؤ نِسُهم من الكلام والأخبار. والأصل فيه الحمْض من النبات، وهو للإبل كالفاكهة للإنسان، لَمَّا خاف عليهم المَلالَ أَحَبَّ أَن يُر يَحَهُم فأمرهم بالأخذ في مُلَح الكلام والحكايات.
- ( ه ) ومنه حديث الزُّ هرى : « الأذُن تَجَّاجَة وللنفس خَمْضَة » أَى شَهَوْهَ كَمَا تَشْتَهِى الْإِبلُ الْحُمْض . والمَجَّاجَة : التى تَمُجُ مَا تسمعه فلا تَعِيه ، ومع ذلك فلها شَهُوة فى السَّماع .
  - ومنه الحديث في صِفَة مكة: « وأبقل حَمْضُها » أي نَبَت وظَهَر من الأرض.
- وحدیث جریر: « بین (۲) سَلَم وأراك ، وُحُوض وعَنَاك » اُلحمُوض جَمْع الحَمْض : وهو كل نَبْت فی طعمه حُمُوضة .
- (س) وفي حديث ابن عمر: «وسُئل عن التَّحْمِيض، قال: وماَ التَّحْمِيض؟ قال: يأنى الرجُل المرأة في دُبُرها، قال: ويَفْعَل هذا أَحَدُ من المسلمين؟» يقال: أحْمَضْت الرجُل عن الأمر: أى حَوّالته عنه، وهو من أحْمَضَت الإبلُ إذا مَلَّت رَعْىَ الْخَلَّة \_وهو الْخَلُو من النبات \_ اشْتَهَت الحَمْض فتَحوّات إليه.
  - \* ومنه : « قيل للتَّفْخِيذ في الجماع تَحْميض » .

<sup>(</sup>١) وروى بالسين المهملة ، وسبق . (٢) في اللسان : « من » .

- ﴿ حَقَ ﴾ ﴾ ﴿ فَى حديث ابْعباس : ﴿ يَنْطَلقاْحدُ كُمْ فيركب الْحُمُوقة ﴾ هِي فَعُولة من الْحُمْق : أَى خَصْلة ذات تُحْمَق . وحقيقة الْحُمْق : وضع الشيء في غير مَوْضِعه مع العِلْم بقُبُعه .
- لله ومنه حديثه الآخر مع نَجُدَة الحرُورِيّ : « لو لا أن يَقَع فى أَحْمُوقَة ما كَتَبْت إليه » هى أَفْعُولة من الحمق بمعنى الحُموقة .
- (س) ومنــه حدیث ابن عمر فی طلاق امرأته: «أَرَأَیتَ إِن عَجَز واسْتَحْمَق » یقال اسْتَجَمَق الرجلُ: إذا فَعَل فَعْل اَلحَمْقَى . واسْتَحْمَقْتُه : وجَدْتُهُ أَحْمَقَ ، فهو لازم ومُتَعَدِّ ، مثل اسْتَخْمَق » علی ما لم یُسَمِ قاعله . والأوّل أولی لیُزاوج عجَز .
  - ﴿ حَمَلُ ﴾ ﴿ فيه « الحميل غارم » الحميل السَّكَفِيل: أَى السَّكَفِيل ضَامِنٌ .
  - (س) ومنه حديث ابن عمر : «كان لا يَرَى بأساً في السَّلَمَ باكحميل » أي الـكَفيل .
- ( ه ) وفى حديث القيامة : « يَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّة فى حَمِيلِ السَّيلِ » وهو ما يجىء به السَّيْل من طين أو غُثَاء وغيره ، فَعِيلِ بمعنى مفعول ، فإذا اتَّفَقَت فيه حِبَّة واسْتَقَرَّت على شَطَّ مَجْرَى السَّيْل من طين أو غُثَاء وغيره ، فَعِيلِ بمعنى مفعول ، فإذا اتَّفَقَت فيه حِبَّة واسْتَقَرَّت على شَطَّ مَجْرَى السَّيْل من أَعْهَ عَوْد أَبْدَانِهِم وأَجْسامِهم إليهم بَعْدَ إِحْراق السَّيْل فإنها تَنْبُت فى يوم وليلة ، فشُبِّة بها سُرْعة عَوْد أَبْدَانِهِم وأَجْسامِهم إليهم بَعْدَ إِحْراق النَّال لها .
  - ( ه ) وفي حديث آخر : « كما تَنْبُتُ الحِبَّة في حَمَاثُل السَّيْل » هو جمع حَمِيل .
- ( ه ) وفى حــديث عذاب القبر : « يُضْفَط المؤمن فيه ضَفْطة ۖ تَزُول منها حَمَائله » قال الأزهرى : هى عُرُوق أُنْثَيَيْهُ ، ويَحْتِمل أَن يُراد موضع حَمَائِل السيف : أَى عَواتِقه وصَدْره وأَضْلاعه .
- (ه) وفى حديث على : « أنه كتَب إلى شُرَيح : الحميل لا يُورَّث إلَّا بِبَيِّنَة » وهو الذى يُحْمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام ، وقيل هو المحمول (١) النَّسَب، وذلك أن يقول الرجل لإنسانٍ : هذا أخى أو ابنى ليَزْوىَ ميراثه عن مَوَ اليه ، فلا يُصَدَّق إلا ببَيِّنَة .
- ( ه ) وفيه « لا تَحَلّ المسألة إلّا لثلاثة : رجُل تَحَمَّل َحَالة » اَلحَمَلة بالفتح : ما يتَحَمَّله الإنسان عن غيره من دِيَة أو غَرامة ، مثل أن يقع حَرْب بين فَرِيقين تُسْفَك فيهما الدّماء ، فيَدْخل بين بَهُمُ رجُل يَتَحَمَّل دِيَاتِ القَتْلَى ليُصْلح دات البَيْن . والتَّحَمُّل : أن يَحْمِلَهَا عنهم على نَفْسه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «المجهول» . والمثبت من 1 واللسان والهروى .

- ج ومنه حدیث عبد الملك فی هَدْم الـكعبة وما بنی ابن الزُّبیر منها « ودِدْت ، أنی تر كُته وما تَحَمَّل من الإِثْم فی نَقْض الـكعبة و بنا بنها » .
  - \* وفى حديث قيس « قال : تَحَمَّلْتُ بِعَلِيّ على عُثْمان فى أمرٍ » أى اسْتَشْفَعْت به إليه .
- (س) وفيه « كُنَّا إذا أُمِرْ نا بالصدقة انْطَلق أحَدُنا إلى السُّوق فتَحَامل » أَى تَكَلَّفُ الحُمْلَ بالأَجْرة ليَكْتَسِبَ ما يتَصدَّق به ، تَحَامَلت الشيء : تَكلَّفته على مَشَقَّة .
- ومنه الحديث الآخر: « كُناً نُحامل على ظهورنا » أى نحمل لمن يَحمل لنا ، من المُفَاعلة ، أو هو من التَّحامُل .
- (س) وفي حديث الفَرَع والعَتِيرة : « إذا اسْتَحْمَل ذَبَحْتُهُ فَتَصَدَّقْتُ به » أى قَوِىَ على الحَمْل وأطاقه ؛ وهو اسْتَفعل من الحَمْل .
- ع ومنه تمام الحديث « قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنا حَمَّلُتُكُم ولَكِنَ الله حَمَّكُم » أراد إفرادَ الله تعالى بالمن عليهم . وقيل : أراد لَمَّا سَاقَ الله إليه هذه الإبل وقْتَ حاجَتِهم كان هو الحامل لهم عليها ، وقيل : كان ناسياً ليَمِينه أنه لا يَحْمِلهم ، فلمَّا أَمَرَ لهُمُ بالإبل قال : ما أَنا حَمَلتُكُم ، ولكن الله حَمَّلَهُ مَا الله عليها ، وقيل : كان ناسياً ليَمِينه أنه لا يَحْمِلهم ، فلمَّا أَمَرَ لهُمُ بالإبل قال : ما أَنا حَمَلتُكُم ، ولكن الله عليها ، كا قال للصائم الذي أفطر ناسِياً : « أَطْهَمَكُ الله وسقاك » .
  - \* وفي حديث بناء مسجد المدينة:

#### \* هذا الحمالُ لا حِمَالُ خَيْرَ \*

الحِماَل بالكسر من الحَمْل . والذي يُحْمَـل من خَيْبَر التَّمر : أي إنّ هدا في الآخرة أفضل من ذاك وأخمدُ عاقبةً ، كأنه جمعُ حِمْل أو حَمْل ، ويجوز أن يكون مصدر حَمَل أو حَامَل .

- لذى هو الفَّمان .
- الله وفيه « من حَمَل علينا السّلاح فليس منًّا » أي من حمل السّلاح على المسْلِمين لِـكُونهم

مُسْلِمِين فليس بمُسْلم ، فإن لم يَحْمُله عليهم لأجْل كَوْنهم مسلمين فقد اختُلف فيه : فَقَيل معناه : ليس مِثْلَنا . وقيل : ليس مُتَخَلِّقًا بأخْلاقِنا وَلَا عَامِلا بِسُنَّتِنا .

(س) وفى حديث الطَّهارة « إذا كان الماء ثُقَلَتين لم يَحْمِل خَبَقًا » أى لم يُظهره ولم يَهْلِب عليه الخَبَث ، من قولهم فُلان يَحْمِل غَضَبَه : أى لا يُظهره . والمعنى أن الماء لا يَنْجُس بوقوع الخبث فيه إذا كان تُلَّتيْن . وقيل معنى لم يَحمل خَبَقًا : أنه يَدْفَعُه عن نفسه ، كما يقال فلان لا يَحمِل الضَّمْ ، إذا كان يَأباه و يَدْفَعه عن نفسه . وقيل : معناه أنه إذا كان قُلتين لم يَحتَمِل أن تقع فيه نَجاسَة ؛ لأنه ينشجُس بوقوع الخبَث فيه ، فيكون على الأول قد قَصَد أول مَقادير المياه الَّتي لا تَنْجُس بوقوع النَّجاسة فيها المنتجاسة فيها وهو ما بلغ القُلتين فصاعدا . وعلى الثاني قصد آخر المياه الَّتي تَنْجُس بوقوع النَّجاسة فيها وهو ما انتهى في القِلَّة إلى القُلتين . والأول هو القول ، و به قال من ذَهَب إلى تَحْدِيد الماء بالقُلتين ، والأول هو القول ، و به قال من ذَهَب إلى تَحْدِيد الماء بالقُلتين ، والأول هو القول ، و به قال من ذَهَب إلى تَحْدِيد الماء بالقُلتين ، والمَول هو القول ، و به قال من ذَهَب إلى تَحْدِيد الماء بالقُلتين ، والمُول هو القول ، و به قال من ذَهَب إلى تَحْدِيد الماء بالقُلتين ، والمُول هو القول ، و به قال من ذَهَب إلى تَحْدِيد الماء بالقُلتين ، وأما الثاني فلا .

الله عليه كُلّ على « لا تُنَاظِرُوهِم بالقرآن فإنه حَمَّال ذُو وُجوه » أَى يُحْمَل عليه كُلّ تأويل فَيَحْتَمله . وذُو وُجوه : أَى ذُو مَمَان مُخْتَلِفة .

وفى حديث تحريم الحمر الأهلية « قيل : لأنها كانت حمولة الناس » الحمولة بالفتح :
 ما يَحْتَمَل عليه الناس من الدَّوَابَ ، سَواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالرَّ كُو بة .

ومنه حديث قَطَن « والحمُولة الْمائرة لهم لاغِية » أى الإبل الَّتي تَحْمِل الْمِيرة .

المحمولة عليه الحديث « من كانت له مُحُولة يَأْوِي إلى شَبَعَ فلْيَصُم رمضان حَيْثُ أَذْرَكه » الحَمُولة بالضم : الأَحْمال ، يعنى أنه يكون صاحِب أَحْمال يُسَافِر بها ، وأما اللَّحَمُول بلا هاء فهي الإبل الَّتِي عليها الهُوَ ادج ، كان فيها نِساء أو لم يَـكُن .

﴿ حَمْمُ ﴾ (ه) في حديث الرَّجْمِ « أنه مَرَّ بِيَهُودِيّ نُحَمَّمٍ تَجْلُود » أي مُسُودَ الوَجْه ، من الْحَمَة : الفَحْمَة ، وَجَمْعُهَا نُحَمَ .

- ( ه ) ومنه الحديث « إذا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي بالنار حتى إذا صرت ُحَمَّاً فاسْحَقُونِي » .
  - ( ه ) وحديث لقان بن عاد « خُذِي مِنِّي أَخِي ذَا الْحَمَمَة » أراد سَوادَ لَوْنِهِ .
- ( ه ) ومنه حدیث أنس رضی الله عنه « كان إِذَا حَمَّمَ رأْسُه بَكَة خَرجِ واعْتَمر » أَی اسْوَدّ

بَعْدُ اَلَحْلْقَ بِنَبَاتَ شَعْرُه . والمعنى أنه كان لا يُؤخر العُمْرُة إلى المُحرِّم ، و إنَّمَا كان يَخْرُج إلى الميقات وَيَعْتَمِر فِي ذَى الحَجة .

- ومنه حدیث ابن زِمْل « کَأْنَّمَا نُحِمِّمَ شَمَرُه بالماء » أَی سُوت د ؛ لأن الشَّعر إذا شَمِثَ اغْبَرً ، فإذا غُسِل بالماء ظَهَرَ سَوادُه . و يُروى بالجيم : أَی جُمِل بُجَّة .
  - ه ومنه حديث قُس « الوَ افدُ في اللّيل الأحَمّ » أي الأسْوَد .
- (ه) وفى حديث عبد الرحمن « أنه طَلَق امرأته ومَتَّعَها بخادم سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا إِيَّاها » أَى مَتَّعَها بها بَعْد الطَّلاق وكانت العَرب تُسمَّى المُتْعَةَ التَّحْميم .
- ﴿ وَمَنْهُ خُطْبَةً مَسْلَمَةً ﴿ إِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ فِي الدَّنِيا كُمَّا أَقَلُّهُم كُمَّا ﴾ أي مَالًا ومَتَاءا ، وهو من التَّخْمِيمِ : الْمُتْمَةُ .
- (ه) وفى حــديث أبى بكر « إنّ أبا الأعْوَر السُّلَمَىَّ قال له : إنَّا جِئناكُ فَى غَيْر نُحِيَّمَة ، يقال أَحَمَّت الْحَاضِرَة ، من أحمَّ الشَّىء إذا قَرُبَ ودَنا .
- ( ه ) وفى حديث عمر « قال : إذا الْتَقَى الزَّحْفان وعنْد ُحمَّة النَّهْضَات » أى شدّتها ومُعْظَمها ومُحَمَّة كل شيء مُعْظَمه . وأصلُها من الحمِّ : الحرارة ، أو من ُحمَّة السِّنان وهي حِدَّتُهُ .
  - ( ه ) وفيه « مَثَل العالِم مَثَل الحَمَّة » الحَمَّة : عَيْن ماء حارٍّ يَسْتَشْفِي بها المَرْضَى .
  - ه ومنه حديث الدجال: أُخْبِرُونى عن حَمَّـة نُغَرَ » أى عَيْنِها. وزُغَرُ موضع بالشام.
    - ومنه الحديث « أنه كان يَفْتَسِل بالحميم » هو الماء الحارث .
- الأصل: الماء الحارُّ، ثم قيل للاغتيسال بأيِّ ماء كان اسْتيحْمامٌ . و إِنما نُهي عن ذلك إذا لم يكن له مَسْلك الأصل: الماء الحارُّ، ثم قيل للاغتيسال بأيِّ ماء كان اسْتيحْمامٌ . و إِنما نُهي عن ذلك إذا لم يكن له مَسْلك يَذْهَب فيه البَوْل ، أو كان المكان صُلْبا فيُوهِم المُغْنَسِلَ أنه أصابه منه شيء فيَحْصُل منه الوَسُواس .
- (س) ومنه الحديث « إنَّ بعض نسائه اسْتَحَمَّت من جَنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِمُ من فضلِها » أَى يَغْتَسِل .
  - (س) ومنه حديث ابن مُغَفَّل « أنه كان يكره البَوْل في المسْتَحَمّ » .

(س) وفى حديث طَلْق «كُنَّا بأرضٍ وبيئةٍ كَعَمَّة » أى ذات ُحمَّى ، كالمأسَـدة والمَذْأبة لَوْضع الأَسُود والذِّئاب. يقال: أحمَّت الأرض: أى صارت ذات ُحمَّى .

ه وفي الحديث ذكر « الحمام » كثيرا وهو الموث . وقيل هو قدر الموت وقضاؤه ، من قولهم حُم كذا : أى قُدر .

لا ومنه شِعْر ابن رواحة في غَزوة مُؤْتة :

### \* هــذا حِمَامُ المَوْت قد صَلِيتِ \*

أى قَضاؤه .

(س) وفى حديث مرفوع « أنه كان يُعْجِبه النَّظَر إلى الأُثْرُمْجُوا عَلَمَام الأَحْرِ » قال أبو موسى: قال عِلال بن العَلاء: هو التُّفَاح . قال : وهذا التفسير لم أرَّهُ لفيره .

وفيه « اللهم هؤلاء أهل عنه ، أذهب عنه مالر جس وطَهر هم تطهيرا » حامة الإنسان : خاصَّتُه ومن يَقْرُب منه . وهو الحميم أيضا .

(ه) ومنه الحديث « انْصَرْف كلُّ رجُل من وفد ثَقيف إلى حامَّتِه » .

( ه س ) وفى حديث الجهاد « إذا بُرِيَّتُم فقولوا حم لا يُنْصَرون » قيل معناه : اللهم لا يُنْصرون، و يُريد به الخبر لا الدُّعاء ؛ لأنه لو كان دُعاء لقال لا يُنْصَرُوا تَجْزوماً ، فكا نه قال : والله لا يُنْصَرُون. وقيل إن الشُّور التي في أوّلها حم سُورٌ لَها شَأْن ، فَنَبَّه أنّ ذِكْرها لِشَرف مَنْزِلتها مما يُسْتَظْهَر به على اسْتِنْزال النَّصْر من الله . وقوله لا يُنْصَرون : كلام مُسْتَأْنَف ، كا نه حين قال قولوا حم ، قيل : ماذا يكون إذا قلنا ؟ فقال : لا يُنْصَرون .

﴿ حَمْنَ ﴾ (س) في حديث ابن عباس «كم قَتَلْت من حَمْنَانَة » الحَمْنانَة من القُراد دُونَ الحُمْنانَة من القُراد دُونَ الحَمْنَانَة ، ثم حَمْنانَة ، ثم حَلَات ، ثم حَلَّة ، ثم عَلَ " .

﴿ حمه ﴾ (س) فيه « أنه رَخَّص في الرُّقية من الْحَمَة » وفي رواية : « من كلّ ذي مُحَة » الْحَمَة بالتخفيف : السَّمُ ، وقد يُشَدّد ، وأنكره الأزهري ، ويُطَلِق على إِبْرة العَقْرب للمُجاورة ، لأنّ السَّم منها يَخْرج ، وأصلُها مُحَوْ ، أو مُحَى إوزن صُرَد ، والهاء فيها عِوض من الواو المحذوفة أو الياء .

\* ومنه حديث الدجال « وُتُنْزَع مُحَة كلِّ دابة » أي سَمّها .

- (حما) فيه « لا حَمَى إِلَّا لله ورسوله » قيل : كان الشريف في الجاهلية إذا تَوَل أرضاً في حَيّة اسْتَمُوّى كلباً فَمَى مَدَى عُوّاء الكلب لا يَشْرَ كُه فيه غيره ، وهو يُشارك القوم في سائر ما يَرْعَوْن فيه ، فنَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأضاف الحِمَى إلى الله ورسوله : أي الله عليه الله عليه وسلم عن ذلك ، وأضاف الحِمَى إلى الله ورسوله : أي إلّا ما يُحْمَى للخيل التي تُرْصَد للجهاد ، والإبل التي يُحْمل عليها في سبيل الله ، و إبل الزكاة وغيرها ، كا سمَى عُمر بن الخطاب النّقيم لِنَهمَ الصَّدقة والخيْل المُمدّة في سبيل الله .
- (ه) وفي حديث أبيض بن حمال « لا حِمَى في الأراك » فقال أبيض: أراكة في حظاري: أي في أرضي » وفي رواية أنه سأله عمَّا يُحْمَى من الأراك فقال « مالم تَنَلْه أَخْفافُ الإبل » معناه أن الإبل تأكل مُنْتَهَى ما تَصِل إليه أفواهُما لأنها إنه التصل إليه بِمَشْيها على أخفافها ، فيُحْمَى مافوق ذلك . وقيل أراد أنه يُحْمَى من الأراك ما بَعد عن العارة ولم تَبنّلُغه الإبل السارحة إذا أرسِلت في المرعَى ، ويُشْبه أن تكون هذه الأراكة التي سأل عنها يَوْم إحْياء الأرض وحَظَر عليها قائمةً فيها ، فَملَك الأرض بالإحْياء ، ولم يَمْلك الأراكة ، فأمّا الأراك إذا نَبَت في مِلْك رجُل فإنه يَحْميه و يَمنع غيرَه منه .
- (س) وفى حديث عائشة ، وذَ كَرت عَمَان « عَتَدْبنا عليه مَوْضع الفَامة المُحْماة » تريد الحَمَى الذى حمَاه . يقال أَحْمَيْتُ المسكان فهو مُحْمَّى إذا جَعَلْته حَمَّى . وهذا شيء حَمَّى : أَى مَحْظُور لا مُيقْرَب ، وحَمَيْتُه حِمَاية إذا دَفَعْتَ عنه ومَنَعْتَ منه من يَقْرُبه ، وجَعَلَتْه عائشة مَوْضعاً للْغَامة لأنها تَسْقِيه بالمطر ، والناسُ شركاء فيما سَقَتْه السماء من السَكَلَا إذا لم يكن تَمْلُوكا ، فلذلك عَتَبُوا عليه .
- (س) وفى حديث حُنين « الآنَ حَمِى الوَطِيس » الوَطِيسُ: التَّنُّور ، وهو كناية عن شِدّة الأُمرِ واضْطِرام اكحرْب . ويقال إنّ هذه السكلمة أوّلُ من قالها النبى صلى الله عليه وسلم لمَّا اشتدّ البَّأْسُ يومنذ ولم تُسْمَع قَبْله ، وهي من أحْسن الاسْتِعارات .
- لا ومنه الحديث « وقيدر القَوْم حامِية تَفُور » أى حارَّة تَغْلِي ، يريد عِزَّة جانبِهِم وشدّة شَوْ كَتِهِم وحَمِيَّتُهُم .
- الله وفي حديث مَعْقِل بن يَسار « فَحمِي من ذلك أنفاً» أي أخذته الحمِيَّة ، وهي الأنفَة والغَيْرة .
   وقد تكررت الحميَّة في الحديث .

- وفى حديث الإفك « أُحْمِى سَمْعَى و بَصَرى » أى أَمْنَهُما من أن أنْسُب إليهما مالم يُدْرِكاه،
   ومن العذاب لوكذبت عليهما .
- (ه) وفيه « لا يَخْلُونَ رجل بمُغْيِبَة و إن قيل حَمْوها ، أَلَا حَمُوها الموتُ » الحَمُ أحدُ الأَحْماء : أقارِب الزّوج . والمعنى فيه أنه إذا كان رَأْيُه هـذا فى أبى الزَّوج ـ وهو تَحْرَم \_ فكيف بالغَريب ! أى فَلْتَمَتْ ولا تَفْعُلَن ذلك ، وهذه كلة تقولُها العرب ، كما تقول الأسكُ الموتُ ، والسَّلطانُ النارُ ، أى لقاؤها مِثْل الموت والنار . يعنى أنّ خَلُوة الحم معها أشدّمن خلوة غيره من الغُرَباء لأنه ربما النارُ ، أى لقاؤها مِثْل الموت والنار . يعنى أنّ خَلُوة الحم معها أشدّمن خلوة غيره من الغُرَباء لأنه ربما حسَّن لها أشياء وحَمَلها على أمور تَثْقُل على الزَّوج من اليّماس ماليس فى وُسْعه ، أو سُوء عِشْرة أو غير ذلك ، ولأنّ الزوج لا يُؤثِرُ أن يَطَلّع الحَمُ على باطن حاله بدخول بَيْتِه .
- ﴿ حَمِيطٌ ﴾ (ه س) في حديث كعب « أنه قال : أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في الكُتُبُ السالفة محمد وأحمد وحِمْياطا » قال أبو عمرو : سألت بعض من أسْلَمَ من اليهود عنه ، فقال : معناه يَحْمَى الْحَرَم ، و يَمْنع من الحرام ، و يُوطِيء الحلال .

## ﴿ باب الحاء مع النون ﴾

- ﴿ حنت ﴾ (س) في حديث عمر « أنه حَرق بَيْتَ رُوَيْشد الثَّقَنِي وَكَان حانوتاً تُعَاقَر فيه الحَرُ وتُباع » كانت العرب تُسَمِّى بُيُوت الخمارين الحوانيت ، وأهلُ العراق يُسَمُّونها المَواخير ، واحدُها حانوت وماخُور ، والحانة أيضا مِثْله . وقيل : إنهما من أصْل واحد و إنْ اخْتَلف بِناؤُها . والحانوت يُذَكّر ويُؤنث . قال الجوهرى : أصله حَانُوَةٌ بوزن تَرْقُونَ ، فلما سُكَنَت الواوُ انقلبت هاء التأنيث تاء .
- ﴿ حَنْمَ ﴾ ( ه س ) فيه « أنه نَهَى عن الدُّبَّاء والحُنْمَ » الحُنْمَ : جِرَار مدْهُونة خُضْرُ كَانَت تُحْمَل الحُمْر فيها إلى المدينة ثم اتُسِع فيها فقيل لِانْخَرَف كلّه حنّم ، واحدَّتها حَنْتَمة . و إنما نُهى عن الانْتِباذ فيها لأنَّها نُسْرع الشَّدَةُ فيها لأَجْل دَهْنها . وقيل لأنها كانت تُعْمَل من طين يُعجن بالدَّم والشَّمر فَنَهى عنها ليُمْتَنع من عَملها . والأوّل الوجه .

- (س) ومنه حديث ابن العاص: « إن ابن حَنْتَمة بَعَجَتْ له الدنيا مِعاَهَا » حَنْتَمة : أُمُّ عُمر ابن الخطَّاب ، وهي بنت هِشام بن المُغيرة ابْنَةَ عم الهِي جهل (١) .
- ﴿ حَنْ ﴾ ﴿ هُ فَيه ﴿ الْيَمِينُ حِنْثُ أَوْ مَنْدَمَة ﴾ الحِنْثُ فَى الْمِينَ نَقْضُهَا ، والنَّـكُثُ فيها . يقال : حَنِثُ في يمينه يَحْنَث ، وكأنه من الحِنْث : الإثم والممْصِية . وقد تـكرر فى الحديث . والممْنَى أنَّ الحالفِ إمّا أنْ يَنْدَمَ على ما حَلَف عليه ، أو يَحْنَثُ فتلزمُه الكفَّارة .
- (ه) وفيه « من مات له ثلاثة من الوَلَد لم يَبْلفوا الْحِنْث » أَى لم يبلفوا مَبْلَغ الرجال و يَجْرَى عليهم القَلَمَ فيُكُنَّقَب عليهم الحَنْث وهو الإِثم . وقال الجوهرى : بَلَغ الفُلام الحِنْثَ : أَى المَصْيَة والطَّاعَة .
- ( ه س ) وفيه « أنه كان يأتى حِرَاءَ فيتَحَنَّث فيه » أى يَتَمَبَّد . يقال فلان يَتَحَنَّث : أى يَفْعَل فعْ لل يَخْرُج به من الإثم والخرَج ، كما تقول يَتَأْثُم ويَتَحرَّج إذا فعَل ما يَخْرج به من الإثم والحرَج .
- \* ومنه حدیث حکیم بن حزام « أرأیتَ أمورا كُنْتُ أَنَحَنَّتْ بها فی الجاهایة » أی أَتَفَرَّب بها الله .

ومنه حدیث عائشة « ولا أَتَحَنَّتْ إِلَى نَذْرَى » أَى لا أَكْتَسِب الِحَنْث وهو الذَّنْب ، وهــذا بعَـكْس الأوّل .

- ( ه ) وفيه « يَـكُثُر فيهم أولاد الحِيْث » أى أولاد الزّنا ، من الحِيْث : المعْصِية ، ويروى بالخاء المعجمة والباء المُوحَدة .
- ﴿ حنجر ﴾ (س) فى حديث القاسم « وسُئل عن رجُل ضَرب حَنْجَرة رجُل فَدَهب صَوْتُهُ فقال : عليه الديّة » الخنْجَرة : رأسُ الفَلْصَمة حيث تراه ناتِئا من خارج الخلْق ، والجمْع الخناجِر .
  - الله الحديث « و بلغت القلوب الحناجر ) أى صَمِدت عن مواضعها من الحوث إليها .

<sup>(</sup>۱) قال السيوطى فى الدر النثير : « وحنتمة أم عمر بن الخطاب ، أخت أبى جهل » وقال شارح القـــاموس : « ليست بأخت أبى جهل كما وهموا ، بل بنت عمه . نبه عليه الحافظ الذهبي » .
( ۷ ه النهـــاية ـــ ۱ )

- ﴿ حندس ﴾ (س) في حديث أبي هر يرة «كُنَّا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليْلة ظَلْماً حِنْدُس » أي شَدِيدة الظُّلْمة .
  - ومنه حدیث الحسن « وقام اللّیٰل فی حِنْدسه » .
- ﴿ حنذ ﴾ (ه) فيه «أنه أُنِيَ بضَبِّ يَحْنُوذ » أَىمَشُوِيَّ. ومنه قوله تعالى : «بِمِجْلٍ حَنيذ».
  - ₩ ومنه حديث الحسن:

## \* تَعَجَّلْتَ قَبْلَ حَنِيذِها بِشِوَا يُهَا \*

- أَى تَحَبَّلْتَ بِالقِرَى وَلَمْ تَنْتَظِر المَشْوِى ، وسيجىء في حرف العين مبسوطاً .
- ﴾ وفيه ذكر «حَنَذ » هو بفتح الحاء والنون و بالذال المعجمة : موضع قريب من المدينة .
- ﴿ حَنْرُ ﴾ ( ه ) في حديث أبي ذر « لَوْ صَلَّيتِم حتى تَكُونُوا كَا كَمْنَا ثِرَ مَا نَفَعَكُم حتى تُحُبُّوا آلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » الخنائر جَمْع حَنيرة : وهي القَوْس بلَا وتَر . وقيل : الطَّاق المُفقُود وكل شيء مُنْحَنِ فهو حَنِيرة : أي لو تَعَبَّدْتُم حتى تَنْحنِي ظهوركم .
- ﴿ حَنْسُ ﴾ (ه) فيه «حتى يُدْخِلَ الوليدُ يَدَه في فَم ِ الخُنْسُ » أَى في فَم ِ الأَفْسَى. وقيل: الحَنْش: ما أَشْبَه رأْسُه رأْس الحَيَّات، من الوَزَغ والحِرْباء وغيرهما. وقيل الأحناش: هَوَامَّ الأرض. وللراد في الحديث الأوّلُ.
  - (س) ومنه حدیث سَطِیـج « أَحْلف بما بَیْن الحُرَّ تَین من حَنَش » .
- ﴿ حنط ﴾ ﴿ فَى حديث ثابت بن قيس ﴿ وقد حَسَر عن فَخِذَيه وهو يَتَحَنَّط ﴾ أَى يَسْتَممل الخُنُوط في ثِيابه عند خروجه إلى القتال ، كأنه أراد بذلك الاسْتِمدادَ للموت ، وتَوْطِينَ النَّفْس عليه بالصَّبر على القِتال ، والحُنُوط والحِنَاط واحد : وهو ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان المو تَى وأَجْسَامِهم خاصَّة .
  - ( ه ) ومنه حديث عطاء « سُئل : أيّ الحِناَط أَحَبُّ إليك ؟ قال: الْـكَافور» .
- ومنه الحديث « إن مُود لمَّا اسْتَيْقَنوا بالعذاب تـكَفَّنوا بالأنْطاع ، وتَحَنَّطُوا بالصَّبر لئلا يَجِيفُوا ويُنْتِنُوا » .

- (حنظب) ﴿ فَى حديث ابن المسيّب ﴿ سَأَلُهُ رَجِلُ فَقَالَ : قَتَلْتُ قُرَاداً أُو حُنْظُباً ، فَقَالَ : تَصَدَّقُ بَتَمْرة ﴾ الخُنْظُب بَضَمّ الظاً ، وفتحها : ذَ كُو الخَنافِس والجُورَاد . وقد يقال بالطاً ، المهملة ، ونُو نه زائدة عند سيبويه ، لأنه لم يُثبت فعْلَلاً بالفتح ، وأصْلِيَّة عند الأخفش لأنه أثْبَتَه . وفي رواية ﴿ من قَتَلُ قُرُ ادا أُو حُنْظُبانا وهو مُحرم تصدَّق بتَمْرة أُو تَمْر تَين ﴾ الخُنْظُبان هو الخُنْظُب.
- (حنف) (س) فيه « خَلَقْتُ عبادى حُنَفاء » أى طاهِرى الأعْضاء من المعاصى ، لاَ أنّه خَلَقهم كُلّهم مُسْلِمِين ، لقوله تعالى : « هو الذى خَلَقَهَم فَمِنْكُم كَافَرْ ومنهم مؤمن » وقيل أراد أنه خَلَقهم حُنَفاء مؤمنين لمنّا أُخَذ عليهم الميثاق: «ألسّتُ برّبهم ؟ قالوا بَلَى» ، فلا يُو جَد أُحَدُ إلا وهو مُقرِرٌ بَلَم بَنَفاء مؤمنين لمنّا أُخَذ عليهم الميثاق: «ألسّتُ برّبهم ؟ قالوا بَلَى» ، فلا يُو جَد أُحَدُ إلا وهو مُقرِرٌ بأنّ له رَبّا و إنْ أشرك به ، واخْتَلَفوا فيه . والخَنفاء جمع حَنِيف : وهو الما يُل إلى الإسلام الثّابت عليه والحنيف عند العرب : من كان على دبن إبراهيم عليه السلام . وأصْل الحَنف المَيْلُ .
  - \* ومنه الحديث « بُعِثْت بالحنيفيَّة السَّمْحَة السَّمْلة » وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- (س) وفيه «أنه قال لرجُل: ارْفع إِزَارَك ، قال: إنَّى أَحْنَف » الحَنَف: إتَّبال القدَم بأصابعها على القَدم الأخْرَى.
- (حنق) (ه) في حديث عمر « لَا يَصْلُح هذا الأَمْرِ إِلاَّ لِمَنْ لا يَحْنَق على جِرَّته » أَى لا يَحْقِد على رَعِيَّتِه ، واَلحَنَق : الْغَيْظ . والجِرَّة : ما يُحْرِجُه البَعير من جَوْفه و يَمْضُغه . والإِحْناق كُلُوق البَطْن والْتِصَاقه . وأصْل ذلك في البَعير أن يَقْذِف بجِرِّته ، و إِنَّمَا وُضِع مَوضع الكَظُم من حيث إِنّ الاَجْتَرارَ ينفُخ البَطن ، والكَظُم بخِلافه . يقال : ما يَحْنَق فلان وما يكظِم على جِرَّة : إذا لم يَنْطَو على حِقْد ودَغَل .
  - \* ومنه حدیث أبی جهل « إنّ محمدا نَزل يَثْرِب ، و إنه حَنِقُ عليـــكم »
    - عنه شعر تُعَبَيْلَة أختِ النضر بن الحارث:

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ ورُسِّمَا مَنَّ الفَتَى وهُو المَفِيظُ المُحْنَق

يقال حَنِق عليه بالكُسر يَحْنَقُ فهو حَنِق ، وأَحْنَقَهُ غيرُ. فهو نُحْنَق .

﴿ حنك ﴾ ﴿ فَى حديث ابن أمّ سُليم لمَّا وَلَدَ تَهْ وَ بَعَثَت بِهِ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم «فَضَغ تمرا وَحَنَّكُه به » أَى مَضَغه ودَلك به حَنَكه ، يقال حَنَّك الصَّبِيَّ وَحَنَكه .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه كان يُحَنَّكُ أُو لَاد الأنْصار » .
- (س) وفي حديث طلحة « قال لِمِمُر : قد حَنَّكَ الأمور » أى رَاضَتْكَ وهَذَّ بَتْك . يقال المُمر : المُمَر : قد حَنَّكُهُ الأَمْور » أى رَاضَتْكَ وهَذَّ بَتْك . يقال بالتخفيف والتَّشديد ، وأصْلُه من حَنَك الفَرسَ يَحْنُكُه : إذا جعل في حَنَك الأَمْفَل حَبْلا يَقُوده به .

\* وفي حديث خزيمة « والعضاه مُسْتَحْنِكَا » أي مَنْقَلَعًا من أصله . هكذا جاء في رواية .

﴿ حَنْنَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنْهَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى جِذْعِ فَى مُسَجِدُه ، فَلَمَا عُمَلَ لَهُ الْمِنْبَرِ صَفِدَ عَلَيْه ، وَأَصَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَصَلَ الْحَنِينَ : تَرْ جَيْعِ النَاقَةَ صَوْنَهَا إِثْرَ وَلَدِهَا .

(ه) ومنه حدیث عر « لَمَّا قال الولیدُ بن عُقْبة بن أبی مُعَیْط: أَقْتَلُ من بین قریش! فقال عر رضی الله عنه: حَنَّ قِدْحُ لیس منها » هو مَثَل یُضرب الرجل یَنْتَمِی إلی نَسب لیس منه ، أو یَدَّعی ما لیس منه فی شیء . والقیدْح بال کسر: أحدُ سِهام المَیْسر، فإذا کان من غیر جَوْهَر أخواته ثم حَرَّ کها المُفِیض بها خَرج له صورت یُخالف أَصُواتَها فعُرِف به .

﴿ وَمَنه كَتَابَ عَلَى رَضَى الله عَنه إِلَى مُعَاوِية ﴿ وَأَمَّا قُولُكَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَدْ حَنَّ قِدْحُ للسَّ مِنْهَا ﴾ .

َ وَمنه حديث ﴿ لاَ تَشَرَوَّ جَنَّ حَنَّا نَهُ ولا مَنَّانَة ﴾ هي التي كان لها زَوْج ، فهي تَحِنُّ إليه و تَمُطف عليه .

(ه) وفي حديث بلال «أنه مَرَّ عليه وَرَقة بنُ نَوْ فَل وهو بُعَذَّب فقال : والله لئن قَتَلْتُمُوه لأَنْخَذَنَّه حَنَانا » الحنان: الرَّحة والعَطْف، والحنان الرِّزْق والبَركة . أراد : لأَجْعَلنَ قَبْره موضع حَنانِ ، لأَنْخَذَنَّه مَن رحمة الله فأنمسَّح به مُتَبَرِّكًا كَما يُتَمسَّح بقُبور الصالحين الذين قتلوا في سبيل الله من الأم الماضية ، فيَرْجِع ذلك عاراً عليكم وسُبة عند الناس . وكان وَرَقة على دين عيسى عليه السلام . وهَلَك قُبَيْل مَبْقَت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إنْ يُدْرِكني يومُك وهَلَك أَصْراً مُؤذَّرا . وفي هذا نَظَر ، فإنّ بلالاً ما عُذَّب إلا الله عليه وسلم .

(س) ومنه الحديث « أنه دخل على أمّ سَلَمَة وعندها غُلام يُسَمَّى الوليد ، فقال : اتَّخَذْتُم الوليد حَنَانا ! غَيِّروا اسمه » أى تَتَعَطَّفُون على هذا الاسم وتُحيِّتُونه . وفى رواية أنه من أسماء الفَراعِنة ، الوليد حَنَانا ! غَيِّروا اسمه » أى تَتَعَطَّفُون على هذا الاسم وتُحيِّتُونه . وفى رواية أنه من أسماء الفَراعِنة ، فَكُرِه أَن يُسَمَّى به .

- (س) وفي حديث زيد بن عمرو بن نُفيل « حَناَ نَيْك يَارَبٌ » أَى ارْحَمْنى رَحْمَةٌ بعد رحمة ، وهو من المصادر المُثَنَّاة التي لا يَظْهر فِعْلم ا ، كَلَبَيْك وسَعْدَ يْك .
- ◄ فى أسماء الله تعالى « الحنّان » هو بتشديد النون: الرحيم بعباده ، فَعَّال ، من الرحمة الهُبالغة .
- ه وفیه ذکر « اکحلنّان » هو بهذا الوَزْن : رَمْل بین مکة والمدینة له ذکّر فی مَسیرِ النبی صلی الله علیه وسلم إلی بَدْر .
- (س) وفى حديث على « إنّ هذه الكلاب التى لها أربعة أَعْيُن من الحِنّ » الحِنّ فَرُب من الْجِنّ ، يقال تَجْنُون تَحْنُون ، وهو الذي يُصرع ثم يُفِيق زمانا . وقال ابن المُسَيّب : الحِنُّ السُود المُعِينة .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « الـكلاب من الحِنّ . وهى ضَعَفةُ الِجنّ ، فإذا غَشِيَّتُـكم عند طعامكم فأَ لْقُوا لَهُنَّ ، فإِنّ لهن أَنفُساً » جمع نَفْس: أَى أَنها تُصِيب بأَعْيُنها .
- ﴿ حنه ﴾ ﴿ فيه ﴿ لا تجوز شهادة ذى الظِّنَّةُ والْحِنَة ﴾ الْحِلْمَة: العَداوة ، وهي لغة قليلة في الإحْنة ، وهي على قِلَّمها قد جاءت في غير موضع من الحديث .
  - (س) فَنَهَا قُولُه ﴿ إِلَّا رَجُلُ بِينَهُ وَ بِينَ أَخِيهِ حِنَةٌ ۗ » .
  - (س) ومنها حديث حارثة بن مُضرّب « ماَ بَدْني و بين العرب حِنَة » .
  - (س) ومنها حديث معاوية « لقد مَنَعَتْنى القُدْرة من ذوى الِحناَت » هي جمع حِنَة .
- ﴿ حنا ﴾ ﴿ فَى حديث صلاة الجماعة ﴿ لَمْ يَحْنِ أَحدُ مَنَّا ظَهْرُه ﴾ أَى لَمْ يَثْنِهِ للرَّ كُوعِ. يقالَ حَنَا يَكُنْهُ و يَحْنُو .
- ومنه حدیث معاذ « و إذا رکع أحدكم فلیمفر ش ذِراعَیْه علی فَخِذیه ولْیَحْنا (۱) » هكذا جاء فی الحدیث ، فإن كانت بالحاء فهی من حَنی ظَهْرَ ، إذا عَطفه ، و إن كانت بالحیم ، فهی من جَنا الرجُل

<sup>(</sup>۱) هكذا بالألف فى الأصل وفى 1 واللسان . وفالحديث أخرِجه مسلم بالجيم فى باب «وضع الأبدى علىالركب فىالركوع » من كتاب «المساجد ومواضع الصلاة » . وقال النووى فى شرحه : قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : روى « وليجنأ » وروى « وليجن » بالحاء المهملة . قال : وهذا رواية أكثر شيوخنا ، وكلاها صحيح ، ومعناه الانحناء والانعطاف فى الركوع . قال : ورواه بعض شيوخنا بضم النون ، وهو صحيح فى المعني أيضا .

على الشيء إذا أكبَّ عليه ، وها مُتقارِباًن . والَّذَى قرأناه فى كتاب مسْلم بالجيم . وفى كتاب الكميَّدى بالحاء .

- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ رَجْمُ الْيَهُودَى ﴿ فَرَأَيْتُهُ يَحْنَى عَلَيْهَا يَقِيبُهَا الْحِجَارَةُ ﴾ قال الخطّابى : الذى جاء فى كِتاب السُّنَن : يَجْنَى ، يَهْ بِالْجَيْمِ . والمحفوظُ إنما هو يَحْنَى بالحاء : أَى يُسَكِّبُ عَلَيْهَا . يقال حَنا يَحْنَى حُنُوا .
- ومنه الحديث « قال لِنِسائه رضى الله عنهن : لا يُحْنِى عليكن بَعْدِى إلَّا الصَّابرون » أى
   لا يَعْطِف و يُشْفق . يقال حَنا عليه يَحْنُو وأَحْنَى يُحْنى .
- (ه) ومنه الحديث « أنا وسَفْعاه الخَدَّيْنِ الحانيَةُ على ولدها كَها تَيْن يوم القيامة ــ وأشار بإصْبعَيه » . الحانيَة التي تُقِيم على ولدها ولا تتزوّج شَفَقةً وعَطفا .
- (ه) ومنه الحديث الآخر في نساء قُريش « أَحْنَاه على وَلَدٍ ، وأَرْعاه على زَوْجٍ » إنما وحَّد الضمير وأَمْنَاله ذَهابا إلى المُنى ، تَقَدِيره أَحْنَى مَن وُجِدَ أَو خُلِق ، أَو مَن هُناك . ومثله قوله : أحسن الناس وجْها ، وأحْسَنُه خُلُقا [ يريد أحسنهم خلقا ] (١) ، وهو كثير في العَربية ومن أفصح الـكلام .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة « إياك واكنوة والإقعاء » يعنى فى الصلاة ، وهُو أن يُطَأْطِيء رأسَه و يُقوّس ظهره ، من حنَيْتُ الشيء إذا عطَفَتْهَ .
- (س) ومنه حــديث عمر « لو صَليْتم حتَّى تـكونوا كاكخناًيا » هى جَمْع حَنِيَّة ، أو حَنِيّ ، وهُا القوس ، فعيل بمعنى مفعول ؛ لأنها تَحْنِيَّة ، أى مَعْطوفة .
- (س) ومنه حديث عائشة « فحنَتْ لها قَوْسَها » أَى وتَرَت ؛ لأنَّهَا إذا وتَرَتَّهَا عَطَفَتْهَا ، و يجوز أَن يكون حَنَّت مُشَدِّدة ، يريد صوْت القَوْس .
- (ه) وفيه «كانوا معه فأشرَ فوا على حرَّة واقِم ، فإذا قُبُور مَحْنِيَة » أَى بحيث يَنْعَطِف الوادِي ، وهو مُنْحناَه أيضا . وتحاني الوادى معاطِفه .
  - الله ومنه قصيد كعب بن زهير:

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 واللسان .

شُجَّتْ بِذِى شَبَمٍ مِنْ مَاءَ تَعْنِيَــة صَافَ بِأَبْطَحَ أَضْعَى وهُو مَشْمُولُ خَصَّ مَاء المَعْنِية لأنه يكون أَصْنَى وأَبْرد.

(س) ومنه الحديث « إنّ العَدُّوّ يوم حُنَين كَمَنُوا فى أَحْنَاء الوادى » هى جَمْع حِنْو ، وهى مُنْعَطفه ، مثل كَعَانِيه .

ه ومنه حدیث علی رضی الله عنه « مُلاَئمة لأَحْنائها » أی مَعاطِفها .

الله عديثه الآخر « فهل يَنتَظِر أهل بَضَاضَة الشَّبَابِ إِلَّا حَوَانِي الهَرَم » هي جَمع حانيية ، وهي التي تَحني ظَهر الشَّيخ وتُـكِبَة .

## ﴿ باب الحاء مع الواو ﴾

﴿ حوب ﴾ ( ه ) فيه « رَبِّ تَقَبَّل تَو َبَتَى واغسل حَوْ بتَى » أَى إَنَّى .

(ه) ومنه الحديث « اغفر لنا حَوْ بَنَا »أَى إثمنا . وتُفتح الحاء وتُضم . وقيل الفتح لُفةالحجاز، والضَّم لغة تميم .

( ه ) ومنه الحديث « الربا سبعون حَوْبا » أى سَبْعُون ضَرْبا من الإنْم .

ه ومنه الحديث «كان إذا دَخل إلى أهله قال: تَوْباً تَوْباً ، لا تُغادِرْ علينا حَوْباً ».

\* ومنه الحديث « إن الجُفاء والحُوْب في أهْل الو بَر والصُّوف » .

( ه ) وفيه « أنّ رجلا سأله الإِذْن في الجهاد ، فقال : ألَكَ حَوْبَة ؟ قال : نَمَ» يَعْنَى مايأتُم به إِنْ ضَيَّعه . وتَحَوّب من الإِثْم إِذا تَوَقَّاه ، وألْقَى الخوب عن نَفْسه . وقيل الحو بة هاهنا الأمّ والخُرَم .

لا يَشْتَغْنِين عَمَّن اللهِ في الحوْبات » يُريد النَّسَاء المُحْتَاجات اللَّاتي لا يَشْتَغْنِين عَمَّن يَقُوم عليهن و يَتَمَهَّدُهن ، ولا بُدَّ في الـكلام من حذف مضاف تقديره ذَات حَوْبة ، وذات حَوْبات.
 والحوْبة : الحاجَة .

( ه ) ومنه حديث الدعاء « إليك أَرْفَع حَوْ بَتَى » أَى حَاجَتَى .

( ﴿ ) وفيه ﴿ أَنَّ أَبَا أَيُّوبِ أَرَادَ أَن يُطَلِّقُ أَمْ أَيُوبٍ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنَّ طلاق أمّ أيوب لَحُوبٌ ﴾ أى لوَحْشَة أو إثم ، و إنَّمَا أثَمَه بطلاقها لأنها كانت مُصْلحةً له في دِبنِه .

- ( ه ) وفيه « مازال صَفُوانُ يَتَحَوّب رِحَالَنا مُنْذُ اللَّيلة » التَّحَوُّب: صَوْت مع تَوجُّع ، أراد به شدّة صياحه بالدُّعاء ، ورحالناً منصوب على الظَّرف . واكلوبَة والحيبَة الهَمُّ واكلزْن .
- (ه) وفيه «كان إذا قَدِم من سَفَر قال : آيبُون تائبون لر بِنّنا حامدون ، حَوْبًا حَوْبًا » حَوْبُ حَوْبًا » حَوْبُ زَجْر لذُ كُور الإبل ، مثـل حَلْ ، لإناثها ، وتُضَم الباء وتفتح وتُكُسر ، وإذا نُكِّر دخَله النَّنو بن ، فقوله حَوْبًا حَوْبًا بمنزلة قولك سَيْرًا سَيْرًا ، كأنَّه لمَّا فرَغ من دُعائه زَجَر جَمَله .
- (ه) وفى حديث ابن العاص « فَعَرَفُ أَنه يُريد حَوْباءَ نَفْسه » الحَوْباء : روح القَلْب، وقيل هى النَّفْس.
- (س) وفيه «أنه قال لِنسَائه: أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُها كلابِ الحَوْأَبِ؟ » الحَوْأَبُ: مَنْزل بين مكة والبَصْرة ، وهو الذي نزلته عائشة لمَّا جاءت إلى البصرة في وَقْعَة الجَمل.
- (حوت) ﴿ فيه «قال أنس : جئت ُ إلى النبي صلى الله عليه وهو يَسِم ُ الظَّهْرُ وعليه خَمِيصة حُو َيْنِية ، أك سوداء ، وكريْنية » هكذا جاء في بَعض نُسَخ مسلم ، والمشهور المحفوظ خَمِيصة جَو ْنيَّية : أي سوداء ، وأما حُو يُنيَّة فلا أعرفها ، وطالَما بَحْثت عنها فلم أقف لها على مَدْني . وجاء في رواية أخرى « خَمِيصة حَو تَكِيّة » لعلّها منسو بة إلى القِصَر ، فإن الحو تَكِيّ الرجل ُ القصيرُ الخَطُو ، أو هي منسو بة إلى رجل يستَّى حَو ْنكا . والله أعلم .
- ﴿ حوج ﴾ (س) فيه «أنه كَوَى أَسْمَد بنَ زُرارة وقال : لا أَدَعُ في نفسي حَوْجاءَ من أَسْمَدَ » الحوْجاء الحاجة : أى لا أدع شيئًا أرى فيه بُرْأَه إلا فَمَلْته ، وهي في الأصل الرِّيبَة التي يُحتاج إلى إزالتها .
- \* ومنه حدیث قتادة « قال فی سجدة حَم : أن تَسْجُد بالآخرة منهما أَحْری أنْ لا یَكُون فی نفسك حَوْجاه » أی لا یكون فی نفسك منه شیء ، وذلك أن مَوْضع السُّجُود منهما نُحْتَلَف فیه هل هو فی آخر الآیة الأولی علی نَمْبُدُون ، أو آخر الثانیة علی یَسْأُمُون ، فاختار الثانیة لأنه الأحوط . وأن تَسْجُد فی موضع المُبْتَدا وأخری خبره .
- ( ه ) وفيه « قال له رجل : يارسولَ الله ماترَ كتُ من حَاجَةٍ ولا دَاجَةٍ إلا أَنَيْتُ » أَى

ماتركت شيئًا دَعَتْمِي نفسي إليه من العاصي إلا وقد ركِبْته ، ودَاجَةٌ إِتَبَاعٌ لَحَاجَةٍ . والأَلِفُ فيها مُنقَلِبة عن الواو .

- [ه] ومنه الحديث « أنه قال لرجُل شَكا إليه الحَاجَة : انْطلِق إلى هـذا الوادى فلا تَدَع حاجًا ولا حَطَبًا ، ولا تَأْتنى خمسة عشر يوما » الحَاجُ : ضرب من الشوك ، الواحدة حاجَة .
- ﴿ حوذ ﴾ (ه) فى حــديث الصــلاة « فمن فَرَّغ لهــا قُلبــه وحَاذَ عليهــا بِحُدُودهــا فهــو مُؤمِن » أى حافظَ عليهــا ، من حَاذَ الإبل يَحُوذها حَوْذا إِذا حَازَها وَجَمَعها لِيَسُوقَهَا.
- ( ه ) ومنه حديث عائشة تصف عمر «كان واللهِ أَحْوذِيًّا ( ا ) نَسِيجَ وَحْدِهِ » الأَحْوذِيّ : الْجَادُ المنكمش ( ٢ ) في أموره ، الحَسَن السّياق للأُمور .
- (ه) وفيه «مامن ثَلَاثَة فى قَرْيةولابَدُو لا تُقَام فيهم الصَّلَاة إِلَّاقد اسْتَحُودَ عليهم الشيطان» أى اسْتَوْلَى عليهم وحَوَاهُم إليه . وهذه اللَّفظة أحدُ ماجاء على الأصْل من غيير إعلال خارِجة عن أَخُو اتها ، نحو استَقَال واسْتَقَام .
- ( ﴿ ) وَفِيه ﴿ أَغْبَطُ الناسَ الْمُؤْمِنُ الخَفِيفُ الحَادِ ﴾ الحاذُ والحال واحد ، وأصل الحاذِ : طَر يقَةُ النّن ، وهو ما يقَعُ عليه اللَّبْدُ من ظَهْر الفرّس : أى خفيف الظّهْر من العِيال .
- ( ﴿ ) ومنه الحديث الآخر ﴿ ليأتينَ على الناس زمان يُفْبط فيه الرَّجُل بِحِفَّة الحاذِ كَا يُفْبط اليُّومَ أَبُو العَشْرَة » ضَرَبه مَثَلاً لقلَّة المـال والعيال .
- وفى حديث قُس « غَمِيسير [ ذات ] (٢) حَوْذَان » الجوْذَان بَقْلة لها تُضُبُ وورَق ونَوْر أَصْفر .
- ﴿ حور ﴾ ( ه ) فیــــه « الزُّبَیر ابن عَمَّتی وحَوَارِیَّ من أُمَّتی » أی خاصَّتی من أصحابی وناصِری .

<sup>(</sup>۱) يروى بالزاى ، وسيجيء . (۲) المنسكمش : المسرع .

<sup>(</sup>٣) سقطت من 1 واللسان .

- للتَّبْييض . قيل إنهم كانو قَصَّارين يُحَوِّرون الثِّياب : أَى يُبيِّضُونها .
- ومنه « انْخبْرُ الْحُوّارَى » الذى نُخِـل مرّة بعـد مرة . قال الأزهرى : الحوارِبُون خُلْصَان الأنبياء ، وتأويله الذين أُخْلِصُوا ونُقُوا من كل عَيْب .
- الله المحديث صفة الجنة « إن في الجنة لُمُجْتَمَعًا للحُور العين » قد تـكرر ذكر الحور العين في الحديث ، وهُن السّديدة بياض العين المحديث ، وهُن السّديدة بياض العين الشديدة سوادها .
- (ه) وفيه « نَعُوذ بالله من الحَوْر بَعْدَ الـكَوْر » أى من النَّقْصَان بَعْد الزِّيادة . وقيل من فساد أمور نا بعد صَلاحِها . وقيـــل من الرُّجُوع عن الجماعة بَعْد أن كُنَّا منهم . وأصله من نَقْض العمامة بعد لَفَهًا .
- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه «حتى يَرْجع إليْكَا ابْنَاكُما بَحَوْر ما بعثْتُما به » أى بجواب ذلك . يقال كلَّمتُه فما ردّ إلى ّحَوْراً : أى جَوابا . وقيـل أراد به الخيبة والإخْفاق . وأصل الخوْر الرجوع إلى النَّقْص .
- ومنه حديث عُبادة « يوشِك أى يُرَى الرجُل من ثَبَج المسلمين قرأ القرآن على لِسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعادَه وأبْدَاه لا يَحُورُ فيكم إلا كما يَحُور صاحب الحمار المَيِّت» أى لا يَرْ جِمع فيكم بخير، ولا يَنْتَفَع بما حفظه من القرآن، كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبهُ.
  - (س) ومنه حديث سَطيح « فلم يُحرِ ْ جَواباً » أى لم يَرْ جِـع ولم يَرُدّ .
- الحدیث « من دعا رجلا بالکُفْر ولیس کذلك حار علیه » أی رَجع علیه ما نَسَبَ إلیه .
  - ومنه حديث عائشة « فَغَسَلتُهَا ، ثم أَجْففتها ، ثم أَحَر تَهَا إليه » .
  - لا ومنه حدیث بعض السلف « لو عَیْرت ُ رجُلا بالرَّضْع لَخشِیت أن یَحُورَ بی داؤه » أی یکون علی مَر ْجعه .
    - \* وفيه « أنه كوكي أسْعَد بن زُرارة على عاتِقه حوْراء » .

- (ه) وفى رواية « أنه وَجَدَ وَجَعا فى رَقَبَتَهِ فَحَوَّرَه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديدة » الحوْراء: كَيَّة مُدَوِّرة ، من حارَ يَحُور إِذَا رَجَع . وحَوَّرَه إِذَا كُوَاه هذه السَكَيَّة ، كأنه رَجَعها فأدَارَها .
- (ه) ومنه الحديث « أنه لمَّا أُخْبر بقَتْـل أبى جهل قال : إن عَهْدى به وفى رُكْبَكَيْهِ حوراء فانظروا ذلك ، فنظَرُوا فرأوه » يعنى أثَرَ كَيَّة كُوىَ بها . وقيل سُمّيت حَوْراء لأن موضعها يَبْيَضُّ من أثر السكيّ .
- (ه) وفى كتابه لوَفْد هَمْدانَ « لهم من الصَّدقة الثَّلْبُ، والنَّاب، والفَصِيل، والفارض، والسَّأن . وقيل هو والسَّكْبُش الحوري » الحوري منسوب إلى الحور، وهى جُلود تُتَّخذ من جُلود الضَّأن . وقيل هو ما دُبغ من الجلود بغير القرَظ، وهو أحَد ما جاء على أصله ولم يُعَـلَّكَمَا أُعِلَّ ناب .
- ﴿ حوز ﴾ (س) فيه « أن رجلا من المشركين جميعَ اللَّامُة كان يَحُوز المسْلمين » أَى يَجْمَعُهُم و يَسُوقُهُم . حازَه يحوزه إذا قَبضه ومَلَـكَه واسْتَبَدّ به .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود « الإثم حَوّاز القلوب » هَكذا رواه َشَمِر بتشدید الواو ، من عاز یَحُوز : أَی یَجْمع القلوب و یَغلِب علیها . والمشهور بتشدید الزای . وقد تقدم .
- ومنه حدیث معاذ « فَتَحَوّز کُلٌ منهم فَصَلَّى صلاة خفیفة » أى تَنَحَّى وانْفَر د . و یُر وى بالجیم من السُّرعة والتَّسمِیل .
- ﴾ ومنه حديث يأجوج ومأجوج « فَحوِّز عَبادى إلى الطُّور » أَى ضُمَّهُم إليه . والرِّواية فحرِّزْ بالراء .
- الله على « أو مُتَحَيِّزا إلى فئة » أى مُنْضَمًا إليها . والتَّحوُّز والتَّحيُّز والانْحياز بمْعنى .
- ◄ ومنه حديث أبى عبيدة « وقد انحاز على حَلَقة نَشِبَت فى جراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد » أى أ كبّ عليها وجمع نفسه وضم عضها إلى بعض .
- ( ه ) وفى حديث عائشة تَصِف عمر ﴿ كَانَ وَاللّٰهَ أَحْوَزِيًّا ﴾ هو اَلحَسَن السياق للأمور ، وفيه بَعْض النِّفَار . وقيل هو الخفيف ، و يروى بالذال . وقد تقدم .

- لا ومنه الحديث « فَحمى حَوْزَة الإسلام » أى حُدُوده ونواحِيه . وفلان مانع لحوزته : أى لما في حَيِّزه . والحوْزَة فَعُـلَة منه ، سميت بها الناحية .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه أنى عبد الله بن رَواحة يمُوده فما تَحَوَّز له عن فرَاشِه » أى ما تَنَحَى. التحوز من الحوْزة وهى الجانِب ، كالتَّنَحَّى من النَّاحِية . يقال: تحوَّزَ وَبَحَيَّز ، إلا أن التَّحَوز تَفَعَّل ، والتَّحَيُّز تَفَعْيُل ، و إِنما لم يَتَنَحَّ له عن صدْر فراشه لأنَّ السَّنة في ترك ذلك .
- ﴿ حوس ﴾ (ه) في حديث أُحُد « فحاسُوا الْعَدَو ضَر باً حتى أَجْمِضُوهُم عن أثقالهم » أى بالغوا النِّكاية فيهم . وأصل اكموس : شِدة الاختلاط ومُداركة الضّر ب : ورجُل أحوس : أى جرى ولا يَرَدُهُ شيء .
- ( ه ) ومنه حديث عمر « قال لأبى العَدَبَّس : بل تَحُوسُك فِيْنَة » أَى تُخَالِطُكَ وَتَحُنُك على رَكُوبها . وكل مَوضع خالَطْتَه ووطِئِنْته فقد حُسْتَه وجُسْتَه .
  - \* ومنه حديثه الآخر « أنه رأى فلانا وهو يَخْطُب امرأة تَحُوس الرِّجال » أَى تُخَالِطهم .
    - [ ه ] وحديثه الآخر « قال كَفْصة : أَلَمْ أَرَ جَارِية أُخيك تَحُوس الناس ؟ » .
      - ه وأنه بَحُوس ذرار يَهم » .
- ( ه ) وفى حديث عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه « دخل عليه قوم فجعل فتى منه يَتَحَوّس في كلامه ، فقال : كَبِّرُوا كَبِّرُوا» التَّحَوُّس : تَفَعُّل من الأُحْوَس وهوالشَجاع : أى يَتَشَجَّع فى كلامه و بَتَجَرَّا ولا يُبالى . وقيل هو يَتَأَهَّب له ويَتَرَدَّد فيه .
- (س) ومنه حدیث علقمة « عرَفت فیه تَحَوَّس القوم وهیأنهم » أی تأهَّبهم وتَشَجَّمهم . و بروی بالشین .
- ﴿ حوش ﴾ ( ه ) فى حديث عمر « ولم يَنَتبَّع حُوشِيَّ الـكلام » أَى وَحْشِيّه وَعَقِدَه ، والغريبَ المُشْكل منه .
- وفيه « من خَرج على أمّتى يَقتل بَرَّها وفاجِرَها ولا يَنْحاش لِمؤْمِنهم » أى لا يَفْزع لذلك
   ولا يَكْتَرَث له ولا يَنْفَرُ منه .

- ( ه س ) ومنه حديث عمرو « و إذا بِبَياض يَنْحاش منّى وأنحاش منه » أى يَنْفِر منّى وأَنْفِر منّى وأَنْفِر منه . و هو مُطاوع ا كحوش : النِّفَار . وذكره الهرّوى فى الياء و إنما هو من الواو .
  - \* ومنه حديث سمُرة « و إذا عنده ولَّدان فهو يَحُو شُهم و يُصْلِح بْيْنِهم » أَى يَجْمَعَهم .
- ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أنَّ رجُلين أصابا صَيْدا قَتَله أحَدُها وأحاشه الآخر عليه »
   يَمْنى فى الإحْرام ، يقال حُشْت عليه الصَّيد وأحَشْتُه . إذا نَفَرَّ تَه نَحْوَه وسُقْته إليه وجَمَعْته عليه .
- ( ه س ) ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه دخَل أرْضاً لَهُ فرأى كَلْبا فقال أَحِيشوه على " ».
  - (س) وفي حديث مناوية « قَلَّ انْحِياَشُه » أَى حَرَكَتُهُ وَتَصَرُّفه في الأمور .
- لا وفي حديث علقمة « فمرَ فت فيه تحوُّش القوم وهَ يْأَتَهم » يقال احْتَوش القوم على فُلان إذا
   جعَاوه وَسُطهم ، وتحوَّشُوا عنه إذا تَنَحَّوا .
- ﴿ حُوصٍ ﴾ ( ه ) في حديث على « أنه قَطع ما فَضَل عن أصابِه، من كُمَّيه ثم قال للخَيَّاطُ حُصْه » أي خِطْ كَفافه . حاص الثَّوبَ يَحُوصه حَوْصًا إذا خاطَه .
  - \* ومنه حديثه الآخر «كُلَّما حِيصَت من جانِب تَهَتَّكَت من آخر » .
- به وفيه ذكر « حَوْصاء » بفتح الحاء والمَدّ: هُو موضع بين وادِى القُرى وتَبُوكَ نَزله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سار إلى تَبُوك . وقال ابن إسْحاَق : هو بالضاد المعجمة .
- ( حوض ) به في حديث أم إسماعيل عليهما السلام « لمَّا ظهر لها ماء زَمْزم جَعلتْ يُحَوِّضه » أَى تَجْعل له حَوْضا يَجْتَمِع فيه الماء .
- ﴿ حوط ﴾ ﴿ فَى حديث العباس رضى الله عنه ﴿ قُلْتُ : يا رسول الله ما أَغْنَيْت عن عَمْك يَمْنَى أَبا طالب، فإنه كان يَحُوطُكُ و يَغْضَب لك ﴾ حاطه يَحُر طُه حَوْطا وحِياطة : إذا حَفظَه وصانَه وذَبَّ عنه وتَوَفَّر على مصالِحه .
- لا ومنه الحديث « وتُحييط دَعْوَتُهُ مِن ورائهم » أى تُحدق بهم من جميع جو انبهم . يقال :
   خاطة وأحاط به .
  - \* ومنه قولهم « أَحَطْتُ به عِلْما » أَى أَحْدَق عِلْمى به من جميع جهانه وعَرفته .

- إذا كان عليه حائط وهُو الجدار . وقد تـكرر في الحائط وعليه خميصة » الحائط هاهنا البُسْتان من النخيل
   إذا كان عليه حائط وهُو الجدار . وقد تـكرر في الحديث ، وجَمْعُهُ الحوائط .
  - \* ومنه الحديث « على أهل الحوائط حِفْظُها بالنَّهَار » يعنى البَسَاتِين ، وهو عَامٌ فيها .
- ﴿ حوف ﴾ (س) فيه « سلّط عليهم موت طاعون يَحُوفُ القلوب » أى يغيّرها عن التوكُّل و يَدْعوها إلى الانتقال والهَرب منه ، وهو من الحَافَة : ناحِية الموضع وجانبه ، و يُر وى يُحَوِّف بضم الياء وتشديد الواو وكسرها . وقال أبو عبيد : إنَّمَا هو بفتح الياء وتسكين الواو .
- (س) ومنه حديث حذيفة « لمّا تُقتِل عمر رضى الله عنه نزل الناسُ حافَّةَ الإسلام » أى جَا نَبَه وطَرَفه .
- وفيه «كان عُمَارة بن الوليد وعُرو بن العاص فى البَحْر ، فجلَس عَرُو على مِيحَافِ السَّفينة فدفَمه عُمارة » أرادَ بالميحَاف أحَدَ جا نِبَى السَّفينة . و يُر وى بالنون والجيم .
- ( ه ) وفى حديث عائشة « تَزَوَّجَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ّ حَوْف » الحوْف : البَقِيرة تَلْبَسَهَا الصَّبِيَّة ، وهى ثوب لا كُنَّين له . وقيل هى سُيُور تَشُدَّهَا الصَّبْيَان عليهم . وقيل هو شدّة العشْق .
- ﴿ حوق ﴾ (س) في حديث أبى بكر رضى الله عنه حين بَعَث الْجُنْد إلى الشام «كان في وَصيَّته: سَتَجدون أفواما نُحَوَّقةً رءوسهم » الحُوْق: الكَنْس. أراد أنَّهم حَلَقوا وسَط رءوسهم، فَشَبَّة إِذَالَة الشَّعَر منه بالكَنْس، ويجوز أن يكون من الحوق: وهو الإطار المُحيط بالشيء المُسْتدير حَوْله.
- ﴿ حُولَ ﴾ (هُ س) فيه « لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله » اَلحُوْلُ هاهنا : الحُركَة . يقالُ حالَ الشَّخُصُ يحولُ إذا تَحَرَّك ، المَعْنَى : لَا حَركة ولا قُوَّة إلا بَمْشِيئة الله تعالى . وقيلُ الحَوْلُ : الحِيلة ، والأوّلُ أَشْبَه .
- ( ه ) ومنه الحديث « اللهم بك أصُول و بك أحُول » أى أتحَر ل . وقيل أحْتال . وقيل أدْفع وأمْنع ، من حالَ بين الشّيئين إذا مَنع أحدَهما عن الآخر .

- (ه) وفي حديث آخر « بك أصاول و بك أحاول » هو من المُفاعَلة . وقيل المُحاولة طَلَب الشيء بجيلة .
- (ه) وفى حديث طَهْفَة « ونَسْتَحيل الجهام » أى نَنْظر إليه هل يتحرّك أم لا.وهو نَسْتَفْعِل من حالَ يَحُول إذا تَحَرّك . وقيل معناه نَطلُب حال مَطرَه . ويُروى بالجيم . وقد تقدّم (١).
- (س) وفى حديث خيبر « فحالوا إلى الحِصْن » أى تَحَوّلوا . و يُرْوَى أحالوا : أى أُفْبَلوا عليه هار بين ، وهو من التَّحَوُّل أيضا .
- (س) ومنه « إذا ثُوِّب بالصلاة أحال الشيطانُ له ضُرَاطُ » أَى تَحَوَّل من موضعه . وقيل هو بمعنى طَفِقَ وأخَذَ وتَهَيَّأ لفِعْله .
- ( ه س ) ومنه الحديث « من أحالَ دخَل الجنة » أى أَسْلَم . يعنى أنه تَحَوَّل من الـكمفر إلى الإسلام .
- \* وفيه « فاحْتا َلتهم الشياطين » أى رَنَهَاتهم من حال إلى حال هكذا جاء فى رواية ، والمشهور بالجيم . وقد تقدم .
  - ه ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « فاستَحالت غَرْباً » أی تَحَوّات دُلُواً عظیمة .
- لله وفي حديث ابن أبي لَيْلَى « أُحِيات الصلاة ثلاثة أحوال » أي غُيِّرت ثلاث تَغْييرات ، أو حُو الله تَحُو يلات .
  - (س) ومنه حديث قَبَات بن أَشْيَم « رأيت خَذْقَ الفيل أخضرَ مُحِيلاً » أَى مُتَغَيِّراً .
- ﴿ وَمِنْهُ الحَدِيثِ ﴿ نَهِى أَنْ يُسْتَمَنَّجَى بِعَظَمِ حَائِلَ ﴾ أَى مُتَفير قد غَيَّر هالبِلَى ، وكلُّ متغير حائلُ فإذا أَتَتْ عليه السَّنة فهو مُحِيل ، كأنه مأخوذ من الحوال : السَّنَة .
- (س) وفيه «أعوذ بك من شرّ كل مُلْقِح وُمُحِيل » المُحِيل : الذي لا يُولَدُ له ، من قولهم : حالت الناقةُ وأحالت : إذا لم يُضْرِبْها الفَحْل .
- ( ه ) ومنه حديث أمّ مَعْبَد « والشاء عازِبُ حِيال » أى غير حَوَامِل . حالت تَحُول حِيالا ، وهي شاءِ حِيال ، و إبلُ حِيال : والواحدة حائل ، وَجُمْعُها حُول أيضا بالضم .

<sup>(</sup>١) ويروى بالحاء المعجمة ، وسيجيء .

- ( ه ) وفى حديث موسى وفرعون « إن جبريل عليــه السلام أُخَذَ من حالِ البحر فأدخله فَا فِرِ عَوْن » الحالُ : الطين الأسود كالحُمأة .
  - لله ومنه الحديث في صفة الـكوثر « حالُه المِسْكُ » أي طِينُه .
- ( ه ) وفى حديث الاستسقاه « اللهم حَوَالَينا ولا علينا » يقال رأيتُ النساس حَوْلَه وحَوالَيه : أَى مُطِيفين به من جوانبه ، يريد اللهم أُنْزِل الغَيْثَ فى مواضع النَّبات لا فى مَواضع الأَبْذِيَة .
- (س) وفى حديث الأحنف « إِنّ إخواننا من أهــــل الـكوفة نَزَلوا فى مثل ُحِوَلاء الناقة ، من ثمـارٍ مُشَهدًلة وأنهار مُتَفَجِّرة » أى نزلوا فى الخِصْب . تقول العرب : تَرَكْت أرض بنى فلان كَيُحُولاء الناقة إذا بالفت فى صِفة خِصْبها ، وهى جُلَيْدة رقيقة تَخْرج مع الولد فيها ماء أصْفر ، وفيها خُطُوط مُحْر وخُضْر .
- (س) وفي حديث معاوية « لما احتُضِر قال لا بْنَتَيه : قَلِّباني ، فإنكما لَتُقَلِّبان حُولاً قُلْباً ، إن وُق كَيَّة النار (١) » الحُول : ذو التَّصَرُّف والاحتيال في الأمور . ويروى «حُو لِيًّا فَلْبِيًّا إِن بَجامن عذاب الله » وياء النسبة للمبالغة .
  - ﴿ ومنه حديث الرجُلين اللَّذَين ادَّعى أحدها على الآخر ﴿ فكان حُولاً 'قُلَّبًا ﴾ .
    - \* وفي حديث الحجّاج « فما أحال على الوادى » أي ما أفْبَل عليه .
- (س) وفي حديث مجاهد « في التَّوَرَّكُ في الأرض المُسْتَحِيلة » أي المُورَجَّة الاستحالمها إلى العِوَج .
- ﴿ حولق ﴾ ﴿ فيه ذَكْرُ ﴿ الحَوْلَقَةَ ﴾ هي اَفْظة مَبْنيَّة مِن لا حَول ولا قوّة إلا بالله ، كالبَسْملة من بسم الله ، والحمدلة من الحمد لله . هكذا ذَكَرَه الجوهري بتقديم اللاَّم على القاَف ، وغيره يقول :

<sup>(</sup>١) في اللسان ، وتاج العروس : كبة ، بالباء الموحدة .

اكلو قلة بتقديم القاف على اللام ، والمراد من هذه الكلمة إظهارُ الفَقْر إلى الله بطَلَب المُمُونة منه على ما يُحاوِل من الأمور ، وهو حَقِيقة العُبوديَّة . ورُوى عن ابن مَسْعود أنه قال : مَعْناه لاحَوْل عن مَعْصِية الله إلا بعصْمَة الله ، ولا قُوّة على طاعة الله إلا بَعَوُ نة الله .

- ﴿ حوم ﴾ (ه) في حديث الاستسقاء « اللهم ارْحَمْ بَهَا ثَمَنا الحَائمة » هي التي تَحُوم على الماء أي تَطُوف فلا تَجد ماء تَر دُهُ .
- (س) وفى حديث عمر « مَاوَلَى أَحَدُ ۚ إِلَّا حَامَ عَلَى قَرَابَتَه » أَى عَطَف كَفِعْل اكْمَاتُم على المَاء . ويُروى « حَامَى » .
- (س) وفي حديث وَفْد مَدْحِج « كَأَنها أَخَاشِبُ بِالخَوْمَانَة » أَى الأرض الفليظة المُنْقَادَة.
- ﴿ حُوا ﴾ (س) فيه « أنّ امْرَأَة قالت : إنّ ابْـنِي هذاكان بَطنِي له حِواء » الحَواء : اسم المـكان الذي يَحْوِي الشَّيء : أي يَضُمُّه و يَجْمَعه .
- [ ه ] وفي حديث قَيْلَة « فَوَأَلْنا إلى حِوَاءِ ضَغْم » الحِوَاء : بيوت مجتَمعَة من الناس على مَاء ، والجمع أخوية · وَوَأَلْنا بمعنى لَجَأْنا .
  - \* ومنه الحديث الآخر « و يُطْلب في الحِوَاء العَظِيمِ الـكَاتِبُ فَمَا يُوجَد » .
- ( ه ) وفي حديث صَفِيَّة «كان يُحَوِّى ورَاءه بَعَبَاءة أُو كِساء ثم يُرْ دِفُهَا » التَّحْوِية : أن يُديرَ كِساء حَوْل سَنام البَعِير ثم يَرَكَبُه ، والاسم الحُوِيَّة . والجمع الحوايا .
- الله صلى الله على الله عليه وسلم وحزّرَهم وأخبر عنهم : رأيت الحوّايا عليها المنايا ، نوّاضح يُثرِب تحمل الموت النّاقيع » .
- (س) وفى حديث أبى عمرو النَّخَعِى « وَلَدَت جَدْيًا أَسْفَعَ أَحْوَى » أَى أَسُود اليس بشديد السَّواد.
- (ه) وفيه « خَيرُ الحَيلَ آلَخُوهُ » الحُوهُ جَمع أَخُوكَ ، وهو السُّمَيْت الذي يَمْلُوه سَوادٌ . والحُوَّة : السُّمْنَة . وقد حَوِيَ فهو أَخْوَى .

- (ه) وفيه «أنّ رَجُلا قال: يارسول الله هَلْ عَلَى في مالى شي؛ إذا أدّيْت زكاتَه ؟ قال: فأين ماتّحاًوتعليك الفُضُول؟ » هي تفاعَلَت، من حَوَيْتُ الشيء إذا جَمَعْتَه. يقول: لا تَدَع المُواساةَ من فضْل ماَلكِ . والفُضُول جمع فَضْل المالِ عن الحوائج. ويروى « تَحَاوَأت » بالهمز، وهو شاذُ مثل لَبّأْتُ بالحجِج .
- \* وفى حديث أنس « شَفَاعَتِي لأهل الـكَبَائر من أمْتِي حَتَّى حَـكُم وحاً » مُها حَيَّان من اليَمَن من وَرَاء رَمْل يَبْرِينَ . قال أبو موسى : يجوز أن يكُونَ حاً ؛ مِن الُحُوة ، وقد حُذِفَت لامُه . ويجوز أن يكون مقصورا غير ممدود .

# ﴿ باب الحاء مع الياء ﴾

- ﴿ حيب ﴾ (س) فى حديث عروة « لمَّا مات أَبُو لَهَب أُرِيَهُ بَعَضُ أَهَلَه بِشَرَّ حِيبَةَ » أَى بِشَرِّ حَلِيبَة والحَوْبة : الهَمُّ والحَزْن . والحِيبَة أيضا الحَاجَة والمَسْكَنة .
- ﴿ حید ﴾ ﴿ هُ ) فیه ﴿ أَنه رَكِب فَرَسا فَمرَ ۖ بِشَجَرَة فَطَارَ مَنْهَا طَائْر فَحَادَت فَنَدَر عَنْهَا ﴾ حَادَ عن الشيء والطَّرِيق يَحِيد إذا عَدَل ، أَرَادَ أَنْهَا نَفَرَت وتَرَكَت الجُّادّة .
- ف خُطْبة على « فإذا جاء القتال ُقلتم حيدي حَيادِ » حِيدِي أي مِيلى . وحَيادِ بوزْن قَطاَمِ.
   قال الجوهرى : هو مثل قولهم : فِيحِي فَيارِح ، أي اتَسِمى . وفياح اسْم لِلْمَارة .
- \* وفى كلامه أيضا يَذمّ الدُّنيا « هى الجَحُود الـكَنُود الحَيُود المَيُود » وهــذا البِناَء من أَبْنِية المبالغة.
- ﴿ حَيْرٍ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَمْرِ ﴿ أَنَهُ قَالَ : الرَّجَالُ ثَلَاثَةً : فَرَجُلُ حَاثُرٌ ۖ بَائْرِ ﴾ أَى مُتَحَيِّرِ فَي أَمْرٍ هُ لا يَدُرى كَيْفَ يَهُ تَدى فيه .
- [ ه ] وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « ما أُعطى رجُل قطُّ أَفْضَل من الطَّرْق ، يُطْرِق الرَّجِلُ الفَحلَ فَيُلْقِحُ مَا ثُمَّ فَيَذْهِب حَيْرِي دَهرٍ » و يُروى « حَيْرِي دَهْر » بياء ساكنة « وحَيْرِي الرَّجِلُ الفَحلَ فَيُلْقِحُ مَا ثُمَّ فَيَذْهِب حَيْرِي دَهرٍ » و يُروى « حَيْرِي دَهْر » بياء ساكنة « وحَيْرِي دهر » بياء مُخَفَّفة ، والسكل من تَحَيُّر الدَّهْر و بقائه . ومعناه مُدَّة الدهر ودَوامُه : أي ما أقام الدَّهر ُ . وقد جاء في تمام الحديث : « فَقَال له رَجُل : ما حَيْرِي ُ الدهر ، قال : لا يُحْسَبُ » أي لا يُمْرَفُ حسابه وقد جاء في تمام الحديث : « فَقَال له رَجُل : ما حَيْرِي ُ الدهر ، قال : لا يُحْسَبُ » أي لا يُمْرَفُ حسابه

لَـكَثْرَته ، يريد أنّ أَجْرَ ذلك دائم أبداً لِمَوْضع دَوام النَّسْل.

(س) وفى حــديث ابن سيرين فى غَسْل الميِّت « ُيؤخَذ شَىء من سِدْرٍ فَيُجْعَل فى محَارَة أُو سُــكُرُّ جَة » المحَارَة والْحَاثِر : الموْضِــع الذى يَجْتَمَع فيه الْمَاء ، وأَصْل المحَارة الصَّدَفة . والميم زائدة .

وقد تكرر فيه ذكر « الحيرة » وهي بكسر الحاء : البَلد القديم بظهر الكوفة ، وتَحَلَّة مَعْروفة بنيساً بور .

(حيزم) (س) في حديث بدر «أقدر عَيْزُوم » جاء في التفسير أنه اسم فرَس جبريل عليه السلام ، أراد أقدم ياحَيْزُوم ، فَحذف حرف النِّداء . واليا، فيه زائدة .

#### (س) وفي حديث على:

اشْدُدْ حيازيمَكَ لِلْمَوْتِ فإنَّ الموت لَاقِيكَ (١)

الحيازيم: جَمْع الحَيْزُوم ، وهو الصَّدر . وقيل وسَطه . وهـذا الـكلام كِناية عن التَّشْمير للأُمْر والاسْتِعْداد له .

- ﴿ حيس ﴾ (س) فيه « أنه أَوْ لَم على بَمْض نِسائه بِحَيْس» هو الطَّعام المَتَّخَذ من التَّمر والأقط والسَّمْن. وقد يُجْعل عِوض الأَقِط الدَّقِيق، أو الفَتِيتُ. وقد تـكرر ذكر الخيْس في الحديث.
- ( ه ) وفي حديث أهل البيت « لا يُحبنا اللُّكَع ولا المحيُوس » الحيوس : الذي أبوه عبد وأمَّه أمَّة ، كأنه مأخوذ من الحيْس .
- (حيش) (ه) فيه «أنَّ قَوما أَسْلموا فَقَدَمُوا إلى المدينة بلَحم، فَتَحيَّشَت أَنْفُس أَصحابه منه، وقالوا: لَعلَّهِم لم يُسَمُّوا، فَسَألُوه فقال: سَمُّوا أنتم وكُلوا» نَحيَّشَت: أى نَفرت. يقال: حاشَ يَحيش حَيْشًا إذا فَزَع ونَفَر. و بروى بالجيم. وقد تقدّم.
- (س) ومنه حديث عمر « أنه قال لأخيه زيد يوم نُدِب لقِتال أهل الرِّدّة : ماهذا اكحيْش والقِلُ » أى ماهذا الفَزع والنفور . والقِلُ : الرِّعْدة .

حيازيَكَ للموتِ فإنَّ الموت لاقيكَ ولا بدَّ من الموتِ إذا حلّ بواديكَ

<sup>(</sup>۱)كذا بالأصل و 1 واللسان وتاج العروس . والبيت من بحر الهزج المخزوم \_ والحزم زيادة تكون في أول البيت لا. يعتد بها في تقطيعه \_ والذي في الأساس :

- ( ه ) وفيه « أنه دخل حائش َخُل فَقَضَى فيه حاجَتَه » الحائش : النَّخل للمُتَفَّ المُجْتَمَع ، كأنه لالتفافه يَحُوش بعضُه إلى بعض . وأصله الواو ، و إنَّمَا ذكرناه هاهما لأَجْل لفظه .
- لا ومنه الحديث «أنه كان أحب ما استَتَر به إليه حائش نَخْل أو حائط » وقد تكرر
   في الحديث .
- ﴿ حيص ﴾ ( ه ) فى حديث ابن عمر « كان فى غَزاة قال : فَحاص المسلمون حَيْصَةً » أَى جَالُوا جَوْلَة يَطْلُبُون الفِرَار . والمَحِيصُ : المَهْرِب والمَحِيد . ويُرْوى بالجيم والضَّاد المعجمة . وقد تقدَّم .
  - \* ومنه حديث أنس « لمَّا كان يوم أُحُد ٍ حاصَ المسلمون حَيْصَة ، قالوا : تُوتِل محمد » .
- (س) وحديث أبى مُوسَى « إِنَّ هذه الفِتْمةَ حَيْصةً من حَيَصاَت الفتَن » أَى رَوْعَة منها عَدَلَت إِلَيْنا .
- (ه) وفى حديث مُطَرِّف « أنه خرج زَمن الطاعون ، فقيل له فى ذلك ، فقال : هُو للوت نُحَايِصُه ولابُدَّ منه » المُحايَصَة : مُفاعلة ، من الخيْص : المُدول والهرَب من الشيء . وليس بَيْن العَبْد وَبَيْن الموت مُحايَصَة ، و إنَّمَا المُعْنَى أن الرجل فى فَرْط حِرْصه على الفرار من الموت كأنه يُبَارِيه ويُغالبُه ، فأخْرجَه على الفُاعلة لـكُونها مَوْضُوعة لإفادة المُبَارَاة والمُغَالبة فى الفِيل ، كقوله تعالى « يُخادِعون الله وهو خادِعُهم » فَيَوُول مدى نُحَايِصُه إلى قولك تَحْرص على الفِرار منه .
- (ه) وفي حديث ابن جُبَير « أَنْقَلْتُم ظهره وجَعلتم عليه الأرض حَيْصَ بَيْصَ » أَى ضَيَّقْتُم عليه الأرض حتى لا يَقْدرَ على التَّردُّد فيها . يقال : وَقَع في حَيْصَ بَيْصَ ، إذا وقع في أمر لا يجد منه عليمه الأرض حتى لا يَقْدرَ على التَّردُّد فيها . يقال : وَقَع في حَيْصَ بَيْصَ ، وحَيْص من حاص إذا حادَ ، فَخُلَصا . وفيه لغات عدّة ، ولا تَنْفرد إحْدَى اللَّهْظَتين عن الأخرى . وحَيْص من حاص إذا حادَ ، وبيش من باصَ إذا تقدَّم . وأَصْلُها الواو . وإنَّما قُلبِتَ ياء للمُزَاوَجَة بِحَيْص . وهُمَا مَبْنِيَّان بناء خُسة عشر .
- ﴿ حيض ﴾ ﴿ قد تـكرر ذكر ﴿ الحيض ﴾ وما تصرف منه ، من اسْم ، وفِعـُ ل ، ومَصْدر ، ومَوْضـع ، وزمَان ، وهَيْنة ، في الحديث . يقال : حاضت المرأة تحيض حَيْضًا وتحجيضا ، فهي حائض ، وحائضة .

- (س) فمن أحاديثه قولُه: « لا تُقْبَـل صلاة حائض إلا بِخِمَار » أى التي بَلَفَت سِنَ اللَّحِيض وجرى عليها القلم ، ولم يُرِدْ في أيام حَيْضها ، لأن الحائض لا صلاة عليها ، وجَمْـع الحائض حُيَّض وحوائض .
- \* ومنها قوله « تَحَيَّضَى فى علم الله سِتًا أو سَبْعا » تَحَيَّضَت المرأة إِذا قعدت أيّام حَيْضها تَنْتَظَر انْقِطاعَه ، أراد عُدِّى نَفْسك حائضا وافْمَـلى ما تَفْعل الحائض . و إنَّمَا خَصَّ السّت والسبع لأنهما الغالب على أيام الحيْض .
- (س) ومنها حديث أمّ سَلَمة « قال لها : إن حيضَتك ليْست في يدك » الحِيضَة بالكسر الاسْم من الحيْض ، والحال الَّي تَلْزَمُها الحائض من التَّجَنَّب والتَّحَيُّض ، كالجِلْسة والقِمْدة ، من الجُلُوس والقُعود ، فأما الحيْضة \_ بالفتح \_ فالمرَّة الواحدة من دُفَع الحيْض ونُوَبه ، وقد تكرر في الحديث كثيرا ، وأنت تَفْرُق بينهما بما تَقَتْضيه قرينة الحال من مَساق الحديث .
- الكسر خِرقة الحَيْض . و يقال لها أيضًا الحِمْيَ على الحَائِض . و يقال لها أيضًا المِحْيَضة ، وتُجْمع على الحَائِض .
- ومنه حدیث بئر بُضاعة « یُلْقی فیها الححایض » وقیل المحایض جمع الحمیض ، وهو مصدر حاض
   فلما سُمِّی به جمعه . و یقع المحمیض علی المصدر والزمان والمـکان والدَّم .
- \* ومنها الحديث « إن قلانة استُحيضَت » الاستحاضة : أن يَسْتَمَرِ بالمرأة خروج الدم بعـــد أيام حَيْضها المعتادة . يقال اسْتُحيضت فهي مستَحاضة ، وهو اسْتِفْعْال من الحَيض .
- ﴿ حَيْفَ ﴾ (س) في حديث عمر « حتى لا يَطْمَعَ شَريف في حَيْفِك » أي في مَيلك معه لشرفه . واَلحَيْف : الجَوْرُ والظلم .
- (حيق) (س) في حديث أبى بكر « أخْرجَنَى ما أُجدُ من حاق الجزع » هو من حاق يحيق حَيْقاً وحاقاً : أى لزمه ووجب عليه . والحيْق : ما يشتمل على الإنسان من مكروه . ويروى بالتشديد . وقد تقدم .

- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيثُ عَلَى ﴿ تَحُونُ مَن السَّاعَةُ التِّي مَن ْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضُّر السَّاعَةِ التَّي مَن ْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّر السَّاعَةِ التَّي مَن ْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّر السَّاعَةِ التَّي مَن ْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّر السَّاعَةِ التَّي مَن ْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّر السَّاعَةِ التَّي مَن ْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّر السَّاعَةِ التَّي مَن ْ سَارَ فَيها حَاقَ السَّاعَةِ التَّي مَن السَّاعَةِ التَّي مَن ْ سَارَ فَيها حَاقَ السَّاعَةِ السَّاعَةِ التَّي مَن السَّاعَةِ التَّي مَن السَّاعَةِ التَّي مَن السَّاعَةُ التَّي مَن السَّاعَةُ التَّي مَن السَّاعَةُ التَّي مَن السَّاعَةُ التَّي السَّاعَةُ التَّي السَّاعَةُ التَّي السَّاعَةُ التَّقِيمُ السَّاعَةُ التَّي السَّاعَةُ التَّي السَّاعَةُ التَّي السَّاعَةُ التَّي السَّاعَةُ التَّيْمُ السَّاعَةُ التَّي السَّاعَةُ التَّيْمُ السَّاعَةُ التَّلْمُ السَّاعَةُ التَّي السَّاعَةُ التَّلُّ السَّاعَةُ التَّلْمُ السَّاعَةُ التَّلْمُ السَّاعَةُ التَّلُّقُلْمُ السَّاعَةُ التَّلْمُ السَّاعَةُ التّلْمُ السَّاعَةُ التَّلْمُ السَّاعَةُ التَّلْمُ السَّاعِةُ التَّلْمُ السَّاعَةُ التَّلْمُ السَّاعَةُ التَّلْمُ السَّاعَةُ التَّلْمُ السَّلَّالِيلُولُولُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّاعِةُ التَّلْمُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّاللَّهُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ الْعَلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلْمُ السَّلَّلُولُ السَّلْمُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّلِيلُولُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَّلِيلُولُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَّ السَّلْمُ السَّلَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّلْمُ السَّلَّ السَّلْمُ السَّلَّ
- ﴿ حيك ﴾ (ه) فيه « الإثم ما حاك فى نفسك » أى أثّر فيها ورَسخ . يقال : ما يَحِيك كلامك فى فلان : أى ما يؤثر . وقد تـكرر فى الحديث .
- (س) وفى حديث عطاء « قال له ابن جُريج : فما حِياكَنُهُم أُو حِياكَتَكُم هذه ؟ » الحياكة : مِشْية تَبَخْتُر وتَذَبَّطُ . يقال : تَحَيَّك فى مِشْيَته ، وهو رَجُل حَيَّاك .
- ﴿ حيل ﴾ (ه) في حديث الدعاء « اللهم ياذا الحيل الشديد » اَلحيل : القُوّة . قال الأزهرى : الحجدّ ثون يروونه الحبل بالباء ، ولا معنى له ، والصواب بالياء . وقد تقدم ذكره .
  - ه وفيه « فَصَلَّى كُلُّ منَّا حِيالَه » أى تِلْقاء وجْبِه .
- ﴿ حين ﴾ ﴿ فَى حديث الأَذَانَ «كَانُوا يَتَحَيَّنُونَ وَقَتَ الصَّلَاةِ » أَى يَطلبون حِينُها . والحِينُ الوقتُ .
  - \* ومنه حديث رمى الجمار «كُمنا نَتَحَيَّنُ زوال الشمس » .
- ( ه ) ومنه الحديث « تَحَيَّنُوا نُوقَـكُم » هو أَن يَحْلُبُها مرة واحدة في وقت معلوم . يقال : حَيَّنتُها وتحيَّنتُها .
- \* وفى حديث ابن زِمْلٍ « أَكَبُّوا رَواحِلهم فى الطريق وقالوا : هذا حِينُ المُنْزل » أى وقت الرُّ كُون إلى النُّزُول . و بُرُوى « خيرُ المنزل» بالخاء والراء .
- ﴿ حيا ﴾ ﴿ فيه «الحياء من الإيمان » جَمل الحياء ، وهو غريزة ، من الإيمان ، وهو اكتساب ؛ لأن المستحيى يَنْقُطِ ع بَحَيانُه عن المعاصى ، و إن لم تكن له تقييَّة ، فصار كالإيمان الذى يَقْطَع بينها وبينه . و إنما جعله بعضه لأن الإيمان يَنْقَسم إلى ائتمار بما أمر الله به ، وانتهاء عما نهى الله عنه ، فإذا حَصَل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان .
- (ه) ومنه الحديث « إذا لم تَسْتَحَى فاصْنَع ما شئت » يقال: اسْتَحْيا يَسْتَحْيى ، واسْتَحَى ، واسْتَحَى ، واسْتَحَى ، والأوّل أعْلى وأكثر ، وله تَأويلان: أحدها ظاهر وهو المشهور: أى إذا لم تَسْتَحْي من المعيْب ولم تَخْش العارَ مما تفعله فافعل ما تُحَدّثُك به نفسُك من أغراضها حَسَناكان أو قبيحاً ، ولفظه أمر ، ومعناه توبيخ وتهديد ، وفيه إشعار بأن الذي يَرْدَع الإنسان عن مُواقعة السوء هو الحياء ، فإذا

انْخَلَع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطى كل سيئة . والثانى أن يُحمُّل الأمر على بابه ، يقول : إذا كنت في فعلك آمِناً أن تَسْتَحْيِي منه لجريك فيه على سَنَن الصواب ، وليس من الأفعال التي يُسْتَحيا منها فاصنع منها ما شئت .

(س) وفي حديث حُنين «قال للأنصار: المَحْياكَمُ والممات كَمَاتُكُم » المَحْيا مَفْعَلُ مَن الحِياة ، ويَقَع على المصدر والزمان والمسكان.

\* وفيه « من أحْيا مَواتاً فهو أحق به » المَوات : الأرض التي لم يَجْرِ عليها مِلْك أحــد ، وإحْياؤها : مُباشرتُها بتأثير شيء فيها ، من إحاطة ، أو زَرْع ، أو عمــارة ونحو ذلك ، تشبيها بإحيـاء الميت .

(س) ومنه حديث عمر ، وقيل سلمان « أخيوا ما بين العشاء بن » أى اشْفَاوه بالصلاة والعبادة والنادكر ، ولا تعطاوه فتجعلوه كالميت بُعطْلَته . وقيل: أراد لا تناموا فيه خَوفًا من فَوات صلاة العشاء لأن النّوم موت ، واليَقَظة حياة ، و إحياد الليل: السهر ُ فيه بالعبادة ، و ترك النوم . ومرجع الصِّفة إلى صاحب الليل ، وهو من باب قوله (١):

فَأْنَتُ به حُوشَ الْفُؤَادِ مُبَطَّناً سُهُدًا إِذَا مَا نَامَ لَيْلُ الْهُوْجَلِ أَى نَامَ فَيه ، ويريد بالعشاءين المغرب والعشاء ، فَعَلَّب .

- (س) وفيه « أنه كان يصلى المصر والشمسُ حَيَّة » أى صافية اللون لم يدخلها التغير بدُنوَّ المغيب ؛ كأنه جعل مغيبها لها مَوْتاً ، وأراد تقديم وقتها .
- (س) وفيه « إن الملائكة قالت لآدم عليه السلام: حَيَّاكُ الله وبَيَّاكُ » معنى حَيَّاكُ: أَبْقَاكَ ، من الحياة . وقيل : هو من اسْتقبال الْمُحَيَّا وهو الوَجْه . وقيل مَلْكَاكُ وفَرَّحَك . وقيل سَلَّم عليك ، وهو من التَّحيَّة : السلام .
- (ه) ومنه حديث « تَحيِيَّات الصلاة » وهي تَفْعلِة من الحياة . وقد ذكر ناها في حرف التاء لأَجْل لفظها .

- ( ه ) وفي حديث الاستيشقاء « اللهم اسْقِنا غَيْثًا مُغيثًا وحَيَّا ربيعًا » الحيا مقصور ": المطر لإحْيَاله الأرض . وقيل الخِصْب وما يَحْيَا به الناس .
- ومنه حديث القيامة « يُصَبُّ عليهم ماه الحياً » هـكذا جاء في بعض الروايات. والمشهور يُصَبُّ عليهم ماه الحياة .
- \* ومنه حدیث عررضی الله عنه « لا آکلُ السَّمِین حتی بحیا الناس من أوّل ما یَمْیَوْن » أى حتی مُمْطَروا و بُحُصِبوا ، فإن المطر سبب الخصِب . و یجوز أن یـکون من الحیاة لأن الخصِب سبب الحیاة .
- (هس) وفيه « أنه كرِه من الشَّاة سَبْعاً : الدَّمَ ، والمَرَارَةَ ، والحَيَاء ، والغُدَّةُ ، والذَّكَرَ ، والأُنْدَيَيْن ، والمثانَة » الحياء ممدود : الفَرْج من ذوات الخف والظِّلْف . وجمعه أَحْيِيَة .
- (ه) وفى حديث البُرَاق « فَدَنَوْتُ منه لأركبَه ، فأنكرنى ، فَتَحيًّا مِنى » أى انْقبَض وانْزَوَى ، ولا يخلو إما أن يكون مأخوذا من الحياء على طريق التمثيل ؛ لأن من شأن الحيُّ أن ينقبض ، أو يكون تُصَل من الحي وهو ينقبض ، أو يكون تَفَيْمُل من الحي وهو الجمع كتَحَيَّزَ من الحوزِ .
- ( ه ) وفى حديث الأذان « حى على الصلاة حَى على الفلاح » أى هَلُمُّوا إليهما وأقبلوا وتَعَالَوا مُسْر عِين.
- ( ه ) ومنه حديث ابن مسمود « إذا ذُكر الصَّالُخون فَحَى ۖ هَلاَّ بعُمَرَ » أَى ابْدَأْ به واعْجَل بِذِكْرِه ، وها كلتان جُعلتا كلة واحدة . وفيها لفات . وهَلاَّ حَثُ واسْتِمْجَال .
- ( ه ) وفى حديث ابن عمير « إن الرجُل لَيُسأل عن كل شيء حتَّى عن حَيَّة ِ أَهْلِهِ » أَى عن كُل نَفْس حَيَّة في بيته كالهرِّة وغيرها .

انتهى الجزء الأول مى نهاية ابن الأثير وبليه الجزء الثانى وأوله: ﴿حرف الخاء﴾

الجحرئوالأوَّلَ

خىنى طاهرأهمت الزاوى مجمور محت الطهاجي

النسكاشيسرً **الملكمتَّ بَدَ الْكِرِثِ الْمِيْرِ** ل**م**كاجها الحاج ديَاضِ الشيخ

# سُرُالِالْحَرَالِحَرَا

### مقدمة النحقبق

(1)

الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ، نحمده سبحانه وتعالى حمداً طاهراً طيّباً مباركاً فيه ، ونصلى ونسلم على سيدنا محمد أفصح العرب لساناً ، وأبينهم حجة ً ، وأقومِهم عبارةً ، وأرشدِهم سبيلا ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين ، وبعد :

فقد نشط العلماء منذ بدء التدوين إلى التصنيف في غريب الحديث، وشهدت أواخر القرن الثانى الهجرى ومطالع القرن الثالث أولى هـذه المحاولات المباركة. فيقال إن أول من ارتاد الطريق وصنف في غريب الحديث أبو عبيدة مَهْمَر بن المُثنى التيمى ، المتوفى سنة ( ٢١٠ هـ) (١) ثم تتابعت الجهود وأخذت تخطو نحو الكال ، فصنف أبو عدنان السلمى ، عبد الرحمن بن عبد الأعلى معاصر أبى عبيدة كتابا في غريب الحديث ، وصفه ابن دَرَسْتَوَ يه بقوله : « ذكر فيه الأسانيد ، وصفه على أبواب السنن والفقه إلا أنه ليس بالكبير » (٢).

وفى القرن الثالث ألّف فى غريب الحديث النَّضْر بن شُمَيل المتوفى سنة ( ٢٠٣ هـ ) . ومحمد بن المستنير ، قُطْرُب ، المتوفى سنة ( ٢٠٦ هـ ) واسم كتابه « غريب الآثار » . وأبو عمرو الشيبانى ، إسحاق بن مِرار ، المتوفى سنة ( ٢١٠ هـ )

<sup>(</sup>۱) انظر س • ومابعدها من هذا الكتاب ، وتاريخ بغداد للخطيب ۲۱/ ٤٠٠ ، والفهرست لابن النديم ص ۸۷ ، ط ليبزج ، ومعجم الأدباء لياقوت ۱۹/ ه ۱۰ ط دار المأمون ، وبغية الوعاة للسيوطى ص ۳۹ ، وكشف الظنون لحاجى خليفة ص ۲۰۳ ، ط استانبول ، والمعجم العربي للدكتور حسين نصار ص ٥٠ ومابعدها . (۲) تاريخ بغداد ۲۱/ ه ۲۰ .

وأبو زيد الأنصارى ، سعيد بن أوس بن ثابت ، المتوفى سنة ( ٢١٥ هـ ) . وعبد الملك بن قُرَيْب ، الأصمعيّ ، المتوفى سنة ( ٢١٦ هـ ) .

والحسن بن محبوب السرّاد ، من أصحاب الإمامالرضا المتوفى سنة ( ٢٠٣ هـ ) .

وأبو عُبيد القاسم بن سلام ، المتوفى سنة ( ٢٧٤ هـ ) ومن كتابه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ٢٠٥١ حديث ) .

وابن الأعرابي ، محمد بن زياد ، المتوفى سنة ( ٣٣١ هـ ) .

وعمرو بن أبي عمرو الشيباني المتوفى سنة ( ٣٣١ هـ ) .

وعلى بن المغيرة الأثرم . المتوفى سنة ( ٣٣٢ ﻫ ) .

وأبو مروان عبد الملك بن حبيب المالكي الإلبيري . المتوفى سنة ( ٢٣٨ هـ ) .

وأبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي النحوي . المتوفي سنة ( ٣٤٥ هـ ) .

وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم (١).

وشَمِر بن خَمْدَوَ يه الهروى ، المتوفى سنة ( ٢٥٥ ﻫ ) .

وثابت بن أبي ثابت ، ورَّاق أبي عبيد القاسم بن سلاًّم .

وابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم . المتوفى سنة ( ٢٧٦ هـ ) .

وأبو محمد ، سَلَمَة بن عاصم الـكوفي (٢) .

وأبو إسحاق إبراهيم الحربى . المتوفى سنة ( ٢٨٥ ﻫ ) .

وأبو العباس محمــد بن يزيد ، المبرّد . المتوفى سنة ( ٢٨٥ هـ ) .

ومحمد بن عبد السلام الُخشَنى . المتوفى سنة ( ٢٨٦ هـ ) وصف محمد بن خير (٣) كتابه فقال : « نيف على عشر ين جزءا ، شرح حديث النبى عليه الصلاة والسلام فى أحد عشر جزءا ، وحديث الصحابة فى ستة أجزاء ، والتابعين فى خمسة أجزاء » .

<sup>(</sup>١) انظر البغية ص ٩ ه حيث يذكر السيوطى أن أباجعفر خرج من بيته ولم يرجع سنة ( ٢٠١ هـ ) .

<sup>(</sup>۲) قال أبن الجزرى: توفى بعد السبعين وماثنتين فيما أحسب ( طبقات القراء ۲۱۱/۱ ) . وذكر صاحب كشف الظنون أنه توفى سنة (۳۱۰ هـ ) ( كشف الظنون س ۲۷۳۰ ) .

<sup>(</sup>٣) فهرسة مارواه عن شيوخه ص ١٩٥ ط بيروت سنة ١٩٦٣ م

وأبو العباس أحمد بن يحيى ، ثعلب ، المتوفى سنة ( ٢٩١ هـ) . وابن كيسان ، محمد بن أحمد بن إبراهيم . وكتابه نحو أر بعائة ورقة (١) . ومحمد بن عثمان اكمهد ، أحد أصحاب ابن كيسان .

ومن رجال القرن الرابع صنف فی غریب الحدیث قاسم بن ثابت بن حزم السَّرَ قُسْطِی ، المتوفی سنة ( ۳۰۲ ه ) قال یاقوت : « ذکره اُلحَمَیْدی (۲) وقال : هو مؤلف کتاب غریب الحدیث ، رواه عنه أبوه ثابت ، وله فیه زیادات ، وهو کتاب حسن مشهور . وذکره أبو محمد علی بن أحمد [ ابن حزم ] وأثنی علیه وقال : ماشآه أبو عبید إلا بتقدم العصر » (۳) .

وقال القفطى: « ألّف قاسم بن ثابت كتابا فى شرح الحديث سمّاه كتاب « الدلائل » و بلغ فيه الغاية من الإتقان والتجويد حتى حُسد عليه . وذكر الطاعنون أنه من تأليف غيره من أهل المشرق ، ومات قبل إكاله فأكله أبوه ثابت بن عبد العزيز . وقال أبو على إسماعيل بن القاسم القالى : لم يؤلف بالأندلس كتاب أكل من كتاب ثابت فى شرح الحديث . وقد طالعت كتبا ألفت فى الأندلس ، ورأيت كتاب المحشنى فى شرح الحديث ، وطالعته فما رأيته صنع شيئا ، وكذلك كتاب عبد الملك بن حبيب » (3) .

تُوفى قاسم سنة ( ٣٠٣ ﻫ ) وتوفى أبوه ثابت سنة ( ٣١٣ ﻫ ) .

وأبو محمد القاسم بن محمد الأنبارى المتوفى سنة ( ٣٠٤ ﻫ ) .

وأبو موسى الحامض ، سليمان بن محمد بن أحمد . المتوفى سنة ( ٣٠٥ ﻫ ) .

وابن دُرَيد ، أبو بكر محمد بن الحسن . المتوفى سنة ( ٣٢١ ﻫـ ) .

وأبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى . المتوفى سنة ( ٣٢٨ ه ) . وقيل إن مصنفه فى غريب الحديث خسة وأر بعون ألف ورقة (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ۱۳۹/۱۷ . وقد ذكر الخطيب أن ابن كيسان نوفى سنة ۲۹۹ هـ ( تاريخ بغداد ۱/۳۳) ومثله فى المبناه الرواه ۳/۹، وفيه « قال الزبيدى : وهذا التاريخ لوفاته غلط » وقالياقوت : الذى ذكره الخطيب لا شك سهو ، فإنى وجدت فى تاريخ أبى غالب هم بن الفضل أن ابن كيسان مات فى سنة عشرين وثلاثمائة (معجم الأدباء ۱۶۱/۱۷) . (۲) جذوة المقتبس ص ۳۱۲ (۵) معجم الأدباء ۲۳۷/۱۶ وفيه : رواه عنه ابنه ثابت. وكذا فى الجذوة (۵) بنباه الرواه ۲۲۲/۱۷

وأبو الحسين عمر بن محمد بن القاضي المالكي . المتوفى سنة ( ٣٢٨ هـ ) .

وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد ، غلام ثملب . المتوفى سنة ( ٣٤٥ هـ ) وكتابه على مسند أحمد بن حنبل .

وابن دَرَسْتَوَيْه ، أبو محمد عبد الله بن جعفر . المتوفى سنة ( ٣٤٧ ه ) .

وأبو سليمان الخطّابى ، حُمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطّاب البُسْتى الشافعى.المتوفى سنة (٣٨٨). وكتابه وممن توفى فى القرن الخامس أبو عبيد الهروى ، أحمد بن محمد . المتوفى سنة ( ٤٠١ هـ ) وكتابه فى غريبى القرآن والحديث أحد كتابين اعتمد عليهما ابن الأثير فى تأليف كتابه . وتقتنى دار الكتب المصرية عدة نسخ منه ، سنتكلم على واحدة منها فيا بعد .

وأبو القاسم إسماعيل بن الحسن بن الغازى البيهقى المتوفى سنة ( ٢٠٢ هـ ) واسم كتابه « سمط الثريا في معانى غريب الحديث » (١) .

وأبو الفتح سُليم بن أيوب الرازى الشافعى . المتوفى سنة ( ٤٤٧ هـ ) و يوجد بدار الكتب المصرية نسخة من كتابه باسم « تقريب الغريبين » برقم ( ١٠٢٧ تفسير ) .

و إسماعيل بن عبد الغافر ، راوى صحيح مسلم . المتوفى سنة ( ٤٤٩ هـ ) .

وفى القرن السادس ألّف الشيخ العميد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم النَّسَوِى المتوفى سنة ( ١٩هـ ) قال ياقوت : « صنف فى غريب الحديث لأبى عبيد تصنيفا مفيدا » (٢) .

وأبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسى . المتوفى سنة ( ٥٣٩ هـ ) واسم كتابه « مجمع الغرائب فى غريب الحديث » وبدار الكتب المصرية الجزء الثالث والأخير منه برقم ( ٥٠٦ حديث ) ويبدأ بحرف الفاء .

وأبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد ، الزنخشرى المتوفى سنة ( ٥٣٨ هـ ) وكتابه « الفائق فى غريب الحديث » طبع مرتين ؛ أولاها فى حيدر آباد سنة ١٣٢٤ هـ ، والثانية فى مصرسنة ١٣٦٤ هـ . ١٩٤٥ م . بتحقيق الأستاذين محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلى البجاوى .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٦/٠٤٠ ، وبغية الوعاة ١٩٤ . ﴿ ٢) معجم الأدباء ٢/٢

والحافظ أبو موسى محمد بن أبى بكر المدينى الأصفهانى ، المتوفى سنة ( ٥٨١ هـ ) وكتابه « المنيث في غريب القرآن والحديث » ثانى كتابين اعتمد عليهما ابن الأثير فى تصنيف « النهاية » ومنه مصورة بممهد المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم ( ٥٠٠ حديث ) عن نسخة بمكتبة كو بريلى .

وأبو شجاع محمد بن على بن شعيب بن الدهّان المتوفى سنة ( ٥٩٠ هـ ) وقد وصف السيوطى كتابه بأنه فى ستة عشر مجلداً (١) .

وابن الجوزى ، أبو الفرج عبد الرحمن بن على . المتوفى سنة ( ٥٩٧ ﻫ ) .

وفى القرن السابع ألّف أبن الأثير المتوفى سنة ( ٦٠٦ هـ ) « النهاية » وابن الحاجب ، أبو عمرو عثمان ابن عمر المتوفى سنة ( ٦٤٦ هـ ) وقد وصف حاجى خليفة كتابه بأنه فى عشر مجلدات (٢٠ .

وممن صنف في غريب الحديث ولم نقف له على تاريخ ميلاد أو وفاة :

فُسْتُقَةَ (٢) . وأحمد بن الحسن الكندى (١) . وأبو القاسم محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابورى الغزنوى ، الملقب ببيان الحق (٥) . واسم كتابه « بُحل الغرائب فى تفسير الحديث » .

هذه جهود العلماء فى شرح غريب الحديث بدأت متواضعةً على يد أبى عبيدة مَعْمر بن المثنى ، ثم أخذت تخطو نحو الـكمال حتى انبعثت بعمق وشمول على يد ابن الأثير.

لقد انتهى إلى ابن الأثير حصاد طيّب فى شرح غريب الحديث أفاد منه وأربى عليه فى استقصاء مُعجز ودأْب مشكور بحيث جاء كتابه بحق « النهاية َ » فى هذا الفن الشريف، ولم تندّ عنه إلا أحاديثُ يسيرة ۚ ذكرها السيوطى فى « الدر النثير » وفى « التذييل والتذنيب » .

وقد ظهرت ثقافة ابن الأثير المتعددة الجوانب في كتابه « النهاية » فهو لم يقف عند حدود المادة اللغوية في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين ؛ فنراه يناقش

في البغية س ٣٨٧.

<sup>(</sup>١) بغية الوعاه س : ٧٧ (٢) كشف الظنون ص ١٣٠٧ .

<sup>(</sup>٣) هكذاذكره ابن النديم في الفهرست ص ٨٧ ، وهو محمد بن على بن الفضل المديني شيع الطبراني ، وليس هو ولد على ابن المديني شيخ البخارى ( نزهة الألباب في الألقاب ، لابن حجر ــ مصورة بدار الكتب المصرية برقم ٢٦٠٣ تاريخ ) . (٤) ذكره ابن النديم في الفهرست ص ٨٨ وصاحب كشف الظنون ص ١٢٠٥ ، وابن الأثير ص ٧ من هذا الكتاب (٥) ذكره صاحب كشف الظنون ص ٢٠٠ ، ١٢٠٥ ، وياقوت في معجم الأدباء ١٢٤/١٩ والسيوطي

مسائل فقهية ؛ مثل ما ورد في النهي عن جـاود السباع (١) ويثير قضايا صرفيّة (٢) و يحاول التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر ، مثل ما ورد في الرُّقيْة (٣) . كل ذلك في إيجاز واف مليغ .

ولم نقف على أحدصنّف فى غريب الحديث بعد ابن الأثير سوى ابن الحاجبالمتوفى سنة (٣٤٦ هـ) وانحصرت الجهود بعد ذلك فى التذييل على النهاية واختصارها .

فمن ذيل عليها صفى الدين محمود بن أبى بكر الأرموى المتوفى سنة ( ٧٢٣ هـ ) . وممن اختصرها الشيخ على بن حسام الدين الهندى ، الشهير بالمتقى ، المتوفى سنة ( ٩٧٥ هـ ) .

وتمن احتصرها السيح على بن حسام الدين اهندى ، السهير بلمتنى ، التوفى سنه ( ٩٧٥ هـ وعيسى بن محمد الصفوى ، المتوفى سنة ( ٩٥٣ هـ ) فى قريب من نصف حجمها (١٠) .

وجلال الدين السيوطى المتوفى سنة ( ٩١١ هـ ) وسمى مختصره « الدر النثير ، تلخيص نهاية ابن الأثير » .

وقد طبع « الدر » بهامش النهاية . ثم رأى السيوطى أن يفرد زياداته على النهاية وسماها « التذييل والتذنيب على نهاية الغريب » ويوجد هـذا التذييل بآخر نسخة من نسخ النهاية بدار الكتب المصرية برقم ( ٢٠٩٤ حديث ) وهو في سبع ورقات . ومن التذييل نسخة ببرلين برقم ( ١٦٦٠) (٥٠) .

وقد نظم النهاية شعرا عداد الدين أبو الفدا إسماعيل بن محمد بن بردس البعدلي الحافظ المتوفى سنة ( ١٦٥٩ ) باسم « الكفاية في نظم المتوفى سنة ( ١٦٥٩ ) باسم « الكفاية في نظم النهاية » (٥٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر مادة « سبع » (۲) انظر مادة « رمم »

<sup>(•)</sup> بروكلمان ٧/١ه٣ وملحق الجزء الأول ص ٦٠٧

# التعريف بابن الأثير (١):

هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى اَلجَزَرى ثم الموصلي الشافعي، يكني أبا السعادات، ويلقّب مجد الدين، ويعرف بابن الأثير.

وقد اتفق المؤرخون على أنه ولد سنة ( ٤٤٥ هـ ) ما عدا ابن تَغْرِى بَرْدِى الذى ذَكَرَ أنه ولد سنة ( ٥٤٠ هـ ) وهو قول لا يُعاج به ، حيث انعقد الإجماع على أنه ولد فى أحد الربيعين سنة ( ٤٤٥هـ ) بجزيرة ابن عمر (٢٠) .

نشأ أبو السعادات بالجزيرة ، ولَقنِ بها دروسَه الأولى ، ولمــا استوى يافعاً انتقل إلى الموصل سنة ( ٥٦٥ هـ ) وهناك أخذت شخصيته تنضج وثقافته تغزر ، وأقبل على ألوان المعرفة يتشرّبها على مهل ليخرجها بعد ذلك إلى الناس علماً نافعاً فيه خير وبركة ونماء .

وقد استطاعت شخصية أبى السعادات أن تجذب إليه أنظار الحكام الذين رغبوا في الإفادة من هذا العالم الكبير الجليل . قال ياقوت : «حدثنى أخوه أبو الحسن قال : تولى أخى أبو السعادات الخزانة لسيف الدين الغازى بن مودود بن زنكى ، ثم ولاه ديوان الجزيرة وأعمالها ، ثم عاد إلى الموصل فناب في الديوان عن الوزير جلال الدين أبى الحسن على بن جمال الدين محمد بن منصور الأصبهاني ، ثم اتصل بمجاهد الدين قايماز [ وكان نائب المملكة ] (٣) بالموصل ، فنال عنده درجة رفيعة، فلما قبض على مجاهد

<sup>(</sup>١) مصادر الترجمة :

معجم الأدباء ، لياقوت ٧١/١٧ \_ ٧٧ ط دار المأمون .

إنباه الرواه للقفطى ٣/٧٥٧ ـ ٢٦٠

وفيات الأعيان ، لابن خلـكان ٣/ ٢٨٩ ـ ٢٩١ ط النهضة المصرية .

طبقات الشافعية الكبرى ، لابن السبكى ٥٣/٥ ، ١٥٤٠

النجوم الزاهرة ، لابن تغرى بردى ١٩٨/٦ ، ١٩٩

بغية الوعاه ، للسيوطى ٣٨٦ ، ٣٨٦

شذرات الذهب ، لابن العاد الحنبلي ٢٣ ، ٢٢ ، ٢٣

<sup>(</sup>۲) بلدة فوق الموصل ، بينهما ثلاثة أيام . قال ياقوت في معجمالبلدان : «وأحسبأن أول من عمرها الحسن بن عمر بن الخطاب التغلبي » وذكر ابن خلكان عن الواقدى أنه بناها رجل من أهل بَرْ قَعيد ، يقال له عبد العزيز بن عمر . (٣) زيادة في وفيات الأعيان .

الدين سنة ( ٥٨٩ هـ) (١) اتصل بخدمة الأتابك عز الدين مسعود بن مودود [ وولى ديوان الإنشاء له ] (٢) إلى أن توفى عز الدين فاتصل بخدمة ولده نور الدين أرسلان شاه ، فصار واحد دولته حقيقة ، بحيث إن السلطان كان يقصد منزله في مهام نفسه ؛ لأنه أقعد في آخر زمانه ، فكانت الجركة تصعب عليه ، فكان يجيئه بنفسه أو يرسل إليه بدر الدين لؤاؤ الذي هو اليوم أمير الموصل » .

وكان أبو السعادات ذا دين متين ، فلم تبهره أضواء الحسكم ، ولم تثنه عما أخذ به نفسه من الدرس والتحصيل . وقد أراد نور الدين أن يستخلصه لنفسه ، فعرض عليسه الوزارة غير مرة فرفضها ، وهي منصب خطير تعشو إليه الأنظار وتعنو له الجباه .

قال ياقوت: «حدثنى أخوه المذكور قال: حدثنى أخى أبو السعادات قال: لقد ألزمنى نور الدين بالو زارة غير مرة وأنا أستعفيه ، حتى غضب منى وأمر بالتوكيل بى . قال: فجعلت أبكى ، فبلغه ذلك فجاءنى وأنا على تلك الحال ، فقال لى : أَبلغ الأمر إلى هذا ؟ ما علمت أن رجلا ممن خلق الله يكره ما كرهت ! فقلت : أنا يامولانا رجل كبير ، وقد خدمت العلم عمرى ، واشتهر ذلك عنى فى البلاد بأسرها ، وأعلم أننى لو اجتهدت فى إقامة العدل بغاية جهدى ما قدرت أؤدى حقه ، ولو ظُلم أكار (٢) فى ضيعة مر أقصى أعمال السلطان لنسب ظلمه إلى ، ورجعت أنت وغيرك باللائمة على ، والملك لا يستقيم إلا بالتسمّح فى العسف ، وأخوه فلاماه على الامتناع ، فلم يؤثر اللوم عنده أسفا » .

وهكذا سارت حياة أبى السعادات بين عزوف عن الدنيا ، و إقبال على العلم ، ورغبة فى المعرفة ، واستكثار من الخير والبر ، حتى عرض له مرض النَّقْرِس فأبطل حركة يديه ورجليه ، بحيث صار يحمل فى تَحَفَّة . ولقد قابل رحمه الله هـذه المحنة بقاب راض ونفس مطمئنة ، ورأى فيها الفرصة للبعد عن ضوضاء الناس ولهوهم ، والفراغ إلى الدرس والتصنيف .

<sup>(</sup>۱) فليس صحيحا إذن ما ذكره ناشر جامع الأصول فى مقدمته من أن الأمير مجاهد قبض على ابن الأثير وسجنه . فالمقبوض عليه هو مجاهد الدين نفسه ، قبض عليه عز الدين مسعود لما تولى بعد أخيه سيف الدين . انظر ص ۷ ، ۸ ج ۱ من « جامع الأصول » وقارئه بما جاء فى وفيات الأعيان ٣٨٤ / ٢٨٩ ، ومعجم الأدباء ٧٢/١٧ (٢) زيادة من طبقات الشافمية .

قال ابن خلّـكان: «حكى أخوه عز الدين أبو الحسن على "أنه لما أقمد جاءهم رجل مغربى ، والتزم أنه يداويه ويبرئه مما هو فيه ، وأنه لا يأخذ أجراً إلا بعد بُرئه ، فيلنا إلى قوله ، وأخذ فى معالجته بدُهن صينعه ، فظهرت ثمرة صنعته ، ولانت رجلاه ، وصار يتمكن من مدّهما ، وأشرف على كال البرء . فقال لى : أعط هذا المغربى شيئا يرضيه واصرفه ، فقلت له : لماذا وقد ظهر نُجُح معاناته ؟ فقال : الأمر كا تقول ، ولكنى فى راحة مما كنت فيه من صحبة هؤلاء القوم والالتزام بأخطارهم ، وقد سكنت روحى إلى الانقطاع والدَّعة . وقد كنت بالأمس وأنا معافى أذل نفسى بالسعى إليهم ، وها أنا اليوم قاعد فى منزلى ، فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاءونى بأنفسهم لأخذ رأيى ؟ و بين هذا وذاك كثير ، ولم يكن سبب هذا إلا هذا المرض ، فما أرى زواله ولا معالجته ، ولم يبق من العمر إلا القليل ، فدعنى أعيش باقيه حرًا سليا من الذل ، وقد أخذت منه أوفر حظ . قال عز الدين : فقبلت قوله وصرفت الرجل بإحسان » .

وهكذا لزم الرجل بيته صابراً محتسباً ، ينشاه الأكابر و يحفِد إليه العلماء ؛ يقبسون من علمه و ينهلون من فيضه . وكان آجره الله قد أنشأ رِباطاً بقرية من قرى الموصل تسمى « قصر حرب » ووقف أملاكه عليه وعلى داره التي كان يسكنها بالموصل ، ووقف داره على الصوفية .

قال ابن خلّـكان : « و بلغنى أنه صنف هذه الـكتب كلمها فى مدة العطلة ، فإنه تفرغ لها ، وكان عنده جماعة يعينونه عليها فى الاختيار والـكتابة » .

وفى يوم الخيس سلخ ذى الحجة سنة ( ٦٠٦ ه ) فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها ، ودفن برِ باطه بدرب در"اج داخل البلد .

قال القِفْطى: « ذكر لى أخوه أبو الحسن على أنه رآه بعد موته أن نجاسة قد آذته . قال : فاستقصيت و بحثت عن صحة هذه الرؤيا ، فوجدت أحد الأهالى قد أطلق غنماً له فوق سطح الصَّفة التي هو فيها مدفون ، وقد كثر ما يخرج من أجوافها فوق ذلك الموضع ، فأزلته ونظفته مما حصل فيه » رحمه الله وجزاه بما يجزى به العلماء المخلصين .

#### أسرته:

« ابن الأثير » اسم يعرفه كل من اتصل بالمكتبة العربية ؛ محدِّمًا أصوليا ، أو مؤرِّخاً نسّابة ، أو كانباً بليغاً . ولم يعرف لرب الأسرة عناية بالعلم أو تصنيف فيه ، ولكنه أنجب عباقرة ثلاثة ، كان لهم في تاريخ الثقافة العربية شأن أي شأن . لقد اندفع كل منهم في الطريق الذي اختاره يشكّل معالم نهضتنا الفكرية ويُبثري جوانبها بإنتاجه الخصب الوفير .

وقد اختار مجد الدين الحديث والفقه ، وآثر عزّ الدين التاريخ والأنساب ، بينما مال ضياء الدين إلى الكتابة والبيان .

وعز الدين هو أبو الحسن على ، ولد بجزيرة ابن عمر في رابع جمادى الأولى سينة (٥٥٥ ه) . وتوفى في شعبان سنة (٦٣٠ ه) بالموصل (١٦) . قال ابن خلّيكان : «كان إماماً في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به ، وحافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأخرة ، وخبيراً بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم وأخبارهم » وهو صاحب « الكامل » في التاريخ ، و « اللباب في تهذيب الأنساب » و « أسد الغابة في معرفة اله حابة » .

وضياء الدين هو أبو الفتح نصر الله . ولد بالجزيرة أيضاً في يوم الخيس العشرين من شـــمبان سنة ( ٥٥٨ هـ ) وتوفي يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ( ٦٣٧ هـ ) ببغداد (٢٠ هـ ) وهو الكاتب البليغ صاحب « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » قال ابن العاد : « جمع فيه فأوعى ، ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الـكتابة إلا ذكره » (٣٠) .

### علمه ومفافته:

قال مجد الدين في مقدمة كتابه (جامع الأصول من أحاديث الرسول): « ما زلت منذ ريّعان الشباب وحداثة السنّ مشغوفاً بطلب العلم ومجالسة أهله ، والتشبه بهم حسب الإمكان ، وذلك من فضل

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣٠/٣ . ٣٤/٣ . وفيات الأعيان ٥/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٥/١٨٨ .

الله على ولطفه بى أن حبّبه إلى ، فبذلت الوسع فى تحصيل ما وُفِقت له من أنواعه ، حتى صارت فى قوة الاطّلاع على خفاياه و إدراك خباياه . ولم آلُ جهداً \_ والله الموفق \_ فى إكال الطلب وابتغاء الأرب ؛ إلى أن تشبث من كل إبطر ف تشبهت فيه بأضرابى ، ولا أقول تميزت به على أترابى . فلله الحمد على ما أنعم به من فضله وأجزل به من طوله . . . » (١) .

وقال ياقوت : «كان عالمًا فاضلًا وسيّداً كاملا ، قد جمع بين علم العربية والقرآن والنحو واللغة والحديث وشيوخه وصحته وسقمه ، والفقه ، وكان شافعيًّا » .

وفى الشذرات : « قال ابن خلّـكان : كان فقيها محدِّثاً أديباً نحويًّا ، عالمًا بصنعة الحساب والإنشاء ، ورعا عاقلًا مهيباً ذا برّ و إحسان » (٢) .

وهكذا لم يترك أبو السعادات باباً من أبواب المعرفة إلا ولجه ، ولا نافذة من نوافذ الثقافة إلا أطل منها ، حتى اكتملت له شخصية علمية ناضجة ، غنيت جوانبها وأثرى إنتاجها .

ومجد الدين يقول الشعر \_ مقلًا \_ على طريقة العلماء ، ولـكن له بعض مقطوعات تشفّ عن حسّ أدبى رهيف . قال ياقوت : «حدثنى عز الدين أبو الحسن قال : حدثنى أخى أبو السعادات \_ رحمه الله \_ قال : كنت أشتغل بعلم الأدب على الشيخ أبى محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوى البغدادى بالموصل ، وكان كثيراً ما يأمرنى بقول الشعر ، وأنا أمتنع من ذلك . قال : فبينا أنا ذات ليلة نائم رأيت الشيخ في النوم وهو يأمرنى بقول الشعر ، فقلت له : ضع لى مثالًا أعمل عليه ، فقال :

جُبِ الفَلا مُدمناً إِن فاتك الظُّفَرُ وخُدَّ خَدَّ الثرى والليلُ مُعتكرُ

فقلت أنا:

فالمِز في صَهَوَات الخيل مَر ْكَبُهُ والحجدُ ينتجه الإِسراء والسَّهرُ فقال لى : أحسنت ؛ هكذا فقل ، فاستيقظت فأتممت عليها نحو العشرين بيتاً .

« وحدثنى عز الدين أبو الحسن قال : كتب أخى أبو السعادات إلى صديق له فى صدر كتاب والشعر له :

<sup>(</sup>١) جامع الأصول ١٢/١

<sup>(</sup>٢) هذا النقل لم نجده في وفيات الأعيان الطبوع •

وإنى لُمُ الله عن حنين مبرِّح إليك على الأقصى من الدار والأدنى سلاماً كنَشْر الروض باكره الحيا وهبّت عليه نسمة السحر الأعلى فجاء بمِسْكِيّ الهــــوا متحليًّا ببعض سجايا ذلك المجلس الأسمى

« وأنشدني عز الدين قال: أنشدني أخي مجد الدين أبو السعادات لنفسه:

عليك سلام فاح من نَشْر طيبه نسيم تولى بثَّه الرَّندُ والبانُ وجاز على أطلال مي عشيّــة وجاد عليــه مُغدِقُ الوَبْلِ هَمَّانُ فحمَّلتُـــه شوقاً حوته ضمائري تميد له أعلام رَضُوكي (١) ولُبنانُ

« واستنشدته شيئًا آخر من شعره فقال : كان أخي قليل الشعر ، لم يـكن له به تلك العناية ، وما أعرف الآن له غير هذا ».

ومن شعره ما أنشده للأتابك صاحب الموصل ، وقد زَلَّت به بغلته :

إن زلَّت البغلة من تحته فإن في زَلَّتُها عذرا حَمَّلُها من علمه شاهقا ومن ندى راحته بحرا قال ان خلِّـكان : « وهذا معنى مطروق ، وقد جاء في الشعر كثيرا » .

### شيوخ ومن رووا عنه :

تلمذ أبو السعادات لطائفة من العلماء الأجلاء، فقرأ الأدب والنحو على ناصح الدين أبي محمد سعيد ابن المبارك بن على بن الدهّان البغدادي النحوي ، المتوفى سنة ( ٦٩ه ه ) (٢٠) .

وأبي الحرم مكَّى بن ريَّان بن شَبَّةَ بَن صالح الماكِسِينيّ النحوي الضرير ، نزيل الموصل ، المتوفى سنة (٢٠٣ه) (٣).

<sup>(</sup>١) جبل بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواه ٢/٢٤ ، وبغية الوعاه ٥٦٦

<sup>(</sup>٣) الإنباه ٣/٠/٣ ، والنفية ٣٩٧

وأخذ النحو وسمع الحديث من أبى بكر يحيى بنسعدون بن تمام بن محمد الأزدى القرطبى،النحوى اللغوى المقرئ الأديب. المتوفى بالموصل سنة ( ٥٦٧ هـ ) (١)

وسمع الحديث بالموصل من جماعة ، منهم خطيب الموصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي المتوفى سنة ( ٥٧٨ هـ ) (٢٠ .

وقدم بغداد حاجًا فسمع بها من أبي القاسم صاحب ابن الَحَلِّ (٣).

وابن كُلَيب، أبى الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد اكر آنى ، ثم البغدادى الحنبلى التاجر، المتوفى ببغداد سنة ( ٩٩٦ هـ ) (١٠) .

وعبدِ الوهاب بن سُكَنينة ، الصوفى الشافعي ، المتوفى سنة ( ٢٠٧ هـ ) (٥) .

وقد روى عنه ولدُه <sup>(٦)</sup> . والشهاب الطوسى ، أبو الفتح محمد بن محمود بن محمد بن شهاب الدين ، نزيل مصر وشيخ الشافعية ، المتوفى بمصر سنة ( ٩٦٥ ه ) (٧) \_ وجماعة ُ .

وآخر من روى عنه بالإجازة فحر الدين بن البخاري (^).

وممن روى عنه أيضا القِفْطى المتوفى سنة ( ٦٤٦ هـ ) قال : ورويت عنه \_ رحمه الله \_ وقال : كتب إلى الإجازة بجميع مصنَّفاته ومسموعاته ومرويّاته .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبقات القراء لابن الجزرى ٢/٣٧ ، والبغية ٤١٢

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٦/٦ ، وشدرات الذهب ٢٦٢/٤

<sup>(</sup>٣) هكذاً ذكر ياقوت ، ولم نعثر على ترجمة لأبى القاسم هذا . أما ابن الحل فهو أبو الحسن محمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله بن محمد ، الفقيه الشافعي البغدادي ، ولد سنة ( ٤٧٥ هـ ) وتوفى سنة ( ٢٥٥ هـ ) . وفيات الأعيان ٣٦٢/٣ وطبقات الشافعية ٤/١٤

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٣٩٤/٢ ، وشذرات الذهب ٣٢٧/٤

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ٦/١٦ ، وطبقات الشافعية ٥/١٣٦

<sup>(</sup>٦) مَكْذَا ذَكُر ابن السَّكَى ، وَلَمْ يَذَكُر اسْمُهُ

<sup>(</sup>٧) طبقات الشافعية ٤/٥٠٨ ، وشذرات الذهب ٤/٢٧

<sup>(</sup>٨) هكذا قال ابن السبكى ، ولعله قاضى القضاة أبوطالب على بن على بن هبة الله بن مجد بن على بنالبخارى الشافعى المتوفى ببغداد سنة (٩٣/ ٥ هـ ) ، طبقات الشافعية ٤٧٩/٤ ، والنجوم الزاهرة ١٤٣/٦

ترك ابن الأثير إنتاجا طيباً يشهد بثقافته الواسعة وعلمه الغزير . فمن مصنفاته :

١ – الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف

( تفسيرى الثعلبي  $^{(1)}$  والزنخشرى  $^{(7)}$  ) قال ياقوت : أربع مجلدات .

٢ – الباهر في الفروق

فى النحو . دكره ياقوت والسيوطى ، وهو عند ابن السبكى باسم « الفروق والأبنية »

٣ - البديع

فى النحو . ذكره ياقوتوالقِفْطى والسيوطى . وذكره ابن خلِّـكانوابن السبكى وابن تَغْرِى بَرْ دِى باسم « البديع فى شرح الفصول لابن الدهان » .

قال ياقوت: نحو الأربعين كُرّاسة، وقال: وقفنى عليه [أخوه عز الدين المؤرخ] فوجدته بديما كاسمه، سلك فيه مسلكا غريباً، و بوّبه تبويبا عجيباً.

ع - تهذيب فصول ابن الدهان

ذكره ياقوت والسيوطي . وهو في النحو أيضا .

# ٥ - جامع الأصول في أحاديث الرسول

قال ياقوت: « جمع فيه بين البخارى ومسلم والموطأ وسنن أبى داود وسنن النسائى والترمذى . علمه على حروف المعجم ، وشرح غريب الأحاديث ومعانيها وأحكامها ووصف رجالها ، ونبه على جميع ما يحتاج إليه منها . ثم قال : أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط ولا يصنف » وقد طبع فى القاهرة سنة ما يحتاج إليه منها . ثم قال : مناية الشيخين عبد الجميد سليم وحامد الفتى .

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق أحمد بن تحمد بن إبراهيم ، الثعلبي النيسابوري ، توفى سنة ( ۲۷٪ هـ ) طبقات الشافعية ٣٣/٣ وتفسيره « الكشف والبيان في تفسير القرآن » .

<sup>(</sup>٢) هو أبوالقاسم حار الله محمود بن عمر بن محمد ، توفي سنة ( ٣٨ ه م) وتفسيره « الكشاف عن حقائق التعربل »

# ٦ - ديوان رسائل ٧ - رسائل في الحساب مُجَدْوَلات

ذكرها ياقوت .

# ۸ - الشافي، شرح مسند الشافعي

قال ياقوت: « أبدع فى تصنيفه ، فذكر أحكامه ولفته ونحوه ومعانيه ، نحو مائة كُرّاسة » ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ٣٠٦ حديث ) فى أربع مجلدات . ونسخة أخرى فى مجلد واحد برقم ( ٢٢١١٨٤ ب ) .

٩ - شرح غريب الطُّوال

ذكره ابن السبكي .

### ١٠ الفروق والأبنية

ى النحو ، ذكره ابن السبكي . وهو عند ياقوت والسيوطى باسم « الباهر في الفروق » .

١١ - كتاب لطيف في صنعة الكتابة

ذكره ابن خُلُّـكان وابن تَغْرِى بَرْدِى .

١٢ – المختار في منافب الأخيار ـ أو الأبرار

ذكره ياقوت، وقال: « أربع مجلدات » . منه نسخة بليدن برقم ( ١٠٩٠ ) (١) كما يوجد النصف الثانى منه بمكتبة فيض الله باستانبول برقم ( ١٥١٦ ) وهو مصور بممهد المخطوطات بجامعة الدول العربية.

١٣ – المرصع في الآباء والأمهات ، والأبناء والبنات ، والأذواء والذوات

ذكره ياقوت والسيوطى وابن السبكي.قال ياقوت : مجلد ، وقال السيوطى : « وقفت عليه ولخصت

<sup>(</sup>١) بروكمان ٧/١ ٣٠٠ وملحق الجزء الأول س ٦٠٧

منه الـكُنى فى كُرّاسة » وقد طبع فى « و يمار » سنة ١٨٩٦ م بعناية « سيبولد » الألمانى ، فى ٢٦٧ صفحة من القطع الصغير .

١٤ – المصطفى والمختار فى الأدعية والأذكار ذكره ابن خلِّكان وابن تَغْرِى بَرْدِى وابن السبكى وابن العاد.
 ١٥ – النهاية فى غريب الحديث والأثر وهو الذى نقدم له .

**(T)** 

# منهاج النحفيق:

طبعت « النهاية » ثملاث طبعات : الطبعة الأولى بطهران سنة ١٣٦٩ هـ، طبع حجر ، وهي غير مضبوطة وتقع في مجلد واحد ، في ١٩٩ ورقة .

والثانية بالمطبعة العثمانية سنة ١٣١١ هـ، وهى مضبوطة بالشكل السكامل ، وتقع فى أربعة أجزاء وعلى هامشها « الدر النثير » للسيوطى ، تلخيص النهاية . وهى بتصحيح عبد العزيز بن إسماعيل الأنصارى الطهطاوى .

والطبعة الثالثة بالمطبعة الخيرية سنة ١٣١٨ ه، وهي غير مضبوطة ، وتقع في أربعة أجزاء ، و بأسفلها طبع « الدر النثير » وقد ذكر في الصفحة الأولى من الجزء الأول أن بهامشها كتابين ، أحدها «مفردات الراغب الأصفهاني » في غريب الحران . وثانيهما « تصحيفات المحدثين » في غريب الحديث ، للحافظ أبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ، ولكن لم يطبع بالهامش سوى « مفردات الراغب » .

وأدق هذه الطبعات طبعة المثمانية ، وهي على مابذل فيها من جهد طيب مشكور لم تسلم من التصحيف والتخريف ، وجاء معظم ضبطها بحسب الشائع الدائر على الألسنة ، مما نبهنا على بعضه ، وأغضينا عن بعضه الآخر لظهور وجه الخطأ فيه . على أننا قد أفدنا من التقييدات وفروق النسخ التي

ذكرت بهامش هـذه الطبعة وذكرناها معزُوة. وقد اعتمدنا على هـذه الطبعة واعتبرناها أصلا. وكان لابد من الرجوع إلى مخطوطة للنهاية . ونُسخ النهاية الخطية موفورة بدار الكتب المصرية وبغيرها من المكتبات . وقد استوثقنا نسخة بدار الكتب المصرية برقم (٥١٦ حديث) تقع فى مجلد واحد وعدد أوراقها ٣٤٣ ورقة ، ومسطرتها ٣٠ سطرا فى الصفحة ، ومقاسها ٢٥×١٥ سم ، وهى بخط نسخى دقيق جدا ، وقد ضبطت بالشكل الكامل ، وكتبت المواد على الهامش بالحرة ، وبالهامش نفسيرات لغوية و إضافات معظمها من « الفائق » للزمخشرى . تمت كتابة سنة (١٠٨٩ هـ) فى صبح يوم الأربعاء ، منتصف شهر ربيع الثانى . على يد إبراهيم بن سيد عبد الله الحسينى الخوراسكانى وقد أشرنا إلى هذه النسخة بالرمز (١)

وحيث اعتمد ابن الأثير على كتاب « الغريبين » للهروى فقد اعتمدنا في علنا نسخة من « الغريبين » وهي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ( ٥٥ لغة تيمور ) في ثلاثة مجلدات ، تمت كتابة سنة ( ٦١٩ هـ ) . وقد أفدنا كثيرا من مقابلتنا على كتاب الهروى هذا لتوثيق نقول ابن الأثير ، ووقمنا على فروق في غاية الأهمية . ومالم ينص في طبعة العثمانية على أنه من الهروى صدرناه بعلامة الزيادة [ ه ] على أن كثرة من الأحاديث التي سبقت بالعلامة ( هـ ) رمز النقل عن الهروى في طبعة العثمانية لم نجدها في نسخة الهروى التي بين أيدينا ، فلم ننبه على عدم وجودها ، اعتمادا على أن ابن الأثير نفسه يذكر أن لكتاب الهروى نسخا متعددة . وقد التقطنا زيادات الهروى ؛ من إنشاد شعر أو ذكر مَثل ، استثناسا على قاعدة ، أو تدعيا لرأى .

ثم رأينا استصحاب « الفائق في غريب الحديث » الرمخشرى . وقد رجعنا إليه في مواطن كثيرة، سواء فيما ينقل عنه ابن الأثير أم في غيره .

ولما كان ابن منظور قد أفرغ النهاية فى لسان العرب فقد اعتبرنا ماجاء من النهاية فى اللسان نسخة منها ، وأثبتنا مايينه و بينها من فروق . كذلك نظرنا فى « تاج العروس ، شرح القاموس » للمرتضى الزّبيدى ، وأثبتنا رواياته ، حيث جاء معظم أحاديث « النهاية » فيه .

وقد نظرنا في « الدر النثير » للسيوطي ، وسجلنــا تعقيباته وزياداته ، ومعظمها عرــــ

ابن الجوزى، ولعله اطلع على غريبه، فهو يكثر من النقـــل عنــه.

وحيث أشكل متن الحديث رجعنا إلى كتب السنة . وخرَّ جنا منها الحديث ، ماوَسِم الجهد وأمكنت الطاقة .

هذا وتحت يدنا « جامع الأصول من أحاديث الرسول » لابن الأثير ، وهو يحتفل فيه بغريب الحديث و يفرد له شرحا في آخر كل كتاب .

على أن اهتمامنا تركز في ضبط المادة اللغوية بالاحتكام إلى المعاجم في كل صغيرة وكبيرة . وماوجدناه خطأ في الطبعة العثمانية \_ أصح الطبعات \_ قو مناه حين كان الضبط بالقلم ، ونبهنا عليه حيث كان الضبط بالقلم ، ونبهنا عليه حيث كان الضبط بالعبارة . ولم نتدخل إلا بالقدر الذي يُجلّى النّص ويوثقه ، أو يرفع احتمالا ويزيل شبهة . والله من وراء القصد ، وهو ولى التوفيق .

القامرة في المخرم سنة ١٣٨٣ م الطاهر احمد الزاوى ، محمود محمد الطناحي مايو سنسة ١٩٦٣ م

### فهرس

|           |              | الصفحة    |                 | المفحة     |
|-----------|--------------|-----------|-----------------|------------|
| مع النون  | باب الحمزة و | <b>Y</b>  | بة المؤلف       | ۳ مقد      |
| الواو     | D            | <b>Y4</b> | الممزة          | ۱۳ حرف     |
| الماء     | D            | ٨٣        | الحمزة مع الباء | ۱۳ باب     |
| الياء     | <b>D</b>     | ٨٤        | « التاء         | <b>7.1</b> |
| الباء     | حرف          | <b>1</b>  | د الثاء         | **         |
| مع الحمزة | باب الباء    | <b>A</b>  | « الجيم         | 70         |
| الباء     | <b>D</b>     | ٩١.       | ه الحاء         | **         |
| التاء     | <b>D</b>     | 44        | ر الخاء         |            |
|           | <b>)</b>     | 90        | « الدال         | ۳.         |
| الجيم     | •            | 47        | « الذال         | 74         |
| الحاء     | <b>)</b>     | 4         | « الراء         | 70         |
| الخاء     | •            | 1.1       | ه الزای         | 24         |
| الدال     | <b>)</b>     | 1.4       | ۱ السين         | ٤Y         |
| الذال     | <b>)</b>     | 11.       | ه الشين         | •          |
| الراء     | <b>)</b>     | 111       | ه الصاد         | •۲         |
| الزاى     | <b>)</b>     | 174       | ه الضاد         | ٥٣         |
| السين     | D            | 177       | « الطاء         | ٥٣         |
| الشين     | D            | 144       | « الفاء         | 00         |
| الصأد     | <b>D</b>     | 141       | « القاف         | <b>6</b> Y |
| الضاد     | <b>)</b>     | 144       | « الكاف         | •Y         |
| الطاء     | <b>)</b>     | 18        | « اللام         | 04         |
| الظاء     | <b>)</b>     | 147       | « الميم         | 70         |
|           |              |           | 1               |            |

|          |             | الصفحة       |      |        |                | الصفحة      |
|----------|-------------|--------------|------|--------|----------------|-------------|
|          | •           | 194          |      |        | باب الباء مع   | 147         |
| الميم    | <b>D</b>    | 197          |      | الغين  | <b>D</b>       | 731         |
| النون    | ))          | 194          |      | القاف  | <b>D</b>       | 331         |
| الواو    | <b>D</b>    | 199          |      | الكاف  | ))             | 184         |
| الماء    | ))          | 7.1          |      | اللام  | D              | 10.         |
| اليآء    | ď           | 4.4          |      | النون  | D              | 104         |
|          | حرف الثاء   | 4.8          |      | الواو  | D              | 109         |
| م الهمزة | باب الثاء م | 4.5          |      | الحاء  | ))             | 371         |
| الباء    | <b>)</b>    | Y•0          |      | الياء  | <b>D</b>       | 14.         |
| الجيم    | ď           | ***          |      | ردة    | باب الباء المغ | 171         |
| ألخاء    | ď           | ۲٠۸          |      |        | حرف التاء      | 144         |
| الدال    | <b>»</b>    | ۲۰۸          |      | الهمزة | باب التاء مع   | <b>\Y</b> A |
| الراء    | <b>»</b>    | 4.9          |      | الباء  | <b>D</b>       | ١٧٨         |
| الطاء    | ď           | * 711        |      | التاء  | <b>)</b>       | 141         |
| العين    | D           | 717          |      | الجيم  | <b>)</b>       | 181         |
| الغين    | ))          | 7.14         |      | ,      | ď              | 184         |
| الفاء    | ))          | 317          |      | الخاء  | <b>»</b>       | 114         |
| القاف    | <b>»</b>    | 717          |      | الراء  | ))             | 148         |
| الكاف    | <b>»</b>    | **           |      | السين  | ))             | 1149        |
| اللام    | D           | * ۲۱۸        |      | المين  | D              | 19.         |
| الميم    | <b>»</b>    | 771          |      | الغين  | <b>))</b> -    | 191         |
| النون    | <b>»</b>    | : <b>۲۲۳</b> | -    | الفاء  | <b>)</b>       | 191         |
| الواو    | ď           | 777          |      | القاف  | ))             | 197         |
| الياء    | <b>»</b>    | 741          |      | الكاف  | ))             | 194         |
|          |             |              |      |        |                |             |
|          |             | ·—           | 17 – |        |                |             |
|          |             |              |      |        |                |             |

| الصفحة الصفحة السفحة عرف الجيم حرف الجيم المعرزة التاء مع الباء الجيم المعرزة التاء التاء التاء الباء | Y<br>Y |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٣٣٧       التاء         ٣٣٩       الباء         ٣٣٩       الباء         ٣٤٠       الثاء         ٤٢٠       الحال         ٢٤٠       الحال         ٢٤٠       الحال         ٢٤٠       الخاء         ٣٤٠       الخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲,     |
| ٢٣٩     الباء     ٣٣٩     الثاء       ٢٣٧     الثاء     ٢٤٠     الجيم       ٢٤٧     الحال     ٢٤٩     الدال       ٢٤٧     الخاء     ٣٥٧     الذال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣      |
| ٣٤ « الثاء » ٣٤٠ « المال<br>٢٤ « الحاء » ٣٤٩ « المال<br>٣٤ « الحاء » ٣٥٦ « المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ع المال ( المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      |
| ع۲ « الخا، ۳۵۷ « الذال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| ۲۶ « الذال ۳۷۶ « الزاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ۲۵ « الراء « السين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| ۲۷ « الزای ۳۸۸ « الشین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ۷۷ « السين » ۳۹۳ « الصاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ۲۷ « الشين ۳۹۸ « الضاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ٧٧ « الظاء ٢٠٤ « الطاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤      |
| ۷۷ « المين ٤٠٤ « الظاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤      |
| ۷۷ « الفاء ٢٠٠ « الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ۸۷ « اللام » « القاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١      |
| و الميم « السكاف « السكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ۳۰۰ « النون « ۲۱ « اللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ٣١٠ « الواو ٣٦٠ « الميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      |
| ۳۱۰ « الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·      |
| ۳۲۲ « الياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,      |
| ۳۲۰ حرف الحاء « الياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| - 77 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

### استدراكات وتصويبات

حديث الشوري سيذكره ابن الأثير في مادة « و بر » 22 قوله : وفيه ذكر « أُبلي » يقرأ منفصلا عما قبله 17 ۲. الرقم (١) ينقل إلى السطر (٢١) على قوله « فأصلحوا رحالكم » 41 24 في ا واللسان « نَجَبَةً » وانظر أيضًا ص ١٢٩ س ٢١ 1. لِمَن غَلَبُ 41 يروى أيضا : « حديثُ سِنِّي » على الإضافة 140 الشاعر هو منصور الفقيه . انظر « التمثيل والمحاضرة » للثمالبي ص ٤٠٦ بتحقيق 111 الأخ الأستاذعبد الفتاح الحلو، ومعجم الأدباء ١٩/١٩ من حديث ابن عمر ، الفائق ٣/٩٩ یحیی بن یعمر